

المتوفي المراهب المراهب المراهب المراهب المراهب المراهب المراست بالمراج المحمدية المحمدية المتحدية المتحدية المتحدية المتحددة ال

خبَطِك كَصِحَكُمُهُ محدعبرالعزز الخالدي

الجهزء السابع

دارالکنب العلمية

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكبة الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب العميع حقوق الملكبة الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## الطّبِعَتُ ٱلأَوَّالِثُ ١٤١٧ه ـ ١٩٩٦م

### دار الکتب الحلهیة بیروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲۹۲۲۹۸ - ۲۹۱۲۵ - ۲۰۲۱۳۲ ( ۹۹۱ ) ۰۰ صندوق برید: ۹۵۲۵ - ۱۱ ببروت - لبنان

# DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

# بِشِيْرَالِهِ الْمُخْزَالِحِيْرَا

### [معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه عَلَيْكِيا]

وأما نبع الماء الطهور من بين أصابعه عَيِّكُ، وهو أشرف المياه، فقال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه عَيِّكُ في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة، يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي،

#### نبع الماء الطهور من بين اصابعه عين

(وأمّا نبع الماء) قسيم قوله: أمّا معجزة انشقاق القمر، بيانًا لتفصيل القسم الثالث، وهو ما كان معه من حين ولادته إلى وفاته، (الطهور) صفة لازمة، وقال شيخنا: مخصّصة (من بين أصابعه) أي أصابع يديه (مَيَّالِكُ)، كما هو ظاهر الروايات الآتية، واقتصر على بين الأصابع، بالنسبة لأغلب الوقائع، أو تجوّز بالبينية عما يشمل رؤوس الأصابع، (وهو أشرف المياه) على الإطلاق؛ كما قاله البلقيني وغيره. قال السيوطي:

وأفضل السمياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي السقبع يسليب ماء زمرم فبالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر (فقال القرطبي،) صاحب المفهم فيه: (قصّة نبع الماء) إضافة بيانيّة، أي القصّة التي هي نبع الماء (من بين أصابعه، قد تكرّرت منه على عدّة مواطن:) جمع موطن، المشهد من مشاهد الحرب ومكان الإنسان، (في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة، يفيد مجموعها العلم القطعي، المستفاد من التواتر المعنوي.

وقال عياض: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير والجمّ الغفير، عن الكافّة متّصلة بالصحابة، وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل، ومجامع العساكر، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.

قال في فتح الباري: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرّف فيه، وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين، وأحمد، وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة طرق، وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبى ليلى، والد عبد الرحلن عند الطبراني، فعدد هؤلاء الصحابة، ليس كما يفهم من إطلاقهما.

وأمّا تكثير الماء بأن لمسه بيده، أو تفل فيه، أو أمر بوضع شيء فيه، كسهم من كنانته، فجاء من حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين، وعن أبي قتادة عند مسلم، وعن أنس عند البيهقي في الدلائل، وعن زياد بن اللحرث،

ولم يسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا عَيَّاتِكِ، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه عَيِّلِهِ أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. انتهى.

الصدائي عنده، وعن بريح، بضمّ الموحدة، وتشديد المهملة الصدائي أيضًا، فإذا ضمّ هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها.

وأمّا من رواها من أهل القرن الثاني، فهم أكثر عددًا، وإن كان شطر طرقه أفرادًا، وفي الجملة يستفاد منها الردّ على ابن بطال، حيث قال: هذا الحديث شهده جماعة من الصحابة، إلا الله م يرو إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره، وتطلب الناس العلق في السند، انتهى، وهذا ينادي عليه بقلة الاطّلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه، انتهى. (ولم يسمع بهذه المعجزة عن غير نبيتا عَيِّلًا، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وقد نقل ابن عبد البرّ عن المؤني) إسلميل بن يحيى، بن إسلميل، بن عمرو، بن إسلحق، الإمام الجليل، صاحب التصانيف، الزاهد، المتقلّل من الدنيا، مجاب الدعوة، قال الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه، مات لستّ بقين من رمضان، سنة أربع وستّين ومائتين، ودفن قريبًا من الشافعي، وولد سنة خمس وسبعين ومائة، (أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه عَيِّليًّة، أبلغ في المعجزة من نبع خروج الماء من الحجارة معهود،) كما قال تعالى: ﴿وإن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء الآية، (بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم) ليس بمعهود؛ كما قال الشاعر:

إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر ولله درّ البوصيري حيث قال في اللاميّة:

ومنبع الماء عذبًا من أصابعه وذي أياد عليها قد جرى النيل (انتهى) كلام القرطبي.

قال الحافظ: وظاهر كلامه أن الماء نبع من بين اللحم الكائن في الأصابع، ويؤيد قوله في حديث ابن عباس عند الطبراني: فجاؤوا بشيء، فوضع عَيِّلَةً يده عليه، ثم فرق بين أصابعه، فنبع الماء من أصابع رسول الله عَيِّلَةً مثل عصا موسى، فإن الماء تفجّر من نفس العصا، فتمسّكه به يقتضي أن الماء تفجّر من بين أصابعه، ويحتمل أن المراد أن الماء نبع من بين أصابعه بالنسبة إلى

وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة، منهم: أنس وجابر وابن مسعود.

فأما حديث أنس ففي الصحيحين قال: رأيت رسول الله عَيْسَةُ وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله عَيْسَةُ بوضوء ......

رؤية الرائي وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه، يفور ويكثر وكفّه عُلِيَّة في الماء، فيراه الرائي، نابعًا منه، والأوّل أبلغ في المعجزة، وليس في الإخبار ما يردّه، انتهى، ويأتي نحوه في الممتن.

(وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة) خمسة، كما علمت، (منهم: أنس وجابر، وابن مسعود،) وابن عباس، وأبو ليلى، (فأمّا حديث أنس، ففي الصحيحين:) البخاري في الوضوء وعلامات النبوّة، ومسلم في الفضائل، ورواه الترمذي في المناقب، والنسائي في الطهارة، كلّهم من طريق مالك، الإمام، عن إسلحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، أنّه (قال: رأيت،) أي أبصرت (رسول الله،) وفي رواية: النبيّ (عَيَّاتُه، والحال أنه قد (حانت) بالمهملة، أي قربت (صلاة العصر،) زاد في رواية للشيخين من حديث سعيد، عن قتادة، عن أنس، وهو بالزوراء، بفتح الزاي، وسكون الواو، بعدها راء: موضع بسوق المدينة، وتفسير حانت: بقربت، هو ما صدر به الكرماني، واقتصر عليه المصمّف والحافظ أنسب بقوله: صلاة العصر، وإن كان يطلق لغة أيضًا على دخول الوقت.

قال الحافظ: وزعم الداودي أن الزوراء: مكان مرتفع، كالمنارة، وكأنه أخذه من أمر عثلن بالتأذين على الزوراء، وليس بلازم، بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء، لا أنه الزوراء نفسها.

وفي رواية همام عن قتادة عن أنس: شهدت النبيّ عَيِّكُ مع أصحابه عند الزوراء، أو عند بيوت المدينة، أخرجه أبو نعيم، (فالتمس،) أي طلب، (الناس الوضوء) بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به، وفي رواية: فالتمس الوضوء بالبناء للمفعول، (فلم يجدوه،) وفي رواية بغير الضمير للمنصوب، أي فلم يصيبوا الماء، (فأتي) بضمّ الهمزة مبني للمفعول، (رسول الله عَيِّكُ،) بالرفع نائب الفاعل، (بوضوء) بفتح الواو، أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، وفي رواية: فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير، وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد، وعند أبي نعيم والحرث بن أبي أسامة، من رواية شريك بن أبي غمر، عن أنس، أنه هو الذي أحضر الماء، ولفظه: قال لي رسول الله عَيْكُ: «انطلق إلى بيت أمّ سلمة»، فأتيته بقدح ماء، أما ثلثه وأما نصفه... الحديث،

فوضع يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وفي لفظ البخاري: كانوا ثمانين رجلاً، وفي لفظ له: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم، قال: فقلنا لأنس كم كنتم قال: كنا ثلاثمائة.

قوله: «حتى توضؤوا من عند آخرهم» قال الكرماني: حتى للتدريج، ومن للبيان، أي: توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، و «عند» بمعنى «في» لأن «عند» وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال: الذين هم في آخرهم. وقال التيمي: المعنى .....

وفيه: أنه رده بعد فراغهم إليها، وفيه قدر ما كان فيه أوّلاً، (فوضع يده في ذلك الإناء) قال شيخ الإسلام: الظاهر أنها البد اليمنى، (فأمر) بالفاء (الناس أن يتوضؤوا منه،) أي: بالتوضؤ من ذلك الإناء، قال أنس: (فرأيت السماء ينبع،) بتثليث الموحدة: يخرج(من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، وفي لفظ للبخاري) من رواية حميد عن أنس: (كانوا ثمانين رجلاً) في لفظ للبخاري أيضًا من رواية الحسن عن أنس: كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم: سبعين أو ثمانين، (وفي لفظ له،) أي البخاري في العلامات، وكذا مسلم في الفضائل من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أتي النبي عَيَالِيَّه بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء، من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أتي النبيّ عَيَالِيَّه بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء، رفجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم، قال) قتادة: (فقلنا لأنس: كم كنتم؟، قال: كنا ثلاثمائة) لفظه، أو زهاء ثلاثمائة بالشك.

قال الحافظ: بضم الزاي والمدّ، أي قدر ثلاثمائة من زهوت الشيء إذا حصرته، وللإسلمعيلي من طريق خالد بن المحرث، عن سعيد ثلاثمائة، بالجزم دون قوله أو زهاء، انتهى وبه تعلم ما في المؤلف من المؤاخذة، بالجزم بثلاثمائة مع العزو للبخاري، وقد ظهر من السياق تعدّد القصّة إذ كانوا مرّة ثمانين أو سبعين، ومرّة ثلاثمائة أو ما قاربهما، فهما كما قال النووي قضيّتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس، (قوله: حتى توضؤوا من عند آخرهم).

(قال الكرماني: حتى للتدريج، ومن للبيان، أي توضّأ الناس حتى توضّأ الناس الذين هم عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في؛ لأن عند وإن كانت للظرفية المخاصة، لكن المبالغة تقتضي أن تكون) لمطلق الظرفيّة؛ لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة، (فكأنّه قال: الذين هم في آخرهم).

(وقال التيمي) أحمد بن محمّد بن عمر، شارح البخاري شرحًا واسعًا جدًا: (المعنى

توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: «من» هنا بمعنى «إلى» وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة، قال: ثم إن «إلى» لا يجوز أن تدخل على «عند» ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن «إلى» لا تدخل على عند لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت بمعنى «إلى» وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. قاله في فتح الباري.

وروى هذا الحديث أيضًا عن أنس بن شاهين، ولفظه: قال أنس كنت مع النبي عَلَيْكُ في غزوة تبوك، فقال المسلمون: يارسول الله، عطشت دوابنا وإبلنا،

توضَّأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر).

وقال النووي: من هنا بمعنى إلى، وهي لغة) والكوفيون يجوّزون مطلقًا وضع حروف النجر بعضها مقام بعض، (وتعقبه الكرماني بأنها شاذّة،) فلا يخرج عليها الفصيح مع إمكان غيره، (قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند،) فهو اعتراض ثان على النووي، (ويلزم عليه) أي جعل النووي من بمعنى إلى، (وعلى ما قاله التيمي) من قوله إلى آخرهم، فأشار أيضًا إلى أنها بمعنى إلى (أن لا يدخل الأخير) من القوم؛ لأن المغيابالي خارج على المشهور، وإلا فيدخل على قول؛ (لكنّ ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند، لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى؛) لأن كون كلمة بمعنى أخرى لا يلزم أن تكون مثلها استعمالاً، فلا مانع من دخول من التي بمعنى إلى على عند، وامتناع دخول إلى عليها، (وعلى توجيه النووي) مان يقال عند زائدة، قاله في فتح الباري) في كتاب الطهارة.

وقال المصنف: أي توضأ الناس ابتداء من أوّلهم حتى انتهوا إلى آخرهم، ولم يبق منهم أحد، والشخص الذي هو آخرهم داخل في هذا الحكم، لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة، لأن عند هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى في، كأنّه قال: حتى توضّأ الذين هم آخرهم، وأنس داخل فيهم، إذ قلنا يدخل المخاطب، بكسر الطاء في عموم خطابه أمرًا أو نهيًا أو خبرًا، وهو مذهب الجمهور، وقال بعضهم: حتى حرف ابتداء مستأنف، جملة إسمية وفعلية فعلها ماض، نحو: حتى عفوا وحتى توضؤوا، ومضارع نحو حتى يقول الرسول في قراءة نافع، ومن للغاية لا للبيان، خلافًا للكرماني، لأنها لا تكون للبيان إلا إذا كان فيما قبلها إبهام، ولا إبهام هنا.

(وروى هذا الحديث أيضًا،) أي حديث نبع الماء لا بقيد المتقدّم عن الصحيحين؛ لأنه في سوق المدينة، وهذا في تبوك (عن أنس بن شاهين،) فاعل روى (ولفظه، قال أنس: كنت مع النبي عَيْنَا في غزوة تبوك، فقال المسلمون: يا رسول الله! عطشت دوابنا وإبلنا،) عطف

فقال: هل من فضلة ماء فجاء رجل في شن بشىء، فقال: هاتوا صحفة، فصب الماء ثم وضع راحته في الماء، قال: فسقينا إبلنا ودوابنا وتزوّدنا، فقال: أكفيتم؟ قلنا: نعم يا رسول الله، فرفع يده فارتفع الماء.

وأخرج البيهقي عن أنس أيضًا، قال: خرج النبي عَلَيْكَة إلى قباء فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغير، فأدخل يده فلم يسعه القدح، فأدخل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه، ثم قال للقوم: هلموا إلى الشراب، قال أنس: بصر عيني ينبع الماء من بين أصابعه فلم يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعًا.

وأما حديث جابر: ففي الصحيحين، قال: عطش الناس يوم الحديبية، وكان رسول الله عَيْسَالُهُ بين .....

خاص على عام، (فقال: «هل من فضلة ماء»؟)) إنما طلبها لئلا يظن أنه عَيَّكُ موجد للماء والإيجاد إنما هو لله لا لغيره، (فجاء وجل في شن) بفتح المعجمة ونون ثقيلة: قربة بالية (بشيء) من ماء، (فقال: «هاتوا صحفة»)) إناء كالقصعة، وقال الزمخشري: قصعة مستطيلة، (فصب المماء) (ثم وضع راحته) كفه مع أصابعه (في الماء قال) أنس (فرأيتها) أي الصحفة الصحفة، وتحلل)، بفتح التاء، مضارع بحذف إحدى التاءين، أي تنفذ (عيوناً بين أصابعه) تمييز محوّل عن الفاعل، والأصل تتخلّل عيونها بين أصابعه.

(قال) أنس: (فسقينا إبلنا وداوبنا، وتزوّدنا:) حملنا الماء معنا، (فقال) عَلَيْكَ: («أكفيتم»؟، قلنا: نعم يا رسول الله، فرفع يده) من الصحفة، (فارتفع الماء) برفع يده.

(وأخرج البيهقي عن أنس أيضًا، قال: خرج النبي عَيَّلِيَّة إلى قباء:) موضع معروف بالمدينة، كان عَيِّلِيَّة يأتيه كل سبت راكبًا أو ماشيًا، (فأتي) بالبناء للمفعول (من بعض بيوتهم،) أي بيوت أهل قباء، (بقدح صغير، فأدخل يده، فلم يسعه،) أي إدخال يده، وإلا فالظاهر لم يسعها، أي اليد (القدح) لصغره، (فأدخل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه، ثم قال للقوم: (هلمقوا إلى الشراب»، قال أنس: بصر،) بضمّ الصاد وكسرها، قال المجد: ككرم وفرح، أي نظر (عيني ينبع الماء،) أي نبعه (من بين أصابعه) وتعدية بصر بنفسه لغة، والأفصح تعديته بالباء، نحو بصرت بما لم يبصروا به، (فلم يزل القوم يردّون القدح حتى رووا،) بفتح الراء وضمّ الواو، (منه جميعًا،) أي زال ظمؤهم، وأصله رويوا، حذفت الياء لثقل الضمة عليها، وضمّت الواو الأولى لمناسبة الثانية.

(وأمّا حديث جابر، ففي الصحيحين) في المغازي والبخاري أيضًا في علامات النبوّة، وأخرجه النسائي في الطهارة والتفسير، كلّهم من رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر، (قال:

يديه ركوة يتوضأ منها، وجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا ماء نشربه إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، قلت: كم كنتم قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة.

وقوله: «يثور»،

عطش،) بكسر الطاء (الناس يوم المحديبية) بالتخفيف والتشديد، (وكان رسول اللّه عَيِّكَة بين يديه ركوة،) مثلّث الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه، (يتوصّأ) لفظ البخاري في الموضعين، فتوصّأ (منها) قال الحافظ: كذا وقع في هذه الرواية، ووقع في الأشربة من طريق الأعمش عن سالم؛ أن ذلك لما حضرت صلاة العصر، (جهش،) بفتح الجيم والهاء، بعدها معجمة (الناس) أي: أسرعوا لأخذ الماء، وللكشميهني: فجهش بزيادة فاء في أوّله، (نحوه) عليه الشلام، وقال المصنّف: بفتح الجيم، والهاء والشين المعجمة، أي: أسرعوا إلى الماء منتهين لأخذه، ولأبي ذرّ بكسر الهاء، وللحموي والمستملي جهش بإسقاط الفاء وفتح الهاء، انتهى، فما يوجد في كثير (ما لكم،) أي: أيّ شيء عرض لكم حتى جهشتم إلى (قالوا: يا رسول الله! ليس عندنا ماء نتوصًا به، ولا ماء نشربه،) وماء بالهمز في اليونينية، وفي بعض النسخ لم يضبطها (إلاّ ما بين يديك،) ومعلوم أنه لا يكفي، وجعلوا ما بين يديه عندهم، لعلمهم أنه لا يمنعهم منه، فالاستثناء متصل، (فوضع) عَيَّكُ (يده في الركوة، فجعل الماء يثور،) بالمثلثة للأكثر، وللكشميهني بالفاء، وهما بمعنى، أي: ينبع الماء ويرتفع لزيادته (من بين أصابعه، كأمثال العيون،) أي: مائها الذي يخرج منها، والغرض وصف الماء الخارج من أصابعه بالكثرة.

وقال بعض: أي: كان بين كل أصبعين من أصابعه عين ماء نابعة، (فشربنا وتوضّأنا، قلت:) هو مقول سالم بن أبي الجهد راويه عن جابر، أي: قلت له (كم كنتم؟، قال: لو كنا مائة ألف لكفانا) ذلك الماء لما شاهد من ثورانه الدال على عدم انقطاعه، (كنّا خمس عشرة مائة،) يعنى: ألفًا وخمسمائة.

قال الطيبي: عدل عن الظاهر لاحتمال التجوّز في الكثرة والقلّة، وهذا يدلّ على أنه اجتهد فيه، وغلب على ظنّه المقدار، لكن يخالفه قول البراء عند البخاري: كنّا يوم الحديبية أربع عشرة مائة، ورجّح البيهقي هذه الرواية على الأولى، بل قيل: إنها وهم، وجمع بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال: وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال: وأربعمائة ألغاه، ويؤيده رواية البخاري من وجه آخر عن البراء: كنّا ألفًا وأربعمائة أو أكثر، فأو بمعنى بل تفيد ذلك، واعتمد

أي يغلي ويظهر متدفقًا.

وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط، قال لي رسول الله عَيْنَاتُه: ناد: الوضوء، وذكر الحديث بطوله،إنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب .....

النووي هذا الجمع لصحة الروايات كلّها، كما تقدّم بسط ذلك في الحديبية، (وقوله: يثور) بالمثلثة أو الفاء، لأنهما بمعنى؛ كما قال الحافظ، (أي: يغلي ويظهر متدفّقًا،) عطف تفسير، يقال للشيء إذا زاد وارتفع قد غلى؛ كما في المصباح، وبه تعلم أنه لا يشترط في الغليان حصوله بحرارة النار.

(وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاري، المدني، أبي عبادة، ثقة، من كبار التابعين، ولد في عهد النبيِّ عَيْلِهُ، ومات بعد السبعين، روى له الشيخان والترمذي والنسائي، (عنه،) أي: عن جابر (في حديث مسلم الطويل،) صفة لحديث في آواخر صحيحه، نحو ورقتين في باب سيرة النبيِّ عَيْكِيٍّ، (في ذكر غزوة بواط،) بضم الباء وفتحها، وخفّة الواو مفتوحة، وألف، ومهملة جبال جهينة على أبراد من المدينة بقرب ينبع ثاني غزواته عَيِّكُ. قال: (قال لي رسول الله عَيْكَة: «نادِي أمر من النداء محذوف الآخر المعتل، أي: ناد الناس، فقال لهم: اعطو أو ناولوا (الوضوء»،) بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ به، فنصب بمقدّر، (وذكر المحديث بطوله) وهو: فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء، قال: قلت: يا رسول اللَّه! ما وجدت في الركب من قطر، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول اللَّه عَيَّاتُهُ وأصحاب له ماء في أشجاب على حمارة، فلم أجد إلا قطرة وعزلاء شجب، منها لو أني أفرغه لشربه، يابس الإناء، قال: «اذهب فائت به»، فأتيته به، فأخذه بيده، فجعل يتكلّم بشيء لا أدري ما هو، ويغمز بيده، ثم أعطانيه، فقال: «يا جابر ناد بجفنة»، فقلت: يا جفنة الركب، فأتى بها تحمل، فوضعها بين يديه، فقال عَيْنِيِّة: بيده هكذا، فبسطها وفرّق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال: «خذ يا جابر، فصبّ على وقل: بسم اللَّه»، فصببت عليه وقلت بسم اللَّه، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه عَلِيْكِ، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال: «يا جابر ناد من كانت له حاجة بماء»، قال: فأتى الناس، فاستقوا حتى رووا وبقي، فقلت: هل بقي أحد له حاجة، فرفع عَلِيَّةً يده من الجفنة وهي ملأى، الحديث.

قال الحافظ: وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدّم لاشتمالها على قلّة الماء، وعلى كثرة من استقى منه، فذكر المصنف معناه تبعًا للشفاء بقوله: (وإنه،) أي: جابرًا (لم يجد) عند الأنصاري (إلا قطرة،) أي: ماء قليلاً جدًا، (في عزلاء،) بفتح المهملة، وسكون الزاي، ولام، بعدها مدّة

فأتى به النبي عَلَيْكُ فغمزه وتكلم بشىء لا أدري ما هو، وقال: ناد بجفنة الركب، فأتيت بها فوضعتها بين يديه، وذكر أن النبي عَلَيْكُ بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه وصب عليه جابر، وقال: بسم الله، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا، فقلت: هل

وهمزة: فم القربة الأسفل أو مصبّ الماء من الراوية، مضاف إلى (شجب،) بفتح المعجمة، وحكي كسرها، ولا يصبّ سكون الجيم وموحدة، أي: فم قربة معلّقة بعود أو بالية، فالشجب عود يعلّق عليه القرب والثياب والأواني بالماء على الصحيح، وقيل: ما قدم من القرب، (فأتي) بالبناء للمفعول، والفاعل (به النبيّ عَلِيّة، فغمزه،) بفتح، المعجمة والميم، والزاي: عصره وحرّكه، أو وضع يده عليه وكبسه بها، (وتكلّم بشيء لا أدري ما هو،) كأنه سرّ من أسرار الله، تكلّم به بالسريانية ونحوها ليخفي على غيره، كذا قال بعض أو بالعربية، وأسرّه فلم يدره جابر، (وقال: «ناد بجفنة،) كقصعة لفظًا ومعنى: إناء يشبع عشرة فأكثر، ودونها الصحفة تشبع خمسة، ثم الماكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة مصغر تشبع الواحد، وقيل: الجفنة كالصحفة، وقيل: أعظم منها، (الركب،) بزيادة الباء أو بتضمين ناد معنى صحّ أو ائت، بدليل قوله: (فأتيت بها، فوضعتها بين يديه،) بالبناء للمفعول؛ كما قاله البرهان وغيره، وقيل: مفعول ناد محذوف، أي: نادِ القوم يؤتوا بجفنة أو نزلها منزلة العاقل؛ لأن الله خلق فيها إدراكا حتى تنادي هي، ثم ظاهره أن الركب كان لهم جفنة معينة يستعملونها في حوائجهم، أو يضعون فيها الطعام، ويجتمعون عليها عند الأكل مثلاً، وهذا مقتضى الإضافة.

وقد علمت أن لفظ مسلم: ناد بجفنة، فقلت: يا جفنة الركب، ولا منافاة لجواز أن المراد بها الجفنة المخصوصة، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، أو على حقيقته؛ لأنه جوّز أن يكون معهم غيرها، فأراد، أي: جفنة كانت.

(وذكر) جابر: (أن النبيّ عَيِّلِيَّة بسط،) بالسين والصاد، وبهما قرىء، أي: وضع (يده في المجفنة) مبسوطة، ليكون ابرك، (وفرّق أصابعه، وصبّ عليه جابر، وقال) جابر: (بسم الله،) كما أمره بها، وزعم أن فاعل قال النبيّ عَيِّلِيَّة بعيد، بل يخالفه لفظ مسلم المارّ، (قال) جابر: (فرأيت الماء يفور،) يزيد ويرتفع حتى يتدفّق، (من بين أصابعه) عليه الصّلاة والسّلام، (ثم فارت الجفنة،) أي: ارتفع ماؤها، فالمضاف مقدّر، وإسناد مجازي للمبالغة في فوارنه، (واستدارت،) أي: دارت، كما هو لفظ مسلم، أي: دار الماء فيها من تسمية الحال باسم المحل؛ لأن الماء إذا زاد بسرعة يرى كأنه يدور، وقيل: الجفنة نفسها دارت لعظم الأمر وشرف الموضع، فاهترّت واضطرّبت، وتتابعت حركاتها، (حتى امتلأت،) قال بعض: ولا

بقى من أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله عَيْكُ يده من الجفنة وهي ملأى.

وروى حديث جابر أيضًا الإمام أحمد في مسنده بلفظ: اشتكى أصحاب رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ من الماء، ووضع رسول الله عَلِيْكُ فيه يده، وقال: استقوا فاستقى الناس، فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابعه عَلِيْكُ.

وفي لفظ من حديثه له أيضًا: قال فوضع رسول الله عَلَيْكُ كفه في الإناء ثم قال: بسم الله، ثم قال: أسبغوا الوضوء، قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصري، لقد رأيت العيون، عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابعه عَلَيْكُ فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون.

ورواه أيضًا عنه البيهقي في الدلائل قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُ في سفر، فأصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله عَلَيْكُ قال: فوضع يده في تور .......

محصل لهذا القيل، وفيه نظر، (وأمر الناس بالاستقاء، فاستقوا حتى رووا فقلت) مقول جابر، (هل) نافية، أي: ما (بقي من) زائدة (أحد له حاجة،) كقوله: «هل ينظرون إلا تأويله»، و «هل ترك لنا عقيل من رباع»، بدليل زيادة من، وقوله: (فرفع رسول اللَّه عَيِّلِكِ يده من الجفنة،) ويجوز أنها استفهامية، ومن زائدة والفاء في، فرفع فصيحة، أي: فقالوا لا، فرفع والأولى أَوْلى؛ لأن الأصل عدم التقدير، (وهي ملأى،) أي: مملوأة بالماء لم تنقص شيئًا بما أخذوه.

(وروى حديث جابر أيضًا الإمام أحمد في مسنده، بلفظ: اشتكى أصحاب رسول الله عَيِّلِ العطش، فدعا بعس،) بضم العين، وشد السين المهملتين: قدح كبير، (فصب فيه شيئًا من الماء) قليلاً، (ووضع رسول الله عَيِّلِ فيه يده، وقال: «استقوا»، فاستقى الناس، فكنت أرى العيون،) أي: عيون الماء (تنبع،) تخرج (من بين أصابعه عَيِّلِ، وفي لفظ من حديثه،) أي: جابر، (له،) أي: لأحمد (أيضًا، قال: فوضع رسول الله عَيِّل كفّه في الإناء، ثم قال: «بسم الله»،) أتبرّك وأطلب نبع الماء، ويحتمل القسم لصحة نيته بذلك، واقتصر عليه، لأنه مأثور في سائر الأفعال، لا لبيان جوازه بدون الرحلن الرحيم؛ كما زعم، (ثم قال: «أسبغوا ان غيو»، قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصري،) أي: بفقده وذهابه؛ لأنه عمي في آخر عمره، ولقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابعه عَيِّل فما رفعها،) أي: يذه (حتى توضّؤوا أجمعون، ورواه أيضًا عنه البيهقي في الدلائل) النبوية، (قال: كنّا مع رسول الله عَلِي سفي) هو الحديبية، (فأصابنا عطش، فجهشنا،) بفتح الجيم، والهاء، وتكسر: أسرعنا، (إلى رسول الله عَلِي سفي) هو الحديبية، (فأصابنا عطش، فجهشنا،) بفتح الجيم، والهاء، وتكسر: أسرعنا، (إلى رسول الله عَلَيْكَ، قال) جابر: (فوضع يده في تور،) بفتح الفوقية: شبه الطست، وقيل: هو الطست، وقيل عيده في تور،) بفتح الفوقية: شبه الطست، وقيل: هو الطست، ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج: أتي بطست من ذهب فيه تور، وظاهره

من ماء بين يديه، قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون قال: خذوا بسم الله، فشربنا، فوسعنا وكفانا، ولو كنا مائة ألف لكفانا، قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: ألفًا وخمسمائة.

وأخرجه ابن شاهين من حديث جابر أيضًا، وقال: أصابنا عطش بالحديبية فجهشنا إلى رسول الله عَيْقِيِّم، الحديث.

وأخرجه أيضًا عن جابر - أحمد من طريق نبيح العنزي عنه، وفيه: فجاء رجل بإداوة فيها شيء من الماء ليس في القوم ماء غيره، فصبه رسول الله عَلَيْكُ في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم .....

المغايرة بينهما، ويحتمل الترادف، فكان الطّست أكبر من التور، قاله الحافظ، وقوله: فكان لا يلائم احتمال الترادف إلا أن يكون مراده الترادف اللغوي، وقال المصنف: التور إناء من صفرا وحجارة.

وفي القاموس: إناء يشرب فيه مذكر، (من ماء بين يديه، قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون،) لكثرة نبعه، (قال: «خذوا بسم الله»، فشربنا، فوسعنا:) عمّنا (وكفانا) حتى روينا، ولا يلزم من الوسع الكفاية في الريّ، فلذا جمع بينهما، (ولو كنّا مائة ألف لكفانا؛) لأنه مدد غير منقطع، قال سالم بن أبي الجعد: (قلت لمجابر: كم كنتم؟، قال:) كنّا (ألفًا وخمسمائة.

(وأخرجه ابن شاهين) الحافظ، أبو حفص، عمر بن أحمد البغدادي، تقدّمت ترجمته، وإن له المنتهى في التصنيف، له ثلاثمائة وثلاثون تصنيفًا، منها المسند ألف وستمائة مجلد، والتفسير ألف مجلد ضخم، وحاسب الحبار على ثمانية عشر قنطارًا من الحبر استجرها منه وجمع براية أقلامه عنده، وأوصى أن يسخن له بها ماء غسله، فكفت تسخينه.

قال ابن ماكولا وغيره: ثقة مأمون صنّف ما لم يصنّفه أحد، إلاّ أنه لحّان ولا يعرف الفقه، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، (من حديث جابر أيضًا، وقال) في سياقه: (أصابنا عطش بالحديبية، فجهشنا إلى رسول الله عَيْلِيّة، الحديث.

( وأخرجه أيضًا عن جابر أحمد) الإمام في المسند، (من طريق نبيح،) بضمّ النون ومهملة، مصغّر ابن عبد الله (العنزيّ،) بفتح المهملة والنون، ثم زاي، أبي عمرو الكوفي مقبول (عنه،) أي: جابر، قال: سافرنا مع رسول الله عَيِّلَة، فحضرت الصّلاة، فقال عَيِّلَة: «أما في القوم طهور»؟، (وفيه) تلوّ هذا: (فجاء رجل بإداوة فيها شيء) قليل (من الماء، ليس في القوم ماء غيره، فصبّه رسول الله عَيِّلَة في قدح، ثم توضّأ فأحسن الوضوء،) أثمّ فرائضه ونوافله، (ثم

انصرف وترك القدح، قال: فتزاحم الناس على القدح فقال: على رسلكم، فوضع كفه في القدح ثم قال: أسبغوا الوضوء قال: فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه عَيْنِيِّهِ.

وأما حديث ابن مسعود، ففي الصحيح من رواية علقمة: بينما نحن مع رسول الله عَلَيْكُ وليس معنا ماء، فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء، ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عَلَيْكُ.

انصرف وترك القدح، قال) جابر: (فتزاحم الناس على القدح،) أسقط من هذه الرواية، فقال: تسحوا تمسحوا، فسمع عَيِّكِيَّه، (فقال: «على رسلكم»،) بكسر الراء: هينتكم، (فوضع كفّه في القدح)، وفي رواية: فضرب يده في القدح في جوف الماء، (ثم قال:أسبغوا الوضوء»)، أمّوه بفرضه، ونقله ولا تمسحوا، (قال) جابر: (فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه عَيِّكِيًّه) حتى توضّؤوا أجمعون، قال: حسبته قال: كنّا مائتين وزيادة هذا بقيّة رواية نبيح؛ كما في الفتح.

(وأمّا حديث ابن مسعود، ففي الصحيح،) أي: الحديث الصحيح أو صحيح البخاري، (من رواية علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، التابعي، الكبير، ثقة، ثبت، فقيه عابد، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين عن عبد الله، يعني ابن مسعود، قال: (بينما) بالميم، وفي رواية: بينا بلا ميم، (نحن مع رسول الله عَيْنَةِ،) أي: في سفر؛ كما في البخاري، وجزم البيهةي في الدلائل؛ بأنه الحديبية، لكن لم يخرج ما يصرّح به، وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن ذلك في غزوة خيبر، فهذا أولى؛ كما في الفتح، (وليس معنا ماء) جملة حالية، (فقال لنا: «أطلبوا من معه فضل ماء»،) أي: بقية ماء كان أو زيادة منه على حاجته، (فأتي بجاء،) بالبناء للمفعول، والفاء فصيحة، أي: فطلبوا الماء، فوجده بعضهم، فأتى به، وفي البخاري: فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، ولأبي نعيم عن ابن عباس: دعا عَيْنَة بلالاً بماء فطلبه فلم يجده، (فصبته في إناء) آخر مكشوف ليدخل يده فيه (ثم وضع كفّه فيه،) أي: في الإناء الثاني، والعطف بثم، لما بينهما من تراخ قليل، (فجعل،) أي: صار (الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عَيْنَة،) وفي رواية ابن من ويكثر.

وفي رواية عن ابن مسعود: فجعلت أبادرهم إلى الماء، أدخّله في جوفي؛ لقوله: «البركة من اللَّه»، ثم ما ذكره المصنّف من لفظ الحديث، وعزاه للصحيح مثله في الشفاء، ولفظ البخاري في علامات النبوّة من رواية علقمة عن عبد اللَّه، قال: كنّا نعدٌ الآيات بركة، وأنتم

وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي، وهو في نفس الأمر ـ للبركة الحاصلة فيه ـ يفور ويكثر، وكفه عَيِّلَةٍ في الإناء، فيراه الرائي نابعًا من بين أصابعه.

وظاهر كلام القرطبي: أنه نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، وبه صرح النووي في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، وهذا هو الصحيح، وكلاهما معجزة له عليها.

تعدّونها تخويفًا، كنّا مع رسول اللّه عَيِّكَ في سفر فقلّ الماء، فقال: «اطلبوا فضلة من ماء»، فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، ثم قال: «حيّ على الطهور المبارك والبركة من اللّه»، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبيّ عَيْكَ، ولقد كنّا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.

(وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بين أصابعه،) لا حقيقة، بل (بالنسبة إلى رؤية الرائي، وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه،) متعلّق بقوله: (يفور ويكثر) في نفسه من غير خروجه من أصابعه، الشريفة، (وكفّه عَيْنَةُ في الإناء، فيراه الرائي نابعًا من بين أصابعه) وليس بنابع حقيقة.

(وظاهر كلام القرطبي) المتقدّم أوّل هذا المبحث: (أنه نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع؛) لقوله: نبع الماء من عظمه ولحمه ودمه، وقدمت أن الحافظ أبدى فيه احتمال كونه بالنسبة للرؤية، وإن ظاهره أبلغ، وليس في الأخبار ما يردّه.

(وبه صرّح النووي في شرح مسلم،) فقال: وفي كيفية هذا النبع، قولان، حكاهما عياض وغيره، أحدهما: وهو قول أكثر العلماء والمزني: أن الماء كان يخرج من ذات أصابعه، والثاني: أن الماء كثر في ذاته، فصار يفور من بين أصابعه، انتهى.

ودعوى المصنف أن حديث ابن مسعود ظاهر في الثاني، فيها نظر؛ إذ هو محتمل، بل الظاهر منه الأوّل كبقية الأحاديث، (ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه،) فقوله: يخرج وينبع ظاهر في أنه من ذاتها، (وهذا هو الصحيح، وكلاهما،) أي: الأمرين كثرته في نفسه ببركته، وخروجه من ذات أصابعه (معجزة له عَلَيْكُم،) وقول الأكثر أبلغ في المعجزة، وأفرد معجزة نظرًا للفظ كلا، فيجوز مراعاة لفظها ومعناها، واجتمعا في قوله:

كلاهما حين جدا الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما رابي

وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدبًا مع الله تعالى، إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل.

وروى ابن عباس قال: دعا النبي عَلَيْكَ بلالاً فطلب الماء، فقال: لا والله ما وجدت الماء، قال: فهل من شن؟ فأتى بشن فبسط كفه فيه فانبعثت تحت يده عين، فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأ، رواه الدارمي وأبو نعيم، وكذا رواه الطبراني وأبو نعيم من حديث أبي ليلى الأنصاري ......

(وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء، ولا وضع إناء تأذّبًا مع اللّه تعالميٰ، إذ هو الممنفرد بابتداع المعدومات،) إيجادها على غير مثال سابق، (وإيجادها من غير أصل) تتولّد منه.

وفي فتح الباري: الحكمة في طلبه عَيِّلِةً في هذه المواطن فضلة الماء، لللا يظن أنه الموجد للماء، ويحتمل أنه إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبًا بالتوالد، وإن بعض الأشياء يقع بثها بالتوالد، وبعضها لا يقع، ومن جملة ذلك ما يشاهد من فوران بعض المائعات إذا خمّرت وتركت زمانًا، ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك، فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدًا، انتهى.

(وروى ابن عباس، قال: دعا:) نادى (النبيّ عَيِّلِهُ بلالاً) بماء؛ كما في الرواية، (فطلب) بلال (الماء، فقال) بلال: (لا والله ما وجدت الماء، قال: فهل من شق؟»)، بفتح المعجمة وبالنون: إداوة يابسة، (فأتي بشق، فبسط كفه) اليمنى على الظاهر (فيه، فانبعثت:) انفرجت (تحت يده عين، فكان ابن مسعود يشرب) ويكثر؛ كما في الرواية، (وكان (غيره يتوصّأ، رواه الدارمي) عبد الله بن عبد الرحلن، (وأبو نعيم) في الدلائل، قال الحافظ: وهذا يشعر بأن ابن عباس حمل الحديث عن ابن مسعود، فإن القصّة واحدة، ويحتمل أن يكون كل من بلال وابن مسعود أحضر الإداوة، فإن الشنّ الإداوة اليابسة، انتهى.

(وكذا رواه الطبراني وأبو نعيم من حديث أبي ليلى الأنصاري،) والد عبد الرحلن، قيل: اسمه بلال، وقيل: بليل بالتصغير، وقيل: داود بن بلال، وقيل: أوس، وقيل: يسار، وقيل: اليسر، وقيل: اسمه وكنيته.

وقال ابن الكلبي: أبو ليلى بن بلال بن بليل بن أحيحة، وتميم نسبه إلى مالك بن الأوس، وقال غيره: شهد أُحدًا وما بعدها، ثم سكن الكوفة، وكان مع عليّ في حروبه، وقيل: إنه قتل بصفّين، روى عن النبيّ عَيِّلَيْكُ، وعنه ولده عبد الرحلن وجدّه.

وقال الدولابي: روى عنه أيضًا عامر بن كدين، قاضي دمشق، وليس كما قال، فشيخ عامر

# وأبو نعيم من طريق النسم بن عبدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. [تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته عَيْنَاتُهُ]

ومن ذلك تفجر الماء ببركته، وابتعاثه بمسه ودعوته.

روى مسلم في صحيحه عن معاذ أن رسول الله عَيَّلِهُ قال: إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي، قال: فجئناها، وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض

هو أبو ليلي الأشعري؛ كما في الإصابة، وله أحاديث في السنن.

(وأبو نعيم من طريق القسم بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده) أبي رافع، واسمه أسلم، على أشهر أقوال عشرة تقدّمت غير مرّة، مولى النبيّ عَيِّلَيْه، فقد ذكر المصنّف سنّة صحابة رووا حديث نبع الماء، فزاد أبا رافع على الحافظ.

#### تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته عيالية

(ومن ذلك تفجّر الماء) وفي نسخة: تفجير، فأطلق المصدر وأراد أثره وهو التفجّر مجازًا إذ التفجير من فعل الله لا من الماء، فالمراد منه التفجّر أو المراد بتفجيره شقّ محله الذي يخرج منه، أو المصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل، أي: تفجير الله الماء بمعنى إخراجه، (ببركته،) أي: يمنه ووجوده في مكان أخرج منه الماء، (وابتعاثه:) افتعال من البعث، وهو الإثارة والإخراج للماء حتى يجري، وفي نسخة: انبعاثه بالنون انفعال، وهما بمعنى واحد، يقال: بعثه، فابتعث، وانبعث (بحسه) لمحله (ودعوته) دعائه لله تعالى، وأخر هذا عن نبعه من أصابعه لقوة ذاك في المعجزة على هذا الاحتمال كونه اتفاقيًا.

(روى مسلم في صحيحه) في فضائل النبيّ من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن عامر بن واثلة، (عن معاذ) بن جبل: (أن رسول الله عَيَلِيّ قال: «إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك) التي بها لا ينصرف على المشهور لوزن الفعل كتقول، وقد يصرف على إرادة الموضع مكان بين المدينة والشام، (وإنّكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها،) أي: قبلى، بدليل قوله: (فلا يمسّ من مائها شيئًا حتى آتي»،) بالمدّ: أجيء، (فجئناها وقد سبق اليها رجلان، والعين مثل الشراك،) بكسر المعجمة، وفتح الراء، وألف، وكاف: سير النعل الذي على وجهه، شبّهه به لضعفه وقلة جريه، وليس بمعنى أخدود في الأرض؛ كما توهم، (تبضّ،) بفتح التاء وكسر الموحدة، وتشديد الضاد المعجمة، أي: تقطر وتسيل؛ كما رواه ابن مسلمة، وابن القسم في الموطأ، ورواه يحيى وطائفة، بصاد مهملة، أي: تبرق، قاله الباجي، وبهما روى

بشىء من ماء، فسألهما رسول الله عَلَيْكُ هل مسستما من مائها شيعًا؟ قالا: نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء، ثم غسل عليه السلام وجهه ويديه به ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما لههنا قد ملىء جنانًا. أي بساتين وعمرانًا، وهذا أيضًا من معجزاته عليه الصلاة والسلام.

ورواه القاضي عياض في الشفاء بنحوه من طريق لملك في .....

أيضًا في مسلم، (بشيء من ماء) يشير إلى تقليله، (فسألهما رسول الله عَيِّلِيَّة: «هل مسستما،) بكسر السين الأولى على الأفصح، وتفتح (من مائها شيئًا»؟، قالا: نعم،) لأنهما لم يعلما نهيه أو حملاه على الكراهة أو نسياه إن كانا مؤمنين، وقد روى أبو بشر الدولابي، أنهما كانا من منافقين، (فسبهما) لمخالفتهما أمره ونفاقهما، أو حملهما النهي على الكراهة إن كانا مؤمنين، فإن كانا لم يعلما أو نسيا فسبهما لكونهما تسبّبا في فوات ما أراده من إظهار المعجزة، كما يسبّ الناسي والساعي، ويلامان إذا كان سببًا في فوات محروس عليه، قاله الباجي في شرح الموطأ.

(وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين) بأيديهم (قليلاً قليلاً) بالتكرار، (حتى اجتمع) الماء الذي غرفوه (في شيء) من الأواني التي كانت معهم ولا قلب فيه، وإن أصله غرفوا في شيء حتى اجتمع ماء كثير؛ كما توهم، (ثم غسل عليه السّلام وجهه ويديه) للبركة (به،) أي: الماء، والذي في مسلم، وفي الموطأ فيه بدل به، وضميره قيل عائد على الشيء، أي: الإناء، والظاهر أنه للماء أيضًا، وعبّر بفي لمشاكلة قوله: (ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير،) نقل بالمعنى، ولفظ مسلم: فجرت العين بماء منهمرًا، وقال غزير: شكّ أبو على، أي: راويه عن مالك نعم لفظ الموطأ بماء كثير، كلفظ المصنف، لكنه لم يعزه له، وأستقى الناس:) شربوا وسقوا دوابهم، (ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «يا معاذ، يوشك:) يقرب ويسرع من غير بطء (إن طالت بك حياة،) أي: إن أطال الله عمرك، ورأيت هذا المكان، (أن ترى) بعينك فاعل يوشك، وإن بالفتح مصدريّة، (ما) موصول، أي: الذي (ههنا) هو إشارة للمكان، (قد مليء) بالبناء للمفعول (جنانًا،) نصب على التمييز، بكسر الجيم جمع بفتحها، رأي: بساتين وعمرانًا،) أي: يكثر ماؤه ويخصب أرضه، فيكون بساتين ذات ثمار وشجر كثيرة، (أي: بساتين وعمرانًا،) أي: يكثر ماؤه ويخصب أرضه، فيكون بساتين ذات ثمار وشجر كثيرة، (وهذا أيضًا من معجزاته عليه الصّلاة والسّلام؛) لأنه إخبار بغيب وقع، (ورواه) بمعنى: ذكره (القاضي عياض في الشفاء بنحوه من طريق مالك) أي: ناسبًا له بلفظ: روى مالك (في

الموطأ، وزاد فقال: قال في حديث ابن إسلحق: فانخرق من الماء ماء له حس كحس الصواعق.

وفي البخاري، في غزوة الحديبية، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أنهم نزلوا بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضًا، ...

الموطأ) عن معاذ، (وزاد) بعده، (فقال) عياض: (قال) معاذ (في حديث ابن إسلحق) في السيرة: (فانخرق:) انفجر انفجارًا بشدة (من المعاء، ماء له حسّ:) صوت، (كحسّ الصواعق:) جمع صاعقة: النار جمع صاعقة: الصيحة، فهو تشبيه محسوس بمحسوس، قال التلمساني: وهي والصعقة: النار تسقط من السماء إلى الأرض في رعد شديد، وصيحة العذاب، وقطعة من النار تسقط إلى الأرض، انتهى، لكن هذا إنما ذكره ابن إسلحق في قصّة أخرى بعد ارتحاله من تبوك، فقال: فأقام رسول الله عَيِّلِة بضع عشرة ليلة لم يجاوزها، أي: تبوك، ثم انصرف قافلاً إلى المدينة، وكان في الطريق ماء يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق، فقال عَيِّلِيَّة: (من سبقنا إلى ذلك الماء، فلا يستقي منه شيئًا حتى نأتيه»، فسبق إليه نفر من المنافقين، فاستقوا، فلما أتاه عَيِّلًة وقف عليه، فلم ير فيه شيئًا، فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء»؟، فقيل: فلان وفلان، فقال: «أو لم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه»، ثم لعنهم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الرسل، فجعل يصبّ في يده ما شاء الله أن يصبّ، ثم نضحه به ومسحه بيده، ودعا بما شاء أن يدعو، فانخرق من الماء ماء له حسّ، كحسّ الصواعق، فشرب الناس وأسقوا حاجتهم منه، فقال عَيِّلَة: «لفن بقيتم أو من بقي منكم، ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه»، انتهى،

(وفي البخاري في غزوة الحديبية من حديث المسور،) بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح الواو، وبالراء، (ابن مخرمة،) بفتح الميم، وسكون المعجمة، بن نوفل، بن أهيب، بن عبد مناف، بن زهرة القرشي، الزهري، له ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين، (ومرؤن بن الحكم،) بن أبي العاصي، بن أميّة، بن عبد شمس، بن عبد مناف القرشي، الأموي، لم تثبت له صحبة.

قال الحافظ: وهذا الحديث مرسل، فمرؤن لا صحبة له، والمسور لم يحضر القصّة، وقد رواه البخاري في أوّل كتاب الشّروط عن المسور ومرؤن أخبرا عن أصحاب رسول الله عَيْسَة، وقد سمعا جميعًا، صحابة شهدوا هذه القصة، كعمر، وعثلن، وعليّ، والمغيرة، وأمّ سلمة، وسهل بن حنيف، (أنهم،) أي: النبيّ عَيِّسَةً وأصحابه، (نؤلوا بأقصى الحديبية على ثمد،) بفتحتين: (قليل المماء يتبرّضه،) بتحتية، ففوقية، فموحدة، فراء ثقيلة، فضاد معجمة: يأخذه (الناس تبرّضًا،)

فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله عَيِّلَةِ العطش، فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. والثمد: \_ بالمثلثة والتحريك \_ الماء القليل.

نصب على أنه مفعول مطلق من باب النقل للتكلّف، (فلم يلبثه الناس).

قال الحافظ: بضمّ أوّله، وسكون اللام من الألبان، وقال ابن التيمي: بفتح أوّله، وكسر الموحدة المنقلة، أي: لم يتركوه يلبث، أي: يقيم، انتهى.

وقال المصنّف: بضمّ أوّله، وفتح اللام، وشدّ الموحدة، وسكون المثلثة في الفرع، وأصله مصحّحًا عليه، (حتى نزحوه،) بنون، فزاي، فحاء مهملة، أي: لم يبقوا منه شيقًا.

قال الحافظ: ووقع في شرح ابن التين، بفاء بدل الحاء، ومعناهما واحد، وهو أخذ الماء شيئًا بعد شيء حتى لا يبقى منه شيء، (وشكى) بالبناء للمفعول (إلى رسول الله عَلَيْكِ العطش) بالرفع نائب الفاعل، (فانتزع سهمًا من كنانته،) بكسر الكاف: جعبته التي فيها النبل، (ثم أموهم أن يجعلوه فيه،) أي: الثمد.

روى ابن سعد من طريق أبي مرؤن، قال: حدّثني أربعة عشر رجلاً من الصحابة: أن الذي نزل البئر ناجية بن الأعجم، وقيل: هو ناجية بن جندب، وقيل: البراء بن عازب، وقيل: عباد بن خالد، حكاه الواقدي، ووقع في الاستيعاب: خالد بن عبادة.

قال في الفتح: ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره، (فوالله ما زال يجيش،) بفتح أوله، وكسر الجيم، وسكون التحتية ومعجمة، (لهم بالريّ،) بكسر الراء، ويجوز فتحها (حتى صدروا عنه،) أي: رجعوا بعد ورودهم.

زاد ابن سعد: حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسًا على شفير البئر.

وعند ابن إسلحق: فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن، (والثّمد بالمثلثة) المفتوحة (والتحريك،) أي: فتح الميم (الماء القليل).

وقال في الفتح أي: حفرة فيها ماء قليل، يقال: ماء مثمود، أي: قليل؛ فقوله: قليل الماء تأكيدًا لدفع توهم أن يراد لغة من يقول الثمد الماء الكثير، وقيل: الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء، ويذهب في الصيف، انتهى، وهذ أولى من تفسير المصنف بالماء القليل؛ لأنه يصير في قوله قليل الماء خزازة، لرجوع معناه إلى أنهم نزلوا على ماء قليل، أي: قليل الماء لكن تعقب بعض كلام المحافظ؛ بأنه إنما يتم إن ثبت لغة أن الثمد الماء الكثير، واعترض الدماميني قوله تأكيد؛ بأنه لو اقتصر على قليل أمكن، أما مع إضافة إلى الماء فيشكل؛ كقولنا: هذا ماء قليل الماء نعم، قال الرازي: الثمد العين، وقال غيره: حفرة فيها ماء؛ فإن صح فلا إشكال.

وقوله: «يتبرضه الناس تبرضًا» \_ بالضاد المعجمة \_ أي يأخذونه قليلاً قليلاً، والبرض: الشيء القليل.

وقوله: «ما زال يجيش» \_ بفتح المثناة التحتية، وبالجيم، آخره شين معجمة \_ أي: يفور ماؤه ويرتفع.

وفي رواية: أنه عَلِيلةً توضأ فتمضمض ودعا ومج في بئر الحديبية منه، فجاشت بالماء كذلك.

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: أنه توضأ في الدلو، ومضمض فاه ثم مج فيه، وأمر أن يصب في البئر، ونزع سهمًا من كنانته وألقاه في البئر ودعا الله تعالى، ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرها، فجمع بين الأمرين.

#### وكذا رواه الواقدي من طريق أوس بن خولي.

(وقوله: يتبرّضه الناس تبرّضًا، بالضاد المعجمة، أي: يأخذونه قليلاً قليلاً، والبرض: الشيء القليل،) قال الحافظ: البرض، بالفتح والسكون: اليسير من العطاء.

وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفّين، (وقوله: فما زال،) أي: استمرّ (يجيش، بفتح المثناة التحتية، وبالجيم، أخره شين معجمة، أي: يفور ماؤه ويرتفع.

(وفي رواية) للبخاري عن البراء: (أنه عَيَّالَةً توضّأ، فتمضمض، ودعا، ومع في بثر المحديبية منه، فجاشت بالماء كذلك،) ولم يذكر إلقاء السهم.

(وفي مغازي أبي الأسود،) محمّد بن عبد الرحلن الأسدي، المدني، يتبم عروة من الثقات، (عن عروة) بن الزبير، أحد الفقهاء مرسلاً: (أنه) عَيَّتُ (توضّاً في الدلو، ومضمض فاه، ثم مجّ فيه) في الدلو، (وأمر أن يصبّ في البئر، ونزع سهمًا من كنانته:) جعبته، (وألقاه في البئر،) أي: أمرهم بإلقائه؛ لرواية البخاري قبل، (ودعا الله تعالى، ففارت،) بفاءين من الفوران: ارتفعت (حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها، وهم جلوس على شفيرها،) بالمعجمة والفاء: حافّتها، (فجمع) في هذه الرواية (بين الأمرين) التوضّؤ والمجّ منه، وإلقاء سهم من كنانته، ففي رواية البخاري اختصار، وفيه معجزات ظاهرة وبركة سلاحه، وما ينسب إليه عَيَّتُه، (وكذا رواه الواقدي) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي، الحافظ، المتروك مع سعة علمه، (من طريق أوس بن خولى،) بفتح الخاء المعجمة، وفتح الواو، ضبطه العسكري في كتاب التصحيف؛ كما في التبصير الأنصاري الخزرجي، صحابي شهير.

وهذه القصة غير القصة السابقة في ذكر نبع الماء من بين أصابعه عيلية مما رواه البخاري في المغازي من حديث جابر: عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله عيلية ركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه. الحديث.

فبين القصتين مغايرة، وجمع ابن حبان بينهما: بأن ذلك وقع في وقتين، انتهى.

فحديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء، وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك. ويحتمل أن يكون الماء لما تفجر من بين أصابعه ويده في الركوة، وتوضؤوا كلهم وشربوا أمر حينئذ بصب الماء الذي بقي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيها. انتهى.

وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع مما رواه البخاري في قصة الحديبية وهم أربع عشرة مائة، وبئرها لا تروي خمسين شاة، فنزحناها

قال ابن سعد: مات قبل حصر عثلن، (وهذه القصّة غير القصة السابقة) قريبًا (في ذكر نبع الماء من بين أصابعه عَيِّلِهُ ممّا رواه البخاري) ومسلم، كلاهما (في المغازي من حديث جابر،) قال: (عطش الناس بالتحديبية وبين يدي رسول الله عَيِّلِهُ ركوة،) فذكر الحديث، وفيه: (فجعل الماء يفور من بين أصابعه، التحديث) المتقدّم قريبًا؛ (فبين القصّتين مغايرة) ظاهرة؛ لأنه قال في حديث جابر: فجعل الماء يفور من بين أصابعه، وفي حديث البراء: أنه صبّ ماء وضوئه في البئر، (وجمع ابن حبان بينهما بأن ذلك وقع في وقتين، انتهى،) فالقصّة متعدّدة؛ (فحديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء) له، (وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعمّ من ذلك؛) كشرب وسقي دواب، (ويحتمل أن يكون الماء لما تفجر من بين أصابعه ويده في الركوة، وتوضّؤوا كلهم وشربوا، أمر حينئذ بصبّ الماء الذي بقي في الركوة في البئر) ظرف لصبّ، (فتكاثر الماء فيها،) فتكون قصّة واحدة، (انتهى) من فتح الباري وزاد: وفي حديث زيد بن خالد أنّهم أصابهم مطر بالتحديبية، فكان ذلك وقع بعد القصّتين المذكورتين، والله أعلم.

(وفي حديث البراء) بن عازب، (وسلمة بن الأكوع ممّا رواه البخاري) لو زاد مسلم لاستقام على التوزيع، فالبخاري روى حديث البراء، ومسلم حديث سلمة، (في قصة الحديبية، وهم أربعة عشر مائة، وبئرها لا تروى،) بضم الفوقيّة (خمسين شاة،) الشاة المعروفة، وروى إشاءة، بكسر الهمزة الأولى، وفتح الأخيرة، وهي السخلة الصغيرة، (فنزحناها،) أخرجنا جميع

فلم نترك فيها قطرة، فقعد رسول الله على الله على جباها، قال البراء: وأتي بدلو منها فبصق فدعا، وقال سلمة: فإما دعا وإما بصق فيها، فجاشت فأرووا أنفسهم وركابهم، وقال في رواية البراء: ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة.

قوله: «على جَبَاها» ـ بفتح الجيم والموحدة والقصر ـ ما حول البئر، وبالكسر: ما جمعت فيه من الماء.

وقوله: .....

مائها، (فلم نترك فيها قطرة، فقعد رسول الله عَيْكَ على جباها، قال البراء: وأُتى بالبناء للمفعول (بدلو منها،) أي: بماء ممّا نزحوه، (فبصق) بالصاد، وفي رواية بالسين وهما لغتان، أي: ألقى ريقه، (فدعا) الله سرًا بعد بصاقه، فجمع بينهما على رواية البراء، وليس هنا أداة شك، فلا يصح احتمال أنه شكّ من الراوي هل بصق أو دعا؛ لقوله: (وقال سلمة: فإمّا دعا وإما بصق،) بكسر الهمزتين، بيان للشكّ في الرواية؛ لأنه لا يلزم من وقوع الشكّ في رواية سلمة منه، أو ممّن بعده وقوعه في رواية البراء، كما هو ظاهر (فيها،) أي: البئر لا الدلو، كذا قيل، (فجاشت) البشر، أي: فار ماؤها وارتفع لفمها، (فأرووا أنفسهم) بشربهم (وركابهم:) إبلهم لسقيهم منها، (وقال في رواية البراء: ثم مضمض ودعا) الله سرًّا، (ثم صبّه) الماء الذي توضَّأ وتمضمض به (فيها،) أي: البئر، (ثم قال: «دعوها ساعة»:) مقدارًا من الزمان، وفي رواية للبراء: فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا، ولفظ البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسلحق. عن البراء، قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكَّة، وقد كان فتح مكَّة فتحًا، ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كتَّا مع النبيّ عَيْدُ أربع عشرة مائة، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبيّ عَيْلِيُّكُ، فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضّأ، وتمضمض، ودعا ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا ونحن وركابنا، ولفظه من طريق زهير: حدّثنا أبه إسلحق، أنبأنا البراء أنهم كانوا مع رسول الله عَيْلِكُ، يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة أو أكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها، فأتوا النبيّ عَيَّالِيُّه، فأتى البئر وقعد على شفيرها، ثم قال: «ائتوني بدلو من مائها»، فأتي به، فبصق، ثم قال: «دعوها ساعة»، فأرووا أنفسهم وركابهم، حتى ارتحلوا، ولفظ مسلم عن سلمة: قدمنا الحديبية مع رسول الله عليه ونحن أربع عشر مائة، وعليها خمسون شاة لا ترويها، فقعد عَلِيْكُ على جبا الركية، فإما دعا وإما بصق فيها، فجاشت فسقينا واستقينا.

(قوله: على جباها، بفتح الجيم والموحدة والقصر: ما حول البئر، وبالكسر: ما جمعت فيها) عبارة غيره: ما جمع فيها (من الماء،) وروى شفاها بمعجمة وهما بمعنى، (وقوله:

«وركابهم» أي الإبل التي يسار عليها.

وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين قال: كنا مع رسول الله عَيْسَةُ في سفر، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانًا \_كان يسميه أبو رجاء ....

وركابهم، أي: الإبل التي يسار عليها. وفي الصحيحين:) البخاري في التيمّم وعلامات النبوّة، ومسلم في الصّلاة من حديث عوف: حدّثنا أبو رجاء، (عن عمران بن حصين،) بن عبيد، بن خلف الخزاعي، أسلم عام خيبر، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يقول أهل البصرة عنه: كان يرى الحفظة، وتكلّمه حتى اكتوى، روى له مائة وثمانون حديثًا في البخاري اثنا عشر، مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، (قال: كنّا مع رسول اللَّه عَرَّكَ في سفو،) اختلف في أنه الحديبية، ففي مسلم عن ابن مسعود: أقبل عَلِيُّ من الحديبية ليلاً، فنزل، فقال: «من يلكؤنا»؟، فقال بلال: أنا... الحديث، أو بطريق مكَّة؛ كما في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلاً، أو بطريق تبوك؛ كما رواه عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً، والبيهقي عن عقبة بن عامر، أو في جيش الأمراء؛ كما في أبي داود، وتعقّبه أبو عمر؛ بأنها مؤتة، ولم يشهدها النبيّ عَيْلَةً، وهو كما قال؛ لكن يحتمل أن المراد بها غيرها، ذكره الحافظ، وقول المصنف: أو عند رجوعهم من خيبر، كما في مسلم، لا وجه له؛ إذ في قصة عمران قال: أوّل من استيقظ أبو بكر، ورواية مسلم: أوّل من استيقظ النبي عَيِّكُ، فلا يصحّ تفسير السفر المبهم هنا بما في مسلم، ولذا لم يذكر الحافظ هنا، وإنما ذكره استدلالاً على تعدّد الواقعة، أي: نومهم عن صلاة الصبح، كما مرّ بيانه في آخر المقصد الثالث، (فاشتكى:) حذف من الحديث ما لم يتعلّق به غرضه هنا، وهو: وإنا أُسرينا حتى كنّا في آخر الليل، وقعنا وقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلاّ حرّ الشمس، فكان أوّل من استيقظ من منامه أبو بكر، ثم فلان، ثم فلان، يسمّيهم أبو رجاء، فنسى عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبيُّ عَيْنَاتُهُ إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ لأنّا لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقط عمر، ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلاً جليدًا، فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبيّ عَلَيْكُ، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، فقال: «لا ضيرَ أو لا تضير ارتحلوا»، فارتحل، فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، فتوضّأ، ونودي بالصّلاة، فصلّى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل لم يصلّ، فقال: «ما منعك أن تصلّى»؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»، ثم سار فاشتكى (إليه الناس من العطش،) أي: ما أصابهم من الشدّة الحاصلة بسببه، (فنزل عليه السّلام، فدعا فلانًا كان يسمّيه أبو رجاء،) بفتح الراء، وخفّة الجيم والمدّ، عمران بن ملحان، بكسر الميم، وسكون اللام، وبالحاء المهملة العطاري، ويقال: اسم أبيه تيم، وقيل غير ذلك في اسم أبيه مخضرم، أدرك النبيّ عَلَيْكُ ولم يره، وأسلم بعد الفتح، وهو ثقة معمّر، ونسيه عوف و وعا عليًا، وقال: اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقنا فتلقينا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء، فجاءا بها إلى النبي عَيِّلَةً، فاستنزلوها عن بعيرها، .......

مات سنة خمسمائة وله مائة وعشرون سنة، روى له الستّة، (ونسيه عوف،) بالفاء، الأعرابي، العبدي، البصري، ثقة، رمى بالقدر وبالتشيّع، مات سنة ستّ أو سبع وأربعين ومائة، وله ستّ وثمانون.

قال الحافظ: وفلان الذي نسيه هو عمران بن حصين، بدليل قوله عند مسلم: ثم عجلني النبيّ عَيِّليّة في ركب بين يديه نطلب الماء، ودلّت هذه الرواية على أنه كان هو وعليّ فقط؛ لأنهما خوطبا بلفظ التثنية، ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهما، فيتّجه إطلاق لفظ ركب وخصّا بالخطاب؛ لأنهما المقصودان بالإرسال. (ودعا عليّا) هو ابن أبي طالب، (وقال: «اذهبا فابتغيا،) بموحدة، ففوقية من الابتغاء، وللأصيلي: فابغيا من الثلاثي وهمزته للوصل، ولأحمد فابغيانا، (المماء»،) والمراد: الطلب، يقال: ابتغى الشيء طلبه، وابغ الشيء، أي: تطلبه ولأحمد فابغيانا، (المماء»،) والمراد: الطلب الماء وغيره، وأن التسبّب في ذلك لا يقدح في التوكّل، (فانطلقنا، فتلقينا امرأة،) وفي علامات النبوّة من رواية سلم، بفتح فسكون عن أبي رجاء عن عمران فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها (بين هزادتين) بفتح السين، وكسر الطاء كبيرة فيها جلد من غيرها، وتسمّى أيضًا السطيحة، (أو سطيحتين،) بفتح السين، وكسر الطاء المهملتين، تثنية سطيحة بمعنى المزادة، أو وعاء من جلدين، سطح أحدهما على الآخر، قال المحافظ: وأو هنا شكّ من عوف لخلق رواية سلم عن أبي رجاء عنها، أي: حيث جزم بقوله بين مزادتين، قال: والمراد بهما الرواية، زاد المصنف: أو القربة الكبيرة سمّيت بذلك، لأنه يزاد فيها جلد من غيرها، انتهى.

وظاهر حديث الصحيحين هذا؛ أنهما يجدان امرأة بمكان كذا، معها بعير عليه مزادتان المحديث، فوجداها وأتيا بها، قال شارحه: ولم يسمّ أحد هذه المرأة إلاّ أنها أسلمت، ولا المكان (من ماء) على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟، فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف، فقالا لها: انطلقي إذن، قالت: إلى أين؟، قالا: إلى رسول الله، قالت: الذي يقال الصابىء، قالا: هو الذي تعنين فانطلقي، هكذا في الصحيح قبل قوله: (فجاءا بها إلى النبيّ عَلَيْكُ وحدّثاه الحديث؛ كما في الرواية، أي: الذي كان بينهما وبينها، (فاستنزلوها عن بعيرها) أي: طلبوا منها النزول عنه، وجمع باعتبار من تبع عليًا وعمران ممن يعينهما، قال بعض الشراح المتقدمين: إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها، لأنها كانت حربيّة، وعلى فرض أن يكون لها عهد، فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض، وإلا فنفس الشارع

ودعا النبي عَيِّكِ بإناء ففرَّغ فيه من أفواه المزداتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من سقى، واستقى من شاء، ههي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئة

تفدي بكل شيء، نقله الحافظ، (ودعا النبتي عَيِّكَ بإناء ففرغ) من التفريغ، وفي رواية: فافرغ من الأفراغ، (فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين) أي: أُفرغ الماء من أفواههما، وجمع موضع التثنية على حدّ، فقد صغت قلوبكما إذ ليس لكل مزادة سوى فمّ واحد، زاد الطبراني: فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين.

قال الحافظ: وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها، وإن البركة إنما حصلت بمشاركة ربقه الطاهر المبارك للماء، وفي الشفاء: فجعل في إناء من مزادتيها، وقال فيه ما شاء الله أن يقول، (وأوكأ،) أي: ربط (أفواههما وأطلق،) أي: فتح (العزالي) بفتح المهملة والزاي، وكسر اللام، ويجوز فتحها: جمع عزلي، بإسكان الزاي، قال الخليل: هي مصب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلاً، وإن من أسفلها، قاله الحافظ؛ فالجمع في العزالي على بابه، لأنهما مزادتان، فلهما أربع عزالي.

وقال بعض: جمع، وليس للقربة إلا فم واحد، قيل: لأنها كانت تتعدد في قربهم عزلاً، وإن من أسفل وعزلاً، وإن من فوق وما كان من أسفل يخصّ باسم العزلى، والأحسن أن الجمع قد يطلق على ما فوق الواحد وليس على حدّ، فقد صغت قلوبكما لاختصاصه بما إذا كان المصفاف مثنى (ونودي في الناس اسقوا) بهمزة قطع مفتوحة من أسقى، أو بهمزة وصل مكسورة من سقى؛ كما في الفتح وغيره، أي: اسقوا غيركم، كالدواب، (واستقوا) أنتم، (فسقى من سقى») ولابن عساكر: فسقى من شاء، (واستقى من شاء،) فرق بينه وبين سقى؛ أنه لنفسه، وسقي لغيره من ماشية ودواب واستقى، قيل: بمعنى سقى، وقيل: إنما يقال سقيته لنفسه وأسقيته لماشيته، ذكره المصنف، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من لنفسه وأسقيته لماشيته، ذكره المصنف، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من (قائمة تنظر إلى ما يفعل) بالبناء للمجهول (بمائها، وأيم الله) قال الحافظ: بفتح الهمزة وكسرها، والحيم مفتوحة، ولم يجيء كذلك غيرها، وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، والتقدير: ايم الله قسمي، وفيها لغات جمع منها النووي في تهذيبه سبع عشرة، وبلغ بها غيره والتقدير: ايم الله قسمي، وفيها لغات جمع منها النووي في تهذيبه سبع عشرة، وبلغ بها غيره عشرين، وسيكون لنا عودة لبيانها في كتاب الأيمان، ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين، وإن لم عشرين، وسيكون لنا عودة لبيانها في كتاب الأيمان، ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين، وإن لم يتعيّن، (لقد أقلع،) بضم الهمزة، أي: (عنها) ، (وأنه ليخيّل إلينا أنها أشدّ ملئة،) بكسر الميم،

منها حين ابتدأ فيها، فقال النبي عَيِّكَ : اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعامًا، فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئًا ...........

وسكون اللام، بعدها همزة مفتوحة، ثم تاء تأنيث، أي: امتلأ.

وفي رواية البيهقي: أنها أملاً (منها حين ابتدأ فيها،) والمراد أنهم يظنُّون أن الباقي فيها من الماء أكثر ممّا كان أوّلاً، وهذا من عظيم آياته وباهر دلائل نبوّته، حيث توضّؤوا واستقوا، واغتسل الجنب، بل في علامات النبوّة من طريق سلم، بفتح المهملة أوّله، تليها لام ساكنة، فميم، ابن زرير، بفتح الزاي المنقوطة أوّله، وراءين بلا نقط، بينهما تحتية ساكنة؛ كما ضبطه النووي، والحافظ، والمصنف وغيرهم؛ أنهم ملؤوا كل قربة وإداوة كانتا معهم بما سقط من العزالي، وبقيت المزادتان مملوأتين، بل ظنّ الصحابة أنه كان أكثر ممّا كان أوّلاً، (فقال النبع عَلِي الصحابه: («اجمعوا لها) تطييبًا لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن السير إلى قومها وما نالها من خوف أخذ مائها، لا أنه عوض عمّا أخذ من الماء، قاله المصنّف، وقال الحافظ: وفيه جواز أخذ المحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعين، وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والآخذ، (فجمعوا لها من بين عجوة) تمر، أجود تمر المدينة، وفي رواية: ما بين، كما في المصنف، واقتصر الحافظ على من بين، فلا معنى لترجى زيادة بين من المصنف بعد ثبوتها رواية، (ودقيقة وسويقة،) بفتح أوّلهما، وفي رواية: كريمة بضمّهما مصغّرًا مثقلاً؛ كما قال الحافظ وغيره، وعطف سويقة على دقيقة خاص على عام، (حتى جمعوا لها طعامًا) كثيرًا؛ كما عند أحمد، وفيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة والذرّة، خلافًا لمن أبي ذلك، ويحتمل أن يكون المعنى طعامًا غير العجوة وما بعدها، قاله الحافظ، أي: ما يعدّ طعامًا عرفًا بحيث ينتفع به ويدخّر ليؤكل في أوقات متفرّقة، وهو كناية عن كثرة ما جمعوه لها، بدليل زيادة أحمد: كثيرًا، (فجعلوه،) أي: ما جمعوه، ولأبي ذرّ: فجعلوها، أي: الأنواع المجموعة (في ثوب) من عندهم على ظاهره، لكن في الشفاء، ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملؤوا ثوبها، فظاهره: أن المراد في ثوبها (وحملوها على بعيرها) الذي كانت راكبة عليه، (ووضعوا الثوب) بما فيه (بين يديها،) أي: قدّامها على البعير، (قال لها) عَيِّكُ؛ كما في رواية الإسلمعيلي، وللأصيلي: قالوا لها، أي: الصحابة بأمره عَيِّكُم («تعلمين) قال الحافظ: بفتح أوّله وثانيه، وتشديد اللام، أي: اعلمي، وقال المصنف: بفتح التاء، وسكون العين، وتخفيف اللام، أي: اعلمي (ما رزئنا،) بفتح الراء، وكسر الزاي، ويجوز فتحها، وبعدها همزة ساكنة، أي: نقصنا (من مائك شيئًا،) قال الحافظ: ظاهره أن جميع ولكن الله هو الذي أسقانا، فأتت أهلها فقالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابىء ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس كلهم أو إنه لرسول الله حقًا، فقالت يومًا لقومها: ما أرى أن هؤلاء يدعونكم عمدًا فهل لكم في الإسلام. الحديث.

وعن أبي قتادة .....

ما أخذوه ممّا زاده اللَّه وأوجده وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحِقيقة، وإن كان في الظاهر مختلطًا، وهذا أبدع وأغرب في المعجزة، وهو ظاهر قوله: (ولكنّ الله هو الذي أسقانا») بالهمز، ولابن عساكر: سقانا، ويحتمل أن المعنى: ما نقصنا من مقدار مائك شيئًا، وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض من مائها، بل على سبيل التكرّم والتفضّل، وجواز استعمال أواني المشركين ما لم تتيقّن فيها النجاسة، (فأتت أهلها،) وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟، هذا أسقطه من الحديث قبل قوله: (فقالت:) حبسني (العجب، لقيني رجلان، فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابيء، ففعل كذا وكذا،) حكت لهم ما فعل، (فوالله إنه لأسحر الناس كلّهم) لفظ البخاري: أنه لأسحر الناس من بين هذه وهده، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعنى: السماء والأرض، (أو إنه لرسول اللَّه حقًّا)) هذا منها ليس بإيمان الشكّ، لكتها أخذت في النظر، فأعقبها الحقّ فآمنت بعد ذلك، وأسقط من الحديث: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبوا الصرم الذي هي منه، (فقالت) المرأة (يومًا لقومها: ما) موصول (أرى،) بفتح الهمزة، بمعنى: أعلم، أي: الذي أعتقد (أن،) بالفتح مثقلاً، (هؤلاء يدعونكم) من الإغارة (عمدًا،) لا جهلاً، ولا نسيانًا، ولا خوفًا منكم، بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، وهذه الغاية في مراعاة الصحبة القليلة، فكان هذا القول سبب رغبتهم في الإسلام؛ كذا رواه أبو ذرّ بلفظ أن الثقيلة، ورواه الأكثرون: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا، بفتح همزة أرى وإسقاط أن، ووجهها بما ذكر ابن مالك، ولابن عساكر: ما أرى، بضم الهمزة، أي: أظنّ أن بكسر الهمزة، وللأصيلي وابن عساكر: ما أدري بدال بعد الألف أن بالفتح والتشديد في موضع المفعول، والمعنى: ما أدري ترك هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هو، (فهل لكم) رغبة (في الإسلام... الحديث،) بقيّته في الصحيحين: فأطاعوها، فدخلوا في الإسلام، وما كان يزيد الكتاب بهذه البقيّة، وللناس فيما يعشقون، والله أعلم.

(وعن أبعي قتادة) الحرث، أو عمرو، أو النعلمن بن ربعي، بكسر الراء، وسكون الموحدة الأنصاري، السلمي، بفتحتين المدني، شهد أُحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا، ومات سنة

قال: خطبنا رسول الله عَلِيْكُ فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدًا إن شاء الله، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، فبينا رسول الله عَلِيْكُ يسير حتى ابهار الليل ماي ابيض في فمال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا،

أربع وخمسين على الأصح الأشهر، (قال: خطبنا) وعظنا (رسول الله عَيِّلِيًّة) في سفر؛ كما دلّ عليه السياق، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أن ذلك كان حين قفل من غزوة خيبر، (فقال) في خطبته: (إنكم تسيرون عشيتكم،) أي: بقيّة يومكم، فالعشيّة كالعشي: آخر النهار؛ كما في القاموس، وفي المصباح: ما بين الزوال إلى الغروب، (وليلتكم) التي تليه (وتأتون الماء غدًا إن شاء الله تعالى) تبرّكًا، وامتثالاً للآية، (فانطلق الناس لا يلوي)، لا يعطف (أحد، على أحد) لا لاشتغال كل منهم بنفسه، (فبينا) بلا ميم (رسول الله عَيِّلِيَّة يسير حتى إبهاز،) بالموحدة، وتشديد الراء (الليل، أي: ابيض،) كذا فتره المصنف، والذي للسيوطي، أي: انتصف، وفي معظمه، إذ بهرة كل شيء أكثره، وفي القاموس: إبهار الليل: انتصف، أو تراكمت ظلمته، أو ذهبت عامّته، أو بقي نحو ثلثه، فلم يذكروا تفسيره بالبياض؛ كما فعل المصنف، بل في الصحاح والقاموس؛ إنما ذكرا البياض صفة للقمر لا لليل، ولفظ القاموس: بهر القمر، كمنع غلب ضوءه ضوء الكواكب.

ولفظ مسلم: فبينا رسول الله عَيِّكُ يسير حتى ابهار الليل، وأنا إلى جنيه، فنعس، فمال على راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى ابهار الليل مال عن راحلته، فدعمته من غير أن أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينحفل، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه، فقال: «من هذا»؟، قلت: أبو قتادة، قال «متى كان هذا مسيرك مني»؟، قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيته»، ثم قال: «هل ترانا نخفي على الناس»، ثم قال: «هل ترانا نخفي على الناس»، ثم قال: «هل ترى من أحد»؟، قلت: هذا راكب، ثم قلت: هذا راكب آخر حتى اجتمعنا، فكنّا المبعة ركب، قال: (فمال) رسول الله عَيِّكُ، أي: عدل (عن الطريق») فحذف المصنّف هذا من الحديث لعدم غرضه فيه، إذ غرضه منه إنما هو تكثير الماء، لكن صار سياقه يقتضي أن عدوله ونومه كان عند انتصاف الليل، مع أنه إنما كان عند السّحر، (فوضع رأسه،) أي: نام، (ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا»)، بأن تنبّهونا قبل خروج وقتها، وفي البخاري عن أبي قتادة ذكر سبب نزوله سؤال بعض القوم ذلك، فقال عليلًا: «أخاف أن تناموا عن الصّلاة»، فقال بلال: أنا أوقظكم.

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم، وقال لبلال: «اكلاًلنا الليل»، فصلّى بلال ما قدّر له ونام عَيْلِةً هو وأصحابه، فلما قارب الفجر استند بلال إلى راحلته، مواجه الفجر، فغلبت بلالاً

فكان أول من استيقظ رسول الله عَيِّلَةِ والشمس في ظهره، ثم قال: اركبوا، فركبنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، فتوضأ منها وضوءًا، .....

عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ عَلِينًا، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، (فكان أوّل من استيقظ رسول الله عَلِينًا) مثله عن أبي هريرة عند مسلم أيضًا، وفي حديث عمر: أن أوّل من استيقظ أبو بكر، ولم يستيقظ النبيّ عَلِينًا حتى أيقظه عمر بالتكبير، ولذا رجّح القاضي عياض أن نومهم عن صلاة الصبح وقع مرّتين لما في الحديثين من المغايرات التي يتعسّر معها الجمع، خلافًا للأصيلي في أن القصّة واحدة، وأيضًا في حديث أبي قتادة أن العمرين لم يكونا مع المصطفى، وفي حديث عمران: أنهما معه، وأيضًا فالذي كلا الفجر، في قصّة أبي قتادة بلال، وأمّا في قصة عمران، فروى الطبراني شبيهًا بقصّته، وفيه: أن الذي كلاً لهم الفجر فو مخبر، بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الموحدة.

وفي ابن حبان عن ابن مسعود أنه كلاً لهم الفجر، وأيضًا ممّا يدلّ على التعدّد اختلاف مواطنها؛ كما قدّمنا، (والشمس في ظهره) كناية عن كمال ظهورها، وأسقط من الحديث عند مسلم، قال: فقمنا فزعين، قال أبو عمر: يحتمل أن يكون تأسّفًا على ما فاتهم من وقت الصّلاة، ففيه أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث، قال: ولا معنى لقول الأصيلي فزعين، خوفًا أن يكون أتبعهم عدو، فيجدهم بتلك الحال من النوم؛ لأنه عَيْنِي لم يتبعه عدو في انصرافه من خيبر، بل انصرف ظافرًا غامًا، (ثم قال: «اركبوا») زاد في رواية أبي هريرة: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان».

قال عياض: وهذا أظهر الأقوال في تعليله، أو لاشتغالهم بأحوال الصّلاة، أو تحرّزًا من العدوّ، أو ليستيقظ النائم وينشط الكسلان.

قال ابن رشيق: وقد علّله عَيِّلِيَّ بهذا ولا يعلمه إلا هو، أي: فهو خاص به سواء كان في ذلك الوادي، أو في غيره. (فركبنا فسرنا) غير بعيد، (حتى إذا ارتفعت الشمس نزل،) أي: علت في الارتفاع وزاد ارتفاعها، وإلا فقوله: والشمس في ظهره دليل ارتفاعها، إذ لا تكون كذلك حتى ترتفع، وفي حديث أبي هريرة: حتى ضربتهم الشمس، وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة، ففيه ردّ على من زعم أن علّة تأخيره كون ذلك كان وقت كراهة؛ كما في الفتح، (ثمّ دعا بميضأة،) بكسر الميم، وهمزة بعد الضاد: إناء يتوضّأ به كالركوة؛ كذا في الديباج.

وقال غيره: بكسر الميم والقصر، وياؤها منقلبة عن واو، لأنها آلة الوضوء، فوزنها مفعلة، وقد تمد، فوزنها مفعلة، (كانت معي فيها شيء من ماء،) قال: (فتوضّأ منها وضوءًا) دون

قال: وبقي شيء من ماء، ثم قال: احفظ علينا ميضأتك، فسيكون لها نبأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله عليه وكبنا معه، فانتهينا إلى الناس حين اشتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال: لا هلك عليكم،

وضوء؛ كما هو لفظ الحديث، ومعناه: وضوءًا كامل الفروض دون وضوء تام بالفرائض والسنن، كاقتصاره على الوضوء مرّة، ونحو ذلك.

(قال: وبقى شيء من ماء) وظاهره: أنه لم يتوضّأ منها أحد غيره، وفي رواية عن أنس: كان عَيِّلِيَّة في سفر، فقال لأبي قتادة: «أمعكم ماء»؟، قلت: نعم في ميضاءة فيها شيء من ماء، قال: «ائت بها»، فأتيته بها، فقال لأصحابه: «تعالوا مسوا منها»، فتوضّؤوا، وجعل يصبّ عليهم وبقيت جرعة، (ثمّ قال) عَيِّلِيَّ لأبي قتادة: («احفظ علينا ميضأتك، فسيكون لها نبأ») خبر عظيم في أمر مائها وكفايته القوم وما يظهر بها من المعجزة العظيمة، (ثم أذّن بلال بالصّلاة،) ولأحمد من حديث ذي مخبر: فأمر بلالاً فأذن، واستدلّ به على مشروعيّة الأذان للفوائت، وفصلّى رسول الله عَيِّلِيَّ وكعتين،) هما ركعتا الفجر، (ثم صلّى الغداة) الصبّح، ولأحمد: فصلّى الركعتين قبل الصبح، وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصّلاة، فصلّى الصبح.

زاد الطبراني من حديث عمران، فقلنا: يا رسول اللها أنعيدها من الغدو لوقتها؟، قال: «نهانا الله عن الرياء، ويقبله منّا»، وفي رواية ابن عبد البرّ: «لا ينهاكم الله عن الرياء ويقبله منكم»، واختصر المصنّف سياق أبي قتادة، ولفظه في مسلم: ثمّ صلّى الغداة، فصنع ما كان يصنع كل يوم،قال: (وركب) رسول الله عَيِّلِي (وركبنا معه،) فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفّارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ثم قال: «أما لكم فيّ أسوة»، ثم قال: «إنه ليس في النوم تفريط، إنّما التفريط على من لم يصلّ الصّلاة حتى يجيء وقت الصّلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلّها عند وقتها»، ثم قال: «ما ترون الناس صنعوا»؟، قال: ثمّ أصبح الناس فقدوا نبيّهم، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله لم يكن ليخلفكم، وقال الناس: أن أصبح الناس فقدوا نبيّهم، فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، قال: (فانتهينا إلى الناس) لأنه عَيْلِي لما عدل عن الطّريق مع طائفة نام وسار بقيّة الجيش، ولم يعلموا بنومه، وفيهم الشيخان، كما رأيت، (حين اشتلاء) بمعجمة قبل الفوقيّة، (النهار، وحمي كل شيء وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا عطشنا،) هكذا في مسلم بلا واو، بيان لهلاكهم، ويقع في نسخ المصنّف: يا رسول الله، هلكنا عطشنا،) هكذا في مسلم بلا واو، بيان لهلاكهم، ويقع في نسخ المصنّف: وعطشنا بالواو، فإن ثبت رواية، فهي عطف علّة على معلول، (فقال لا هلك: عليكم)، بضم وسكون اللام: اسم من هلك وحذف من الحديث، ثم قال: أطلقوا إليّ غمري، وهو بضمّ الهاء، وسكون اللام: اسم من هلك وحذف من الحديث، ثم قال: أطلقوا إليّ غمري، وهو بضمّ

ودعا بالميضأة فجعل يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعدُ أن رأى الناس ماء في الميضأة فتكابوا عليها، فقال رسول الله عَيْسَةُ: أحسنوا الملء كلكم سيروى، قال: ففعلوا، فجعل رسول الله عَيْسَةُ يصب وأسقيهم، حتى ما بقي غيري وغير رسول الله عَيْسَةُ، ثم صب فقال لي: اشرب، فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، فقال: إن ساقي القوم آخرهم، قال: فشربت وشرب، الحديث رواه مسلم.

المعجمة: وفتح الميم وبالراء، يعني: قدحي، فحللته فأتيته به، قال: (ودعا بالميضأة فجعل) مِيَّالِيَّةِ (يصبٌ) في قدحه، (وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد،) بفتح الياء، وإسكان العين (أن رأى الناس،) أي: لم يتأخّروا زمنًا عن رويتهم (مامً) بالتنويم (في الميضأة، فتكابوا،) أي: ازدحموا، وفي رواية أحمد: فازدحم الناس (عليها) بمجرّد رؤية الماء لشدّة عطشهم، (فقال رسول الله عَلِيْكَ: «أحسنوا الملء») بفتح الميم وكسرها، وسكون اللام والهمز، أي: لأوانيكم، فلا تزدحموا على الأخذ (كلكم سيروي»،) ولأحمد: كلكم سيصدر عن ري، (قال: ففعلوا،) أي: تركوا الازدحام، (فجعل رسول الله عَيْكَ يصبّ) في قدحه (وأسقيهم،) ولأحمد: فشرب القوم، وسقوا دوابهم وركابهم، وملؤوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة، (حتى ما بقي غيري وغير رسولِ اللَّه عَيِّلِيِّ، ثم صبّ، فقال لي: «اشرب»، فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول اللُّه، قال: «إن ساقي القوم آخرهم»، قال: فشربت وشرب، رسول اللُّه عَلِيُّكِ، (الحديث،) بقيّته: وأتى الناس الماء جامين رواء، قال: فقال عبد اللَّه بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران: أنظر أيّها الفتى كيف تحدّث، فإني أحد الركب تلك الليلة، قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث، قال: ممّن أنت؟، قلت: من الأنصار، قال: حدّث، فأنت أعلم بحديثكم، قال: فحدّثت القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظته، (رواه مسلم) في الصّلاة من حديث ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، وحذف المصنف منه كثيرًا، كما رأيت واحتج بآخره من قال باتحاده مع قصة عمران؛ لأنه صدق عبد الله في تحديثه، وأجيب: بأن عمران حضر القصّتين، فحدّث بإحداهما، وصدق عبد اللَّه لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى.

قال في الشفاء: وذكر الطبري، يعني ابن حرير، حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل الصحيح، وأن النبي عَيِّلِيَّة خرج ممدًّا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء، وذكر حديثًا طويلاً فيه معجزات وآيات وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء غدًا، وذكر حديث الميضاة، قال: والقوم زهاء ثلاثمائة، انتهى.

وعن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله عَلَيْكُم، فبينما النبي عَلَيْكُم يخطب في يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد، حتى الجمعة الأخرى، ....

(وعن أنس، قال: أصابت الناس سنة،) بفتح السين المهملة، أي: شدّة وجهد من الجدب (على عهد،) أي: زمن (رسول الله عَلِيلَة، فبينما النبيّ عَلِيلَة يخطب في يوم الجمعة) خطبة الجمعة على المنبر، (قام أعرابي) من سكّان البادية لا يعرف اسمه، قاله المصنف.

وقال الحافظ: لم أقف على تسميته في حديث أنس، وروى أحمد عن كعب بن مرّة ما يمكن أن يفسر المبهم بأنه كعب.

وروى البيهقي ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن الفزاري، ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط، أنّه قال لكعب بن مرة: يا كعب حدّثنا عن رسول اللّه، قال: جاء رجل، فقال: يا رسول اللّه عَيِّلِيٍّ استسق، فرفع يديه، ففي هذا أنه غير كعب، (فقال: يا رسول اللّه،) فيه إنه كان مسلمًا، فانتفى زعم أنه أبو سفين بن حرب؛ لأنه حين سؤاله لذلك لم يكن أسلم، فهي واقعة أخرى؛ كما في الفتح. (هلك المال) الحبوانات لفقد ما ترعاه، فليس المراد الصامت.

وفي رواية: هلكت المواشي، وأخرى: الكراع، بضمّ الكاف، يطلق على الخيل وغيرها، (وجاع العيال) لعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر، (فادع الله لنا) أن يغيثنا، (فرفع يديه،) زاد في رواية: حذاء وجهه، ولابن خزيمة عن أنس: حتى رأيت بياض إبطيه.

وزاد النسائي: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله عَيِّكَ يدعون، (وما نرى في السماء قزعة،) بقاف وزاي، وعين مهملة مفتوحات: قطعة من سحاب متفرّق، أو رقيقه الذي إذا مرّ تحت السحب الكثيرة كان كأنه ظلّ، قال ابن سيّده: القزع قطع من السحاب رقاق.

زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريف، قال أنس: (فوالّذي نفسي بيده ما وضعها،) أي: يده، وللكشميهني: ما وضعهما، أي: يديه (حتى ثان) بمثلّة، أي: هاج وانتشر (السحاب أمثال الحبال،) لكثرته، (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر:) ينحدر، أي: ينزل ويقطر (على لحيته) الشريفة، (فمطرنا،) بضمّ الميم وكسر الطاء، أي: حصل لنا المطر (يومنا) نصب على الظرفية، أي: في يومنا (ذلك، ومن الغد،) من للتبعيض، أو بمعنى في، (ومن بعد الغد) والذي يليه (حتى الجمعة الأخرى،) بالجرّ في الفرع، وأصله: على أن حتى جارة، ويجوز النصب عطفًا

وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: اللَّهم حوالينا ولا علينا، .....

على سابقه المنصوب، والرفع على أن مدخولها مبتدأ خبر محذوف، قاله المصنّف.

وفي رواية: فمطرنا من جمعة إلى جمعة، وفي أخرى: فدامت جمعة، وفي أخرى: فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، وأخرى فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، أي: من كثرة المطر وأخرى حتى سالت مثاعب المدينة، بمثلثة، وآخره موحدة جمع مثعب مسيل الماء، وفي مسلم: فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، ولابن خزيمة: حتى أهم الشاب القريب الدار: الرجوع إلى أهله، (وقام) بالواو، ولأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر: فقام بالفاء، (ذلك الأعرابي) الذي طلب الدعاء (أو غيره،) وفي رواية: ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة، فظاهره أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكرّرت دلّت على التعدّد، وقد قال شريك: سألت أنسًا أهو الرجل الأول؛ قال: لا أدري، وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير، فالقاعدة أغلبية؛ لأن أنسًا من أهل اللسان قد تردّد، ومقتضى رواية أو غيره أنه كان يشك فيه.

وفي رواية للبخاري: فأتى الرجل، فقال: وفي أبو عوانة: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى، وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدًا، قاله الحافظ، (فقال: يا رسول الله، تهدم البناء،) وفي رواية: البيوت، (وغرق المال،) وفي رواية: هلكت الأموال، وانقطعت السبل، واحتبس الركبان، (فادع الله لنا،) وفي رواية: فادع الله يمسكها، أي: الأمطار، أو السحابة، أو السماء، والعرب تطلق على المطر سماء، وفي رواية: أن يمسك الماء عنّا، ولأحمد: أن يرفعها عنّا.

وفي رواية للبخاري: فادع ربّك أن يحبسها عنّا، فضحك. وفي رواية: فتبسّم لسرعة ملال ابن آدم، (فقال: «اللّهمّ حوالينا،) بفتح اللهم، أي: أنزل أو أمطر حوالينا، والمراد: أصرف المطر عن الأبنية والدور، (ولا) تنزله (علينا»،) قال الحافظ: فيه بيان للمراد بقوله: حوالينا؛ لأنها تشمل الطرق التي حولهم، فأخرجه بقوله: «ولا علينا».

قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقط، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطرعلى المذكورات ليس مقصودًا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليس الواو مخلصة للعطف، ولكنها للتعليل، وهو كقولهم: تجوع الحرة، ولا تأكل بثدييها، فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه، ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة، إذ كانوا يكرهون ذلك أنفًا، انتهى.

فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرًا، ولم يجيء أحدًا من ناحية إلا حدث بالجود. وفي رواية قال: اللَّهم حوالينا ولا علينا، اللَّهم على الإكام والظراب وبطون الأودية ..........

(فما يشير) بيده (إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت،) انكشفت أو تدوّرت، كما يدور جيب القميص، وهذا لفظ البخاري في الجمعة، وشرحه المصنف بما ذكرت، ورواه في الاستسقاء، بلفظ: ألا تفرجت.

قال المصنف بفتح الفوقية، والفاء، وتشديد الراء، وبالجيم، أي: تقطع السحاب، وزال عنها امتثالاً لأمره، (وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة،) بقاف مفتوحة، فنون، فألف، فتاء تأنيث، مرفوع على البدل من الوادي غير منصرف للتأنيث والعلمية، إذ هو اسم لواد معين من أودية المدينة بناحية أحد به مزارع، ولعلّه من تسمية الشيء باسم ما جاوره، وقرأت بخطّ الرضى الشاطبي الفقهاء يقرؤونه بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القنوات وليس كذلك، انتهى.

وهذا ذكره بعض الشراح، وقال: هو على التشبيه، أي: سال مثل القناة، قاله الحافظ، أي: جرى فيه المطر (شهرًا ولم يجيء أحدًا من ناحية إلا حدث بالمجود، وفي رواية) للشيخين من وجه آخر عن أنس، (قال) على اللهم حوالينا ولا علينا»،) وفي بعض الروايات: حولينا بلا ألف، وهما بمعنى، وهو في موضع نصب على الظرف أو مفعول به، والمراد بحوالي المدينة: مواضع النبات والزرع، لا نفس المدينة وبيوتها، ولا ما حواليها من الطرق، وإلا لم يزل شكواهم بذلك ولم يطلب رفع المطر من أصله، بل سال رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق، بحيث لا يتضرّر به ساكن ولا ابن سبيل، بل سأل إبقاءه في موضع الحاجة؛ لأن الجبال بحيث والصحاري ما دام المطر فيها كثرت فائدتها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه، وغير ذلك من المصالح، وفيه قرّة إدراكه على المخير عن سرعة البديهة، ولذا بين المراد بحوالينا بقوله: من المصالح، وفيه قرّة إدراكه على المخير عن سرعة البديهة، ولذا بين المراد بحوالينا بقوله: («اللّهم على الإكام») بكسر الهمزة، وقد تفتح وتمدّ: جمع أكمة بفتحات.

قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع، وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض، وقال الثعلبي: الأكمة أعلى من الرابية، (والظّراب،) بكسر المعجمة، وآخره موحدة: جمع ظرب، بكسر الراء، وقد تسكن.

قال القزاز: الجبل المنبسط ليس بالعالي، وقال الجوهري: للرابية الصغيرة، (وبطون الأودية: الأودية،) والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به، قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية: جمع واد، وفيه نظر.

ومنابت الشجر، فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. رواه البخاري ومسلم.

و «الجوبة» - بفتح الجيم والموحدة بينهما واو ساكنة - الحفرة المستديرة الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جوبة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة.

و «الجود»: - بفتح الجيم وإسكان الواو - المطر الواسع الغزير.

وعن عبد الله بن عباس، أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن ساعة العسرة فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً

وزاد مالك في روايته: ورؤوس الجبال، ذكره الحافظ، (ومنابت الشجر»، فأقلعت،) بفتح الهمزة من الإقلاع، أي: كفّت وأمسكت السحابة الماطرة عن المدينة، وفي رواية: فما هو إلا أن تكلّم عُيِّكَة بذلك تمزّق السحاب حتى ما يرى منه شيئًا في المدينة، (وخوجنا نمشي في الشمس، رواه،) أي: المذكور من الروايتين (البخاري ومسلم) في مواضع من كتاب الصّلاة وغيرها.

(والجوبة، بفتح الجيم والموحدة، بينهما واو ساكنة: المحفرة المستديرة الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جوبة، أي: حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة،) قال الحافظ: والمراد به هنا الفرجة في السحاب، وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس، وضبطها الزين بن المنير تبعًا لغيره، بنون بدل الموحدة، ثم فتره بالشمس إذا ظهرت في خلل السحاب، لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف. (والجود بفتح الجيم وإسكان الواو: المطر الواسع الغزير) زاد الحافظ: وهذا يدلّ على أن المطر استمرّ فيما سوى المدينة، فيشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع، وهو خلاف مطلوب، ويمكن الجواب؛ بأن المراد أن المطر استمرّ حول المدينة من الإكام والظراب وبطون الأودية، لا في الطريق المسلوكة ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير، ولو كانت تجاورها، إذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تسكنها وترعى فيها بحيث لا يضرّها ذلك تحاورها، فيزول الإشكال، انتهى.

(وعن عبد الله بن عباس؛ أنه قيل لعمر بن المخطاب رضي الله عنه: حدّثنا عن ساعة العسرة،) غزوة تبوك، سميت بذلك لوقوعها مع عسر شديد؛ كما أفاده عمر، (فقال عمر: خرجنا العسرة،) غزوة تبوك في قيظ:) حرّ( شديد، فنزلنا منزلاً) لمّا ارتحل من المحجر، كما رواه ابن أبي حاتم، ولا ينافيه قول ابن إسلحق بعد ذكر نزوله بالمحجر: فلمّا أصبح الناس شكوا له عَيْسَةً فقد الماء

أصابنا عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا، فادع الله لنا، قال: أتحبون ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت، فملؤوا ما معهم من آنية، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجاوز العسكر، قال الحافظ المنذري: أخرجه البيهقي في الدلائل، وشيخه ابن بشران ثقة، ودعلج ثقة،

فدعا، فأرسل الله سحابة حتى ارتووا وحملوا حاجتهم؛ لحمل قوله: فلمّا أصبح، أي: بعد أن سار منزلاً بعد الحجر، كما جمعت بينهما في الغزوة بذلك، (أصابنا عطش) لفقد الماء، (حتى ظتّنا أن رقابنا ستنقطع) من العطش، (حتى إن كان الرجل لينحر بعيره، فيعصر فرثه) ما في كرشه (فيشربه،) أي: ما ينزل منه مع تغيره وقلّته، وكانوا يفعلون ذلك في ضرورتهم، (ويجعل ما بقي) مما عصره (على كبده ليخف عنه بعض الحرارة ببردة ما يمس كبده من الماء، (فقال أبو بكر) الصديق؛ (يا رسول الله! إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا) بالإجابة السريعة، (فادع الله لنا) أن يسقينا، (قال: «أتحبون ذلك»؟، قال: نعم، فرفع يديه) نحو السماء؛ كما في الراوية، (فلم يرجعهما،) بفتح الياء من رجع المتعدّي، نحو: فلا ترجعون إلى الكفار لا من رجع اللازم، أي: فلم يرد يديه بعد رفعهما في دعائه من الرفع المذكور، (حتى قالت السماء) أي: غيمت وظهر فيها سحاب من قولهم، قال كذا أذا تهيئاً له واستعد؛ كما في القاموس، أي: مامتلأت سحابًا، أو رعدت، فسمع دوي رعدها، أو رن سحابها وحن رعدها، وروي: قامت المعرم، أي: اعتدلت واستوت بالسحاب، أو توجهت بالخير، أو انتصب سحابها وارتفع، أو حان الميم، أي: اعتدلت واستوت بالسحاب، أو توجهت بالخير، أو انتصب سحابها وارتفع، أو حان اللام بأمطرت لا يناسب ما بعده، وكون السماء بمنى المطر بعيد هنا، وكذا كونه استخداًما، ولفملؤوا ما معهم من آنية: (ثم ذهبنا ننظر، فلم نجدها تبجاوز العسكر، وهذه معجزة أخرى.

(قال الحافظ المنذري: أخرجه البيهقي في الدلائل) النبوية، وكذا الإمام أحمد، وابن خزيمة، والحاكم، والبزار، (وشيخه،أي: البيهقي فيه (ابن بشران) الحافظ، أبو حفص، عمر بن بشران، بن محمد، بن بشران السكري، (ثقة قال الخطيب: حدّثنا عنه البرقاني، فقال: كان ثقة، حافظًا، عارفًا، كثير الحديث، بقي إلى سنة سبع وستين وثلاثمائة، (ودعلج،) كجعفر ابن أحمد بن دعلج، الإمام الحافظ، الفقيه، محدث بغداد، أبو محمد، السجزي، (ثقة)، سمع البغوي وغيره، وعنه الدارقطني والحاكم، وكان من أوعية العلم وبحور الرواية، صنّف المسند الكبير،

وابن خزيمة أحد الأئمة، ويونس احتج به مسلم في صحيحه وابن وهب وعمرو بن اللحرث ونافع بن جبير احتج بهم البخاري ومسلم، وعتبة فيه مقال، انتهى.

وقد رواه القاضي عياض في الشفاء مختصرًا وروى ابن إسلحق في مغازيه حوه.

وروى صاحب كتاب «مصباح الظلام» عن عمرو بن شعيب: أن أبا طالب قال: كنت مع ابن أخي يعني النبي عَلَيْكِ بذي المجاز، فأدركني العطش، فشكوت إليه فقلت: يا ابن أخي عطشت، وما قلت له ذلك وأنا لا أرى عنده شيئًا إلا الجزع، فثنى وركه ثم نزل

ومات سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، وخلف وثلاثمائة إلف دينار، (وابن خزيمة) محمد، بن إسلحق، بن خزيمة، بن المغيرة النيسابوري، (أحد الأئمة،) المعروف عند أهل الحديث بإمام الأئمة، حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهما، (ويونس) بن يزيد الأعلى، (احتج به مسلم في صحيحه، وابن وهب)، عبد الله المصري، الفقيه،الحافظ، العابد، المتوفى سنة سبع وتسعين ومائة، (وعمرو بن المخرث،) ابن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري، ثقة، فقيه حافظ مات قبل الخمسين ومائة ونافع بن جبير) بن مطعم القرشي النوفلي التابعي فاضل، مات سنة تسع وتسعين، (احتج بهم،أي: بكل واحد من الثلاثة (البخاري، ومسلم،) وباقي الأئمة الستة، (وعتبة بن حميد الضبي أبو معاذ، أبو مغوية البصري، (فيه مقال،) فقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وثقة ابن حبان وغيره، وفي التقريب: صدوق له أوهام، (انتهى، وقله رواه،) أي: ذكره بلا إسناد (القاضي عياض في الشفاء مختصرًا، وروى ابن إسلحق في مغازيه نحوه، وروى صاحب كتاب مصباح الظلام) في المستغيثين الأنام.

(عن عمرو بن شعيب بن محمله بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، صدوق، مات سنة ثماني عشرة ومائة، روى له أصحاب السنن، (أن أبا طالب، قال: كنت مع ابن أخي، يعني النبتي عَيِّلِيَّة بدي السمجاز،) بفتح الميم والجيم، وألف، وزاي معجمة: اسم سوق كان بقرب عرفة، كانوا يجتمعون فيه في الجاهلية، (فأدركني العطش، فشكوت إليه، فقلت: يا ابن أخي، عطشت وما قلت له ذلك، وأنا لا أرى عنده شيعًا إلاّ الجزع)، بكسر الجيم، وقال أبو عبيدة: اللائق فتحها منعطف الوادي ووسطه، أو منقطعه أو منحاه، أو لا يسمى جزعًا حتى تكون له سعة تنبت الشجر، أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه، وربما كان رملاً، قاله في القاموس؛ فالمعنى هنا: لا أرى عنده الأوسط الوادي، أو منقطعه دون ماء فيه، ويصح تفسيره بباقي المعاني المذكورة، وأبعد من قال: إلا الجزع تأسفاً على حال الناس، (فثنى وركه ثم نزل) عن الدابة التي كانا

وقال: يا عم، أعطشت؟ فقلت: نعم، فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء، فقال: اشرب يا عم فشربت، وكذا رواه ابن سعد وابن عساكر.

## [تكشير الطعام القليل ببركته ودعائه ﷺ]

ومن ذلك: تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه.

عن جابر، في غزوة المخندق قال: فانكفيت إلى امرأتي، فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت بالنبي عَيِّلِيَّة خمصًا شديدًا، فأخرجت جرابًا .....

راكبين عليها، فإن في نفي الحديث، وهو رديفه، أي: النبي عَيِّلْ رديف أبي طالب، أي: راكب خلفه، (وقال: «يا عم! أعطشت؟»)، كأنه سأله بعد شكواه إليه العطش لينبهه على رؤية الآية، (فقلت: نعم، فأهوى بعقبه إلى الأرض،) وضرب الأرض بقدمه، (فإذا بالماء، فقال: «اشرب يا عم»، فشربت، وكذا رواه ابن سعد وابن عساكر) من رواية إسلحق بن الأزرق، عن عبد الله بن عون، عن عمرو بن شعيب، وهذا أحد ثلاثة أحاديث رواها أبو طالب عن النبي عَلِيلًة.

وعن علي، سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي، وكان والله صدوقًا، قال: قلت له: بم بعثت؟، قال: «بصلة الأرحام، وأقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة».

وعن أبي رافع: سمعت أبا طالب يقول: حدّثني محمّد أن الله أمره بصلة الأرحام، وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه أحدًا، ومحمد عندي الصدوق الأمين، رواهما الخطيب وضعّفهما؟ كما في الإصابة، وعبر السيوطي بأن أبا طالب روى عن المصطفى حديثين وهو أدق، إذ الثاني والثالث واحد، رواه عنه على أبو رافع والخطب سهل.

## تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه عليلية

(ومن ذلك تكثير الطعام،) ما قابل الماء لتقدمه، (القليل ببركته ودعائه،) والطعام لغة ما يطعم، وهو المراد هنا بسائر أنواعه، (عن جابر بن عبد الله في زوة الخندق) وهي الأحزاب، (قال): لمّا حفر الخندق، رأيت بالنبي عَيِّلَة خمصًا شديدًا، (فانكفيت)، قال الحافظ: بفاء مفتوحة، بعدها تحتية ساكنة، أي انقلبت، وأصله انكفأت بالهمز، وقال في التنقيح: أصله الهمزة من كفات الإناء، وتسهل.

قال في المصابيح: ليس القياس في تسهيل مثله إبدال الهمزة، أي: انقلبت (إلى امرأتي) سهيلة، (فقلت) لها: (هل عندك شيء، فإني رأيت النبيّ عَيْنَة حمصًا)، بمعجمة وميم مفتوحتين، وصاد مهملة، وقد تسكن الميم: ضمور البطن من الجوع (شديدًا، فأخرجت جرابًا،) بكسر

فيه صاع من شعير، ولنا بُهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي عَيِّلَةُ فساررته فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعًا من شعير. فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي عَيِّلَةُ: يا أهل الخندق، إن جابرًا صنع سؤرًا، فحي هلا بكم،

الجيم، (فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة،) بضم الموحدة، وفتح الهاء، مصغّر بهمة، وهي الصغيرة من أولاد الغنم، وفي رواية: عناق، وهي الأنثى من المعز، (داجن،) بكسر الجيم: التي تترك في البيت، ولا تخرج إلى المرعى، ومن شأنها أن تسمن، وقد زاد في رواية: أحمد: سمينة، (فذبحتها،) بسكون الحاء، وضم التاء، فالذابح جابر، (وطحنت،) بفتح المهملة والنون: امرأتي (الشعير،) وفي رواية أحمد: فأمرت امرأتي، فطحنت لنا الشعير، وصنعت لنا منه خبرًا.

وفي رواية في الصحيح من طريق آخر عن جابر: إنّا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاؤوا إلى النبي عَلِيْكِ، فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: «إنا نازل»، ثم قام وبطنه معصور بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا، فأخذ النبيّ عَلِيْكِ المعول، فضرب، فعاد كثيبًا أهيل، أو أهيم، فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبيّ عَلِيْكِ شيءًا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟، قالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعر، (حتى جعلنا)، أي: وشرعنا في تهيئته حتى جعلنا، وللكشميهني: جعلت، أي: المرأة (اللحم في البرمة)، بضم الموحدة، وسكون الراء: القدر مطلقًا أو من حجارة.

وفي رواية: ففرغت إلى فراغي، أي: معه وقطعتها في برمتها، (ثم جثت النبسيّ عَلَيْكَ)، زاد في رواية في الصحيح: والعجين قد انكسر، أي: اختمر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، فقالت: لا تفضحني برسول الله وبمن معه، فجئته (فساررته، فقلت) له سرًا (يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت) لمرأة رواية أبي ذرّ وابن عساكر ولغيرها: وطحنا، وعلى الأولى هو من الإضمار، أي: إرجاع الضمير لما علم من السياق، وهو أنه لما أسند الفعل إلى مؤنث، علم النبيّ عَلِينة إنها الطاحنة، إذ ليس عنده غيرها، ولعلّه نسب الذبح إليهما لمعاونتها له فيه، والطحن لها لاستقلالها به دونه، (صاعًا من شعير كان عندنا، (فتعال أنت ونفر معك) دون العشرة من الرجال، وفي رواية: فقلت: طعيم لي صنعته، فقم أنت يا رسول الله ورجل أورجلان، ولأحمد: وكنت أريد أن ينصرف عَلِينة وحده، قال: «كم هو»؟، فذكرت له، «كثير طيّب»، قل لها: لا تنزع البرمة، ولا الخبر من التنور حتى آتي، (فصاح النبيّ عَلِينة: «ياأهل الخندق، إن جابرًا صنع سورًا فحي،) بحاء مهملة، وشد التحتية، (هلا بكم،) بفتح الهاء واللام المنونة، مخففة، أي هلموا مسرعين.

وفي رواية في الصحيح، فقال: قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبيّ عَلِيلة بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟، قلت: نعم، وفي سياقه احتصار، وبيانه في رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي، قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، وقلت: جاء المخلق على صاع من شعير وعناق، فدخلت على امرأتي أقول: افتضحت، جاءك رسول الله بالجند أجمعين، فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟، فقلت: نعم، فقالت: الله ورسوله أعلم، نحن أخبرناه بما عندنا، فكشفت عني غمّا شديدًا، وفي رواية الصحيح: فجئت امرأتي، فقالت بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت، ويجمع بينهما بأنها أوّلا أمرته أن يعلمه بالصورة، فلما قال لها إنه جاء بالجميع، ظنّت أنه لم يعلم فخاصمته، فلما أعلمها أنه أعلمها وكمال أنه أعلمه، سكن ما عندها، لعلمها بإمكان خرق العادة، ودلّ ذلك على وفور عقلها وكمال أراد عَلِيلًا الانصراف نادته: يا رسول الله! صلى عليّ وعلى زوجي، فقال على الله عليك وعلى زوجك»، فعاتبها جابر، فقالت له: أكتب تظن أن الله يورد رسوله بيتي، ثم يخرج ولا أسأله الدعاء، أخرجه أحمد بإسناد حسن، ذكره الحافظ.

(قال النبي عَلَيْكُ الجابر: («لا تنزلن)، بضم الفوقية، وكسر الزاي، وضم اللام، (برمتكم،) نصب على المفعولية ولأبي ذر: لا تنزل بفتح الزاي واللام مبني للمفعول، برمتكم بالرفع نائب الفاعل، (ولا تخبزن،) بفتح الفوقية، وكسر الموحدة، وضم الزاي، وشد النون (عجينكم،) بالنصب، ولأبي ذرّ، بضم التحتية، وفتح الموحدة، والزاي، ورفع عجينكم، (حتى أجيء) إلى منزلكم، (ثم جاء) لفظ البخاري: فجئت وجاء عَلَيْكُ يقدم الناس حتى جئت إلى امرأتي، فقالت: بك وبك، فقلت الذي قلت، (فأخرجت) المرأة (له عجينًا، فبصق فيه) بالصاد، ولأبو ذرّ، والوقت، وابن عساكر: فبسق بالسين، ويقال بالزاي أيضًا، لكن قال النوري، بالصاد في أكثر الأصول، وفي بعضها بالسين، وهي لغة قليلة، (وبارك») في العجين، أي: دعا فيه بالبركة، (ثم عمد،) بفتح الميم: قصد (إلى برهتنا، فبصق،) زاد الكشميني: فيها، أي: البرمة (وبارك) في الطعام، (ثم قال) عَلِيُّ لجابر: («ادع خابزة فلتخبز)، بسكون اللام (معك)، بكسر الكاف، خطابًا لزوجة جابر، فخصّة بالأمر بالدعاء؛ لأنه صاحب المنزل المشار إليه بإذنه لمن شاء في دخول منزله، وخاطب زوجته، بأنه إذا أحضرها يأمرها بالخبر معها، أي: مساعدتها فيه، ثم تباشر دخول منزله، وخاطب زوجته، بأنه إذا أحضرها يأمرها بالخبر معها، أي: مساعدتها فيه، ثم تباشر دخول منزله، وخاطب زوجته، بأنه إذا أحضرها يأمرها بالخبر معها، أي: مساعدتها فيه، ثم تباشر دخول منزله، وخاطب زوجته، بأنه إذا أحضرها يأمرها بالخبر معها، أي: مساعدتها فيه، ثم تباشر

واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، رواه البخاري ومسلم.

وقوله: «فانكفأت» أي: انقلبت.

هي غرف الطعام، ولا ينافيه أن لفظ البخاري: فلتخبزي معي؛ لأن المراد وقولي لها لتخبزي معي،أي: تعاونيني فيه، كذا أملانيه شيخنا قائلاً، ويدل عليه قوله: (واقدحي،) بسكون القاف، وفتح الدال، وكسر الحاء المهملتين، أي: اغرفي (هن برهتكم،) والمغرفة تسمّى المقدمة، وقدحه من المرق غرفه منه، (ولا تنزلوها،) بضم الفوقية، وكسر الزاي، أي: البرمة من فوق الأثافي، بفتح الهمزة والمثلثة فألف، ففاء مكسورة، فتحتية مشددة: حجارة ثلاثة يوضع عليها القدر، (وهم،) أي: القوم الذين أكلوا (ألف،) وفي مستخرح أبي نعيم، وهو سبعمائة أو ثمانمائة، وللأسلعيلي ثمانمائة أو ثلاثمائة، وفي مسلم: ثلاثمائة.

قال الحافظ والحكم: لزائد لمزيد علمه، ولأن القصة متحدة.

وفي رواية أبي الزبير عن جابر وأقعدهم عشرة عشرة يأكلوا، (فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا)، أي: مالوا عن الطعام، (وإن برمتنا لتغط) بكسر الغين المعجمة، وشد الطاء المهملة، أي: تغلي وتفور بحيث يسمع لها غطيط، (كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو،) لم ينقص من ذلك شيء، وما في، كما كاقة، وهي مقمحة لدخول الكاف على الجملة، وهي مبتدأ، والخبر محدوف، أي: كما هي قبل ذلك.

(رواه البخاري ومسلم) في المغازي من حديث سعيد بن مينا عن جابر، وأخرجه البخاري وحده من رواية أيمن عن جابر بنحوه، وفي آخره: فقال عليه الدخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرم والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا أو بقي بقية، قال: «كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة»، وفي رواية يونس بن بكر: فما يزال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين، ويعود التنور والقدر أملاً ما كانا، فقال: «كلي وأهدي»، فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع، وفي رواية أبي الزبير عن جابر: فأكلنا نحن وأهدينا لجيراننا، فلمّا خرج عينه ذهب ذلك، انتهى.

وصريح هذا أن الذي باشر الغرف النبيّ عَلَيْكُ، فيخالف ظاهر قوله: واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، أي: اغرفي من أن مباشرة المرأة، ويمكن الجمع بينهما؛ بأنها كانت تساعد في الغرف، ولم يتعرض الحافظ ولا المصنّف لهذا.

(وقوله: فانكفأت، أي: انقلبت) بالهمز وتركه، وهو الرواية على ظاهر كلام الحافظ بن

وقوله: «داجن» يعني سمينة.

وقوله: «فذبحتها» بسكون الحاء، و «طحنت» بسكون التاء، يعني إن الذي ذبح هو جابر، والتي طحنت هي امرأته سهيلة بنت معوذ الأنصارية.

وقوله: «سورا» بضم المهملة وسكون الواو بغير همز: قال ابن الأثير: أي طعامًا يدعو الناس إليه. قال: واللفظة فارسية.

وقوله: «فحي هلا بكم» كلمة استدعاء فيه حث، أي هلموا مسرعين.

وقوله: «واقدحي» أي: اغرفي.

وقوله: «إن برمتنا لتغط» بالغنى المعجمة والطاء …

حجر، وظاهر تصويب الحافظ أبي ذرّله بالهمز؛ كما مرّ، (وقوله: داجن، يعني: سمينة،) كما ورد صريحًا في رواية أحمد، قال الحافظ: الداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للرعي، ومن شأنها أن تسمن.

وفي رواية أحمد: سمينة، (وقوله: فذبحتها، بسكون الحاء،) وضم التاء، (وطحنت، بسكون التاء) الفوقية، قبلها نون، فحاء فطاء مفتوحات، (يعني: إن الذي ذبح هو جابر، والتي طحنت هي امرأته ، سهيلة)، بلفظ التصغير، (بنت معوذ،) صوابه كما في الفتح وغيره: بنت مسعود بن أوس بن لملك، بن سواد (الأنصارية،) الظفرية، زوجة جابر وأم ولده عبد الله، ذكرها ابن حبيب في المبايعات؛ كما في الإصابة.

(وقوله: سوار بضم المهملة، وسكون الواو بغير همز،) قال الحافظ: هو هنا الصنيع بالحبش، وقيل العرس بالفارسية، ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة، وأمّا الذي بالهمز، فهو البقية، (قال ابن الأثير، أي: طعامًا يدعو الناس إليه،) زاد المصنف: أو الطعام مطلقًا، (قال: واللفظ فارسية،) قال الطيبي: تظاهرت أحاديث صحيحة؛ أنه عني تكلم بالألفاظ الفارسية، أي: كقوله للحسن: «كخ»، ولعبد الرحلن: «مهيم»، أي: ما هذا، ولام خالد: «سنا سنا»، يعني: حسنة، وهو يدل على جوازه، ذكره المصنف، ولعله عني عبر بها دون طعامًا، لعمومه في كل مأكول، بخلاف الطعام، فيخص بالحنطة عند أهل مكة، فقد يفهم بعض السامعين غير المراد، أو لبيان الجواز.

(وقوله: فحيّ) بالفتح مثقلاً (هلا،) بفتح الهاء، واللام مخفّفًا (بكم)، وفي رواية: أهلاً بكم، بزيادة ألف، والصواب حذفها، قاله الحافظ. (كلمة استدعاء فيه، أي: الاستدعاء، ولفظ الحافظ فيها: أي الكلمة والأمر سهل، (حث على الإجابة، (أي: هلمّوا مسرعين، وقوله: واقدحي، أي: اغرفي،) والمقدحة: المغرفة، (وقوله: وإن برمتنا لتغط بالغين المعجمة) المكسورة، (والطاء

المهملة، أي: تغلي ويسمع غطيطها.

وعن أنس قال: قال أبو طلحة لأم سليم، لقد سمعت صوت رسول الله عَيِّلِهِ ضعيفًا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء، فقالت: نعم، فأخرجت أقراصًا من شعير، ثم أخرجت خمارًا، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه - أي أدارت بعض الخمار على رأسي مرتين كالعمائم - ثم أرسلتني إلى رسول الله عَيِّلِيَهُ، فذهبت به فوجدت .....

المهملة) المشدّدة، (أي: تغلي ويسمع غطيطها:) صوتها بالغليان، كغطيط النائم.

(وعن أنس) بن لملك (قال: قال أبو طلحة،) زيد بن سهل الأنصاري، زوج أم سليم، والدة أنس (لأم سليم،) قال الحافظ: اتفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس، وقد وافقه على ذلك أخوه لإمه عبد اللَّه بن أبي طلحة، فرواه مطوِّلاً عن أبيه، قال: دخلت المسجد، فعرفت في وجه رسول الله عَلِي الجوع ... الحديث، أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن، (لقد سمعت صوت رسول اللَّه عَيْكِ ضعيفًا؛ أعرف فيه المجوع،) فيه العمل بالقرائن، وكأنه لم يسمع من صوته حين تكلّم الفخامة المألوفة منه، فحمله على الجوع، ولأحمد عن أنس، أن أبا طلحة رآه طاويًا، وفي مسلم جئت وقد عصب بطنه بعصابه، فسألت، فقالوا: من الجوع، فأخبرت، أبا طلحة، فدخل على أم سليم، قال: (فهل عندك من شيء) يأكله النبي عَلَيْد؟، (فقالت: نعم، فأخرجت أقراصًا:) جمع قرص، بالضم: قطعة عجين مقطوع منه (من شعيو،) ولأحمد: عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته. وللبخاري: عمدت إلى مد من شعير جشته، ثم عملته عصيدة، وفي لفظ خطيفة، وهي العصيدة وزنًا ومعنى، وفي مسلم وأحمد: أتى أبو طلحة بمدين من شعير، فأمر، فصنع طعامًا، قال الحافظ: ولا منافاة لاحتمال تعدد القصة، أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعًا، فردّت بعضه لعيالهم وبعضه للنبيّ عَلِيلهُ، ويدل على التعدد ما بين العصيدة والحبر المفتوت، الملتوت بالسمن من المغايرة، (ثم أخرجت خمارًا،) بكسر الخاء المعجمة، أي: نصيفًا لها، (فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته،) أي: أخفته (تحت يدي،) بكسر الدال، أي: إبطى (ولاثتنى بمثلثة، ففوقية ساكنة، فنون مكسورة: لفتني، (ببعضه) ببعض الخمار، (أي: أدارت بعض المخمار على رأسي مرتين، كالعمائم،) وفي الفتح، أي: لفتني به يقال: لاث العمامة على رأسه، أي· عصبها، والمراد أنها لفت بعضه على بعض رأسه، وبعضه على إبطه، وللبخاري في الأطعمة: فلفت الخبز ببعضه، ودست المخبز تبحت ثوبي وردَّتني ببعضه، يقال: دسّ الشيء يدسه دسًا، إذا أدخله في الشيء بقهر وقوّة، (ثم أرسلتني إلى رسول الله عَيْلِيَّة، فذهبت به، فوجدت رسول الله عَلَيْكُ في المسجد ومعه الناس، فسلمت عليه، فقال لي رسول الله عَلَيْكُ لمن أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم، قال: لطعام؟ قلت: نعم، فقال رسول الله عَلَيْكُ لمن معه: قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله عَلِيْكُ بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله عَلِيْكُ، فأقبل رسول الله عَلِيْكُ وأبو طلحة معه، فقال رسول الله عَلِيْكُ: هلمي يا أم سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله عَلِيْكُ ففت، وعصرت أم سليم عكة ......

رسول الله على المسجد ومعه الناس، فسلمت عليه،) لفظ البخاري: فقمت عليهم، (فقال لي رسول الله على المسجد ومعه الناس، فسلمت عليهم، كذا في الفتح (أبو طلحة؟»، قلت: نعم، قال: «لطعام»؟)، أي: لأجله، (قلت: نعم فقال رسول الله على لمن معه) من صحبه: «(قوموا يأتي الجواب عمّا فيه من شبه التنافي، (فانطلق) وأصحابه ولأبي نعيم، فقال للقوم: انطلقوا وهم ثمانون رجلاً، (وانطلقت بين أيديهم،) ولأبي نعيم: أخذ على بيدي، فشده، ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا، أرسل يدي، فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه، (حتى جئت أبا طلحة، فأخبرته:) بمجيئهم.

وفي رواية: قال يا أنس فضحتنا، وللطبراني: فجعل يرميني بالحجارة، (فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله علي بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم،) أي: قدر ما يكفيهم، (فقالت: الله ورسوله أعلم؛) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تكثير الطعام، ودل ذلك على فضل أم سليم، ورجحان عقلها، (فانطلق أبو طلحة حتى لقبي رسول) علي وقال: إنما أرسلت أنشا يدعوك وحدك، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى إنما هو قرص، فقال: «إن الله سيبارك فيه»؛ كما في روايات تأتي، (فأقبل رسول الله علي وأبو طلحة معه) حتى دخل على أم سليم، (فقال رسول الله علي : (هلمي،) كذا لأبي ذر عن الكشميهني، بالتحتية، وهي لغة تميم، وللأكثر: هلم، بفتح الميم مشددة مع خطاب المؤنثة، وهي لغة حجازية لا يؤنث ولا يجمع، ومنه: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، والمراد: الطلب، أي: هات (يا أم سليم ما عندك، فأتت بذلك المخبز) الذي كانت أرسلته مع أنس، ويحتمل أنه لما أخبره أخذته منه؛ وأنه كان باقيا معه، وخاطبها لأنها هي المتصرفة، (فأمر به رسول على فقت) بضم الفاء، وشد الفوقية، أي: كسر، (وعصرت أم سليم عكة،) بضم المهملة، وشد الكاف إناء من جلد مستدير، يجعل فيه السمن غالبًا والعسل، وفي رواية: فقال: هل من سمن؟، فقال أبو طلحة: قد كان في العكة فيه السمن غالبًا والعسل، وفي رواية: فقال: هل من سمن؟، فقال أبو طلحة: قد كان في العكة فيه السمن غالبًا والعسل، وفي رواية: فقال: هل من سمن؟، فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء، فجعلا يعصرانها حتى خرج، ثم مسح القرص فانتفخ، وقال:

فأدمته، ثم قال رسول الله عُلِيْكِ فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة، ثم لعشرة، فأدن لهم فأكلوا حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً. رواه البخاري ومسلم.

والمراد بالمسجد - هنا - الموضع الذي أعده النبي عَيْلَة للصلاة فيه حين حاصره الأحزاب بالمدينة في غزوة الخندق.

وفي رواية: لمسلم أنه قال: ائذن لعشرة، بالدخول فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً، ثم أكل النبي عَيِّلِيَّةٍ وأهل البيت وتركوا سؤرًا. أي بقية وهو بالهمزة.

وفي رواية للبخاري:

«بسم الله»، فلم يزل يصنع ذلك القرص والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع، (فأدمته،) أي: صيّرت ما خرج من العكة إدامًا له، (ثم قال رسول الله عَيْسِة فيه ما شاء الله أن يقول) في رواية أحمد: فقال: «بسم الله»، وفي مسلم: فمسحها ودعا فيها بالبركة، ولأحمد: فجئت بها، ففتح رباطها، ثم قال: «بسم الله اللهم أعظم فيها البركة»، (ثم قال: «ائذن لعشرة») بالدخول؛ لأنه أرفق، (ثم لعشرة) ثانية، (فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً،) بالشك من الراوي، وعند أحمد ومسلم وغيرهما، حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً بالجزم، ولأحمد أيضًا: كانوا نيفًا وثمانين ولا منافاة، لأنه ألغى الكسر، وفي مسلم وفضلت فضله، فأهدينا لجيراننا، ولأبي نعيم: حتى أهديت أم سليم لجيرانها، (رواه البخاري ومسلم،) كلاهما في الأطعمة من رواية إسلحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس والبخاري أيضًا في علامات النبوة، وروى بعضه في الصّلاة، وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الوليمة، (والمراد بالمسجد هنا: الموضع الذي أعده النبي عَيْسَة للصّلاة فيه حين حاصره الأحزاب بالمدينة في غزوة الخندق،) لا المسجد النبوي.

(وفي رواية لمسلم، أنه قال: «ائذن لعشرة» بالدخول، فأذن لهم (فدخلوا، فقال: «كلوا وسمّوا الله»، فأكلوا،) وفي رواية أحمد: «فوضع يده وبسط القرص، وقال: «كلوا بسم الله»، فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعوا، ثم قال لهم: «قوموا وليدخل عشرة مكانكم»، (حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً،) فجزم بثمانين، (ثم أكل النبيّ عَيْلَةً) بعد ذلك (وأهل البيت، وتركوا سؤرًا، أي: بقية، وهو بالهمزة) الفضلة والبقية.

(وفي رواية للبخاري) في الأطعمة عن أنس: أن أمّه عمدت إلى مدّ شعير جشته، منه خطيفة، وعصرت، عكة عندها، ثم بعثتني إلى النبيّ عُلِيَّة، فأتيته وهو في أصحابه، فدعوته، قال:

وقال: أدخل على عشرة، حتى عد أربعين، ثم أكل النبي عَلَيْكُ ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء.

وفي رواية يعقوب: أدخل على ثمانية ثمانية، فما زال حتى دخل عليه ثمانون، ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا. انتهى.

وهذا يدل على تعدد القصة، فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه، قال الحافظ بن حجر، قال: وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام دخل لمنزل أبي طلحة وحده، وصرح بذلك في رواية عبد الرحمٰن بن أبي ليلى ولفظه: فلما انتهى رسول الله عَيْنَا إلى الباب قال لهم: اقعدوا ودخل. وفي رواية يعقوب عن أنس:

ومن معي، فقلت: أنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة، فقال: يا رسول الله ا إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل وجيء به، (وقال: «أدخل،) بفتح الهمزة، وكسر البخاء (على عشرة) من الذين حضروا معه، فدخلوا معه، فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: «أدخل عليّ عشرة»، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: «أدخل عليّ عشرة»، (حتى عدّ أربعين) رجلاً، (ثم أكل النبيّ عَيِّكِيّ، ثم قام،) قال أنس: (فجعلت أنظر) إلى القصعة (هل نقص منها شيء) من الطعام، إشارة إلى أنه لم ينقص شيء منها.

وفي رواية أحمد: حتى أكل منها أربعون رجلاً، وبقيت كما هي، قال الحافظ: وهذا يدل على تعدد القصة.

(وفي رواية يعقوب بن عبد الله، بن أبي طلحة، عن أنس عند مسلم: («أدخل علي ثمانية ثمانية») بالتكرير، أي: ثمانية بعد ثمانية، (فما زال حتى دخل عليه ثمانون، ثم دعاني ودعا أمي) أم سليم، (وأبا طلحة) زوجها، (فأكلنا حتى شبعنا، انتهى، وهذا يدل على تعدد القصة، فإن أكثر الروايات فيها، أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه،) فقال: «أدخلهم ثمانية ثمانية».

(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح، (قال) فيه أيضًا: (وظاهره،) أي: قوله ائذن لعشرة، فأذن لهم؛ (أنه عليه الصّلاة والسلام دخل لمنزل أبي طلحة وحده، وصرّح بذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلي،) عن أنس عند أحمد ومسلم، (ولفظه: فلمّا انتهى رسول الله عَلَيْتُ إلى الباب قال لهم: «اقعدوا»، ودخل).

(وفي رواية يعقوب) بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ثقة، من صغار التابعين، (عن أنس) عند

فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى، وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس: فقال أبو طلحة: إنما هو قرص، فقال: إن الله سيبارك فيه.

قال العلماء: وإنما أدخلهم عشرة عشرة ـ والله أعلم ـ لأنها كانت قصعة واحدة، لا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام، فجعلوا عشرة عشرة لينالوا من الأكل ولا يزدحموا،

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أرسلك أبو طلحة؟» قلت: نعم، قال: لطعام؟ قلت: نعم، فقال لطعام؟ قلت: نعم، فقال لمن معه: قوموا: فظاهره: أن النبي عَيِّكُ فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله، فلذلك قال لمن عنده قوموا، وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس؟!

فيجمع: بأنهما أرادا بإرسال الخبر مع أنس لأن يأخذه النبي عَلَيْكُم فيأكله، فلما وصل به أنس ......فلما

مسلم، (فقال أبو طلحة: يا رسول الله! إنما أرسلت أنشا يدعوك وحدك، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى،) فقال: «أدخل، فإن الله سيبارك فيما عندك».

(وفي رواية عمرو،) بفتح العين، (ابن عبد الله،) بن أبي طلحة الأنصاري، التابعي، الصغير، ثقة، عابد، (عن أنس) عند مسلم، (فقال أبو طلحة: إنما هو قرص،) تقدّم التعبير بأقراص، فنزلها لقلّتها منزلة القرص الواحد، (فقال: «إن الله سيبارك فيه»).

(قال العلماء: وإنما أدخلهم عشرة عشرة، والله أعلم) بالحكمة في ذلك؛ (لأنها كانت قصعة واحدة لا يمكن البجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام، فجعلوا عشرة عشرة لينالوا من الأكل ولا يزدحموا،) فهو أرفق بهم أو لضيق البيت؛ كما قال السيوطي، أو لهما معًا.

(وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أرسلك أبو طلحة»؟، قلت: نعم، قال: «لطعام»؟، قلت: نعم، فقال لمن معه: «قوموا»، فظاهره أن النبي الله فهم أن أبا طلحة استدعاه)، طلب حضور (إلى منزله، فلذلك قال لمن عنده: («قوموا»، وأول الكلام يقتضي) اقتضاء صريحًا (أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس،) وقوله: (فيجمع بألهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس،) سقطت هذه الجملة من غالب نسخ المصنف سهوًا منه أو نساخه، وهي ثابتة في الفتح الذي هو ناقل عنه، وبها يستقيم الكلام؛ (لأن يأخذه النبي عَيَّاتَة فيأكله، فلما وصل به أنس،

ورأى كثرة الناس حول النبي عَيِّلِيَّةِ استحيى، وظهر له أن يدعو النبي عَيِّلِيَّةِ ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من طعامه.

ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله، عهد إليه أنه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي عَيِّلَةٍ هو ومن معه، وقد عرفوا إيثاره عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يأكل وحده.

ووقع في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند مسلم قال لي أبو طلحة: يا أنس اذهب فقم قريبًا من رسول الله عليه الله عليه الله عليه على عتبة بابه فقل فإذا قام فدعه حتى تتفرق عنه أصحابه، ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له: إن أبي يدعوك، وفيه: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا ......

ورأى كثرة الناس حول النبي عَيِّلِيٍّ استحيا، وظهر له أن يدعو النبي عَيِّلِيٍّ ليقوم معه وحده إلى المنزل، فيحصل مقصودهم من طعامه،) وذلك من مزيد فظنته على صغر سنّه، (ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله عهد إليه،) أي: أوصاه، (إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي عَيِّلِيٍّ وحده، خشية أن ذلك لا يكفي النبي عَيِّلِيٍّ هو ومن معه، وقد عرفوا إيثاره عليه الصّلاة والسلام) على نفسه (وأنه لا يأكل وحده،) زاد الحافظ عقب هذا: وجدت أكثر الروايات يقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي عَيِّلِيٍّ أدعوه، وقد جعل طعامًا.

وفي رواية عبد الرحملن بن أبي ليلي، عن أنس: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي عَلَيْكُ لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه.

وفي رواية يعقوب: فدخل أبو طلحة على أمي، فقال: هل من شيء؟، فقالت: عندي كسر من خبز، فإن جاءنا عَيِّلِيَّةٍ وجده أشبعناه، وإن جاء أحد معه قلّ عنهم، وجميع ذلك عند مسلم، وفي رواية أحمد: أبا طلحة، قال: اعجنيه واصلحيه عسى أن ندعو رسول الله.

(ووقع في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم، وأصله عند مسلم، قال لي أبو طلحة: يا أنس! اذهب، فقم قريبًا من رسول الله عَيْلِيَّة، فإذا قام، فدعه حتى تتفرق عنه أصحابه، ثم اتبعه حتى قام على عتبة بابه) الذي يأوي إليه، (فقل له: إن أبي) فيه تجوز لأنه ربيبه، (يدعوك،) روراية يعقوب هذه ذكرها الحافظ، استدلالاً على أن طلحة استدعاه مسقطًا لفظ وقم، بل قال عقب ما ذكرته عنه.

وفي رواية يعقوب، فذكرها، (وفيه: فقال أبو طلحة: يا رسول الله! إنما أرسلت أنسًا

يدعوك وحدك، ولم يكن عندي ما يشبع من أرى، فقال: ادخل فإن الله يبارك فيما عندك.

وإليك النظر، فقال هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء فجاء بها، فجعلا يعصرانها حتى خرج،

يدعوك وحدك)، وهذا صريح أيضًا في أنه استدعاه لمنزله، (ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى) معك، (فقال: أدخل، فإن الله يبارك فيما عندك،) وبقيّة الروايات التي استدلّ بها الحافط هي.

وفي رواية عمرو بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عند أبي يعلي عن أنس، قال لي أبو طلحة: اذهب فادع رسول اللَّه عَلِيلَةٍ.

وعند البخاري من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس: ثم بعثني إلى رسول الله عَلِيَّةِ، فأتيته، وهو في أصحابه، فدعوته.

وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه، قالت لي أمَّ سليم: اذهب الى رسول الله عَيِّكُم، فقل له: إن رأيت أن تغدّى عندنا، فافعل.

وفي رواية، عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أنس عند البغوي، فقال أبو طلحة: اذهب يا بني إلى النبي عَلَيْكُ، فادعه، فجئته، إن أبي يدعوك.

وفي رواية محمد بن كعب عند أبي نعيم، فقال: يا بني اذهب إلى رسول الله عليه ما فادعه، ولا تدع معه غيره، ولا تفضحني، انتهى. ولم يتنزل الحافظ للجمع بين هذه الروايات وبين مقتضى أول الصحيحين لسهولته، وهو أنه أرسله يدعوه وحده، وأرسل معه الخبز، فإن جاء قدّموه له، وإن شقّ عليه المجيء لمحاصرة الأحزاب، أعطاه الخبز سرًا.

وأمّا اختلاف الروايات في أنه أقراص، أو كسر من خبز، فكانت أقراصًا مكسورة، وقوله: اعجنيه واصلحيه يحمل على تليينه بنحو ماء أو سمن ليسهل تناوله، كأنه كان يابسًا، كما هو شأن الكسر غالبًا، هذا ما ظهر لي، (وإليك النظر).

وفي رواية مبارك بن فضالة، بفتح الفاء، وتخفيف المعجمة، البصري، صدوق يدلس ويسوى، مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، أي: روايته عن بكر بن عبد الله، وثابت، عن أنس عند الإمام أحمد، (فقال عَيَّالَةٌ) لمّا دخل وأتته أم سليم بذلك الخبر:) «(هل من سمن؟)»؟، نأدم به الخير، (فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء) قليل من السمن، (فجاء بها، فجعلا يعصرانها حتى خرج،) لا ينافيه رواية الصحيحين السابقة بلفظ: وعصرت أم سليم عكة، فأدمته؛ لاحتمال أنها حين أتت بها عصرتها، ثم أخذاها

ثم مسح رسول الله عَلِيلَةِ القرص فانتفخ، وقال: بسم الله، فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع.

وفي رواية النضر بن أنس: فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله، اللَّهم أعظم فيها البركة، وعرف بهذا المراد بقوله في رواية الصحيحين: «قال ما شاء الله أن يقول».

وفي رواية عن أنس عند أحمد: أن أبا طلحة رأى رسول الله عَيْسِةِ طاويًا.
وعند أبي يعلى من طريق محمد بن سيرين عن أنس: أن أبا طلحة بلغه أنه
ليس عند رسول الله عَيْسِة طعام فآجر نفسه بصاع من شعير فعمل بقية يومه ذلك ثم
جاء به الحديث.

منها وعصراها، استفراعًا لما بقي فيها، أو أنهما ابتدءا عصرها، ثم حاولت بعد عصرهما إخراج شيء منها، (ثم) بعد فراغ العصر ووصول السمن إلى الخبز، (مسح رسول الله عيسية القرص،) لا ينافيه أن الخبز فت وجعل عليه السمن، كما مرّ؛ لأن السمن لما وضع على الفت اجتمع، فصار كالقرص الواحد، فلذا عبر به، وتقدم أن أبا طلحة عبر عنها بقرص قبل فتها لقلتها، وهذا غير ذاك، (فانتفخ، وقال:) ((بسم الله)، (فلم يزل يصنع ذلك) المسح والتسمية، (والقرص يتنفخ، حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع، وفي رواية النضر بن أنس) بن لملك الأنصاري، البصري، التابعي، الوسط، ثقة، روى له الجماعة، مات سنة بضع ومائة، أي: عن أبيه أنس في مسند أحمد، (فجئت بها) أي: العكة، (ففتح عيسة رباطها) بيده الميمونة، (ثم قال:) ((بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة »، وعرف بهذا المراد بقوله في رواية الصحيحين) المتقدّمة، ثم (قال ما شاء الله أن يقول،) فالروايات تفسر بعضها.

(وفي رواية) بكر وثابت، (عن أنس، عند أحمد؛ أن أبا طلحة رأى رسول الله عليه الله عليه طاويًا،) فلذا قال: أعرف فيه الجوع.

(وعند أبي يعلى من طريق محمد بن سيوين، عن أنس: أن أبا طلحة بلغه؛ أنه ليس عند رسول الله عليه طعام، فآجر نفسه) في عمل (بصاع من شعير، فعمل بقية يومه ذلك، ثم جاء به الحديث،) وهو مخالف للروايات السابقة واللاحقة؛ أنه سأل أم سليم، أعندها شيء؟، فأخبرته بالخبز، وأنه فت وجعل عليه سمن، والجمع بينهما؛ أنه تعدد مرتين، مرّة سألها، فوجد الخبز، ففعل ما ذكر، وبعثه مع أنس قبل ذلك؛ لاحتمال أن لا يجيء فيعطيه له فجاء ومعه ثمانون أو أزيد، وأدخلهم عشرة عشرة، مرة لم يسألها، بل آجر نفسه بالصاع، وأتي به إليها، وقال:

وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم وأبي يعلى قال: رأى أبو طلحة رسول الله عَلَيْكُ يتقلب ظهر البطن. وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم أيضًا عن أنس قال: جئت رسول الله عَلَيْكُ فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته، فدخل على أم سليم فقال: هل من شيء الحديث.

وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نعيم قال: جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال: أعندك شيء؟ فإني مررت على النبي عَيِّضِكُم وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرًا.

أعجنيه وأصلحيه، فجعلته عصيدة، ودعاه فجاء ومعه أربعون، وأدخله ثمانية، وبهذا تتضح الروايات، وإليه أومّا الحافظ وإن لم يفصح به، فقال في رواية ابن سيرين عن أنس غير القصة التي رواها غيره، وقال قبل ذلك، كما قدمته عنه، يدل على التعدد ما بين العصيدة والخبر المفتوت، الملتوت بالسمن من المغايرة انتهى. والله أعلم.

(وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة) وهو أخو إسلحق، روي حديث الباب، (عند مسلم وأبي يعلى) عن أنس، (قال: رأى أبو طلحة رسول الله عَيَّلِة يتقلب ظهر البطن) من الجرع، (وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم أيضًا، عن أنس، قال: جئت رسول الله عَيِّلِة، فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم. وقد عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه) لم عصب بطنه؟، (فقال: من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة، فأخبرته، فدخل على أم سليم، فقال: هل من شيء... الحديث.

(وفي رواية محمّد بن كعب) بن لملك الأنصاري، السلمي، بالفتح المدني، التابعي، الوسط، ثقة، روى له مسلم وابن ماجة، (عن أنس عند أبي نعيم، قال: جاء أبو طلحة إلى أم سليم،) بنت ملحان الأنصاري، اسمها سهلة، أو رملية، أو مليكة، أو أنيفة، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيّات الفاضلات، ماتت في خلافة عثلن، (فقال: أعندك شيء؟، فإني مروت على النبيّ عَيِّلِةً وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء، وقد ربط على بطنه حجرًا) من الجوع، وفيه ردّ على دعوى ابن حبان؛ أنه لم يكن يجوع؛ لحديث: «أبيت يطعمني ربّي ويسقيني»، وأجيب بحمله على تعدد الحال، فكان أحيانًا يجوع إذا لم يواصل ليتأسى به أصحابه، ولا سيما من لا يجد مردًا، فيصبر على الجوع فيتضاعف أجره، كما مرّ مفصّلاً.

وعن أبي هريرة أنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقال عمر: يا رسول الله ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، فقال: نعم، فدعا بنطع فبسط، ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخرة بكسرة، حتى اجتمع على النطع شيء يسير، فدعا رسول الله عَيَّاتُهُ بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله عَيَّاتُهُ: أشهد أن لا إلا الله، وأني رسول الله،

(وعن أبي هريرة، أنه قال: لمن كان) تامّة، أي: وجد (غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة،) وفي رواية: مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله علي في نحر ظهورهم، قالوا: يبلغنا الله عرّ وجلّ، فأذن، فعلم عمر، فجاء فقال: يا نبيّ الله! ماذا صنعت، أمرت الناس أن ينحروا الظهر، فعلى ماذا يركبون؟، قال: «فما ترى يا ابن الخطاب»؟، (فقال عمر: يا رسول الله! ادعهم) أزرمهم، وفي لفظ: أرى أن تأمرهم أن يأتوا (بفضل أزوادهم،) أي: بقيّتها، أو ما فضل من أزوادهم التي لا تكفيهم في الأكلة الثانية والألم يستأذنوه في نحر الظهر، (ثم ادع الله لهم عليها بالبركة:) النمو والزيادة فيها، فإن الله عودك في الدعاء خيرًا، (فقال: «فعم) ». (فلاعا بنطع،) بكسر النون، وفتح الطاء، على أفصح لغاته، وفتح النون والطاء، وفتح النون، وإسكان بطعاء: ما يتحذ من الأدم، وتقدّم مرازًا، (فبسط، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكسوة،) وفي رواية: فجعل الناس يأتون بالحثية من الطعام، وفوق ذلك، أعلام من جاء بالصاع من التمر، فجعلها عين ثوب، أي: فوق النطع، (حتى اجتمع على النطع شيء يسير،) قال سلمة بن الأكوع: فحزرته، كربضة العز، براء، موحدة، ومعجمة، وسول الله عين بالبركة، ثم قال: «خذوا في أوعيتكم »، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه) مما اجتمع عنده.

وفي رواية لمسلم: حتى ملؤوا.

(قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة) منه وفي رواية: فملاً كل إنسان وعاءه، ولم يبق في الجيش وعاء إلا ملؤوه، حتى إن الرجل ليعقد قميصه، فيأخذ فيه، وبقي منه، فضحك عليه حتى بدت نواجذه، (فقال رسول الله عليه: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأنبي رسول الله»)، مناسبتها لما قبلها من إظهار المعجزة، إعلامهم أن القصد منهم الثبوت عليها من غير

لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجز عن الجنة. رواه مسلم.

وعن أنس قال: كان رسول الله عَيَّاتَ عروسًا بزينب، فعمدت أمي أم سليم إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيسًا، فجلعته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله عَيِّلَة فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام، فقال رسول الله عَيِّلَة ضعه، ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا، رجالاً سماهم، وادع لي من لقيت، فدعوت من سمى ومن لقيت، فرجعت فإذا البيت غاص ......

شك؛ كما أفاد بقوله: ((لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجز) بالنصب، أي: يمنع (عن المجتة) حجز تأييد، وكذا رواية: (ألا حجبت عنه النار»، أي: حجب تأييد، فلا ينافي دخولها لبعض لتطهيره، ويحتمل أن عدم شكه قبل لقاء الله، ملاحظًا التوبة إلى الله والتمحيص من الذنوب، فلا يحجب عن الجنة ابتداء، بل يكون مع السابقين، وتحجب عنه النار من أول الأمر، (رواه مسلم) وأحمد، وأخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع بنحوه.

(وعن أنس، قال: كان رسول الله عَلَيْكَ عروسًا بزينب) بنت جحش الأسدية، فقالت لي أمّ سليم: لو أهدينا إلى رسول الله هدية، فقلت لها: افعلي، (فعمدت،) بفتح الميم أمّ سليم إلى قر وسمن وأقط، فصنعت حيسًا،) بفتح الحاء المهملة، وإسكان الياء، وبالسين المهملة، وهو خلط المذكور، قال:

التمر والسمن جميعًا والإقط المحيس إلا أنه لم يختلط أي: لم يختلط فيما حضر الشاعر فيما عناه، فهو حيس بالقوّة لا بالفعل، وقيل: الحيس تمر ينزع نواه، ويخلط بالسّويق.

قال ابن قرقول: والأوّل أعرف، (فجعلته في تور،) بفتح الفوقية، وإسكان الواو: إناء من صفر، أو حجارة.

وفي رواية البخاري: في برمة، أي: قدر، أو من حجر، (فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله مُتَلِيِّةً، فقل: بعثت بهذا إليك أمّي، وهي تقرئك السلام).

وفي رواية البخاري: فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، (فقال عَلَيْكَةِ: «ضعه») أي: التور، وفي رواية البخاري: ضعها، أي: البرمة، (ثم قال: «اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا»، رجالاً سمّاهم،) أي: عيّنهم بأسمائهم، («وادع لي من لقيت»،) بتاء الخطاب، تعميم بعد تخصيص، (فدعوت من سمّى ومن لقيت).

وفي رواية البخاري: ففعلت الذي أمرني، (فرجعت، فإذا البيت غاص،) بغين معجمة،

بأهله، قيل لأنس: عددكم كانوا؟ قِال: زهاء ثلاثمائة، فرأيت النبي عَلَيْكُ وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، قال: فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم، قال لي: يا أنس ارفع فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. رواه البخاري ومسلم.

وصاد مهملة مشدّدة، بينهما ألف، أي: ممتلىء (بأهله، قيل لأنس: عددكم) معمول مقدّم؛ لقوله: (كانوا،) أي: عدد أي قدر كانوا، (قال: زهاء ثلاثمائة) أي: مقدارها، (فرأيت النبع عَلِيهِ وضع يده،) كذا بالإفراد، وفي البخاري: يديه، قال المصنف بالتثنية، (علمي تلك الحيسة) التي أرسلتها أمّ سليم لتحصل البركة، (وتكلّم بما شاء الله) أن يتكلّم، وفي رواية: فوضعه قدَّامه، وغمس ثلاث أصابع، ولا منافاة، فإنَّه وضع يديه جميعًا عليها حين الدعاء قبل الأكل، ثم لما أطعم القوم أكل معهم بأصابعه الثلاث على سنّته، فلا تردّ الرواية التي في المصنّف إلى الأخرى، فيقال: أي بعض يده، كما توهم، (ثم جعل يدعو عشرة عشرة) من القوم الذين اجتمعوا (يأكلون منه) أي: الطعام المسمّى حيسة، أو الضمير للتور، (ويقول لهم: «اذكروا اسم الله») بأن تقولوا: بسم الله قبل الأكل، (وليأكل كل رجل مما يليه»، قال) أنس: (فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة حتى أكلوا كلّهم، قال لي: «يا أنس ارْفع) الإناء، وفي رواية: لترفع بلام الأمر والخطاب، والرواية الأولى أفصح، (فرفعت، فما أدري حين وضعت،) بضم التاء للمتكلّم، أي: حين وضعته، أو بتاء تأنيث ساكنة، (كان) الطعام أو التور، وفي رواية: كانت بالتأنيث، أي: الآتية (أكثر أم حين رفعت»،) بضم التاء وإسكانها، (رواه البخاري ومسلم،) واللفظ لهما كلاهما في النكاح، وبقيّته عندهما: فخرج من خرج، وبقى نفر يتحدّثون، وجعلت اغتم، ثم خرج النبيّ عليه نحو الحجرات، وخرجت في أثره، فقلت: إنهم قد ذهبوا، فرجع، فدخل البيت وأرخى الستر، وإنى لفي الحجرة، وهو يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿واللَّه لا يستحيى من الحق، [الأحزاب/٥٣] الآية.

قال في الفتح: استشكل عياض ما وقع هنا؛ أن الوليمة بزينب كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم، فالمشهور في الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصّة تكثير ذلك الطعام، وإنّما فيها أنه أشبع المسلمين خبرًا ولحمّا، فهذا وهم من راويه، وتركيب قصّة على أخرى، وأجاب: بأن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم، فأكلوا كلّهم من ذلك.

وقال القرطبي: لعلّ الذين دعوا إلى الخبز واللحم أكلوا حتى شبعوا، وذهبوا ولم يرجعوا، وبقي النفر الذين كانوا يتحدّثون عنده حتى جاء أنس بالحيسة، فأمره أن يدعو ناسًا آخرين ومن

وعن جابر قال: إن أم لملك كانت تهدي الى النبي عَيِّلِهُ في عكة لها سمنًا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم، وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي عَيِّلِهُ فتجد فيه سمنًا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي عَيِّلُهُ فقال: أعصرتيها؟ قالت: نعم، قال: لو تركتيها ما زال قائمًا. رواه مسلم.

لقى، فدخلوا فأكلوا أيضًا حتى شبعوا، واستمرّ أولئك النفر يتحدّثون، انتهى، ولعلّ جواب عياض أقرب.

(وعن جابر، قال: إن أمّ لملك) الأنصارية، أوردها في الإصابة في الكنى ولم يستها، بل ذكر هذا الحديث، (كانت تهذي إلى النبيّ عَيْكَ في عكَّة لها سمنًا، فيأتيها بنوها، فيسألون الأدم،) أي: ما يأتدمون به، وفي رواية: فيسألون السمن، (وليس عندهم شيء، فتعمد،) بكسر الميم: تقصد (إلى الذي كانت تهدي فيه) ذكره، باعتبار الوعاء (للنسي عليه فتجد فيه سمنًا، فما زال:) استمرّ السمن الذي تجده (يقيم لها أدم بيتها) واحد البيوت، وفي نسخة: بنيها جمع ابن، والأولى أبلغ في المعجزة، (حتى عصرته،) أي: الظرف أو الإناء المعبّر عنه بعكّة، أو الضمير للسمن باعتبار محلّه لكن في مسلم حتى عصرتها بالتأنيث، (فأتت النبعي عَيِّلِيني) فذكرت ذلك له؛ كما في مسلم. (فقال: «أعصرتيها»؟،) استفهام إنكاري، ولا يخفي أن التاء فاعل، والياء للإشباع لا لغة، قال شيخنا في التقرير: وفي ظنّي أن في الرضى ما يفيد جواز دخولها على ضمير الغيبة المؤنث أو المذكّر، كأخذتيه، (قالت: نعم، فقال: «لو تركتيها ما زال) السمن (قائمًا»، رواه مسلم) من طريق أبي الزبير عن جابر، وروى ابن أبي عاصم، وابن أبي خيثمة، عن أمّ لملك الأنصاري: أنها جاءت بعكّة سمن إلى النبيّ عَيِّكَةً، فأمر بلالاً بعصرها، ثم دفعها إليها، فإذا هي مملوأة، فجاءت، فقالت: أنزل في شيء؟، قال: «وما ذاك ؟، قالت: رددت على هديتي، فدعا بلالاً فسأله، فقال: والذي بعثك بالبحق لقد عصرتها حتى استحييت، فقال: «هنيعًا لك هذه بركة يا أم لملك، هذه بركة عجّل الله لك ثوابها»، ثم علَّمها أن تقول دبر كل صلاة: سبحان اللَّه عشرًا، والحمد للَّه عشرًا، واللَّه أكبر عشرًا، وترجم في الإصابة أمّ لملك، وساق حديث مسلم، ثم ترجم ثانيًا وذكر هذا الحديث، ثم قال: وكلام ابن منذه ظاهر في أنهما واحدة، ووقع لأم سليم قصّة شبيهة بهذه.

أخرج الطبراني عن أنس عن أُمّه: كانت لي شاة، فجعلت من سمنها في عكّة، فبعثت بها مع زينب إلى النبيّ عَيِّلِيّة، فقال: «أفرغوا لها عكّتها»، ففرغت وجاءت بها، فجاءت أُمّ سليم فرأت العكّة ممتلئة تقطر سمنًا، فقالت: يا زينب ألست أمرتك أن تبلغي هذه العكّة لرسول الله عَيِّلِيّة فأخبرته، يأتدم بها؟ قالت: قد فعلت، فإن لم تصدّقيني فتعالي معي، فذهبت معها إلى النبيّ عَيِّلِيّة فأخبرته،

وعنه أن رجلاً أتى النبي عَلِيْكُ يستطعمه، فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله، فأتى النبي عَلِيْكُ فأخبره، فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم. رواه مسلم أيضًا.

والحكمة في ذهاب بركة السمن حين عصرت العكة، وإعدام الشعير حين كاله، أن عصرها وكيله مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة، وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله وفضله، فعوقب فاعله بزواله، قاله النووي.

فقال: «قد جاءت بها»، فقلت: والذي بعث بالهدى ودين الحقّ إنها ممتلئة سمنًا تقطر، فقال: «أتعجبين يا أمّ سليم، إن الله أطعمك».

(وعنه،) أي: جابر (أن رجلاً) من أهل البادية لم يسمّ، (أتى النبيّ عَيِّلِيّ يستطعمه:) يطلب منه طعامًا له ولأهله لشدّة حاجته، (فأطعمه) أي: أعطاه؛ لأن الإطعام يكون بمعنى الإعطاء كثيرًا، حتى إنه لكثرته يستعمل فيما لا يؤكل، كأطعمة السلطان بلدة، وهو مجاز مرسل، أو استعارة. (شطو،) بفتح أوله، ولا يصح الكسر، أي: نصف (وسق،) بفتح الواو وكسرها (من شعير،) وقال النووي: الشطر هنا معناه شيء، كذا فشره الترمذي، (فما زال يأكل منه وامرأته) بالرفع، عطف على الضمير المستتر في يأكل بلا فصل بمؤكّد، بل بقوله: منه، وهو فصيح، والأفصح الفصل؛ كقوله: «اسكن أنت وزوجك الجنّة»، وقد يعطف بلا فاصل، وهو قليل؛ كقول عليّ: لو كنت، وأبو بكر، وعمر، (وضيفه،) أي: من ينزل عليه يطلق على الواحد وغيره، (حتى عليّ: لو كنت، وأبو بكر، وعمر، (وضيفه،) أي: من الخرث استعان بالنبيّ عَيِّلُهُ في إنكاحه فأنكحه يأخذه منه، قال بعض: وهذا الرجل جدّ سعيد بن الحرث استعان بالنبيّ عَيِّلُهُ في إنكاحه فأنكحه أما رافع وأبا أيّوب بدرعة فرهنها عند يهودي في شطر وسق من شعير، فدفعه عَيِّلُهُ إليه، قال: «فأطعمنا منه»، وأكلنا منه سنة، ثم كلناه، فوجدناه شعر كما أدخلناه، (فأتى النبيّ عَيِّلُهُ إليه، قال: «فأطعمنا منه»، وأكلنا منه سنة، ثم كلناه، فوجدناه كما أدخلناه، (فأتى النبيّ عَيْلُهُ إليه، قال: «فأطعمنا منه»، وأكلنا منه سنة، ثم كلناه، غيكم (ولقام بكم)») مدّة حياتكم من غير نقص، (رواه مسلم أيضًا) من طريق أبي الزبير عن جابر.

(والحكمة في ذهاب السمن حين عصرت) أم لملك (العكّة وإعدام الشعير حين كاله) الرجل (أن عصرها، وكيله مضاد) كلّ منهما (للتسليم والتوكّل على رزق الله تعالى، ويتضمّن التدبير والأخذ بالحول والقوّة، وتكلّف الإحاطة بأسرار حكم) جمع حكمة (الله وفضله، فعوقب فاعله بزواله، قاله النووي) على مسلم.

وعن أبي العلاء سمرة بن جندب قال: كنا مع النبي عَلَيْكُ نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل، يقوم عشرة ويقعد عشرة، قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجير ما كانت تمد إلا من لههنا، وأشار بيده إلى السماء، رواه الترمذي والدارمي.

وعنه: أتي النبي عَيِّلِةً بقصعة فيها لحم، فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يقوم قوم ويعقد آخرون، فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: ما كانت تمد إلا لههنا، وأشار بيده إلى السماء. رواه الدارمي وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي وصححوه، وأبو نعيم.

وقيل: إنما كان كذلك لإفشائه سرًا من أسرار الله ينبغي كتمه، وتقدّم أن هذا ونحوه لا يعارض قوله مُتَلِلله: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»؛ لأنه فيمن يخشى الخيانة، أو كيلوا ما تخرجوه للنفقة منه لئلا يخرج أكثر من الحاجة، أو أقلّ، بشرط بقاء الباقي مجهولاً، أو كيلوه عند الشراء، أو إدخاله المنزل.

(وعن أبي العلاء سمرة بن جندب،) بضمّ الدال وفتحها، ابن هلال الفزاري، حليف الأنصار، الصحابي المشهور، مات بالبصرة، سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة ستّين.

قال في الإصابة: يكنى أبا سليلن، (قال: كنّا مع النبيّ عَلَيّه نتداول من قصعة،) بفتح القاف فيها لحم، (من غدوة حتى اللّيل،) بالجرّ، ويجوز رفعه ونصبه، (يقوم عشوة ويقعد عشوة) تفسير للتداول، قيل: المعروف من حديث سمرة من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد آخرون، (قلنا: فما كانت،) أي: أيّ شيء كانت (تمدّ،) أي: تزاد به، (قال: من أي شيء تعجب؟، ما كانت تمدّ إلاّ من ههنا، وأشار بيده إلى السماء،) والمراد من إحسان الله معجزة له عليه السياق، لا أن الزيادة تنزل من السماء حقيقة، كنزول مائدة بني إسرائيل بدعاء عيسى، (رواه الترمذي و)شيخه (الدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحمٰن، (وعنه،) أي: سمرة من وجه آخر، والحديث واحد. (أتي) بالبناء للمفعول، إذ لا يتعلّق غرض ببيان الآتي (النبيّ عَلَيّة بقصعة فيها لحم) مطبوخ، (فتعاقبوها،) أي: قعد عليها عشرة بعد عشرة؛ كما في رواية قبل، لأن كلاً منهم أتى عقب سابقة بلا فاصل، (من غدوة حتى اللّيل،) بالأوجه الثلاث، (يقوم قوم ويقعد آخرون) تفسير للتعاقب وبين عدة القوم في الرواية قبله (فقال رجل لسمرة: هل (يقوم قوم ويقعد آخرون) تفسير للتعاقب وبين عدة القوم في الرواية قبله (فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟)، حتى كفت تلك المدّة الطويلة، (فقال: ما كانت تمد إلا من ههنا، وأشار بيده السماء، رواه الدارمي) أيضًا، (وابن أبي شيبة، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، السماء، رواه الدارمي) أيضًا، (وابن أبي شيبة، والترمذي، والحاكم، والبيهقي،

وفي حديث عبد الرحملن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي عَلَيْكُم ثلاثين ومائة، وذكر الحديث أنه عجن صاع، وصنعت شاة فشوي سواد بطنها، قال: وأيم الله، ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حزّ له حزة من سواد بطنها، ثم جعل منها قصعتين فأكلنا

وصححوه، وأبو نعيم) في الدلائل، وفي فتح الباري، روى أحمد، والترمذي، والنسائي عن سمرة، قال: أتى النبيّ عَلِيليّة بقصعة فيها ثريد، فأكل وأكل القوم، فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب الظهر، يأكل قوم، ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه، فقال رجل: هل كانت تمدّ بطعام؟، قال: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمدّ من السماء، قال بعض شيوخنا: يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها ما وقع في بيت أبي بكر، انتهى.

(وفي حديث عبد الرحمٰن بن أبي بكر) الصدّيق، شقيق عائشة تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح، ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكّة فجأة، وقيل: بعد ذلك، (قال: كنّا مع النبيّ عَيَّلِيّة) حال من اسم كان، والخبر (ثلاثين وماقة،) أو هما خبران، أي: خبر بعد خبر، (وذكر المحديث،) وهو: فقال النبيّ عَيَّلِيّة: «هل مع أحد منكم طعامه؟، فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان، طويل جدًا بغنم يسوقها، فقال النبيّ عَيَّلِيّة: «بيعًا أم عطية»؟، أو قال: «أم هبة»؟، قال: لا بل بيع، فاشترى شاة، فصنعت وأمر، النبيّ عَيِّلِيّة بسواد البطن أن يشوّى، وأيم الله ما في الثلاثين ومائة إلا وقد حزّ له النبيّ عَيِّلِة حزّة من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاه إياه، وإن كان غائبًا خبّاً له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون، وشبعنا، ففاضت القصعتان، فحملنا على بعيرًا، وكما قال: هذا لفظ البخاري في الهبة، ومشعان، بضم الميم، وسكون الشين المعجمة، فعين مهملة، فألف، فنون مشدّدة، وقوله: طويل جدًا، أي: فوق الطوال، ويحتمل أنه تفسير للمشعان.

وقال القزاز: المشعان: الجافي الثائر الرأس، وقال غيره: طويل شعر الرأس جدًا، البعيد العهد بالدهن أشعث، وقال عياض: ثائر الرأس متفرّقه.

قال الحافظ: ولم أقف على اسمه، ولا على اسم صاحب الصاع، فقوله: (أنه) أي: وفيه أنه، (عجن صاع وصنعت،) أي: ذبحت (شاق، فشوى سواد بطنها:) كبدها خاصة أو حشوها، والأول أظهر، وخصّ لأنه أصل الحياة، (قال) عبد الرحلن: (وأيم الله،) بوصل الهمزة: قسم، (ما من الثلاثين ومائة،) الذين كانوا معه عليه الصّلاة والسّلام (إلا وقد حزّ،) بفتح الحاء المهملة، (له حزّة،) بفتح الحاء المهملة قطعة؛ كما ضبطه المصنف في الهبة.

وقال في الأطعمة: بضم الحاء قطعة (من سواد بطنها، ثم جعل منها قصعتين فأكلنا،) لفظ البخاري في الأطعمة، ولفظه في الهبة: فأكلوا (أجمعون) تأكيدًا للضمير الذي في أكلوا.

أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على بعير. رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله عَيْنِكُ أن أدعو أهل الصفة، فتتبعتهم حتى جمعتهم، فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شئنا وفرغنا، وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم.

وعن علي بن أبي طالب: قال جمع رسول الله عَلَيْكُ بني عبد المطلب وكانوا أربعين، منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق، فصنع لهم مدًا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقى كما هو، ثم دعا بعس

قال الحافظ: يحتمل أنهم اجتمعوا على القصعتين، فيكون فيه معجزة أخرى لكونهما وسعتا أيدي القوم، ويحتمل أنهم أكلوا كلهم في الجملة أعمّ من الاجتماع والافتراق، (وفضل في القصعتين فحملته) أي: ما فضل لفظ الأطعمة، وفي الهبة: فحملناه بضمير ودونه (على بعير،) أو كما قال بالشكّ من الراوي، كما وقع في المحلين، (رواه البحاري) في الهبة والأطعمة تامًا، وفي البيوع مختصرًا، وكذا رواه مسلم في الأطعمة تامًا، قال الحافظ: وفيه معجزة ظاهرة، وآية باهرة من تكثير القدر البسير من الصاع، ومن اللحم، حتى وسع الجمع المذكور وفضل منه، قال: ولم أز هذه القصّة إلا من حديث عبد الرحلن، وقد ورد تكثير الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من الصحابة.

(وعن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله عَيْلِيَّ أن أدعو أهل الصفة) لطعام يأكلونه عنده، (فتتبعتهم حتى جمعتهم؛) لأنهم كان منهم من يذهب لنحو الاحتطاب، (فوضعت بين أيدينا صحفة) فيها طعام، (فأكلنا ما شئنا وفرغنا، وهي مثلها حين وضعت) لم تنقص شئا، (إلاَّ أن فيها أثر الأصابع، رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم) الأصبهاني.

(وعن عليّ بن أبي طالب، قال: جمع رسول الله عَلَيْ بني عبد المطّلب) بمكّة في ابتداء البعثة، (وكانوا أربعين) رجلاً، (منهم قوم:) اسم جمع للرجال، خاصة لقيامهم بالأمور، (يأكلون المجذعة،) بفتح الجيم، والمعجمة، والمهملة من الإبل، كما ورد في أحاديث، وهي ما دخل في الخامسة، وقيل: الرابعة، ومن المعز ما تمّ له سنة، ومن الضأن ما أتى عليه ثمانية أشهر أو تسعة، والمراد: أقلّ ما يكفيهم الجذعة، كما يقال لمن دونهم أكلة رأس، (ويشربون الفرق،) بفتح الفاء، وإسكان الراء، وبفتحهما: إناء يسع اثني عشر صاعًا بصاعه عَلَيْكُ، وهو ستة عشر رطلاً، وهو معروف بالمدينة، (فصنع لهم مدًّا من طعام،) أي: طبخه وسوّاه، (فأكلوا حتى شبعوا، وبقي كما هو) قبل الأكل، أي: لم ينقص؛ كأنه لم يؤكل منه شيء، (ثم دعا بعس،)

فشربوا حتى رووا، وبقي كأنه لم يشرب منه، رواه في الشفاء.

[إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوة]

ومن ذلك: إبراء ذوي العاهات، وإحياء الموتى، وكلامهم له، وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوة.

روى البيهقي في الدلائل: أنه عَيْنَالَةِ دعا رجلاً إلى الإسلام، فقال: لا أومن بك حتى يحيي لي ابنتي، فقال عَيْنَالَةِ: يا فلانة،

بضم المهملة الأولى: قدح من خشب يروي الثلاثة والأربعة، أي: من لبن طلبه من أهله لهم، (فشربوا) منه (حتى رووا، وبقي كأنه لم يشرب منه) شيء، (رواه،) أي: ذكره بلا إسناد (في الشفاء،) وقد أخرجه أحمد والبيهقي بسند جيّد مطوّلاً عن عليّ.

## إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلامهم له وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوة

(ومن ذلك إبراء ذوي العاهات،) أي: الآفات: جمع عاهة، وهي في تقدير فعلة، بفتح العين، (وإحياء الموتى،) مصدر مضاف لمفعوله، والفاعل الله، أو النبيّ عَلَيْكَ، لأنه سببه، وإن كان الفاعل الحقيقي هو الله، وهو من أعظم معجزاته عَلِيْكَ، ولذا قال في البردة:

لو ناسبت قدره آياته عظمًا أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم

ومعناه: أنه لا يعدّ شيء من معجزاته عظيمًا بالنسبة إليه، إلا أن يكون كل أحد لو دعا باسمه وتوسّل في إحياء الموتى، وقع له ذلك واستشكل بأن منها القرءان، وفي حديث آية من كتاب الله خبر من محمّد وآله، فكيف لا يكون فيها ما يناسب قدره شرفًا، وأجيب: بأن المراد ما أحدثه الله على يديه والقرءان صفة قديمة لله، لكنّ الحديث المذكور، قال الحافظ وغيره: لم أقف عليه، (وكلامهم له) بدون إحياء، فالعطف مغاير لا خاصّ على عام؛ كما توهم، (وكلام الصبيان) الذين لم يصلوا لسن التكلّم، ولذا عطف على كلام الموتى؛ لأنه ليس من شأنهم الكلام، وأخره لأنهم أحياء، شأنهم الكلام، وغي الجملة، فهو دونه مرتبة، (وشهادتهم له بالنبوق،) أي: قول من في المهد أنك نبيّ الله ورسوله، وعطفه على ما قبله خاص على عام، وخصّهم بالذكر؛ لأن نطقهم نفسه معجزة، وإيمان الموتى به بعد إحيائهم ليس مقصودًا بكونه معجزة، بل المقصود من حيث كونه معجزة، فإزالة المرض عن ذوي العاهات.

(روى البيهقي في الدلائل) النبرية عن (أنه عَلَيْ دعا رجلاً إلى الإسلام، فقال: لا أؤمن بك حتى يحيي لي ابنتي، فقال النبيّ عَلَيْكَ: «أرني قبرها»، فأراه إياه، فقال عَلَيْكَ: «أرني قبرها» أي: ناداها باسمها الخاص؛ كما في رواية: فنسى الراوي اسمها، فكنى بفلانة،

فقالت: لبيك وسعديك. فقال عَلَيْكَ: أتحبين أن ترجعي؟ فقالت: لا والله يا رسول الله، إني وجدت الله خيرًا لي من أبوي، ووجدت الآخرة خيرًا لي من الدنيا.

وروى الطبري عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ نزل الحجون كئيبًا حزينًا، فأقام به ما شاء الله ثم رجع مسرورًا قال: سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها.

وكذا روى من حديث عائشة أيضًا إحياء أبويه عَلَيْكُ حتى آمنا به، أورده السهيلي في الروض، وكذا الخطيب في السابق واللاحق،

(فقالت:) وقد خرجت من قبرها، (لبيك:) إجابة لك بعد إجابة، (وسعديك:) إسعادًا، لك بعد إسعاد، ومعناه سرعة الإجابة والانقياد، (فقال عَيْنَةُ: «أتحبّين أن ترجعي»؟،) كذا في نسخ وهي ظاهرة، وفي بعضها: أن ترجعين بالنون، وهي لغة؛ كقوله:

إن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لا تشعرا أحدًا (فقالت: لا والله يا رسول الله) لا أحب ذلك، (إني وجدت الله) حين انتقلت إلى دار كرامته (خيراً لي من أبوي) وما عندهما (ووجدت الآخرة خيراً لي من الدنيا) لما فيها من التعب، وفيه إن صح: أن أطفال الكفار غير معدّبين، وهو الأصح، وهذه القصّة أوردها في الشفاء، بلفظ: وعن الحسن، أي: البصري: أتى رجل النبيّ عَلَيْكَةٍ، فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذا، فانطلق معه إلى الوادي، وناداها باسمها: «يا فلانة احيي بإذن الله تعالى»، فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك، فقال لها: «إن أبويك قد أسلما، فإن أحببت أن أردّك عليها»؟، قالت: لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرًا لي منهما، ولم يذكر مخرجه السيوطي من رواه.

(وروى الطبري،) الحافظ، محبّ الدين، أحمد بن عبد الله، بن محمد المكي، فقيه المحرم ومحدّثه، (عن عائشة: أن النبيّ عَيِّلِيَّم نزل الحجون) في حجّة الوداع (كثيبًا حزينًا) صفة لازمة لكئيبًا، (فأقام به ما شاء الله) أن يقوم (، ثم رجع مسرورًا، قال) يخاطب عائشة لمّا قالت له: نزلت من عندي وأنت باك، حزين، مغتم، فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت إليّ وأنت فرح متبسّم، فممّ ذاك يا رسول الله؟، (قال: «سألت ربّي عزّ وجلّ فأحيا لي أمّي فآمنت بي، ثم ردّها») إلى الموت، (وكذا روى من حديث عائشة أيضًا إحياء أبويه عَيِّلُ حتى آمنا به) جميعًا، (أورده السهيلي في الروض، وكذا الخطيب في) كتاب (السابق واللاحق،) أي: المنسوخ والناسخ.

قال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل، وقال ابن كثير: إنه منكر جدًا، وتقدم البحث في ذلك في أوائل المقصد الأول.

وعن أنس أن شابًا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه وعزيناها، فقالت: مات ابني؟ قلنا: نعم، فقالت: اللَّهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة، فما برحنا ..

(قال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل،) ومع ذلك قد قوّاه بقوله بعد: واللّه قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء ونبيّه أهل أن يختصّه بما شاء من فضله، وينعم عليه بما شاء من كرامته.

(وقال ابن كثير: إنه منكر،) أي: ضعيف (جدًا) لا موضوع، فالمنكر من أقسام الضعيف، (وتقدّم البحث في ذلك في أوائل المقصد الأوّل،) وقدّمت ثمّة فوائد، وأن الصواب؛ أن الحديث ضعيف، فقد تجوز روايته في الفضائل والمناقب، كما عليه الخطيب، وابن عساكر، وابن شاهين، والسهيلي، والمحب الطبري، وابن المنير، وابن سيّد الناس وغيرهم، لا موضوع كما زعم جماعة من الحفّاظ، ولا صحيح كما جازف بعض.

(وعن أنس: أن شابًا من الأنصار) لم يسم، (توفّي وله أُمّ عجوز عمياء) إشارة إلى شدّة حزنها لكبرها وعجزها المحوج لولدها، (فسجيناه،) بمهملة وجيم: غطّيناه أو كفّناه، (وعزّيناها،) أي: صبرناها وسليناها بذكر ما لها من الأجر ونحوه، ولعلّ وجه المبادرة بتعزيتها وقت الموت، أنهم رأوا عندها جزعًا قويًا، (فقالت: مات،) أي: أمات (ابني،) فهمزة الاستفهام مقدّرة، وقالت ذلك لأنها لم تعلم، أو لذهولها بالمصيبة، أو لذكر ما بعده، (قلنا: نعم، فقالت: اللّهمّ إن كنت تعلم أني هاجرت إليك،) لا ينافي أنه أنصاري؛ لأنه لا مانع أن أُمّه مهاجرة، أو الهجرة الانتقال من بلد إلى آخر، وقد تكون سكنت في مكان بعيد، فهاجرت منه، وإن كانت أنصارية نسبًا، (وإلى نبييّك) الهجرة إلى الله بالهجرة إلى نبيّة، وإلا فالله معها أينما كانت، (رجاء) بالنصب مفعول له، (أن تعينني)، بالفوقية: خطابًا لله؛ لأنه هو المعين (على كل شدّة) صعوبة، أي: على كل أمر شاق، وعلّقته بأن المشعرة بعدم الجزم، باعتبار أن خلوصها في هجرتها ممّا يخفى على غيرها، ومن شأنه أن يشكّ فيه؛ لأنه لا يعلم ذلك، أو باعتبار القبول، أو تجاهلاً رجاء للإجابة، (فلا تحملن،) بمهملة، وشدّ الميم، ونون التأكيد، بمعنى: لا تكلّفني، لأن التكليف كالحمل الثقيل، فاستعير له؛ كقوله: لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، أو المعنى: لا تنزلن (عليّ هذه المصيبة) بدوام موت ولدها، فأسألك رفعها عنّي بإحيائه، (فما برحنا،) بكسر الراء، أي: ما ذهبنا من مكاننا بدوام موت ولدها، فأسألك رفعها عنّي بإحيائه، (فما برحنا،) بكسر الراء، أي: ما ذهبنا من مكاننا

أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. رواه ابن عدي وابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم.

وعن النعمان بن بشير قال: كان زيد بن خارجة من سراة الأنصار، فبينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر إذ خرَّ فتوفي، فأعلمت به الأنصار، فأتوه فاحتملوه إلى بيته، وسجوه كساء وبردين، وفي البيت نساء من نساء الأنصار يبكين عليه، ورجال من رجالهم، فمكث على حاله ........

الذي كنّا فيه، (أن كشف) ولدها (الثوب عن وجهه) بعدما غطّى به، (فطعم) أكل (وطعمنا،) أكلنا معه من طعام قدّم لنا، وعاش إلى وفاة النبيّ عَيِّكَةٍ.

وروي: أنه بقي بعده وهلكت أُمّه في حياته، ووجه ذكره في المعجزات؛ أنه أحيى بالدعاء باسمه عَيِّلِيَّ وحضوره، فلا يقال: هذه كرامة لأُمّ الشاب، (رواه ابن عدي، وابن أبي الدنيا، والبيهقي، وأبو نعيم) بهذا اللفظ، ورووه أيضًا عن أنس، بلفظ: كنّا في الصفة عند رسول الله عَيِّلِة. فأتته عجوز عمياء مهاجرة، معها ابن لها، قد بلغ فلم يلبث أن أصابه وباء بالمدينة، فمرض أيّامًا، ثم قبض، فغمّضه رسول الله عَيِّلِة وأمره، أي: أنسًا بجهازه، فلمّا أردنا أن نفسله، قال: يا أنس! ائت أُمّة فأعلِمها، فأعلَمها، فجاءت حتى جلست عند قديمه، فأخذت بهما، ثم قالت: إني أسلمت إليك طوعًا، وخلعت الأوثان زهدًا، وهاجرت إليك رغبة، اللهم لا تشمّت بي عبدة الأوثان، ولا تحمّلني في هذه المصيبة ما لاطاقة لي بحمله، فوالله ما انقضى كلامها حتى حرّك قدميه، وألقى الثوب عن وجهه، وطعم وطعمنا معه، وعاش حتى قبض النبيّ عَيِّلَةً،

(وعن النعمن بن بشير،) بن سعد، بن ثعلبة الأنصاري، الخزرجي، له ولأبيه صحبة، سكن الشام، ثم ولّي أمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنة، (قال: كان زيد بن خارجة،) بالخاء المعجمة والجيم، ابن زيد الأنصاري الخزرجي، شهد أبوه أحدًا، وقتل بها هو وابنه سعيد بن خارجة، وشهد زيد بدرًا، ومات في خلافة عثمن، ذكر البخاري وغيره أنه الذي تكلّم بعد الموت، وقيل: أبوه، وهو وهم؛ لأنه قتل بأُحد، (من سراة) بفتح السين وفي نسخة: سروات، وكلاهما صحيح. قال المعجد: السراة اسم جمع جمعه سروات، أي: أشراف نالأنصار،) زاد ابن منده في روايته: وخيارهم، (فبينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة، (بين الظهر وفي رواية: في بعض أزقة المدينة، فالمراد: الطرق التي يسلك منها في المدينة، (بين الظهر والعصر، إذ خرّ،) سقط من قيام، (فتوفّي:) مات، (فأعلمت به الأنصار، فأتوه، فاحتملوه) من والعصر، إذ خرّ،) سقط فيه، وذهبوا به (إلى بيته، وسجّوه كساء وبردين، وفي البيت نساء من نساء الأنصار يبكين عليه، ورجال من رجالهم، فمكث على حاله،) مسجّى كأنهم شكوا في نساء الأنصار يبكين عليه، ورجال من رجالهم، فمكث على حاله،) مسجّى كأنهم شكوا في

حتى إذا كان بين المغرب والعشاء إذ سمعوا صوت قائل يقول: أنصتوا أنصتوا، فنظروا فإذا الصوت من تحت الثياب، فحسروا عن وجهه وصدره، فإذا القائل يقول على لسانه: محمد رسول الله النبي الأمي خاتم النبيين، لا نبي بعده، كان ذلك في الكتاب الأول، ثم قال: صدق صدق، ثم قال: هذا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته. رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت.

وعن سعيد بن المسيب أن رجلاً من الأنصار توفي، فلما كفن أتاه القوم يحملونه

موته؛ لكونه فجأة، فأخروا تجهيزه ودفنه، (حتى إذا كان بين المغرب والعشاء، إذ سمعوا صوت قائل يقول: انصتوا أنصتوا) بالتكرير للتأكيد، أي: استمعوا، (فنظروا) تأملوا، (فإذا الصوت من تبحت القياب) المسجى بها، (فحسروا:) كشفوا (عن وجهه) الغطاء، (وصدره، فإذا القائل يقول على لسانه) مقتضى هذا أنه لم يتكلّم، بل ملك مثلاً، وليس بمراد إذ الكلام في كلام الموتى، وكأنه نسبه لقائل، وإن كان هو المتكلّم لموته، ولذا تصرّف فيه في الشفاء، فأتى بمعناه المراد، فقال: فرفع وسبّى، إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن، يقول: أنصتوا أنصتوا، فقال: (محمّد رسول الله، النبيّ الأُمّي، خاتم النبيّيين،) أي: آخرهم بعثًا؛ كما مر الابيّ بعده، كان ذلك) المذكور (في الكتاب الأوّل،) أي: جنسه من الكتب المتقدّمة، كاتوراة، أو اللوح المحفوظ، المكتوب فيه كل ما قدّره الله، (ثم قال) زيد مخاطبًا من عنده، أو مبرّدًا من نفسه، مخاطبًا مأمورًا، إن كان قوله: (صدق صدق) محمّد عَلِيّة فيما بلغ به عن الله، والتكرير للتأكيد، (ثم قال: هذا رسول الله) فيه أنه حضر عنده وشاهده، فأشار إليه، (السّلام عليك يا رسول الله) خص وصف الرسالة بالذكر؛ لانتفاع عنده وشاهده، فأشار إليه، (السّلام عليك يا رسول الله) خص وصف الرسالة بالذكر؛ لانتفاع عنده وشاهده، فأشار إليه، (السّلام عليك يا رسول الله) خص وصف الرسالة بالذكر؛ لانتفاع وهو الخير الإلهي.

وفي الشفاء: وذكر أبا بكر، وعمر، وعثلن، ثم عاد ميّتًا، أي: ذكرهم بالثناء عليهم بما فعلوه في خلافتهم، ولذا لم يذكر عليًا؛ لأنه لم يدرك خلافته، إذ موته في زمن عثلن، (رواه أبو بكر،) عبد الله (بن أبي الدنيا) القرشي، (في كتاب من عاش بعد الموت،) وكذا رواه ابن منده وغيره، وأورد أن الترجمة في معجزته بإحياء الموتى، وكلامهم له عليه الصّلاة والسّلام بعد الموت، وهذا الحديث ليس من ذلك، إذ هو بعد وفاة المصطفى بدهر، وأجيب بأنه من صحبه وكرامات الأُمّة، فضلاً عن الصحب من جملة كراماته.

(وعن سعيد بن المسيّب: أن رجلاً من الأنصار توفّي، فلمّـا كفن أتاه القوم يحملونه،

تكلم فقال: محمد رسول الله، أخرجه أبو بكر بن الضحاك.

وأخرج أبو نعيم: أن جابرًا ذبح شاة وطبخها، وثرد في جفنة، وأتى به رسول الله عَلَيْكُ فأكل القوم، وكان عَلَيْكُ يقول لهم: كلوا ولا تكسروا عظمًا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا بالشاة قد قامت تنفض أذنيها، كذا رواه والله أعلم؟!

وعن معرض بن معيقيب اليماني قال: حججت حجة الوداع، فدخلت دارًا بمكة، فرأيت فيها رسول الله عَلَيْكُ، ورأيت منه عجبًا، جاءه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد، فقال له

تكلّم، فقال: محمّد رسول الله،) يحتمل أنه زيد المذكور، وأنه تكلّم مرتين، فبذلك قبل التكفين، وبلفظ: محمّد رسول الله بعده، ويحتمل أنه غيره، لكن الأصل عدم التعدّد، (أخرجه أبو بكر بن الضحاك).

(وأخرج أبو نعيم: أن جابرًا) هو ابن عبد الله، (ذبح شاة وطبخها، وثرد:) فت الخبز (في بحفنة،) ووضع عليه الشّاة، (وأتمى به رسول الله عَيِّكَة، فأكل القوم) الذين عنده معه، (وكان عَيِّكَة يقول لهم: «كلوا ولا تكسروا عظمًا»، ثم أنه عليه الصّلاة والسّلام جمع العظام) في وسط الجفنة، (ووضع يده عليها، ثم تكلّم بكلام،) قال جابر: لم أسمعه، (فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها) فقال: «خذ شاتك يا جابر، بارك الله لك فيها»، فأخذتها ومضيت، وإنها لتنازعني أذنها حتى أتيت بها المنزل، فقالت المرأة: ما هذا يا جابر؟، قلت: والله هذه شاتنا التي ذبحناها لرسول الله عَيِّكَة، فأحياها، فقالت: أشهد أنه رسول الله، (كذا رواه) أبو نعيم، (فالله أعلم) بصحته، وكذا رواه الحافظ محمّد بن المنذر، المعروف بشكر في كتاب العجائب والغرائب.

(و)روى (عن معرض،) بضم الميم، وفتح المهملة، وكسر الراء الثقيلة، ثم ضادّ معجمة؛ كما في الإصابة، وفي التلمساني وغيره اسم فاعل من أعرض، وروى بكسر أوّله كأنه آلة، (ابن معيقيب،) بياء آخره، وقيل: لام، (اليماني،) صحابي جاء عنه هذا الحديث، تفرّد به عنه ولده عبد الله، (قال: حججت حجّة الوداع، فدخلت دارًا بمكّة، فرأيت فيها رسول الله عَيْقَيْل،) ووجهه مثل دارة البدر؛ كما في رواية الخطيب.

وفي رواية ابن قانع: كأن وجهه القمر، (ورأيت منه عجبًا،) أمرًا عجيبًا وقع عنده، (جاءه رجل من أهل الميمامة بغلام يوم ولد،) وقد لذّه في خرقة؛ كما في الرواية، (فقال له

رسول الله عَلَيْكَ: «يا غلام، من أنا»؟، قال: أنت رسول الله، قال: «صدقت بارك الله فيك»، ثم إن الغلام لم يتكلّم بعد ذلك حتى شبّ، فكنّا نسميه مبارك اليمامة؛) لقول المصطفى له: «بارك الله فيك»، (رواه البيهقي،) وابن قانع، والخطيب من طريق محمّد بن يونس الكديمي، قال: حدّثنا شاصونة بن عبيد، قال: أخبرنا معرض بن عبد الله، بن معرض، بن معيقيب، عن أبيه، عن جدّه معرض بن معيقيب، قال: حججت، فذكره.

قال الدارقطني: الكديمي متهم بوضع الحديث، وممّا تكلّم به فيه حديث شاصونة، فقيل: إنه حدث عمّن لم يخلق، ولذا قال ابن دحية وغيره: إنه موضوع، لكنّه ورد من غير طريق الكديمي.

قال في الإصابة: معرض وشيخه مجهولان، وكذلك شاصونة، واستنكروه على الكديمي، لكن ذكر أبو الحسن العتقي في فوائده، قال: سمعت أبا عبد الله البجلي، مستملي ابن شاهين، يقول: سمعت بعض شيوخنا يقول: لمّا أملى الكديمي هذا الحديث استعظمه الناس، وقالوا: هذا كذب من هو شاصونة، فلمّا كان بعد مدّة، جاء قوم ممّن جاء من عدن، فقالوا: دخلنا قرية يقال لها الحردة، فلقينا بها شيخًا، فسألناه: هل عندك شيء من الحديث؟، قال: نعم، فقلنا: ما اسمك؟، قال: محمد، بن شاصونة، وأملى علينا هذا الحديث فيما أملى عن أبيه، وأخرجه أبو الحسن بن جميع في معجمه، عن العباس بن محمّد، بن شاصونة، بن عبيد، عن معرض ابن عبد الله بن معرض عن أبيه عن جدّه، وأخرجه الخطيب عن الصّوري عن ابن جميع، وكذا أخرجه البيهقي من طريقه، وأخرجه الحاكم في الإكليل من وجه آخر عن العباس بن محمّد بن شاصونة، انتهى.

وذكر نحوه السيوطي في خصائصه الكبرى، وقال: فقد وقعت روايته من طرق، فهو حديث حسن، قال: وسبب إنكاره أنه من الأمور الخارقة للعادة، وقد وقع في حجّة الوداع مع كثرة الناس، فكان حقّه أن يشتهر، انتهى، لكنّ تحسينه لا يظهر، إذ مداره على شاصونة، وهو مجهول كشيخه وشيخ شيخه؛ كما في الإصابة، فغاية ما يفيده تعدّد طرقه عن شاصونة، أنه ضعيف لزوال ما كان يخشى أنه من وضع الكديمي. أمّا الحسن، فمن أين، ومداره على مجاهيل ثلاثة، وقد قال الشفاء: يعرف ذلك بحديث شاصونة اسم راويه، وهو بشين معجمة، وألف، وصاد مهملة، وواو ساكنة، ونون، وهاء.

وعن فهد بن عطية، أن النبي عَلَيْكُم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط فقال له: من أنا؟ قال: أنت رسول الله، رواه البيهقي.

وعن ابن عباس قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن ابني به جنون، وإنه ليأخذ عند غدائنا وعشائنا، فمسح رسول الله على صدره فقع ثعة وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود يسعى. رواه الدارمي.

وقوله: «ثع» يعني قاء.

(وعن فهد بن عطية،) بفاء مفتوحة، وهاء ساكنة، ودال مهملة، وفي نسخة: وراء مهملة، قال في المقتفى: لا أعرفه بدال، ولا براء، والذي في البيهقي؛ أنه عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه، فيحتمل أنه تحرّف على الناسخ، انتهى، وهو كما قال، فليس في الصحابة من يسمّى بذلك، بدال، ولا براء، إذ لم يذكر ذلك في الإصابة مع استيعابه، ولا في القسم الرابع، فإنّما هو عن شمر، بكسر الشين المعجمة، وسكون الميم، وراء بلا نقط، ابن عطية الأسدي، الكاهلي، الكوفي صدوق، من أتباع التابعين عن بعض أشياخه، فهو مرسل، (أن النبي عَيِّيَةُ أَتي بصبي قد شبّ:) كبر وصار شابًا، وهو (لم يتكلّم قطّ،) من طفوليته لشبابه؛ لأنه خلق أخرس، (فقال له: هن أناه؟، قال: أنت رسول الله،) فأنطقه الله، معجزة بعدما كان أبكم، فهو بمنزلة الميّت والجماد، لعدم القدرة على النطق، (وواه البيهقي) مرسلاً؛ كما علم، فعجب للمصنف، يعزوه له، ويتبع عياضًا في قوله: فهد أو فهر، مع أنه لم يعزه لأحد.

(وعن ابن عباس،) ممّا رواه أحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي، (قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول اللّه عَيِّلِيّ، فقالت: يا رسول اللّه عَيِّلِيّ صدره) بيده الميمونة، (فنع ثقة) بفتح غدائنا،) بدال مهملة (وعشائنا، فمسح رسول اللّه عَيِّلِيّ صدره) بيده الميمونة، (فنع ثقة) بفتح المثلثة، وروى بفوقية بدلها، وشدّ العين المهملة، (وخرج من جوفه) بطنه (مثل الجرو،) بجيم مثلثة: الصغير من أولاد الكلاب والسباع، (الأسود،) ويطلق الجرّ، وأيضًا على صغار الحنظل والقثاء، وهو محتمل هنا؛ كما قال بعض. (يسعى،) أي: يمشي، والذي في الشفاء: فشفي، بالبناء للمفعول، أي: شفاه الله، (رواه الدارمي؛) كذا في بعض النسخ، (وقوله: ثع، يعني: قاء) مرّة واحدة؛ كما قاله جمهور أهل اللغة.

وقال بعضهم: يعني سعل، وفي القاموس في المثلثة ثعّ بثع: قاء، وفيه في الفوقية الثع والثعّة: التقيّؤ. وأصيبت يوم أُحد عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته، فأتى بها إلى رسول الله عَيْنِكُم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة أحبها وأخشى إن رأتني تقذرني فأخذها رسول الله عَيْنِكُم بيده وردها إلى موضعها وقال: اللَّهم اكسه جمالاً، فكانت أحسن عينية وأحدَّهما نظرًا، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى.

وقد وفد على عمر بن عبد العزيز رجل من ذريته فسأل عمر: من أنت؟ فقال:

### أبونا الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد

وروى ابن أبي شيبة عن أمّ جندب، أنه عَلِيُّ أتته امرأة من خثعم، معها صبيّ به بلاء لا يتكلُّم، فأتى بماء فمضمض فاه، وغسل يديه، وأعطاه إياه، وأمرها بسقيه، ومسحه به، فبرأ الغلام، وعقل عقلاً يفضل عقول الناس، والمتبادر أن هذه قصّة أخرى غير التي ذكرها المصنّف لما بينهما من الخلاف، فلا وجه لجعلهما واحدة، (وأصيبت،) بالتأنيث بسهم، ويقال: برمح، وفي نسخ: أصيب بالتذكير للتأويل بالعضو، أو للفصل بينهما بقوله: (يوم أَحد،) و١ر مسوّغ؛ كقوله: لا يقبل منها شفاعة في قراءة التحتيّة، (عين قتادة بن النعمن) بن زيد الأوسى، المدنى، أخى أبي سعيد لأمّه، شهد بدرًا وغيرها، ومات سنة ثلاث وعشرين على الصحيح، وصلّى عليه عمر، ونزل في قبره، وما رواه أبو يعلى أن أبا ذرّ أصيبت عينه يوم أحد، فاعله ابن عبد البرّ؛ بأن فيه عبد العزيز بن عمران متروك، وبأن أبا ذرّ لم يحضر بدرًا، ولا أُحدًا، ولا الخندق، (حتى وقعت على وجنته،) أعلى خدّه وما يلي العين من الوجه، وتطلق على الوجه كلّه، وفي رواية: فسالت حدقته على وجنته، وأخرى صارت في يده، (فأتبي بها إلى رسول الله عَيْلِيُّم، فقال): وإن شئت صبرت ولك الجنّة، وإن شئت رددتها ودعوت اللّه لك، فلم تفقد منها شيعًا»، فقال: (يا رسول اللَّه!) إن الجنَّة لجزاء جميل، وعطاء، جليل، ولكنِّي رجل مبتلي بحبِّ النساء، و(إن لى امرأة أحبّها، وأخشى إن رأتنى تقذرني،) أي: تكرهني ولكن تردّها، وتسأل الله لي الجنّة، قال: «افعل يا قتادة»، (فأخذها رسول الله عَيْقَة بيده، وردّها إلى موضعها، وقال: «اللَّهمّ اكسه جمالاً»، فكانت أحسن عينيه،) أجملهما وأقواهما حسنًا، أي: أحسن عينيه قبل ما أصيبت وردت، فلا يردّ أن الشيء لا يكون أحسن من نفسه، (وأحدهما:) أقواهما (نظرًا، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخوى.

وفي رواية: وكان لا يدري أي عينيه أصيبت، (وقد وفد على عمر بن عبد العزيز،) الإمام العادل في خلافته، (رجل من ذريته،) هو حفيده عاصم بن عمر بن قتادة، (فسأله عمر: من ألت؟، فقال) على البديهة: (أبونا) رواية الأصمعي وغيره:

فعادت كما كانت لأوّل أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد فوصله عمر وأحسن جائزته.

قال السهيلي: ورواه محمد بن أبي عثمن الأموي عن عمار بن نصر عن للك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن أخيه قتادة بن النعمان قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنتي، فأتيت بهما النبي عن الملك فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان، قال الدارقطني: هذا حديث عن لملك تفرد به عمار بن نصر عن لملك وهو ثقة،...........

أنا ابن (الذي سالت على الخدّ عينه فردّت بكف المصطفى أيما ردّ) الذي رواه الأصمعي وغيره:أحسن الردّ.

(فعادت كسما كانت لأول أمرها فسيسا حسسن مساعسين) بزيادة ما (ويا حسن ما خدّ).

هكذا رواه الأصمعي، وبه تعقّب البرهان إنشاده اليعمري، ويا حسن ما ردّ، وعلى تقدير صحّته، فلا إبطاء؛ لأن الأوّل معرف، والثاني منكر، (فوصله عمر وأحسن جائزته،) وأنشد:

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبًا بماء فعادا بعد أبوالا وقال: بمثل هذا فليتوسّل المتوسلون.

(قال السهيلي: ورواه محمّد بن أبي عثلن الأمويّ،) أبو مرؤن العثماني، المدني، نزيل مكة، صدوق، روى له النسائي، وابن ماجه، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، (عن لهك بن نصر) السعدي، المروزي، نزيل بغداد، صدوق، مات سنة تسع وعشرين ومائتين، (عن لهك بن أنس، عن محمّد بن عبد الله بن أبي صعصعة) المدني، ثقة، روى له البخاري، والنسائي، وابن ماجه، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، (عن أبيه) عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة الأنصاري، المدني، الثقة، التابعي الوسط، (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن لملك، له ولأبيه صحبة، واستصغر يوم أحد، وشهد ما بعدها، وروى الكثير، (عن أخيه) لأمّه (قتادة بن النعمٰن، قال: أصيبت عيناي يوم أحد،) ويروى يوم بدر، ويروى الخندق، والصحيح الأوّل، قاله أبو عمر، (فسقطتا على وجنتيّ) بالتثنية، (فأتيت بهما النبيّ عَيْسَةً، فأعادهما مكانهما وبصق فيهما، فعادتا تبرقان) تلمعان.

(قال الدارقطني: هذا حديث عن لهلك، تفرّد به عمّار بن نصر،) ، أي: لم يروه غيره، (عن لهلك، وهو ثقة،) فتقبل زيادته، لكن قال النووي: قال أبو نعيم: سالت عيناه وغلّطوه انتهى،

رواه الدارقطني عن إبراهيم الحربي عن عمار بن نصر.

وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن قتادة قال: كنت يوم أحد أتقي السهام بوجهي دون وجه رسول الله عُلِيلًا، فكان أخرها سهمًا ندرت منه حدقتي فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول الله عَلِيلًا، فلما رآها في كفي دمعت عيناه فقال: اللَّهم قِ قتادة كما وقى وجه نبيك بوجهه، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرًا.

وفي البخاري في غزوة خيبر أنه عَلِيْتُهُ قال: أين علي بن أبي طالب فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال:

وقد جمع بأن رواية الإفراد من التعبير عن العضوين المتفقين ذاتاً وصفة واسماً بأحدهما، وهو فصيح مشهور، كما يقال: نظر بعينه، ومشى بقدمه، وبأن إحداهما سقطت حدقتها، وخرجت عن محلّها بالكليّة، والأخرى خرج بعضها ولم ينفصل، فصدق أن كلاً منهما أصيب، وخرجت حدثتهما، ويردّه قوله: فسقطتا على وجنتيّ.

(ورواه الدارقطني عن إبرهيم الحربي،) الحافظ المشهور، فحصل لمحمّد بن أبي عثلن، متابع في روايته، (عن عمّار بن نصر،) لكن لم يحصل متابع لعمّار في روايته عن لملك.

(وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن قتادة، قال: كنت يوم أُحد أتقي السهام بوجهي دون وجه رسول اللَّه عَيِّلِيَّة، فكان آخرها سهمًا نذرت)، بالنون؛ سقطت (منه حدقتي) بالإفراد، (فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول اللَّه عَيِّلِيَّة، فلمّا رآها في كفي دمعت،) بفتح الميم (عيناه، فقال: «اللَّهمّ قِ،) فعل امر، أي: احفظ (قتادة، كما وقيى وجه نبيّك بوجهه، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرًا»،) فكان كذلك.

وأخرج البغوي، وأبو يعلى من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، عن جدّه؛ أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فقالوا: لا حتى نستأمر رسول الله فاستأمروه، فقال: (لا)، ثم دعاه فوضع راحته على حدقته، ثم غمرها، فكان لا يدري، أي: عينيه أصيب، كذا في الرواية يوم بدر، وقد علمت أن الصحيح يوم أحد، (وفي البخاري في غزوة خيبر،) وفي غيرها من صحيحه، عن سهل بن سعد؛ (أنه عَيْنَا ، قال:) (لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه، يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله»، فلمّا أصبح الناس غدوا على رسول الله عَيْنَا كلهم يرجون أن يُعطاها، فقال:

(«أين عليّ بن أبي طالب»؟، فقالوا: يا رسول اللّه! هو يشتكي عينيه،) وفي حديث سلمة عند البخاري: وكان رمدًا، وللطبراني: أرمد شديد الرمد، ولأبي نعيم: أرمد لا يبصر، (قال:

فأرسلوا إليه، فأتى به، فبصق رسول الله عَلَيْكُ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع.

وعند الطبراني من حديث علي قال: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي رسول الله عليه الراية يوم خيبر.

وفي رواية مسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني النبي عَلِيْكُمُ إلى على فجئت به أقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرأ.

وعند الحاكم من حديث على قال: فوضع عَيْنَكُ رأسي في حجره ثم بصق في راحته فدلك بها عيني. وعند الطبراني: فما اشتكيتهما حتى الساعة، قال: ودعا لي عَيْنَكُ فقال: اللَّهم أذهب عنه الحر والقر،

فأرسلوا إليه،) قال المصنّف: بكسر السين، أمر من الإرسال، وبفتحها، أي: قال سهل: فأرسلوا، أي: الصحابة إلى عليّ، وهو بخيبر لم يقدر على مباشرة القتال لرمده، (فأتى به) الآتي به سلمة بن الأكوع، (فبصق رسول اللَّه عَيْنِيَّةُ في عينيه،) فيه تجوّز بينه رواية عليّ عند الحاكم الآتية، (ودعا له،) فقال: «اللَّهمّ أذهب عنه الحرّ والقرّ»، كما يأتي، (فبرأ،) بفتح الراء والهمزة، بوزن ضرب، ويجوز كسر الراء بوزن علم، كما في الفتح (حتى كأن لم يكن به وجع،) وتتمة ذا الحديث مرّت في خيبر، (وعند الطبراني من حديث عليّ، قال: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إليّ رسول اللَّه عَيْنَةً الراية يوم خيبر).

روفي رواية مسلم من طريق إياس بن سلمة،) بن الأكوع، التابعي، الثقة، مات سنة تسع عشرة ومائة، وهو ابن سبع وسبعين سنة، (عن أبيه قال: فأرسلني النبيّ عَيَّالِيّ إلى عليّ، فجئت به أقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرأ.

قال الحافظ: فظهر من هذا؟ أنه الذي أحضره، ولعلّ عليًا حضر إليهم، ولم يقدر على مباشرة القتال لرمده، فأرسل إليه النبيّ عَلِيليّ، فحضر من المكان الذي نزل به، أو بعث إليه إلى المدينة، فصادف حضوره، فلا ينافي رواية البخاري عن سلمة: كان عليّ تخلّف عن النبيّ، وكان رمدًا، فقال: أنا أتخلّف عن النبيّ عَلِيلًا، فلحق به. (وعند الحاكم من حديث عليّ، قال: فوضع عَلِيلًا رأسي في حجره، ثم بصق في راحته،) لفظه في ألية راحته، والألية: اللحمة التي تحت الإبهام، أو باطن الكفّ، (فدلك بها عيني) بالتثنية.

(وعند الطبراني) عن عليّ: (فما اشتكيتهما حتى السّاعة، قال: ودعا لي عَيِّلِكُ، فقال: «اللَّهمّ أذهب عنه الحرّ والقرّ») بضم القاف البرد، وحكى ابن قتيبة تثليثه، وإنّما دعا له بذلك،

قال: فما اشتكيتهما حتى يومي هذا.

وأصيب سلمة يوم خيبر أيضًا بضربة في ساقه، فنفث فيها عَيِّكُم ثلاث نفثات فما اشتكاها قط. رواه البخاري.

ونفث في عيني فديك وكانتا مبيضتين لا يبصر بهما شيئًا، وكان وقع على بيض حية، فكان يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة وإن عينيه لمبيضتان، رواه ابن أبي شيبة والبغوي والبيهقي والطبراني وأبو نعيم.

مع أن تألّمه كان من الرمد، لأنه علم أن رمده من زيادة الدم الحاصل من الحرّ، فدعا له بإذهابه عنه، وزاد عليه القرّ، لأنه ضدّه، فربما أذاه لقرّته بعدم ضدّه، (قال: فما اشتكيتهما حتى يومي هذا.

وفي رواية: وكان عليّ يلبس القباء المحشو الثخين في شدّة الحرّ، فلا يبالي الحرّ، ويلبس الثوب الخفيف في شدّة البرد، فلا يبالي البرد فشئل فأجاب: إن ذلك بدعائه عَلَيْكُ يوم خيبر، (وأصيب سلمة) بن الأكوع (يوم خيبر أيضًا بضربة في ساقه، فنفث فيها) لفظ الحديث فيه، قال الحافظ وغيره: أي موضع الضربة (ثلاث نفثات،) بمثلثة بعد الفاء المفتوحة فيهما جمع نفثة، وهي فوق النفخ ودون التفل وقد يكون بلا ريق بخلاف التفل، وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ، انتهى، (فما اشتكاها قطّ، رواه) بمعناه (البخاري) ثلاثيًّا، فقال: حدّثني المكى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟، قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبيّ عَيْكِية، فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى السّاعة، (ونفث في عيني فديك) بن عمرو السلاماني، وقيل: فريك، بالراء بدل الدال، قاله الطبراني، وقيل: فويك بالواو، قاله البغوي والأزدى، وابن شاهين، والمستغفري، وابن عبد البرّ وغيرهم، وقال ابن فتحون: رأيته في كتب ابن أبي حاتم وابن السكن، بالواو، كما في الإصابة، (وكانتا مبيضتين) لغشاوة غطّتهما، أو هو عبارة عن العمى، (لا يبصر بهما شيئًا، وكان) سبب ذلك، أنه (وقع على بيض حيّة، فكان يدخل المخيط في الإبرة) لقوّة بصره وصحته، (وإنه لابن ثمانين سنة،) وهو سنّ يضعف فيه البصر، وإن لم يعرض له عارض، (وإن عينيه لمبيضتان،) وفيه أن البياض لم يزل بهما مع شدّة نظرهما، وهذا أعظم في المعجزة، ولا ينافيه قوله في الحديث: فأبصر، (رواه ابن أبعي شيبة والبغوي) الكبير في معجم الصحابة، (والبيهقي، والطبراني، وأبو نعيم،) كلّهم من طريق عبد العزيز بن عمران، عن رجل من بني سلامان، عن أمّه، أن خالها حبيب بن فديك حدّثها: أن أباه خرج به إلى رسول الله عَيْد وعيناه مبيضتان، لا يبصر بهما شيئاً، فسأله، فقال: كنت أروم

#### الفصل الثاني

# فيما خصه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء من الكرامات والآيات البينات

اعلم نور الله قلبي وقلبك، وقدس سري وسرك، أن الله قد خص نبينا عَلَيْكُ بأشياء لم يعطها لنبي قبله، وما خص نبي بشيء إلا وقد كان لسيدنا محمد عَلِيْكُ مثله، فإنه أوتي جوامع الكلم، وكان نبيًا وعدام بين الروح والمجسد، وغيره من الأنبياء لم يكن نبيًا إلا في حال نبوته وزمان رسالته.

ولما أعطى هذه المنزلة علمنا أنه ﷺ الممد ....

جملاً لي، فوقعت رجلي على بيض حيّة، فأصيب بصري، فنفث في عينيه، فأبصر، قال: فرأيته يدخل في الإبرة، وإنه لابن ثمانين، وإن عينيه لمبيضّتان.

#### القصل الثانى

## فيما خصه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الانبياء من الكرامات والآيات المينات

(الفصل الثانمي فيما خصّه الله تعالى به من المعجزات، وشرفه به على سائر:) باتي (الأنبياء من الكرامات،) ، أي: الأمور الخارقة للعادة (والآيات البيّات،) والأوّل في معجزاته، كما قدم، أي: التي وقع نظير بعضها لغيره في الجملة، وأمّا هذا الثاني، فالقصد به ما زاد به على غيره.

(اعلم، نوّر الله قلبي وقلبك:) جملة دعائية، صدر بها تنبيها على شرف ما هو شارع فيه، (وقدّس:) طهر (سرّي وسرّك،) ، أي: طهر أفعالنا عمّا ينقصها، وهو عطف مباين، (إن الله قد خصّ نبيتا عَبِّلَةٍ بأشياء لم يعطها لنبيّ قبله) ، أي: ولا رسول، ولا ملك، (وما خصّ نبيّ بشيء،) ، أي: ما أعطى نبيّ شيئًا لم يعطه أحد من أمّته، أو من الأنبياء السابقين عليه، (إلا وقد كان لسيدنا محمّد عَبِّلَةٍ مثله،) فلا يقال متى أعطي مثله لا يكون خصوصيّة، فجمع له كل ما أُوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل، ولم يجمع ذلك لغيره، بل اختصّ كل بنوع؛ (فإنه أوتي ما أُوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل، ولم يجمع ذلك لغيره، بل اختصّ كل بنوع؛ (فإنه أوتي جوامع الكلم،) كما مرّ، مشروحاً أوائل الكتاب، (وغيره من الأنبياء لم يكن نبيّا، )، أي: موصوفاً بالنبوّة (إلاّ في حال مشروحاً أوائل الكتاب، (وغيره من الأنبياء لم يكن نبيّا، فقد أفرغت عليه النبوّة قبل خلق ءادم، نبوّته) ، أي: بعد بعثته، (وزمان رسالته) بخلاف نبيّنا، فقد أفرغت عليه النبوّة قبل خلق ءادم، (ولمّا أعطي هذه المنزلة) التي لم يبلغها غيره، (علمنا أنه عَيْلَة الممدّ:) اسم فاعل من أمدًا،

لكل إنسان كامل مبعوث ويرحم الله الأديب شرف الدين الأبوصيري فلقد أحسن حيث قال:

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم

قال العلامة ابن مرزوق: يعني أن كل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل فإنما اتصلت بكل واحد منهم من نور محمد عليه وما أحسن قوله: «فإنما اتصلت من نوره بهم» فإنه يعطي أن نوره عليه لم يزل قائمًا به ولم ينقص منه شيء، ولو قال: فإنما هي من نوره لتوهم أنه وزع عليهم وقد لا يبقى له منه شيء. وإنما كانت آيات كل واحد من نوره عليه لأنه شمس فضل هم كواكب تلك الشمس يظهرن - أي تلك الكواكب ـ أنوار تلك الشمس للناس في الظلم. فالكواكب ليست مضيئة بالذات وإنما هي مستمدة من الشمس فهي عند غيبة الشمس تظهر نور الشمس. فكذلك الأنبياء قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كانوا يظهرون فضله ......

بمعنى زاد (لكل إنسان كامل مبعوث،) يعني أنه عَيِّكِ أفاض على جميع من تقدّمه من الأنبياء والرسل أحوالاً كثيرة، زيادة على ما عندهم من الفضائل، (ويرحم الله الأديب شرف الدين الأبوصيري، فلقد أحسن، حيث قال) في الميمية المشهورة: (وكل آي:) جمع آية (أتى الرسل الكرام بها) دالة على نبوّتهم، (فإنّما اتصلت من نوره،) الكائن قبل ظهوره إلى الوجود الخارجي (بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم.

(قال العلامة) محمد بن محمد (بن موزوق) في شرحها: (يعني أن كل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل، فإنما اتصلت بكل واحد منهم من نور محمد عَيَّكُ الذي أوجده الله قبل وجوده في هذا العالم، (وما أحسن قوله: فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه يعطي أن نوره عَيِّكُ لم يزل قائمًا به، ولم ينقص منه شيء، ولو قال: فإنما هي من نوره لتوهم أنه وزع عليهم، وقد لا يبقى له منه شيء، وإنما كانت آيات كل واحد من نوره عَيَّكُ، لأنه شمس فضل هم كواكب تلك الشمس يظهرن، أي: تلك الكواكب أنوار تلك الشمس للناس في الظلم، فالكواكب ليست مضيئة بالذات، وإنما هي مستمدة من الشمس، فهي عند غيبة الشمس تظهر نور الشمس،) ومستند هذا الحدس والتخمين، كما هو معلوم في محل، (فكذلك الأنبياء قبل وجوده عليه الصّلاة والسّلام كانوا يظهرون فضله) بالصفات التي اشتملوا عليها، وأوصلوها إلى وجوده عليه الصّلاة والسّلام كانوا يظهرون فضله) بالصفات التي اشتملوا عليها، وأوصلوها إلى

فجميع ما ظهر على الرسل عليهم الصلاة والسلام سواه من الأنوار فإنما هو من نوره الفائض ومدده الواسع من غير أن ينقص منه شيء.

وأول ما ظهر ذلك في ءادم عليه السلام، حيث جعله الله تعالى خليفة وأمده بالأسماء كلها من مقام جوامع الكلم التي لمحمد عَيِّكُ فظهر بعلم الأسماء كلها على الملائكة القائلين: ﴿أَتَجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ [البقرة/٣٠]، ثم توالت الخلائف في الأرض

عليه كتبهم من كمالاته وفضائله، (فجميع ما ظهر على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام سواه من الأنوار، فإنّما هو من نوره الفائض) الكثير الذي عمّ المشارق والمغارب، (ومدده الواسع من غير أن ينقص منه شيء،) فيكون ذلك كنور السراج إذا أوقد من نحو شمعة فنورها لم ينقص منه شيء، ونور السراج نشأ عن نورها مع بقاء نورها بمحلّه، لكن قد يشكل ما قدّمه المصنف أوّل الكتاب، أن نوره عَيْلِيّة قسم أجزاء، وأنه قسم الجزء الرابع إلى كذا وكذا، إلاّ أن يكون المراد بقوله: قسم زاد فيه، لا أنه قسم نفس النور الذي هو محمّد عَيْلِيّة؛ لأن الظاهر أنه حيث صوّر نوره بصورة روحانية مماثلة لصورته التي يصير عليها بعد لا يقسمه إليه وإلى غيره.

(وأوّل ما ظهر ذلك في ءادم عليه السّلام، حيث جعله اللّه تعالىٰ خليفة) عنه في تنفيذ أوامره ونواهيه في الأرض، لا لحاجة به تعالىٰ إلى من ينوب، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقّي أمر بلا واسطة، (وأهدّه بالأسماء») ، أي: أسماء المسميات (كلّها) حتى القصعة والمغرفة؛ بأن ألقى علمها في قلبه (من مقام جوامع الكلم التي لمحمّد يَرِّكُ، فظهر بعلم الأسماء كلّها على الملائكة القائلين: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ) بالمعاصي (﴿ويسفك الدماء؟﴾) يريقها بالقتل، كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أنسدوا، أرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال، (ثم توالت المخلائف في الأرض، أي: تتابعت الرسل بعد ءادم وجعل الكل خلائف، لأنه استخلفهم كلّهم في عن الأرض، والمشهور أن خليفة الله إنما يطلق على ءادم وداود لنصّ القرءان: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة الآية، ﴿ويا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض الآية، فأمّا غيرهما فلا فقد، وقال رجل لأبي بكر الصدّيق: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة محمّد عَلَيْه، وأنا راض بذلك، وقال رجل لامي بحر الصدّيق: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة محمّد عَلَيْه، وأنا راض بذلك، أيضًا لقيام، بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى: ﴿هو الذي جعلكم خلائف الأرض الآية، ولأن الماوردي: امتنع جمهور العلماء من ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور، وفي المصباح: قال الماوردي: امتنع جمهور العلماء من ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور، وفي المصباح: قال الماوردي: امتنع جمهور العلماء من ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور، وفي المصباح:

إلى أن وصل إلى زمان وجود صورة جسم نبينا عَيَّلِهُ الشريف لإظهار حكم منزلته، فلما برز كان اندرج في نوره كل نور، وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياء، ودخلت الرسالات كلها في صلب نبوته، والنبوات كلها تحت لواء رسالته، فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطى عَيِّلِهُ مثلها.

فآدم عليه الصلاة والسلام أعطي أن الله خلقه بيده، فأعطي سيدنا محمد عليه شرح صدره، تولى الله شرح صدره بنفسه، وخلق فيه الإيمان والحكمة، وهو الخلق النبوي، فتولى من ءادم المخلق الوجودي ومن سيدنا محمد عليه المخلق النبوي، مع أن المقصود - كما مر - من خلق ءادم خلق نبينا في صلبه، فسيدنا محمد عليه المقصود وءادم الوسيلة، والمقصود سابق على الوسيلة.

والخليفة بمعنى السلطان الأعظم، يجوز أن يكون فاعلاً، لأنه خلف من قبله، أي: جاء بعده، ويجوز أن يكون مفعولاً، لأن الله جعله خليفة، أو لأنه جاء بعد غيره، (إلى أن وصل) حال الخلائف، وهو ما جاؤوا به من الأحكام والشرائع، (إلى زمان وجود صورة: جسم نبيتا عَرِّكَ الشريف:) صفة لجسم أو نبيتا، (لإظهار حكم منزلته،) أي: مقدارها وشرفها عند الله، (فلما برز:) ظهر (اندرج في نوره كل نور) لغلبته عليه، (وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياء، ودخلت الرسالات كلها في صلب نبوته، والنبوّات كلها تحت لواء) علم (رسالته، فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي على مثلها،) فجمع فيه ما فرق فيهم، وهذه خصوصية مع زيادته عليهم، ولما ذكر أن الله جمع له عليه السّلام خصائص الأنبياء وزاده عليهم فضل بعض ذلك، وهو في غالبه تابع، لأن المنير في معراجة، فقال: (فآدم عليه الصّلاة والسّلام أعطي أن الله خلقه بيده) من أديم الأرض، أي: وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة وسواه، ونفخ فيه الروح، فصار حيوانًا حتاسًا بعد أن كان جمادًا، (فأعطي سيّدنا محمّد عَيِّكُ شرح صدره، تولّى الله شرح صدره بنفسه،) أي: كان جمادًا، (فأعطي سيّدنا محمّد عَيَّكُ شرح صدره، تولّى الله شرح صدره بنفسه،) أي: ذاته، وفي إطلاق النفس على الله خلاف والأصح الجواز، (وخلق فيه الإيمان والحكمة، وهو ذاته، وفي إطلاق النبوي، فتولّى من ءادم الخلق النبويّ.

زاد ابن المنير: وهو بالحقيقة متولّي كل خلق، لكن المراد تخصيص التشريف وهو أعلى، (مع أن المقصود، كما من من قوله تعالى لآدم: ﴿لُولاه ما خلقتك﴾ الآية، (من خلق ءادم خلق نبيتا في صلبه، فسيّدنا محمّد عَيْكُ المقصود وءادم الوسيلة، والمقصود سابق على الوسيلة،) فلا شكّ في أنه أجلّ.

وأما سجود الملائكة لآدم، فقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: إن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل نور نبينا محمد عَلَيْكُ كان في جبهته، ولله در القائل:

تسجليت جل الله في وجه ءادم فيصلى له الأملاك حين توسل وعن أبي عثمن الواعظ، فيما حكاه الفاكهاني قال: سمعت الإمام سهل بن محمد يقول: هذا التشريف الذي شرف الله به محمدًا على بقوله: ﴿إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي [الأحزاب/٥٦]، وأجمع من تشريف ءادم عليه الصلاة والسلام بأمر الملائكة له بالسجود، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف، فتشريف يصدر عنه تعالى وعن الملائكة والمؤمنين أبلغ من تشريف تختص به الملائكة، انتهى.

قال بعضهم: وأما تعليم ءادم أسماء كل شيء، فروى الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي رافع

(وأمّا سجود الملائكة لآدم فقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: إن الملائكة أمروا بالسجود لآدم، لأجل أن نور نبيّتا محمّد عَيِّلِيًّ كان في جبهته) ظاهرًا، (ولله درّ القائل: تبجلّيت جلّ الله:) جملة معترضة (في وجه ءادم، فصلّى،) سجد (له الأملاك حين توسّل،) وقال ابن المنير: نظيره إنجاد الملائكة للمصطفى، فإنه أنزلهم له جندًا وأعوانًا تحت لوائه، وأنصارًا في طاعته، والأسجاد والأنجاد متقاربان، وورد أنه عَيِّلِيٍّ صلّى بالملائكة، بل ورد أن الملائكة تصلّى بالملائكة، بل ورد أن الملائكة تصلّي بصلاة آحاد أُمّته، ائتمامًا بهم، وسجودًا خلفهم، وهذا غاية الكرامة في هذا المعنى.

(وعن أبي عثمن الواعظ فيما حكاه الفاكهاني، قال) أبو عثمن: (سمعت الإمام سهل بن محمّد يقول: هذا التشريف الذي شرّف الله به محمّدًا على بقوله: ﴿إِنّ اللّه وملائكته يصلّون على النبيّ الآية، أتم وأجمع من تشريف ءادم عليه الصّلاة والسّلام، بأمر المملائكة له بالسجود، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف،) لاستحالته في حقّه سبحانه، إذ السجود من صفات الأجسام، (فتشريف يصدر عنه تعالى وعن الملائكة والمؤمنين أبلغ من تشريف تختص به الملائكة) وهو السجود، (انتهى).

(قال بعضهم) وهو الأستاذ أبو إسلحق الإسفرايني: (وأمّا تعليم عادم أسماء كل شيء، فروى الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي رافع،) والحاكم، والديلمي أيضًا من

قال: قال رسول الله عَيِّلَة: «مثلت لي أمتي في الماء والطين، وعلمت الأسماء كلها كما علم مءادم الأسماء كلها أن ءادم عليه الصلاة والسلام علم أسماء العلوم كلها كذلك نبينا عَيِّلِهُ، وزاد عليه - واصل الله صلاته وسلامه عليه - بعلم ذواتها. ولله در الأبوصيري حيث قال:

لك ذات العلوم من عالم الغير ب ومسنسها لآدم الأسماء ولا ريب أن المسميات أعلى رتبة من الأسماء لأن الأسماء يؤتى بها لتبيين المسميات، فهي المقصودة بالذات، وإليه الإيماء بقوله: ذات العلوم، والأسماء مقصودة لغيرها فهي دونها، ففضل العلم بحسب فضل معلومه.

وأما إدريس عليه الصلاة والسلام، .....

حديث أُمّ حبيبة، (قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلت لي أُمّتي،) وفي رواية: الدنيا بدل أُمّتي، (في الماء والطين وعلّمت الأسماء كلها كما علّم ءادم الأسماء كلها».

وروى الطبراني والضياء المقدسي، عن حذيفة بن أُسيد بن خالد الغفاري، قال: قال عَيْكَ: 
«عرضت عليّ أُمّتي البارحة لدى هذه الحجرة»، بالضم أي: عندها، «أوّلها وآخرها»، فقيل: 
يا رسول الله عرض عليك من خلق، فكيف من لم يخلق؟، فقال: «صوّروا لي في الطبن، حتى 
إنّي لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه»، (فكما أن ءادم عليه الصّلاة والسّلام علم 
أسماء العلوم كلّها، كذلك نبيّا عَيْكَ، وزاد عليه: واصل الله صلاته وسلامه عليه بعلم 
فواتها،) متعلّق بزاد، (ولله درّ الأبوصيري حيث قال) في الهمزية: (لك) لا لغيرك (ذات،) نفس 
وحقيقة (العلوم،) جمع علم، وهو هنا صفة ينجلّي بها المذكور لمن قامت به انجلاء تامًا، 
والإدراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض (من) فيض (عالم الغيب) الغائب، وهو ما لم يشاهد 
بالنسبة إلينا، وأمّا بالنسبة إليه تعالى، فالكل من عالم الشهادة، (ومنها،) أي: العلوم بمعنى 
المعلومات (لآدم) أبي البشر (الأسماء:) مبتدأ مؤخر خبره منها، جمع اسم، وهو هنا ما دلّ على 
معنى فيشمل الفعل والحروف أيضاً، (ولا ريب أن المسمّيات أعلى رتبة من الأسماء، لأن 
الأسماء يؤتى بها لتبيّين المسميات، فهي المقصودة بالذات، وإليه الإياء بقوله وذات العلوم 
والأسماء مقصودة لغيرها،) وهي المسميّات، (فهي دونها، ففضل العالم بحسب فضل 
معلومه)، فهو أفضل من ءادم.

(وأمّا إدريس عليه الصّلاة والسّلام) قيل: سرياني، وقيل: عربي مشتق لكثرة درسه الصحف، واسمه خنوخ، بخاءين معجمتين، بينهما نون، فواو، ويقال: أخنوخ، بألف أوّله، ابن

فرفعه الله مكانًا عليًا، فأعطي سيدنا محمد عَلِي المعراج، ورفع إلى مكان لم يرفع إليه غيره.

وأما نوح عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى ومن آمن معه من الغرق ونجاه من الخسف، فأعطي سيدنا محمد عَلَيْكُ أنه لم تهلك أمته بعذاب من السماء. قال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم والتنال/٣٣].

وأما قول الفخر الرازي في تفسيره: «أكرم الله تعالى نوحًا بأن أمسك سفينته على الماء وفضل محمد عَلِيَّالَةٍ أعظم منه. روي أنه عَلِيَّةٍ كان على شط ماء وقعد عكرمة بن أبي

يارد بن مهلائيل، بن قينان، بن أنوش، بن شيث، بن ءادم، وهو أبو جد نوح، كذا ذكر المؤرّخون، قال المازري: فإن قام دليل على أنه أرسل، لم يصح قولهم لحديث الصحيحين: «اثتوا نوحًا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»، وإن لم يقم جازمًا، قالوا: وحمل على أنه كان نبيًا ولم يرسل، وأجيب بأن حديث أبي ذرّ عند ابن حبان يدلّ على أن ءادم وإدريس رسولان، فالمراد أول رسول بعثه الله بالإهلاك وإنذار قومه، فأمّا رسالة ءادم وشيث وإدريس، فإمّا هي رسالة تبليغ الإيمان وطاعة الله، لأنهم لم يكونوا كفّارًا (فرفعه الله مكانًا عليًا،) قيل: هو الجنّة، وقيل: السماء الرابعة، كما ورد في حديث المعراج، وقيل: السادسة، واختلف في أنه في السماء ميّت أو حي، وقيل: المراد شرف النبوّة والزلفي عند الله، (فأعطي سيّدنا محمّد عين المعراج، ورفع إلى مكان لم يرفع إليه غيره،) لا رسول ولا ملك.

(وأمّا نوح عليه الصّلاة والسّلام) ابن لمك، بفتح اللام، وسكون الميم، وكاف، ابن متوشلخ، بفتح الشين، المعجمة، وإسكان متوشلخ، بفتح الميم، وضمّ الفوقية، الثقيلة، وسكون الواو، وفتح الشين، المعجمة، وإسكان اللام، وآخره خاء معجمة، (فنجّاه الله تعالى ومن آمن معه) وما آمن معه إلاّ قليل، قيل: كانوا ستّة رجال ونساءهم، وقيل: كانوا ثمانين، نصفهم رجال، ونصفهم نساء، وهم أصحاب السفينة، (من الغرق، ونبجاه من المخسف، فأعطى سيّدنا محمّد عَيِّكُ أنه لم تهلك أمّته بعذاب من السّماء؛) لأنه رحمة، (قال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾) الآية، لأن العذاب إذا نزل عمّ، ولم نعذب أمّة إلا بعد خروج نبيّها والمؤمنين منها، هكذا في التفسير، ولا يلائمه سياق المصنّف.

(وأمّا قول الفخر الرازي في تفسيره: أكرم اللّه تعالى نوحًا؛ بأن أمسك سفينته على الماء، وفضل محمّد عَلِي أعظم منه، روي أنه عَلِي كان على شطّ ماء، وقعد عكرمة بن أبي

جهل فقال: إن كنت صادقًا فادع ذلك الحجر الذي في الجانب الآخر فليسبح ولا يغرق، فأشار إليه عَلِيلِة فانقلع الحجر من مكانه وسبح حتى صار بين يدي الرسول عَلِيلِة وشهد له بالرسالة، فقال النبي عَلِيلِة: «يكفيك هذا؟ فقال: حتى يرجع إلى مكانه». فلم أره لغيره والله أعلم بحاله.

وأما إبرهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فكانت عليه نار نمرود بردًا وسلامًا، فأعطي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وناهيك بنار حطبها السيوف ووهجها الحتوف وموقدها الحسد ومطلبها الروح والجسد،

جهل) المسلم في فتح مكّة، (فقال: إن كنت صادقًا فادّع ذلك الحجر الذي في الجانب الآخر، فليسبح:) يعوم على الماء، (ولا يغرق، فأشار إليه عليه الصّلاة والسّلام، فانقلع الحجر من مكانه، وسبح حتى صار بين يديّ الرسول عَلَيْكَ، وشهد له بالرسالة، فقال النبيّ عَيِّكَ،) لعكرمة: («يكفيك هذا»، فقال: حتى يرجع إلى مكانه، فلم أزه لغيره، والله أعلم بحاله،) أي: الحديث هل هو وارد، أم لا؟.

(وأمّا إبرهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام، فكانت عليه نار نمرود،) بالدال مهملة، ومعجمة، وهو أصحّ لموافقته للقاعدة المنظومة في نحو قوله:

إن تلت الدال صحيحًا ساكنًا أهمملها النفرس وإلا أعجموا (برداً وسلامًا) أي: ذات برد وسلام، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أي: ابردي برداً غير ضار، ولو لم يقل سلامًا لمات من بردها، فذهبت حرارتها، وبقيت إضاءتها، ولم يحترق غير وثاقه، والقصّة طويلة في التفاسير والتواريخ، (فأعطي سيّدنا محمّد على نظير ذلك إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام)، أي: إبطال مكائدهم التي كانوا يديرونها لحربه بأن يوقع بينهم منازعة يكفون بها عنه شرّهم، (وناهيك): أنهاك (بنار حطبها)، أي: المستعان به فيها، بحيث يؤثر هلاك الأعداء، وهو (السيوف،) فهي مستعملة في حقيقته، والحطب مجاز عن الأسباب المؤثرة فيها، (ووهجها،) بفتحتين حرّها (الحتوف:) جمع حتف والحطب مجاز عن الأسباب المؤثرة هي السيوف والآثار المترتبة عليها، المشبّهة لحرارة النار في التأثير هي الهلاك، (وموقدها،) أي: السبب في وجودها (الحسد، ومطلبها،) مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول، أي: الأمر الذي أريد بتلك الحروب وبآثارها هو (الروح والجسد،) والمعنى: أنهاك بنار موصوفة بما ذكر عن تطلّب معجزة تقاوم نار الخليل غير هذه، أي: إنها

قال تعالى: ﴿كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله [المائدة/٢٦] فكم أرادوا أن يطفؤوا النور بالنار، وأبى الجبار إلا أن يتم نوره وأن يخمد شرورهم ويحمد لمحمد عَيِّلَة سروره وظهوره.

ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج مر على بحر النار الذي دون سماء الدنيا مع سلامته منه، كما روي مما رأيته في بعض الكتب.

وروى النسائي أن محمد بن حاطب ....

غاية تنهاك عن تطلّب غيرها.

(قال تعالى: ﴿ كُلُّما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها اللَّه ﴾ الآية، قال البيضاوي: كلَّما أرادوا حرب الرسول وإثَّارة شرّ عليه، ردّهم اللَّه، بأن أوقع بينهم منازعة، كفّ بها عنه شرّهم، أو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا، فإنهم لمّا خالفوا حكم التوراة سلّط الله عليهم بختنصر، ثم أفسدوا، فسلّط عليهم قطرس الرومي، ثم أفسدوا، فسلّط عليهم المجوس، ثم أفسدوا، فسلّط عليهم المسلمين، وللحرب صلة أوقدوا أو صفة نارًا، انتهى، (فكم) للتكثير، أي: فكثيرًا (أرادوا أن يطفئوا النبور)، وهو حجمته الدالة على وحدانيته وتقدّسه عن الولد أن القرآن، أو نبوّة محمّد عَيْكَ (بالنار،) أي: محاربتهم ومعاداتهم له عَيْكُ، (وأبي. الجبار إلا أن يتم نوره) يظهر شرعه وبراهينه نبيّه وإعلاء دينه، (وأن يخمل) بضمّ الياء من أخمد، أي: يسكن (شرورهم) ويبطلها، شبه إبطال شرورهم بإطفاء النار، واستعار له الإخماد ثم اشتق منه الفعل، وهو يخمد، فهو استعارة تبعيّة، أو شبه الشرور بعد إبطالها ابنار أطفىء لهبها، ثم أثبت لها الإخماد، فهو استعارة بالكناية وتخييلية، (ويحمد لمحمّد عَيَّاتُ سروره وظهوره، بالثناء على ما جاء به، وعلى ما حصل له من النصر على أعدائه، قال تعالى: ﴿ هُو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، [التوبة/٣٣] الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حقية ما جاء به، وهذا النظير والسجع بعده جلبه المصنف من معراج ابن المنير، كغالب هذا المبحث، (ويذكر أنه عليه السّلام ليلة المعراج مرّ على بحر النار،) بأن سار مستعليًا عليه، حتى جاوزه (الذي دون سماء السدنيامع سلامته منه، كما روي ممّا رأيته في **بعض الكتب،)** واللَّه أعلم بصحته.

(وروى النسائي أن محمّد بن حاطب) بن المحرث بن معمر بن حبيب الجمحي، الكوفي، صحابي صغير، ولد بالسفينة قبل أن يصلوا إلى الحبشة، وهو أوّل من سمّي محمّدًا في الإسلام، واختلف في أن كنيته أبو القسم أو أبو إبرهيم، وروى عن النبيّ عَيِّلِهُ، وعن علي، وعن

قال: كنت طفلاً فانصب القدر علي واحترق جلدي كله، فحملني أبي إلى رسول الله عَلَيْتُ فتفل عليه الصلاة والسلام في جلدي ومسح بيده على المحترق وقال: أذهب البأس رب الناس، فصرت صحيحًا لا بأس بي.

أُمّه أُمّ جميل، وعنه أولاده إبرهيم، وعمر، والحرث، وغيرهم ومات سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ست وثمانين، (قال: كنت طفلاً، فانصبت القدر) التي كانت أُمّه تطبخ فيها (علي،) أي: على ذراعي، (واحتوق جلدي كلّه، فحملني أبي) فيه، إن أباه مات بأرض الحبشة، وقدّمت به أُمّ جميل القرشيّة، العامرية، من السابقات المهاجرات إلى المدينة مع أهل السفينة، كما في الإصابة وغيرها، والذي في الروايات أن الآتي به (إلى رسول الله عَيْنِيلًاً) أُمّه، فإن كان لفظ أبي محفوظا، فلعله أراد به أباه من الرّضاعة جعفر بن أبي طالب، فقد ذكر ابن أبي خيشمة، كما في الإصابة، أن أسماء بنت عميس أرضعت محمّد بن حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر، وأرضعت أُمّ محمّد عبد الله بن جعفر، فنسب القدوم إليه تارة، وإلى أُمّه أخرى، (فتفل عليه الصّلاة والسّلام في جلدي، ومسح بيده على المحترق،) أي: المواضع التي مسّتها النار، فأثرت فيها، ولا ينافيه قوله قبل: احترق جلدي كلّه، لجواز أن ما جاور ما مسّته النار من جلده، صار إليه ألم مما مسته النار، فسمّاه محرّوقًا كلّه لوصول الألم إليه، (وقال: «أذهب البأس،) بالموحدة، أي: الشدّة، أي: النار، فسمّاه محرّوقًا كلّه لوصول الألم إليه، (وقال: «أذهب البأس») بالموحدة، أي: الشدّة، أي: ما أصاب جلده من أثر النار عن هذا يا (ربّ الناس») والجملة دعائية، (فصرت صحيحًا لا بأس ما).

وأخرج الإمام أحمد والبخاري في التاريخ، والنسائي وغيرهم، عن محمّد، بن حاطب عن أُمّه أُمّ جميل، قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين، طبخت لك طبيحًا، ففي الحطب، فخرجت أطلب الحطب، فتناولت القدرة، فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك رسول الله عَيْلَة، فقلت: يا رسول الله! هذا ابن أخيك، وقد أصابه هذا الحرق من النار، فادع له، وفي رواية: فقلت: هذا محمّد بن حاطب، وهو أول من سمّي بك، قالت: فمسح على رأسك، ودعا لك بالبركة، وجعل يتفل على يدك، وهو يقول: «أذهب البأس ربّ الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم، قالت: فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك، وقد خمدت نار فارس لنبيّنا، وكان لها ألف عام لم تخمد.

وروى ابن سعد عن عمرو بن ميمون، قال: أحرق المشركون عمّار بن ياسر بالنار، فكان عُرِّلِيَّةً يمرّ به، ويمرّ يده على رأسه، فيقول: «يا نار كوني بردًا وسلامًا على عمّار، كما كنت على إبرهيم، تقتلك الفئة الباغية».

وروى أبو نعيم عن عباد بن عبد الصّمد: أتينا أنس بن لملك، فقال: يا جارية هلمّي المائدة

وأما ما أعطيه إبرهيم عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة فقد أعطيه نبينا عَلِيْكُ، وزاد بمقام المحبة، وقد روي في حديث الشفاعة أن الخليل إبرهيم عليه الصلاة والسلام إذ قيل له: اتخذك الله خليلاً فاشفع لنا ......

نتغدى، فأتت بها، ثم قال: هلمّي المنديل، فأتت بمنديل وسخ، فقال: اسجري التنور، فأوقدته، فأمر بالمنديل، فطرح فيه، فخرج أبيض كأنه اللبن، فقلنا: ما هذا؟، قال: هذا منديل كان عَلَيْكُمْ بمسح به وجهه، فإذا اتسخ صنعنا به هكذا، لأن النار لا تأكل شيئًا مرّ على وجوه الأنبياء، وألقى غير واحد من أُمّته في النار، فلم تؤثر فيه.

روى ابن وهب عن ابن لهيعة؛ أن الأسود العنسي لما ادّعى النبرّة، غلب على صنعاء، أخذ ذويب بن كليب بتصغيرهما، فألقاه في النار لتصديقه بالنبيّ عَيِّلَيْه، فلم تضرّه النار، فذكر ذلك النبيّ عَيِّلَيْه لأصحابه، فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمّننا مثل إبرهيم الخليل، وسمّاه ابن الكلبي ذويب بن وهب، وقال في سياقه: طرحه في النار، فوجده حيًّا، ولم يذكر النبيّ عَيِّلَة، وهو مخضرم، أسلم في العهد النبويّ، قال عبدان: إنه أوّل من أسلم من أهل اليمن، ولا أعلم له صحبة.

وروى ابن عساكر: أن الأسود بن قيس، بعث إلى أبي مسلم الخولاني، فأتاه، فقال: «أتشهد أني رسول الله، ؟، قال: نعم فأتي بنار عظيمة، فألقاه فيها، فلم تضرّه، فقبل للأسود إن لم تنف هذا عنك.

أفسد عليك من اتبعك، فأمره بالرحيل، فقدم المدينة، وقد قبض النبيّ عَيْظَة، واستخلف أبو بكر، فقال أبو بكر: الحمد لله الذي ألبثني حتى أراني في أُمّة محمّد من صنع به، كما صنع إبرهيم.

(وأمّا ما أعطيه إبرهيم عليه الصّلاة والسّلام من مقام الحلّة،) بفتح الخاء وضمّها: الصداقة، (فقد أعطيه نبيّنا عَلِيكَ، وزاد بمقام المحبّة،) فجمع له بينهما، روى أبو يعلى في حديث المعراج، فقال له ربّه: اتّخذتك خليلاً وحبيبًا، وفي التوراة: محمّد حبيب الله، وروى ابن ماجه وأبو نعيم مرفوعًا: «أن الله اتّخذني خليلاً، كما اتّخذ إبرهيم خليلاً، فمنزلي ومنزل إرهيم في الجنّة تجاهين، والعباس بيننا، مؤمن بين خليلن،

وروى أبو نعيم عن كعب بن لملك: سمعت رسول الله عَيْنَا يقول قبل وفاته بخمس: «إن الله اتّخذ صاحبكم خليلاً».

(وقد روي في حديث الشفاعة؛ أن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام إذا قيل له: اتّخذك الله خليلاً،) أي: اصطفاك وخصّك بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، (فاشفع لنا) في

قال: «إنما كنت خليلاً من وراء وراء» اذهبوا إلى غيري إلى أن تنتهي الشفاعة إلى النبي عَلَيْكُ فيقول: «أنا لها، أنا لها»، وهذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان خليلاً مع رفع الحجاب وكشف الغطاء ولو كان خليلاً من وراء وراء لاعتذر كما اعتذر إبرهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه تنبيه ظاهر على أنه عليه الصلاة والسلام فاز برؤية الحق سبحانه وتعالى وكشف له الغطاء حتى رأى الحق بعيني رأسه، كما سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في المقصد الخامس.

والملخص من هذا: أن النبي عُلِظَة نال درجة الخلة التي اشتهرت لإبرآهيم عليه الصلاة والسلام على وجه نطق إبراهيم بأن نصيب سيدنا محمد عليه الصلاة

فصل القضاء، (قال: إنّما كنت خليلاً من وراء وراء،) ضبط بفتح الهمزة وضمّها بلا تنوين، فيهما بناء، قال النووي: الفتح أشهر، ومعناه: لم أكن في التقرّب والإدلال بمنزلة الحبيب، وقال صاحب التحرير: هذه كلمة تقال على وجه التواضع، قاله في البدور، وقيل: مراده أن الفضل الذي أعطيه كان بسفارة جبريل، ولكن ائتوا موسى الذي كلّمه الله بلا واسطة، وكرّر وراء إشارة إلى نبيّنا عَيَّلِيد، لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة، فكأنه قال: أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمّد، حكاه المصنف فيما يأتي قائلاً: وراء بفتح الهمزة بلا تنوين، ويجوز البناء على الضم للقطع عن الإضافة نحو من قبل ومن بعد، واختاره أبو البقاء.

قال الأخفش: يقال لقيته من وراء بالضم، ثم قال: ويجوز فيها النصب والتنوين جوازاً جيدًا، قاله أبو عبد الله الأبيّ. (افهبوا إلى غيري،) فيذهبون إلى موسى وعيسى (إلى أن تنتهي الشفاعة إلى النبيّ عَيِّليّه، فيقول: «أنا لها أنا لها») بالتكرير، وصرفوا عن الإتيان له ابتداء، مع أنه صاحبها إذاعة لفضله على رؤوس الخلائق، (وهذا يدلّ على أن نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام كان خليلاً مع رفع الحجاب) عنه، (وكشف الغطاء) له، (ولو كان خليلاً من وراء وراء لاعتذر، كما اعتذر إبرهيم عليه الصّلاة والسّلام وفيه تنبيه ظاهر على أنه عليه الصّلاة والسّلام، فاز برؤية الحق سبحانه وتعالى، وكشف له الغطاء) ليلة الإسراء، (حتى رأى الحق) وإذا جوّزه العقل، وشهد به النقل لم يبق للاستبعاد موقع ولا للإنكار موضع، (كما سيأتي البحث وإذا جوّزه العقل، وشهد به النقل لم يبق للاستبعاد موقع ولا للإنكار موضع، (كما سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في المقصد الخامس، والملخص من هذا؛ أن النبيّ عَلَيْكُ نال درجة المخلة التي اشتهرت لإبرهيم عليه الصّلاة والسّلام،) بقوله تعالى: ﴿واتّخذ الله إبرهيم خليلاك﴾) الآية، (على وجه نطق إبرهيم؛ بأن نصيب سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام منه خليلاك)، الآية، (على وجه نطق إبرهيم؛ بأن نصيب سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام منه الأعلى، بمفهوم قوله عن نفسه: إنّما كنت خليلاً من وراء وراء، فلم يشفع وفيه دليل على الأعلى، بمفهوم قوله عن نفسه: إنّما كنت خليلاً من وراء وراء، فلم يشفع وفيه دليل على

والسلام منه الأعلى، بمفهوم قوله عن نفسه: «إنما كنت خليلاً من وراء وراء، فلم يشفع وفيه دليل على إنه إنما يشفع من كان خليلاً لا من وراء وراء، بل مع الكشف والعيان وقرب المكانة من حظيرة القدس، لا المكان، وذلك مقام محمد عَيْلِيَّةٍ بالدليل والبرهان.

ومما أعطيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وانفراده في الأرض بعبادة الله وتوحيده، والانتصاب للأصنام بالكسر والقسر، أعطي سيدنا محمد عليه كسرها بمحضر من أولي نصرها بقضيب ليس مما يكسر إلا بقوة ربانية ومادة إلهية، اجتراء فيها بالأنفاس من الفاس، وما عوّل على المعول، لا عرض في القول ولا تمرض من الصول بل قال جهرًا بغير سر: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا ﴾ [الإسراء/٨٨].

ومما أعطيه الخليل عليه الصلاة والسلام بناء البيت الحرام، ولا خفاء أن البيت

أنه إنّما يشفع من كان خليلاً لا من وراء وراء، بل مع الكشف والعيان وقرب المكانة من حظيرة القدس لا المكان؛) لاستحالته عليه تعالى، (وذلك مقام محمّد عَيِّكَ بالدليل والبرهان،) وهذا ساقه كلّه ابن المنير في المعراج، والله المستعان.

(وممةا أعطيه إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام انفراده في الأرض بعبادة الله، وتوحيده، والانتصاب للأصنام بالكسر والقسر،) بفتح القاف، وسكون السين، وبالراء: القهر والغلبة، وأعطي سيدنا محمد على كسرها بمحضر من أولي نصرها) وهم أذلاء لا يستطيعون نصرها (بقضيب ليس هما يكسر إلا) بمعنى، لكن (بقوّة ربانية ومادّة إللهيّة، اجتراء،) أي: اكتفاء (فيها بالأنفاس من الفاس وما عوّل على المعوّل،) كما فعل إبراهيم حيث علقه في عنق كبيرهم الذي تركه لعلهم إليه يرجعون، (ولا عوض في القول،) كتعريض إبراهيم بقوله: بل فعله كبيرهم هذا، (ولا تحرض من الصول،) أي: لم يظهر مرضًا لأجل الصول على تلك الأصنام، كما فعل إبراهيم، حيث قال: إنّي سقيم، اعتذارًا عن عدم خروجه معهم إلى عيدهم، وجعل ذلك وسبلة إلى كسر الأصنام في غيبتهم، (بل قال جهرًا بغير سرّ)، زيادة إطناب، (﴿وقل﴾) عند دخول مكّة (﴿جاء الحقّ﴾:) الإسلام، (﴿وؤهق الباطل﴾:) بطل الكفر، (﴿إن الباطل كان زهوقًا﴾)، مضمحلاً زائلاً، وقد دخلها عُنِيَّة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت، رواه الشيخان، وتقدّم بسطه في فتح مكّة.

(وممّا أعطيه الخليل عليه الصّلاة والسّلام بناء البيت الحرام) الذي برّأه الله له، (ولا خفاء أنّ البيت جسد) تشبيه بليغ، (وروحه الحجر الأسود، بل هو سويداء القلب، بل

جسد وروحه الحجر الأسود بل هو سويداء القلب، بل جاء «أنه يمين الرب» كناية عن استلامه كما تستلم الأيمان عند عقد العهود والأيمان، وقد أعطي سيدنا محمد عليه أن قريشًا لما بنت البيت بعد تهدمه ولم يبق إلا وضع الحجر تنافسوا على الفخر الفخم والمجد الضخم، ثم اتفقوا على أن يحكموا أوّل داخل، فاتفق دخول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا الأمين، فحكموه في ذلك فأمر ببسط ثوب ووضع الحجر فيه ثم قال: يرفع كل بطن بطرف، فرفعهوه جميعًا، ثم أخذه سيدنا محمد عليه فوضعه في موضعه، فادخر الله له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيام.

وأما ما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام من قلب العصاحية غير ناطقة، فأعطي سيدنا محمد عَلِيلِةً حنين الجذع، وقد .....

جاء أنه عين الربّ،) كما روى الديلمي عن أنس مرفوعًا: «الحجر عين اللّه، فمن مسحه فقد بايع الله»، (كناية عن استلامه، كما تستلم الأيمان) الأيمان، بالفتح: جمع عين العضو المخصوص، (عند عقد العهود، والأيمان،) بالفتح أيضًا بمعنى القسم، والمعنى: أنه يستلم باليد من أراد عهدًا أو يمينًا عين صاحبه عند معاهدة غيره، والحلف كما كان عادتهم، (وقد أعطي سيدنا محمد يَوِّكُ أن قريشًا لما بنت البيت بعد تهدّمه،) بسيل أو غيره، (ولم يبق إلا وضع الحجر) في محلّه، (تنافسوا على الفخر الفخم:) العظيم القدر، (والمعجد:) العزّ والشّرف (الضخم:) العظيم فالفخم والضخم مختلفان مفهومًا: متّحدان ما صدّقا، (ثم اتفقوا على أن يحكموا أوّل داخل) من باب بني شيبة، (فاتّفق دخول سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام، فقالوا: هذا الأمين،) رضينا بحكمه، (فحكموه في ذلك، فأمر ببسط ثوب، ووضع) النبيّ يَوَّكُ فقالوا: هذا الأمين رضينا، وأخبروه الخبره الخبر، فقال: «هلم إليّ ثوبًا»، فأتى به، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، (ثم قال: «يرفع») وفي رائحة لكن قبيلة نسخة: ليرفع، أي: ليأخذ (كل بطن) من بطون قريش»، (بطرف،) وفي رواية: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب»، (فرفعوه جميعًا، ثم) لما بلغوا به موضعه، (أخذه سيّدنا محمّد عليه أنه فوضعه في موضعه، فادّخر الله له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيّام،) وكان سنة خمسًا ولاثين سنة على الأشهر، وهذا الذي ذكره المصنّف أيضًا لفظ ابن المنير.

(وأمّا ما أُعطيه موسى عليه الصّلاة والسّلام من قلب العصاحيّة) وتقدّم ذكر ذلك قريبًا أوّل المعجزات وأعاد الشارح نقله هنا (غير ناطقة) لعلّ ذكره مع أنه لازم للحية، لبيان التفاضل بين المعجزتين، وهو أن العصا لم تنطق لموسى، بخلاف الجذع، فنطق للمصطفى بكلام حتى سمعه من يليه زيادة على الحنين، كما مرّ، (فأُعطي سيّدنا محمّد عَيْنَ على الجذع، وقد

مرت قصته.

وحكى الإمام الرازي - في تفسيره - وغيره: أنه لما أراد أبو جهل أن يرميه عليه الصلاة والسلام بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين فانصرف مرعوبًا.

وأما ما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام أيضًا من اليد البيضاء، وكان بياضها يغشى البصر، فأعطي سيدنا محمد عَلَيْكُ أنه لم يزل نورًا ينتقل في أصلاب الآباء وبطون الأمهات من لدن ءادم إلى أن انتقل إلى عبد الله أبيه. وأعطى عَلَيْكُ قتادة بن النعمان وقد صلى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال: انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرًا، ومن خلفك عشرًا، .....

مرّت قصّته) قريبًا.

(وحكى الإمام الرازي في تفسيره وغيره: أنه لممّا أراد أبو جهل أن يرميه عليه الصّلاة والسّلام بالحجر رأى على كتفيه) بالتثنية، أي: النبيّ عليه السّلام، وفي نسخة: كتفه بالإفراد على إرادة الجنس (تعبانين، فانصرف مرعوبًا،) كما انصرف فرعون مرعوبًا من العصا، ولمّا كال أشدّ الفراعنة رأى تعبانين.

(وأمّا ما أعطي موسى عليه الصّلاة والسّلام أيضًا من البيد البيضاء) اليمنى، بمعنى الكفّ، كما قال تعالى: ﴿واضعُمْ يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ [طه: ٢٢] الآية، فأدخلها تحت جناحه، أي: جنبه الأيسر تحت الإبط، أو في جيبه، ثم نزعها، فإذا هي بيضاء نورانية من غير سوء، أي: برص، (وكان بياضها يغشى البصر،) وغلب شعاعها شعاع الشمس، وكان موسى ءادم شديد الأدمة، أي: السمرة، (فأعطي سيّدنا محمّد عَيَّاتِهِ؛ أنه لم يزل نورًا ينتقل في أصلاب الآباء، وبطون الأمّهات، من لدن عادم إلى أن انتقل إلى عبد الله أبيه،) ثم منه إلى آمنة أُمّه، وكان بينًا ظاهرًا في جباههم، (وأعطى عَيَّاتٍ قتادة بن النعمن) الأوسي، البدري، (والحال أنه (قد صلّى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة) فعيلة بمعنى فاعلة وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال إنها بمعنى مفعولة، أي: ممطور فيها، لوجود الهاء، إذ لا يقال ممطورة فيها، قاله الكرماني. (عرجونًا:) أصل العذق الذي يعوج، وتقطع منه الشماريخ، فيبقى على النخل يابسًا، ستي بذلك لانعراجه وانعطافه، ونونه زائدة، (وقال: «انطلق به، فإنه سيضيء على النخل يابسًا، ستي بذلك لانعراجه وانعطافه، ونونه زائدة، (وقال: «انطلق به، فإنه سيضيء ومثله لا يني يديك عشراً) من الأذرع، هذا هو المتبادر، ومثله لا يني يديك عشراً من وذلك أعظم من اليد، فإن خلق الضوء في العرجون

فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًا فاضربه عشرًا، حتى يخرج فإنه الشيطان، فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد وضربه حتى خرج. رواه أبو نعيم. وأخرج البيهقي، وصححه المحاكم عن أنس: كان عباد بن بشر وأسيد ابن حضير عند رسول الله عَيِّلِة في حاجة: حتى ذهب من الليل ساعة، وهي ليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا وبيد كل واحد منهما عصا. فأضاءت لهما عصا أحدهما، فمشيا في ضوئها،

على هذا الوجه أعظم من البياض الذي في اليد، (فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًا، فاضربه حتى يخرج، فإنه الشّيطان) على غير صورته الأصلية، فلا ينافيه قوله تعالى: ﴿من حيث لا ترونهم﴾ الآية، قال البيضاوي: ورؤيتهم إيّانا من حيث لا نراهم في الجملة، لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثّلهم لنا، (فانطلق، فأضاء له العرجون حتى دخل بيته، ووجد السواد، وضربه حتى خرج، رواه أبو نعيم).

وأخرج أحمد عن أبي سعيد، قال: هاجت السماء، فخرج النبيّ عَيِّكُ لصلاة العشاء، فبرقت فرأى قتادة بن النعلمن، فقال: «ما السري يا قتادة»؟، قال: يا رسول الله! إن شاهد العشاء قليل، فأحببت أن أشهدها، قال: «فإذا صلّيت فأتِ»، فلمّا انصرف أعطاه عرجونًا، فقال: «خذ هذا، فسيضيء لك، فإذا دخلت البيت ورأيت سوادًا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تتكلّم، فإنّه شيطان»، وأخرج هذه القصّة الطبراني، وقال: إنه كان في صورة قنفذ.

(وأخرج البيهقي، وصححه الحاكم عن أنس، قال: كان عبّاد،) بفتح العين، وشد الموحدة (ابن بشر،) بكسر الموحدة، وسكون المعجمة، ووقع للقابسي بشير، بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وزيادة تحتيّة، وهو غلط نبّه عليه في الفتح ابن وقش، بفتح الواو، والقاف، ومعجمة الأنصاري من قدماء الصحابة، أسلم قبل الهجرة، وشهد بدرًا، وأبلى يوم اليمامة بلاء حسنًا، فاستشهد بها، (وأسيد،) بضمّ الهمزة، وفتح السين، (ابن حضير،) بضمّ المهملة، وفتح الضاد المعجمة، ابن سماك الأنصاري، الأشهلي، صحابي جليل، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين، روى البخاري في تاريخه، وأبو يعلى، وصححه الحاكم عن عائشة، قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعقد عليهم فضلاً، كلّهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ، وأسيد بن حضر، وعباد بن بشر، (عند رسول الله علية في حاجة،) ولعبد الرزّاق، تحدثا عنده (حتى ذهب من الليّل ساعة، وهي ليلة شديدة الظّلمة، ثم خرجا وبيد كل واحد منهما عصًا، فأضاءت لهما عصا أحدهما، فمشا في ضوئها،) إكرامًا لهما ببركة نبيّهما، آية له عَيَّليًّ، إذ خصّ بعض أتباعه

حتى إذا افترقت بهما الطريق اضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ هديه، ورواه البخاري بنحوه في الصحيح.

وأخرج البخاري في تاريخه والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة الأسلمي قال: كنا مع النبي عَيْشِكْ في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير.

بهذه الكرامة عند الاحتياج إلى النور وإظهار السرّ، قوله عَيِّلِيّة: «بشّر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة»، رواه أبو داود وغيره وادّخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتمّ من ذلك، (حتى إذا افترقت بهما الطّريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ هديه،) أي: مقصده الذي لا يحتاج بعد الوصول إلى ما يرشده، لكنّ الذي في فتح الباري والمصنّف وغيرهما أهله بدل هديه، (ورواه البخاري بنحوه في الصحيح) من رواية قتادة عن أنس: أن رجلين خرجا من عند النبيّ عَيِّلِيّه، فإذا نور بين أيديهما يضيء حتى تفرقا، فتفرق النور معهما لفظ المناقب، ولفظه في الصّلاة وعلامات النبوّة: ومعهما مثل المصباحين فتفرق النور معهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، قال البخاري في يضيعان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، قال البخاري في الممناقب: وقال معمر عن ثابت عن أنس، أن أسيد بن حضير، ورجلاً من الأنصار. وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس، قال: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبيّ عَيْسَة.

قال الحافظ: رواية معمر، وصلها عبد الرزّاق عنه ومن طريقه الإسلميلي بلفظ فذكره أعني الحافظ مثل سياق المصنّف، قال: ورواية حماد وصلها أحمد والحاكم بلفظ: إن أُسيد بن حضير، وعبّادًا كانا عند النبيّ عَيِّكُ في ليلة ظلماء حندس، فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما، فمشيا في ضوئها، فلمّا افترقت بهما الطرق، أضاءت عصا الآخر.

(وأخرج البخاري في تاريخه، والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة،) بحاء مهملة، ابن عمرو بن عويمر بن الحرث بن سعد (الأسلميّ،) المدني، كنيته أبو صالح، وقيل: أبو محمد، صحابي جليل، سأل النبيّ عَلِيَّةُ عن الصّوم في السفر، وكان يسرد الصوم، روى عنه أبو مراوح، مات سنة إحدى وستين، وله إحدى وسبعون، وقيل: ثمانون له في مسلم، والترمذي، والنسائي، وعلّق له البخاري، (قال: كمّا مع النبيّ عَلِيَّةٍ في سفر، فتفرقنا في ليلة ظلماء، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم،) أي: ركابهم، (وما هلك،) أي: أشرف على الهلاك أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم،) أي: ركابهم، وقد ساقه الشاميّ بلفظ: وما سقط من (منهم،) بسبب تفرّقهم لما أصابهم من شدّة الظلمة، وقد ساقه الشاميّ بلفظ: وما سقط من متاعهم، وعزاه لمن عزاه له المصنّف، فلعلّهما روايتان، (وإن أصابعي لتنير،) بضمّ التاء من أنار، متاعهم، وعزاه لمن عزاه له المصنّف، فلعلّهما روايتان، (وإن أصابعي لتنير،) بضمّ التاء من أنار،

ومما أعطيه موسى عليه السلام أيضًا انفراق البحر له، أعطي نبينا محمد عَلِيكُ انشقاق القمر - كما مر - فموسى تصرف في عالم الأرض وسيدنا محمد عَلِيكُ تصرف في عالم السماء، والفرق بينهما واضح، وقال ابن المنير.

وذكر ابن حبيب أن بين السماء والأرض بحرًا يسمى المكفوف، تكون بحار الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط، قال: فعلى هذا يكون ذلك البحر انفلق لنبينا عَلِيَّة حتى جاوزه ـ يعني ليلة الإسراء ـ قال وهو أعظم من انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام.

ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام إجابة دعائه، أعطي نبينا عَلَيْكُ من ذلك ما لا يحصى.

(وممّا أُعطيه موسى عليه السّلام أيضًا انفراق البحر له، أعطى نبيتا عَيِّكِ انشقاق القمر، كما مرّ؛) فهو نظيره، بل أعظم، (فموسى تصرّف في عالم الأرض) بضربه البحر بالعصا، كما أمره الله فانفلق، (وسيّدنا محمّد عَيِّكِ تصرّف في عالم السماء) لما سأل الله انشقاق القمر حين طلبوه منه تعنّتا، (والفرق بينهما واضح).

قال ابن المنير: فإذا عرضت الآيتين على العقول حقّ العرض، سمت آية السماء على آية الأرض، (وقال ابن المنير) في معراجه: (وذكر ابن حبيب) محمد الأخباري: (أن بين السماء والأرض بحرّا يسمّى المكفوف، تكون بجار الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط) بالدنيا، وهو الملح.

(قال) ابن المنير: (فعلى هذا) الذي ذكره ابن حبيب، إن صح (يكون ذلك البحر انفلق لنبيتا عَيِّلِيَّ حتى جاوزه،) أي: قطعه وفارقه، (يعني: ليلة الإسراء،) ومقتضى انفلق؛ أنه صار فرقتين، كما افترق لموسى فرقًا بينهما مسالك، (قال: وهو أعظم من انفلاق البحر لموسى عليه الصّلاة والسّلام؛) لأن بحار الأرض قد يقع فيها زوال الماء في مواضع منها، بحيث تصير فرقًا يمشي في الأرض التي بينها والبحر الذي بين السماء والأرض، لا مقرّ له من الأرض حتى يسلك فيه، بل هو على صفة الله أعلم بها.

(وممّا أعطيه موسى عليه الصّلاة والسّلام إجابة دعائه) في نحو قوله: ﴿رَبّ اشْرِح لَي صدري ويسّر لَي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرًا من أهلي الآية، قال اللّه تعالى: ﴿قد أوتيت سؤلك يا موسى ﴿ رَبنا اطمس على أموالهم الآية، (أعطى ببيّا عَيْلِهُ من ذلك) إجابة دعائه (ما لا يحصى، وممّا أعطيه موسى عليه

ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام تفجير الماء له من الحجارة، أعطي سيدنا محمد عَيِّلِكُم أن الماء تفجر من بين أصابعه، وهذا أبلغ لأن الحجر من جنس الأرض التي ينبع الماء منها، ولم تجر العادة بنبع الماء من اللحم، ويرحم الله القائل:

وكل معجزة للرسل قد سلفت وافى بأعجب منها عند إظهار فما العصاحية تسعى بأعجب من شكوى البعير ولا من مشي أشجار ولا انفجار معين الماء من حجر أشد من سلسل من كفه جار ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام الكلام، أعطي سيدنا محمد عليه مثله ليلة الإسراء وزيادة الدنو والتدلي، وأيضًا كان مقام المناجاة في حق نبينا عليه السلوات العلى وفوق سدرة المنتهى، والمستوى، وحجب النور والرفوف، ومقام

الصّلاة والسّلام تفجير الماء له من الحجارة؛) كما قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا الآية، (أعطى سيّدنا محمّد على أن الماء تفجّر من بين أصابعه، وهذا أبلغ) في المعجزة؛ (لأن الحجر من جنس الأرض التي ينبع الماء منها،) بل قال تعالى: وإنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء الآية، (ولم تبجر العادة بنبع الماء من اللّحم،) بل لم يقع لغير المصطفى، كما مرّ، (ويرحم الله القائل: وكل معجزة للرسل قد سلفت، وافى:) أتى (بأعجب منها عند إظهار) الله تعالى له، وتأييده بالمعجزات، وفما العصاحية) حال موطئة، (تسعى) صفتها (بأعجب) خبر ما، (من شكوى البعير، ولا من مشي أشجار،) بل هما أعجب، (ولا انفجار معين الماء من حجر،) من إضافة الصفة للموصوف (أشدّ:) أقوى في المعجزة (من سلسل من كفّه،) متعلّق بقوله: (جار،) بل هو أشدّ.

(وممة أعطيه موسى عليه الصّلاة والسّلام الكلام أعطي سيّدنا محمّد عَيِّكَ مثله ليلة الإسراء، وزيادة الدنو) مجاز عن القرب المعنوي لإظهار منزلته عند ربّه، (والتدلّي:) طلب زيادة القرب؛ كما قال بعضهم: فليس عطف تفسير، والمقصود كما في البيضاوي تمثيل ملكة الانّصال، وتحقيق استماعه لما أُوحي إليه بنفي البعد الملبس، (وأيضًا كان مقام المناجاة في حقّ نبيتا عَيِّكَ فوق السموات العلا وفوق سدرة المنتهى والمستوى) الذي سمع فيه صريف الأقلام، (وحجب النور) بالنسبة للمخلوق (والوفرف،) أي: البساط، قاله المصنّف، (ومقام

المناجاة لموسى عليه الصلاة والسلام طور سيناء.

وأما ما أعطيه لهرون عليه الصلاة والسلام من فصاحة اللسان، فقد كان نبينا عليه الفصاحة والبلاغة بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. ولقد قال له بعض أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال: وما يمنعني وإنما أنزل القرءان بلساني، لسان عربيّ مبين.

وقد كانت فصاحه لهرون غايتها في العبرانية، والعربية أفصح منها. وهل كانت فصاحة لهرون معجزة أم لا؟ قال ابن المنير: الظاهر أنها لم تكن معجزة، ولكن فضيلة،

المناجاة لموسى عليه الصّلاة والسّلام طور سيناء:) جبل موسى بين مصر وأيلة، وقيل: بفلسطين، ولا يخلو من أن يكون الطور اسمًا للجبل، وسيناء: اسم بقعة أضيف إليها، أو المركب منهما علم له كامرىء القيس، كما في البيضاوي.

(وأمّا ما أعطيه أهرون عليه الصّلاة والسّلام من فصاحة اللّسان)، أي: القدرة على النطق بلا ركّة، ولا تلعثم، ومن بلاغة الألفاظ التي يؤدى بها، لأنها التي تحسن المقابلة بينها وبين فصاحة المصطفى، فالمراد باللّسان الجارحة واللغة معا، لا الجارحة فقط بدليل قوله الآتي: فصاحة أهرون غايتها في العبرانية، إذ العبرانية لغة لا آلة، (فقد كان نبيّا عَلِيَّة من الفصاحة والبلاغة بالمحل الأفضل، والموضع الذي لا يجهل،) بل يعلمه كل أحد لما فيه من البلاغة المشاهدة لكل من سمعه، وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد، ولا ينكرها موافق ولا معاند، (ولقد قال له بعض أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك، بل أنت أفصح من رأيناه على مفاد النفي عرفًا، وإن صدق لغة بالتساوي، وأمّا إشعاره بأن ثم أفصح منه، لكنهم لم يروه، فليس بمراد إذ يأباه سياقه في مقام المدح، (فقال: وما يمنعني،) أي: أفصح منه، بل ولا يقاربني فيها أحد، (وإنما أنزل القرآن بلساني،) أي: لغتي جملة حالية، قصد بها تحقيق ما انتهى إليه من الفصاحة (لسان،) بدل ممّا قبله (عربيّ مبين،) نعت له، وذكر لسان نظر الكون اللغة لفظًا، (وقد كانت فصاحة أهرون غايتها في) لغته (العبرانية،) وذكر لسان نظر الكون اللغة لفظًا، (وقد كانت فصاحة أهرون غايتها في) لغته (العبرانية).

(قال ابن المنير) في المعراج: (الظاهر أنها لم تكن معجزة، ولكن فضيلة؛) لأن حكم الفصاحة مطلقًا الظفر، وإقامة الحجّة، وكبت الخصوم، وإفهامهم، وإفحامهم، وإظهار نقائص

ولم يتحد نبي من الأنبياء بالفصاحة إلا نبينا على الله الخصوصية لا تكون لغير الكتاب العزيز، وهل فصاحته على خوامع الكلم التي ليست من التلاوة ولكنها معدودة من السنة، هل تحدّى بها أم لا؟ وظاهرقوله عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامع الكلم» أنه من التحدث بنعمة الله تعالى عليه وخصائصه، ولا خلاف أنها باعتبار ما اشتملت عليه من الإخبار بالمغيبات ونحوها معجزة.

وأما ما أعطيه يوسف عليه الصلاة زالسلام من شطر الحسن، فأعطي نبينا عَلِيْكُ الحسن كله، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله

المتبوعين عند الاتباع، ودرء الشبهة، ودفع الشكوك، كما بسطه ابن المنير، قائلاً: (ولم يتّحد نبيّ من الأنبياء بالفصاحة إلاّ نبيّنا عَيْكَ، لأن هذه الخصوصيّة لا تكون لغير الكتاب العزيز؛) لأن غيره لا يقاربه في الفصاحة، ولم يقصد به الإعجاز، وهذا مستأنف لبيان الواقع، ويحتمل أنه عطف علّة على معلول، يعني أن فصاحته ليست معجزة، لأنها ما تحدّى بها، ولم يثبت أن غير نبيّنا تحدّى بذلك، لكن إنّما يتمّ هذا لو كان التحدّي شرطًا، مع أنه ليس بشرط، بل يكفي وقوعها بعد دعوى النبوّة، سواء طلب المعارضة به أم لا، وإلاّ لزم أن أكثر الخوارق ليست معجزة، إذ لم يتحد بغير القرءان، كما مرّ. (وهل فصاحته) أي: نبينا (عليه السّلام،) ولفظ ابن المنير: واختلف الناس في فصاحته (في جوامع الكلم التي ليست من التلاوة،) أي: القرءان، (ولكنّها معدودة من السنّة، هل تحدّى بها أم لا؟،) كذا في النسخ الصحيحة: هل بلا واو، بدل مفصل من مجمل قوله: أو لا، وهل فصاحته، فهو مساو لجعل ابن المنير قوله: هل بيانًا لقوله: اختلف، فما يوجد في بعض نسخ المصنف، وهل تحدّى بزيادة واو فيه شيء، ويحتاج الى تقدير خبر لقوله: أو لا هل فصاحته، أي: معجزة أم لا؟

(وظاهر قوله عليه الصّلاة والسّلام: «أُوتيت جوامع الكلم»، أنه من التحدّث بنعمة اللّه تعالى عليه،) ومزاياه، عنده (وخصائصه،) فهو دليل القول؛ بأنه لم يتحدّ بها، (ولا خلاف أنها باعتبار ما اشتملت عليه من الأخبار بالمغيبات ونحوها معجزة) كالقرءان، ولا يضرّ اشتماله على بلاغات تزيد عليها؛ لأن الكلام، وإن بلغ أعلى طبقات البلاغة، أو قارب تتفاوت مراتبه.

(وأمّا ما أعطيه يوسف عليه الصّلاة والسّلام من شطر المحسن،) أي: نصفه، (فأعطي نبيتا عُلِيْكِ المحسن كلّه،) لكن مهابته منعت رؤيته على وجهه، ولذا قال القرطبي: لم يظهر لنا تمام حسنه، لأنه لو ظهر ما أطاقت الأعين رؤيته عَلَيْكُ، (وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللّه

في مقصد الإسراء، ومن تأمل ما نقلته في صفته عليه الصلاة والسلام تبين له من ذلك التفضيل لنبينا على كل مشهور بالحسن في كل جيل.

وأما ما أعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام أيضًا من تعبيره الرؤيا، فالذي نقل عنه من ذلك ثلاث منامات، إحداها: حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر، والثاني: منام صاحبي السجن، والثالث: منام الملك، وقد أعطي نبينا عَلَيْتُهُ من ذلك ما لا يدخله الحصر، ومن تصفح الأخبار وتتبع الآثار وجد من ذلك العجب العجاب، وستأتي

تعالى في مقصد الإسراء، ومن تأمّل ما نقلته في صفته عليه الصّلاة والسّلام) فيما مرّ أوّل المقصد الثالث، (تبين له من ذلك التفصيل،) بصاد مهملة التبيين (التفضيل،) بمعجمة: فاعل تبين (لنبيّنا على كل مشهور بالحسن في كل جيل،) بالجيم.

(وأمّا ما أعطيه يوسف عليه الصّلاة والسّلام أيضًا من تعبيره الرؤيا، فالذي نقل عنه من فلك) في القرآن (ثلاث منامات، إحداها: حين رأى أحد عشر كوكبًا) هي الجريان، وطارق، والذيال، وذو الكتفين، وقابس، ووثاب، وعمودان، والفيلق، والمصبح، والضروح، وذو الفرع، أخرجه الحاكم في مستدركه مرفوعًا، كما في المبهمات، (والشمس والقمر،) فعبرهم بأبويه وأخوته.

(والثاني: منام صاحبي السجن،) وهما غلامان للملك، أحدهما ساقيه، والآخر صاحب طعامه، رأياه يعبّر الرؤيا، فقالا: لنختبرّنه، قال الساقي: إني أراني أعصر خمرًا، وقال صاحب الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه، فأوّله بأن الساقي يخرج بعد ثلاث، فيسقي سيده خمرًا على عادته، وأمّا الآخر فيخرج بعد ثلاث، فيصلب، فتأكل الطير من رأسه، فقالا: ما رأينا شيئًا، قال قضى الأمر الذي فيه تستفتيان.

(والثالث: منام المملك) ملك مصر الريّان بن الوليد: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يابسات، قال: تزرعون سبع سنين دأبًا، أي: متتابعة، وهذا تأويل السبع السمان، والسنبلات الخضر، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، أي: مجدبات، وهي تأويل السبع العجاف واليابسات.

(وقد أعطى نبيتنا عَيِّلِيَّة من ذلك ما لا يدخله المحصر،) أي: يضبطه، هذا هو المراد لا الدخول الذي هو الظرف، (ومن تصفّح الأخبار وتتبع الآثار، وجد من ذلك العجب العجاب،) وإنّما لم يوصف بعلم التعبير لاشتغاله بما هو أهمّ منه من بيان الشرع والجهاد وغير ذلك، ويوسف عليه السّلام عبّر للملك وقت الحاجة، ولصاحبي السنجن، فوصف به (وستأتى

نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى.

وأما ما أعطيه داود عليه الصلاة والسلام من تليين المحديد له، فكان إذا مسح المحديد لان، فأعطي نبينا عَيْنَة أن العود اليابس اخضر في يده وأورق، ومسح عَيْنَة شاة أم معبدة الجرباء، فدرت.

وأما ما أعطيه سليمن عليه الصلاة والسلام من كلام الطير وتسخير الشياطين والريح، والملك الذي لم يعطه أحد من بعده، فقد أعطي

نبذة،) بضم التون (من ذلك إن شاء اللّه تعالى) في الفصل الثاني من المقصد الثامن.

(وأمّا ما أعطيه داود عليه الصّلاة والسّلام من تليين المحديد له) كما قال تعالى: ﴿ولنّا له المحديد﴾ الآية، (فكان إذا مسح المحديد لان) اللّه جعله في يده، كالعجين والشمع يجزقه كيف شاء من غير إحماء، ولا طرق بآلة أو بقوّة، (فأعطي نبيّنا محمّد عُيَالِيّة؛ أن العود اليابس اخضر في يده وأورق، ومسح عَرِّكِيًّ شاة أم معبدة المجرباء): صفة شاة (فدرّت)، وقصّتها في الهجرة مرّت.

(وأمّا ما أعطيه سليلن عليه الصّلاة والسّلام من كلام الطّير) أي: نطقه مصدر مضاف لفاعله، أي: أن سليلن علم منطق الطير المعتاد له، لا أن الطير نفسه خرج عن عادته، فنطق العليربية، كما وقع لنبيّنا في الظبية والذئب، بل وفي الجماد وغيره، فإنه لم يرد نطق الطير لسليلن وإنما فهم سليلن من تصويته معنى، كما أشار إليه البيضاوي في قوله تعالى: ﴿ووعلّمنا منطق الطير﴾ الآية، إذ قال: ولعلّ سليلن مهما سمع صوته علم بقوّته القدسية النخيل الذي صوّته، والغرض الذي توجّاه به، ومن ذلك ما حكي؛ أنه مرّ ببلبل يصوّت ويرقص، فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء، وصاحت فاختة، فقال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا، فلعلّ صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال، وصياح الفاختة عن مقاساة: شدّة وتألّم قلب، (وتسخير الشياطين)، كما قال: ﴿ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنّا لهم حافظين﴾ الآية، أي: من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم إذا فرغوا من العمل قبل الليل أفسدوه، إن لم يشتغلوا بغيره، وكما قال: والشياطين كل بناء وغوّاص وآخذت مقرنين في الأصفاد، أي: بيني الأبنية العجيبة، وغوّاص في البحر يستخرج اللؤلؤ، ومقرنين مشدودين في الأصفاد: القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم ليكفّوا عن الشرّ (والريح)، كما قال: ﴿فسخرنا له الريح تجري بأمره رضاء﴾ الآية، أي: ليّنة حيث أصاب، أي: أراد ولسليلن الريح غدرها شهر، ورواحها شهر، رضاء الذي لم يقطه أحد من بعده، فقد أعطي سيّدنا محمد عبدها شهر، ورواحها شهر، (والملك الذي لم يعطه أحد من بعده، فقد أعطي سيّدنا محمد عبدها شهر، ورواحها شهر، (والملك الذي لم يعطه أحد من بعده، فقد أعطي سيّدنا محمد عبدها شهر، ورواحها شهر،

سيدنا محمد عَلِيْكُم مثل ذلك وزيادة.

أما كلام الطير والوحش فنبينا عَلَيْكُم كلمه الحجر، وسبح في كفه الحصى، وهو جماد، وكلمه ذراع الشاة المسمومة ـ كما تقدم في غزوة خيبر ـ، وكذلك كلمه الظبي وشكا إليه البعير ـ كما مر ـ. وروي أن طيرًا أفجع بولده فجعل يرفرف على رأسه ويكلمه فيقول: أيكم فجع هذا بولده، فقال رجل أنا فقال: اردد ولده. ذكره الرازي ورواه أبو داود بلفظ: كنا مع النبي عَلَيْكُم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ـ أي تدنو ـ من الأرض، فجاء النبي عَلَيْكُم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، الحديث.

وبيته بقوله: (أمّا كلام الطير والوحش، فنبيتا يَيِّكُ كلّمه الحجر) بكلام فهمه المصطفى وغيره، (وسبّح في كفّه الحصى) حتى سمعه الحاضرون، (وهو جماد،) فهو أبلغ إعجازًا، (وكلّمه ذراع الشاة المسمومة، كما تقدّم في غزوة خيبر،) وهو قوي في الإعجاز، أبلغ من إحياء الإنسان الميّت، لأنه جزء حيوان دون بقيّته، فهو معجزة لو كان متصلاً بالبدن، فكيف وقد أحياه وحده منفصلاً عن بقيّته مع موت البقيّة، وأيضًا فقد أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل، ولم يكن يعقل في حياته، فصار جزؤه حيًا عاقلاً، وأقدره الله على النطق والكلام، ولم يكن حيوانه يتكلّم، وهذا أبلغ من إحياء الموتى لعيسى، وإحياء الطيور لإبرهيم، (وكذلك كلّمه الظبي) والضبّ، وسمعه حاضروه، (وشكا إليه البعير، كما من قريبًا.

(وروي؛ أن طيرا أفجع) أصيب (بولده، فجعل يرفرف:) يبسط جناحيه، يريد أن يقع (على رأسه) عَلَيْكُ بدليل قوله: (ويكلّمه، فيقول: «أيّكم، فيجع هذا بولده»، فقال رجل: أنا، فقال: «اردد ولده»، ذكره الرازي) الإمام فخر الدّين، (ورواه أبو داود،) والحاكم، وصححه عن ابن مسعود، (بلفظ: كنا مع النبيّ عَلِيْكُ في سفو، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة،) بضم الحاء المهملة، وشد الميم المفتوحة، وقد تخفّف، وبالراء ضرب من الطير، كالعصفور، (معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش،) بضم الراء وكسرها، (أي: تدنو من الأرض، فجاء النبيّ عَلِيْكُ،) وفي رواية الطيالسي والحاكم: فجاءت الحمرة ترف على رسول الله وأصحابه، (فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها» الحديث،) تتمته: ورأى قرية نما قد حرقناها، فقال: «من حرق هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها» الحديث،) تتمته: ورأى قرية نما النار»، وقرية النمل موضعه.

وقصة كلام الذئب مشهورة.

وأما الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر، تحمله أين أراد من أقطار الأرض، فقد أعطي سيدنا محمد عُلِي البراق الذي هو أسرع من الريح، بل أسرع من البرق الخاطف، فحمله من الفرش إلى العرش في ساعة زمانية، وأقل مسافة في ذلك سبعة آلاف سنة، وتلك مسافة السلموات، وأما إلى المستوى وإلى الرفرف فذلك ما لا يعلمه إلا الله.

وروى الطيالسي، والحاكم، وصححه عن ابن مسعود: كنّا عند النبيّ عَيِّلَةً، فدخل رجل غيضة، فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترفّ على رسول اللَّه عَيِّلَةً وأصحابه، فقال عَيِّلَةً: «أيّكم فجع هذه»؟.

فقال رجل: أنا يا رسول الله، أخذت بيضها، وفي رواية الحاكم: أخذت فرخيها، فقال: «ردّه رحمةً لها».

وروى الترمذي، وابن ماجه، عن عامر الرام: أن جماعة من الصحابة دخلوا غيضة، فأخذوا فرخ طائر، فجاء الطير إلى رسول اللَّه عَلَيْتُ يرفّ، فقال: «أَيّكم أخذ فرخ هذا»؟، فأمره أن يرده فردّه، وحكمة الأمر بالردّ؛ أنها لما استجارت به أجارها، فوجب ردّها، واحتمال كونهم محرمين بعيد مع قوله: رحمة لها، (وقصّة كلام الذئب) بكلام الإنس العربي (مشهورة،) وتقدّمت قريبًا.

(وأمّا الربح التي كانت غدوها) سيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال (شهر،) أي: مسيرته، (ورواحها،) أي: سيرها من الزوال إلى الغروب (شهر تحمله أين أراد من أقطار الأرض،) قال الحسن: كان يغدو من دمشق، ويقيل باصطخر، وبينهما شهر للراكب المسرع، ثم يروح من اصطخر، فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر، (فقد أعطي سيّدنا محمّد عليه البراق،) بضمّ الموحدة (الذي هو أسرع من الربح، بل أسرع من البرق الخاطف، فحمله من الفرش إلى العرش) عرش الرحمٰن (في ساعة زمانية، وأقلّ مسافة في ذلك سبعة آلاف سنة، وتلك مسافة السلموات؛) لأن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وسمك كل سماء خمسمائة، فهي سبعة آلاف.

(وأمّا إلى المستوى وإلى الرفرف، فذلك ما لا يعلمه إلاّ اللَّه،) وفي الشاميّة أعطي البراق سارية، مسيرة خمسين ألف سنة في أقلّ من ثلث ليلة، انتهى، وهذا كلّه على أحد القولين: أن العروج إلى السلموات كان على البراق، والصحيح الذي تقرّر من الأحاديث الصحيحة؛ كما قال السيوطي وغيره: إنه كان على المعراج الذي تعرج عليه أرواح بني عادم، ولذا قال ابن كثير: لما فرغ من أمر بيت المقدس، نصب له المعراج، وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن لما فرغ من أمر بيت المقدس، نصب له المعراج، وهو السلم،

وأيضًا: فالريح سخرت لسليمن لتحمله إلى نواحي الأرض، ونبينا عَلِيْكُ زويت له الأرض - أي جمعت - حتى رأى مشارقها ومغاربها، وفرق بين من يسعى إلى الأرض، وبين من تسعى له الأرض.

وأما ما أعطيه من تسخير الشياطين فقد روي أن أبا الشياطين إبليس اعترض سيدنا محمد عليه وهو في الصلاة، فأمكنه الله منه وربطه بسارية من سواري المسجد. وخير مما أوتيه سليلن من ذلك إيمان الجن بمحمد عليه فسليلن استخدمهم ومحمد استسلمهم.

الصعود على البراق، كما قد يتوهم بعض الناس، بل كان البراق مربوطًا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكّة، (وأيضًا فالريح سخّرت لسليمُن لتحمله إلى نواحي الأرض، ونبيتا عَيِّلِيًّة) لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه (زويت له الأرض،) بالزاي المنقوطة، أي: جمعت (حتى رأى مشارقها ومغاربها،) وما يبلغه ملك أُمّته منها، (وفرّق بين من يسعى إلى الأرض، وبين من تسعى له الأرض،) وهو المصطفى.

(وأمّا ما أعطيه من تسخير الشياطين) في الأعمال الشاقة، كالبناء والغوص يعملون له ما يسار من محاريب، وهي أبنية مرتفعة، يصعد إليها بدرج وتماثيل: جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء، أي: صورًا من نحاس وزجاج، ورخام ولم يكن اتّخاذ الصور حرامًا في شريعته، وجفان: جمع جفنة، كالجوابي: جمع جابية، وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها، وقدور راسيات ثابتات، لها قوائم لا تحرّك عن أماكنها، تتّخذ من الجبال باليمن، يصعد إليها بسلالم.

(فقد روي أن أبا الشياطين إبليس اعترض سيّدنا محمّد عَيِّكَ وهو في الصلاة، فأمكنه الله منه، وربطه بسارية من سواري المسجد) النبويّ، لكن الذي روى البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ عَيِّكَ، قال: «إن الشيطان عرض لي، فشدّ عليّ ليقطع الصّلاة عليّ، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمن: ﴿ ربّ هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي الآية، فردّه الله خاسئًا»، وأخرجه مسلم والبخاري أيضًا بلفظ: أن عفريتًا من الجنّ تفلّت عليّ البارحة ليقطع عليّ الصّلاة، فذكره، وهذا ظاهر في أن بلفظ: أن عفريتًا من الجنّ تفلّت عليّ البارحة ليقطع عليّ الصّلاة، فذكره، وهذا ظاهر في أن المراد غير إبليس، كما قال الحافظ: وهو نصّ في أنه تمكّن منه، لكنه لم يربطه مراعاة لسليمن وذعته، بذال معجمة، وعين مهملة خفيفة، وفوقيّة ثقيلة: خنقته خنقًا شديدًا، (وخير ممّا أوتيه سليمن من ذلك) التسخير (إيمان الجنّ بمحمّد عَيَّكُ، فسليمن استخدمهم،) ولم يؤمنوا به، والنبيّ عَيِّلِهُ استسلمهم،) ولا شيء أعلى من الإسلام.

وأما عد الجن من جنود سليلن في قوله تعالى: ﴿وحشر لسليلن جنوده من المجن من المجن المجن المحن المحن المحن المداد عليه الصلاة والسلام باعتبار الجهاد وباعتبار تكثير السواد على طريقة الأجناد.

وأما عد الطير من جملة أجناده، فأعجب منه حمامة الغار وتوكيرها في الساعة الواحدة، وحمايتها له من عدوه، والغرض من استكثار الجند إنما هو الحماية، وقد حصلت من أعظم شيء بأيسر شيء.

وأما ما أعطيه من الملك، فنبينا عَلَيْكَ خير بين أن يكون نبيًا ملكًا أو نبيًا عبدًا، فاختار عَلِيْكَ أن يكون نبيًا عبدًا، ولله در القائل:

يا خير عبد على كل الملوك ولي

وأما ما أعطيه عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء

(وأمّا عد الجن من جنود سليمَن في قوله تعالى: ﴿وحشر لسليمَن جنوده من البجنّ والإنس﴾ [النمل /١٧] الآية،) والطير في مسير له فهم له يوزعون، أي: يجمعون، ثم يساقون، (فخير منه عدّ الملائكة جبريل ومن معه من جملة أجناده عليه السّلام، باعتبار الجهاد) في بدر العظمى، (وباعتبار تكثير السّواد) في غيرها لإرهاب العدوّ (على طريقة الأجناد)، كما وقع في أحد والخندق وحنين؛ كما مرّ بيانه في محاله.

(وأمّا عدّ الطير من جملة أجناده) في الآية الكريمة، (فأعجب منه حمامة الغار،) أي: جنسها، فلا ينافي كونهما حمامتين، كما مرّ في الهجرة (وتوكيرها،) أي: اتّبخاذها الوكر (في الساعة الواحدة، وحمايتها له من عدوه، والغرض من استكثار البجند إنما هو الحماية) من الأعداء، (وقد حصلت من أعظم شيء،) وهم كفّار قريش الذين خرجوا في طلبه، وجعلوا مائة ناقة لمن ردّه أو قتله (بأيسر شيء،) وهو تعشيش الحمامة، (وأمّا ما أعطيه من الملك) بطلبه، (فبيتا عَيِّلِيَّة خير،) بلا طلب (بين أن يكون نبيًا ملكًا، أو نبيًا عبدًا،) أو بمنى الواو؛ كقوله:

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع لأن بين ظرف مبهم لا يبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً، أو ما يقوم مقام ذلك؛ كقوله: عوان بين ذلك، كما بين في موضعه)، (فاختار عَيَّ أن يكون نبيًا عبدًا، ولله درّ القائل: يا خير عبد على كل الملوك ولّي،) أي: جعلت له الولاية عليهم، وكفى بذلك شرفًا.

وأمّا ما أعطيه عيسى عليه الصّلاة والسّلام من إبراء الأكمه،) الذي ولد أعمى،

الموتى، فأعطي سيدنا محمد على أنه رد العين إلى مكانها بعدما سقطت فعادت أحسن ما كانت، وفي دلائل النبوة للبيهقي قصة الرجل الذي قال للنبي على أخست أؤمن بك حتى تحيي لي ابنتي وفيه أنه على أتى قبرها فقال: يا فلانة، فقالت: لبيك وسعديك يا رسول الله، الحديث، وقد مر. وروي أن امرأة معاذ بن عفراء كانت برصاء ـ فشكت إلى رسول الله على فمسح عليها بعصا فأذهب الله البرص منها، ذكره الرازي، وأيضًا قد سبح الحصى في كفه، وسلم عليه الحجر، وحن لفراقه الجذع، وذلك أبلغ من تكليم الموتى لأن هذا من جنس ما لا يتكلم.

(والأبرص) وخصّا، لأنهما مرضًا إعياء، وكان بعثه في زمن الطب، فأبرأ في يوم خمسين ألفًا بالدعاء، بشرط الإيمان، وقدّمت ما كان يدعو به، (وإحياء الموتى) بإذن الله، فأحيا عازر صديقًا له، وابن العجوز، وابنه العاشر، فعاشوا، وولد لهم وسام بن نوح، ومات في الحال، وكان المصنف اقتصر على هذه الثلاثة لاشتهارها دون بقيّة معجزاته وإلا فصدر الآية: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله، وآخرها تأتي الإشارة إليه ومن معجزاته المائدة وغير ذلك، (فأعطي سيّدنا محمّد عليه أنه ردّ العين) لقتادة (إلى مكانها بعدما سقطت) على وجنته، (فعادت أحسن ما كانت،) فهذا أبلغ من إبراء الأكمه، لأن عينيه في مكانهما.

(وروي أن امرأة معاذ بن عفراء، وكانت برصاء، فشكت،) الفاء زائدة في خبر أن عنده من يجيزه، (ذلك إلى رسول اللَّه عَيِّليَّة، فمسح عليها بعصا،) ولم يمسّها بيده، لأنها أجنبية، ولم يمسّ أجنبية أبدًا، وإشارة لغيره؛ وإن كان هو سيّد أهل اليقين إلى أنه لا ينبغي مسّ محل البرص ونحوه، مخافة أن يصاب به الماسّ، فيتوهّم أنه أعداه، (فأذهب الله البرص منها، ذكره الرازي، وأيضًا فقد سبّح الحصى في كفّه، وسلّم عليه الحجر، وحنّ لفراقه الجذع، وذلك أبلغ من تكليم الموتى؛ لأن هذا من جنس ما لا يتكلّم،) لم يقل من جنس ما لم تحله الحياة المخلاف في أن نطق الجماد هل هو بعد تصييره حيًّا، أو مع بقائه على كونه جمادًا وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الموتى.

قال ابن كثير: حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطبه عَلَيْكُم أبلغ من حياة الحيوان في الجملة؛ لأنه كان محلاً للحياة في وقت، بخلاف هذا لا حياة فيه بالكليّة قبل ذلك، وكذلك تسليم الأحجار، والمدر، والشجر، وحنين الجذع، وجعل أبو نعيم نظير خلق الطين طيرًا، جعل العسيب سيفًا، كما تقدّم.

(وفي دلائل النبوّة للبيهقي قصّة الرجل الذي قال للنبيّ عَيِّلِيّة: لا أومن بك حتى تحديي لي ابنتي، وفيه: أنه عَيِّلِيّة قال: «أرني قبرها» وأتى قبرها فقال: «يا فلانة» فقالت: لبيّك وسعديك... الحديث، وقد مرّ.

وأما ما أعطيه عيسى أيضًا من أنه كان يعرف ما تخفيه الناس في بيوتهم،

(وفي دلائل النبوة للبيهقي قصة الرجل الذي قال للنبي عَلِيلًا: لا أومن بك حتى تحيي لي ابنتي، وفيه: أنه عَلِيلًا) قال: «أرني قبرها»، (وأتى قبرها فقال: «يا فلانة») باسمها الخاص فكنى عنه الراوي به لانة لنحو نسيان، (فقالت: لبيك وسعديك... الحديث، وقد من الخاص فكنى عنه الراوي به لانة لنحو نسيان، (فقالت: لبيك وسعديك... الحديث، وقد من الحي بعد خيي إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وزاد بتكليم الجماد له، وإحياء المجزء من الحي بعد انفصاله، كرد العين والذراع المسمومة، ولم يعهد مثله، وترك المصنف من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام المائدة؛ لقول ابن المنير: لا يلزمنا إثبات نظيرها لنبينا، لأنها كانت محنة لبني إسرائيل، لا نعمة، لأنهم لعنوا بسببها، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية، على لسان داود وعيسى ابن مريم؛ أنهم أصحاب المائدة، كفروا بعدها فلعنوا، ولم تقبل منهم توبة أبدًا، قال: وعلى تقدير شائبة الكرامة في إجابة دعوة، عيسى، فنظير ذلك لنبينا إجابته حين خفت أرواد القوم، فجمعها فكانت كربضة العنز، ولا جفاء أنه طعام أقل من عشرة، فدعا مبارك، قال الله: ﴿كن الآية، فكان بدون تهديد، ولا وعيد، ولا تشديد، ولا محنة، السماء وطعام مبارك، قال الله: ﴿كن الآية، فكان بدون تهديد، ولا وعيد، ولا تشديد، ولا محنة، ولا فنة، ولا سدّ باب التوبة، بتقدير كفران النعمة، بل كانت نعمة محض، انتهى.

وفي الشاميّة تقدّم نظير ذلك لنبيّنا؛ أنه أتي بطعام من السماء في عدّة أحاديث تقدّمت، وروى البيهقي عن أبي هريرة، قال: أتى رجل أهله، فرأى ما بهم من الحاجة، فخرج إلى البريّة، فقالت امرأته: اللّهمّ ارزقنا ما نعجن ونخبز، فإذا الجفنة ملأى خميرًا، والرحى تطحن، والتنور ملآى حنوب شواء، فجاء زوجها وسمع الرحى، فقامت إليه لتفتح له الباب، قال: ماذا كنت تطحنين؟، فأخبرته وإن رحاهما لتدور وتصبّ دقيقًا، فلم يبق في البيت وعاء إلا ملىء، فرفع الرحى، وكنّس ما حولها، فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْتُه، قال: «ما فعلت بالرحى»؟، قال: رفعتها ونفضتها، فقال عَلَيْتُه: «لو تركتموها ما زالت كما هي لكم حياتكم»، وفي رواية: «لو تركتموها للدارت إلى يوم القيامة».

(وأمّا ما أعطيه عيسى أيضًا من أنه كان يعرف ما تمخفيه الناس في بيوتهم؛) كما قال تعالى: ﴿وأنبِّهُ كُم بِمَا تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم، الآية، أي: بالمغيبات من

فقد أعطي نبينا ﷺ من ذلك ما لا يحصى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يكفي ويشفى.

وأما ما أعطيه عيسى أيضًا من رفعه إلى السماء، فقد أعطي نبينا عَيْقِكُم ذلك ليلة المعارج، وزاد في الترقي لمزيد الدرجات وسماع المناجاة والحظوة في الحضرة المقدسة بالمشاهدات.

وبالجملة: فقد خص الله تعالى سيدنا محمد علي من خصائص التكريم بما لم يعطه أحدًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتسليم.

وقد روی جابر عنه عُلِيْنَةً أنه قال: .....

أحوالكم التي لا تشكّون فيها، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد، (فقد أعطي نبيّنا يَرْقِلْهُ من ذلك ما لا يحصى، ويأتي إن شاء الله تعالى ما يكفي ويشفي) في المقصد النامن.

(وأمّا ما أعطيه عيسى أيضًا من رفعه إلى السماء) حيًا، أو بعد أن مات قولان أصحهما الأوّل، وعليه فقال بعضهم: صار كالملائكة في زوال الشهوة، ونقل البغوي وغيره عن قتادة: أن عيسى قال لأصحابه: أيّكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول، فقال رجل: أنا، فقتل، ومنع الله عيسى، ورفعه إليه، وكساه الريش، وألبسه النور، وقطع عنه لذّة المطعم والمشرب، فطار مع الملائكة، فهو معهم حول العرش، فكان أنسيًّا، ملكيًّا، سماويًّا، أرضيًّا، ولذا قلت في جواب سؤال:

وقد صار عيسى بعد رفع إلى السما كالأملاك لا يشرب ولا هو يأكل كما قالمه المحبر الإمام قسادة فتنظير بعض فيه تقصير يجعل

(فقد أعطي نبيتنا عَلَيْ ذلك ليلة المعراج، وزاد في) الأولى حذفها لظهور أن المراد، أنه شارك عيسى في العروج، وزاد عليه (الترقي لمزيد الدرجات) التي ما وصل إليها نبيّ ولا ملك، ولفظة في تقتضي مشاركته في الترقي (وسماع المناجاة:) كلام الله تعالى، (والحظوة،) بضمّ الحاء وكسرها: المحبّة ورفعة المنزلة (في الحضرة المقدّسة بالمشاهدات،) وهذا تفصيل بعض ما أُوتيه نظير ما أُوتيه الأنبياء الذين ذكرهم، (وبالجملة فقد خصّ الله تعالى سيدنا محمّدًا عليهم الصّلاة والتسليم،) وتفصيل ذلك متعسر أو متعدّر.

(وقد روى جابر) بن عبد الله، (عنه عَيْكَ ، أنّه قال) في غزوة تبوك، كما في حديث

«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا .....

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عند الإمام أحمد: («أعطيت») بضمّ الهمزة (محمسًا») أي: خمس خصال، (لم يعطهن أحد) من الأنبياء (قبلي») قال الحافظ: ظاهر الحديث أن كل واحدة من الخمس الحمد كورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك، ولا يعترض بأن نوحًا كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلاّ من آمن معه، وقد كان مرسلاً إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنمّا اتفق بالحادث، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس، وأمّا نبيتا عَلَيْكُ، فعموم رسالته من أصل بعثته، فثبت اختصاصه بذلك، وفيه أجوبة أخرى تأتي قريبًا، (كان كل نبيّ يبعث إلى قومه) المبعوث إليهم (خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود،) قال الحافظ: المراد بالأحمر العجم، وبالأسود العرب، وقيل: الأحمر الإنس، والأسود الجنّ، وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه مرسل إلى الجميع، انتهى، أي: بالأقرب، وهم الإنس عجمًا وعربًا على الأبعد وهم الجنّ، وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري في التيتم: وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وكذا لفظه في الصّلاة، لكنّه قال كافّة بدل عامة، ولمسلم من حديث أبي هريرة: وأرسلت إلى الخلق كافّة، وهي أصرح الروايات وأشملها، فهي حجّة لمن ذهب إلى إرساله إلى الملائكة لظاهر قوله: وليكون للعالمين نذيرًا الله الآية، ويأتي بسطه، (وأحلّت لي الغنام،) ولكشميهني المغانم، بميم قبل الغين، وهي رواية مسلم، (ولم تحل لأحد قبلي).

قال الخطابي: كان من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد، فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أذن لهم فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيمًا لم يحلّ لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته، وقيل: المراد أنه خاص بالتصرّف في الغنيمة، يصرفها حيث شاء والأوّل أصوب، وهو إن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاً، ذكره الحافظ، (وجعلت لي الأرض مسجدًا)، أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصّلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصّلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، وفي رواية أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: وكان من قبلي، إنّما يصلّون في كنائسهم، وللبزار من حديث ابن عباس: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلّي حتى يبلغ محرابه، (وطهوراً)) بفتح الطاء على المشهور، واحتجّ به أبو حنيفة ولملك على جواز التيمّم بجميع أجزاء الأرض، وخصّه الشافعي وأحمد بالتراب، لما في مسلم من حديث حليفة: «وجعلت لنا الأرض

## فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث كان ونصرت بالرعب مسيرة شهر

كلُّها مسجدًا، وجعلت تربتها طهورًا»، وتعقُّب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره.

وأمّا رواية ابن خزيمة وغيره الحديث بلفظ: وجعل ترابها، وقوله في حديث عليّ: «وجعل التراب لي طهورًا»، رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسن، فالنصّ على التراب في هاتين الروايتين لبيان أفضليّته لا لأنه لا يجزىء غيره، وليس مخصّصاً لعموم قوله: وطهورًا؛ لأن شرطه أن يكون منافيّا، ولذا قال القرطبي هو من باب النص على بعض أشخاص العموم؛ كقوله تعالى: ﴿وفيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحلن/٢٨] الآية، انتهى.

واستدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، إذ لو كان المراد الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود، بإسناد صحيح، عن أنس مرفوعًا: «جعلت لي كل أرض طيّبة مسجدًا وطهورًا»، ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورًا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل، (فأيما رجل) كائن (من أُمّتي أدركته الصّلاة:) جملة في موضع جرّ، صفة لرجل، وأي مبتدأ فيه معنى الشرط، وما زائدة للتعميم، ورجل مضاف إليه، وفي رواية أبي أُمامة عند البيهقي: «فأيما رجل من أُمّتي أتى الصلاة، فلم يجد ماء، وجد من الأرض طهورًا ومسجدًا».

وعند أحمد: «فعنده طهوره ومسجده، (فليصلّ حيث كان) خبر المبتدأ، أي: بعد أن يتيمّم، أو حيث أدركته الصّلاة، ولأحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: فأينما أدركتنى الصّلاة تمسحت وصلّيت.

قال ابن التين: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وجعلت لغيري مسجدًا لا طهورًا؛ لأن عيسى كان يسبح في الأرض ويصلّي حيث أدركته في أماكن مخصوصة، كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما يصلّون في كنائسهم، وهذا نصّ في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية، وللبزار، ولم يكن من الأنبياء أحد يصلّي حتى يبلغ محرابه، قاله الحافظ، وتبرعنا به هنا تبعًا للشيخ، مع أن المصنف ذكره قريبًا بعد ذلك، وعلى ظاهر ما رجحه يسقط عنهم وجوب الأداء، ويقضون إذا رجعوا، وبه جزم بعض شراح الرسالة القيروانية، ويؤيده ظاهر قوله: «حتى يبلغ محرابه»، فما قيل هل يسقط عنهم مطلقًا أو محل الحصر في الكنائس ونحوها في الحضر لا في السفر، ويكون محلّ خصوصيّتنا الصّلاة بأي محل، ولو بجوار المسجد مع سهولة الصّلاة فيه، انظره فيه قصور، ويمنع الثاني إن القيد لا بدّ له من دليل، مع أن ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه خلافه، (ونصوت بالرعب،) بضم الراء: الخوف، من دليل، مع أن ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه خلافه، (ونصوت بالرعب) بضم الراء: الخوف، واد أحمد عن أبي أُمامة: يُقذف في قلوب أعدائي (هسيرة شهر) غيابه، لأنه لم يكن بين بلده زاد أحمد عن أبي أُمامة: يُقذف في قلوب أعدائي (هسيرة شهر) غيابه، لأنه لم يكن بين بلده

وأعطيت الشفاعة، رواه البخاري. وفي رواية: وبعثت إلى الناس كافة». وزاد البخاري في روايته - في الصلاة - عن محمد بن سنان من الأنبياء. وعند الإمام أحمد: «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقوله فخرًا»

وبين أعدائه أكثر منه في ذلك الوقت، وهذه الخصوصيّة حاصلة له مطلقًا حتى لو كان وحده بلا عسكر، وفي حصولها لأمّته بعده احتمال أصله خبر أحمد الرعب يسعى بين يدي أُمّتي شهرًا.

وعن ابن عباس: مسيرة شهرين، وعن السائب بن يزيد: «ونصرت بالرعب شهرًا أمامي وشهرًا خلفي»، رواهما الطبراني، ورواية السائب مبيّنة لمعنى رواية ابن عباس. (وأعطيت الشفاعة») العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، كما جزم به النووي وغيره، قال للعهد، كما قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب، ويأتي بسطه، (رواه البخاري) ومسلم واللفظ له، فلو عزاه لهما لاستقام، ولفظ البخاري في التيمّم عن شيخه سعيد بن النضر: أنا هشيم أنا سيار حدّثنا يزيد أنا جابر أن النبيّ عَيِّليّة قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهيّ أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيّا رجل من أُمّتي أدركته الصّلاة فليصّل، وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي، أعطين الشفاعة وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي، أعطين الشفاعة وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامّة»، ومعلوم أن أل في النبيّ للاستغراق، فيساوي رواية كل نبيّ، لكن قد رأيت ما فيه من التقديم والتأخير، فما الحامل على العزّ، وللبخاري: والإتيان بلفظ مسلم وإن اتّحد المعنى.

(وفي رواية) هي رواية البخاري في الصّلاة: («وبعثت إلى الناس كافّة») بدل عامّة، وهما بمعنى، (وزاد البخاري في روايته:) هذا الحديث (في) باب قول النبيّ عَيِّلِيَّة: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» من كتاب (الصّلاة عن) شيخه (محمّد بن سنان،) بكسر المهملة، وخفّة النون الباهلي، البصري، العوقي، بفتح المهملة والواو بعدها قاف ثقة ثبت مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، أي: عن هشيم بهذا الإسناد بعد قوله: «لم يعطهن أحد (من الأنبياء) قبلي»، وساقه بلفظ التيمّم لكنه عبّر بكافّة بدل عامّة، وجعل وأعطيت الشفاعة ختام الحديث، قال الحافظ رحمه الله: مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد، وله شاهد من حديث ابن عباس، وأبي موسى وأبي ذر، ومن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، رواها كلّها أحمد بأسانيد حسان، انتهى.

(وعند الإمام أحمد: «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي») أي: من اتّصف بالنبوّة، فدخل في ذلك الرسل، إذ لا يوجد رسول إلا وهو نبيّ، ويدلّ على المراد قوله: «وأحلّت لي الغنائم، إذ الأنبياء لم يكن لهم غنائم»، (ولا أقوله فخرًا) بل تحدّثًا بالنعمة لقوله: ﴿وأما بنعمة

وفيه: «وأعطيت الشفاعة فاخترتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئًا». وإسناده كما قال ابن كثير جيد.

وليس المراد حصر خصائصه عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس المذكورة. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة،

قال المحافظ: فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصّة به في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل إلاّ التوحيد، وهو مختصّ أيضًا بالشفاعة الأولى، أي في فصل القضاء، لكن جاء التنويه بذكر هذه، لأنها غاية المطلوب عن تلك، لاقتضائها الراحة المستمرّة، وقد ثبتت هذه في رواية البخاري في التوحيد: «ثم أرجع إلى ربّي في الرابعة، فأقول: يا ربّ ائذن لي فيمن قال لاّ إله إلاّ اللَّه، فيقول: وعزّتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلاّ اللَّه»، ولا تعكّر عليه رواية مسلم، فيقول: «وعزّتي ليس ذاك لك وعزتي» الخ؛ لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج، كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته سببًا في ذلك في الجملة، (وإسناده كما قال ابن كثير جيّد،) أي: مقبول، (وليس المراد حصر خصائصه عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس المذكورة)، كما يعطيه المفهوم، (فقد روى مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعًا،) أي أنه قال عن النبيِّ عَلَيْدٍ: («فضّلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم،) أي: جمع المعاني الكثيرة في ألفاط يسيرة، وقيل: إيجاز الكلام في اتساع من المعنى، فالكلمة القليلة الحروف تتضمّن كثيرًا من المعاني وأنواعًا من الكلام، (ونصرت بالرعب،) يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شهر، وللطبراني عن السائب بن يزيد: ونصرت بالرعب شهرًا أمامي وشهرًا خلفي، (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا،) بفتح الطاء، وفيه أن الأصل في الأَرض الطهارة وأَن صحة الصّلاة لا تمختص بالمسجد المبنى لذلك، وأمّا حديث لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر، واستدلُّ به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي، قال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلاً منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته، قاله في الفتح، (وأرسلت إلى الخلق كافّة:) إرسالة عامة محيطة بهم، لأنها

وختم بين النبيون» فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال.

ولمسلم أيضًا من حديث حذيفة: مرفوعًا «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كما تقدم، قال: وذكر خصلة أخرى. وهذه الخصلة المبهمة قد بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حطه الله تعالى عن أمته من الإصر

إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم، وهذه أصرح الروايات وأشملها، فهي مؤيدة لمن ذهب إلى إرساله إلى الملائكة؛ كقوله تعالى: ﴿ليكون للعالمين نذيرًا﴾ الآية، ويأتي بسطه في كلام المصنف، (وحتم بسي النبيون») أي: أغلق باب الوحي والرسالة، وسد لكمال الدين، وتصحيح الحجة، فلا نبي بعده، وعيسى إنما ينزل بتقرير شرعه.

 وتحميل ما لا طاقة لهم به، ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعًا.

ولأحمد من حديث على أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله تعالى، قبلي أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم، وذكر خصلة التراب، فصارت الخصال ثنتى عشرة خصلة.

وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: فضلت على الأنبياء، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته ءادم فمن دونه. .....

الأصر:) الأمر الذي يثقل حمله، كفتل النفس في التوبة، وإخراج ربع المال في الزكاة، وفرض موضع النجاسة، (وتحميل ما لا طاقة:) قرة (لهم به) من التكاليف والبلاء، (ورفع الخطأ:) ترك الصواب لا عن عمد، (والنسيان، فصارت الخصال تسعًا، ولأحمد من حديث علي) مرفوعًا: («أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله تعالى قبلي: أعطيت مفاتيح،) جمع مفتاح بالكسر: اسم للآلة التي يفتح بها، وهو في الأصل كل ما يتوصّل به إلى استخراج المغلقات التي يتعدّر الوصول إليها، قاله ابن الأثير، (الأرض،) وفي رواية: خزائن الأرض، استعارة لوعد الله تعالى بفتح البلاد: جمع خزانة، ما يخزن فيه الأموال، وهي مخزونة عند أهل البلاد قبل فتحها، أو المراد خزائن العلم بأسره، ليخرج لهم بقدر ما يستحقّونه فكل ما ظهر في العالم، فإنما يعطيه الذي بيده المفتاح، بإذن الفتّاح كذا أوله، بعضهم، وإجراؤه على ظاهره أولى؛ لحديث جابر عند أحمد برجال الصحيح، وصححه ابن حبان وغيره مرفوعًا: «أتيت أولى؛ لحديث على ضعيف اليقين، أو شكّ في أنه هو بقلم يسمّ به أحد قبله، حماية من الله لئلا يدخل لبس على ضعيف اليقين، أو شكّ في أنه هو المنعوت بأحمد في الكتب السالفة، (وجعلت أمّتي خير الأمم») بنص: ﴿كنتم خير أمّة أخرجت للناس﴾ الآية، وشرفها من شرفه، (وذكر خصلة التراب،) فقال: «وجعل لي التراب أخرجت للناس﴾ الآية، وشرفها من شرفه، (وذكر خصلة التراب) فقال: «وجعل لي التراب أخرجت للناس، المنعوت الخصال ثنتي عشرة خصلة).

(وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «فضلت على الأنبياء) بست، وبين ما فضل به بقوله: (غفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر،) أي: حيل بيني وبين الذنوب، فسترت عني، فلم آتها على أوجه محامله، ويأتي بسطه، (وجعلت أمّتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر) نهر في الجنّة؛ كما صحّ عن مسلم، (وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته عادم فمن دونه»،) وفي أنه حقيقي، وعند الله علم حقيقته، أو تصوير لعظمته وانفراده بالمقام

وذكر ثنتين مما تقدم.

وله من حديث ابن عباس رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى.

فينتظم بها سبع عشرة خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع.

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب «شرف المصطفى» أن عدد الذي خص به عَلِيلَةٍ مُتلكِ أطلع أولاً على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله.

الذي تحمده الخلائق قولان ويأتي، (وذكر ثنتين مممّا تقدّم) من الخصال تمام الستّ، (وله،) أي: البزار (من حديث ابن عباس رفعه: «فضلت على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافرًا، فأعانني الله عليه فأسلم») بفتح الميم، أي: آمن بي قطعًا، إذ هذا اللفظ لا يحتمل غير هذا، فأمّا الذي حكى فيه النووي وغيره روايتين الفتح والضمّ، فإنّا هو حديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ»، قالوا: وإيّاك؟، قال: «وإياي إلاّ أن الله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»، روي هذا، بفتح الميم وضمّها، وصحح الخطابي الرفع، ورجح القاضي عياض والنووي الفتح، وهو المختار.

(قال) الراوي ابن عباس أو من دونه: (ونسيت الأخرى،) وهي مبيّنة في رواية البيهقي في الدلائل عن ابن عمر مرفوعًا: «فضلت على ءادم بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه حتى أسلم، وكن أزواجي عونًا لي وكان شيطان ءادم كافرًا، وكانت زوجته عونًا عليه»، (فينتظم،) يجتمع (بها) بهذه الأحاديث (سبع عشرة خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع) للأحاديث.

(وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى؛ أن عدد الذي خصّ به عَيِّكِمْ) على الأنبياء (ستون خصلة، وطريق الجمع) بين مختلف هذه الأحاديث من ستّ، وخمس، وثلاث، وأربع، وثنتين، (أن يقال: لعلّه عليه السّلام اطّلع أوّلاً على بعض ما اختصّ به،) فأخبر به، (ثم اطّلع على الباقي،) فحدّث به، إذ لا ينطق عن الهوى، وهذا عند من يحتج بمفهوم العدد، (ومن لا يرى مفهوم العدد حجّة) وإن كان نصًا في مدلوله (يدفع هذا الإشكال من أصله،) إذ الأخبار بعدد لا يخفي غيره، وهذا الذي ساقه المصنف بعد حديث جابر إلى هنا من فتح الباري.

وقد ذكر بعض العلماء أنه عَيِّلتُهُ أُوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصية.

وقد اختلف في العلم بخصائصه عليه السلام، فقال الصيمري من الشافعية: منع أبو عليه بن خيران الكلام فيها، لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه.

وقال إمام الحرمين: قال المحققون ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير مفيد، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه الحاجة، وإنما يجري الخلاف فيما لا يوجد بد من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة.

وقال النووي \_ في الروضة والتهذيب \_ بعد نقله هذين الكلامين: وقال ....

(وقد ذكر بعض العلماء، أنه والله أوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصية،) وذكر النووي في مقدّمة شرح مسلم؛ أن معجزاته تزيد على ألف ومائتين، وقال البيهقي في المدخل: بلغت ألفًا، وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة، وقيل: ثلاثة آلاف هذا لفظ الفتح، وفي الأنموذج: وخصّ بأنه أكثر الأنبياء معجزات، فقد قيل: إنها تبلغ ألفًا، وقيل: ثلاثة آلاف سوى القرءان فإن فيه ستين ألف معجزة تقريبًا، قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى آخر، وهو أنه ليس في شيء من معجزات غيره ما ينحو نحو اختراع الأجسام، وإنما ذلك في معجزات نبينا خاصّة، انتهى، أي: كتكثير الطعام واللّحم والتمر والماء، ونحو ذلك.

(وقد اختلف في العلم بخصائصه عليه السّلام، فقال الصيمري،) بفتح الصاد المهملة، وسكون التحتية، وفتح الميم، وراء نسبة إلى صيمر: نهر بالبصرة عليه عدّة قرى، وبلد بخوزستان، كما في اللبّ (من الشافعية: منع أبو علي بن خيران الكلام فيها، لأنه أمر انقضى، فلا معنى للكلام فيه) لضياع الزمن بلا فائدة.

(وقال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط:) سير على غير هدى، (غير مفيد،) بل قد يؤدّي إلى ضرر شديد، (فإنّه لا يتعلّق به حكم ناجز، تمسّ إليه الحاجة، وإنما يجري الخلاف فيما لا يوجد بدّ من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نصّ فيه، فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة).

(وقال النووي في الروضة والتهذيب) للأسماء واللغات (بعد نقله هذين الكلامين، وقال

سائر الأصحاب لا بأس به، وهو الصحيح، لما فيه من زيادة العلم، فهذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك، بل استحبابه، ولو قيل: وجوبه لم يكن بعيدًا، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتًا في الحديث الصحيح فعمل به أخذًا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف، فلا يعمل بها، فأي فائدة أهم من هذه الفائدة، وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة، وتحقيق الشيء على ما هو عليه. انتهى كلام النووي.

وقد تتبعت ما شرف الله به نبينا عُلِيِّتُ من الخصائص والآيات، وأكرمه به من ...

سائر،) أي: باقي (الأصحاب،) أي المقلّدين لمذهب الشافعي، لا خصوص من صحبه، (لا بأس به،) أي يجوز الكلام في الخصائص والبحث عنها، (وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم،) وبيان شرف المصطفى ورفيع منزلته عند ربّه، (فهذا كلام الأصحاب والصواب المجزم بجواز ذلك،) كما قالوا: (بل باستحبابه) لما فيه من بيان شرفه على الله على ربّه، حيث أباح له ما لم يوجبه على غيره، كالأمر بالمعروف بلا شرط، وجعل له كرامات وفضائل لم يؤتها غيره، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا، لأنه ربّا رأى جاهل بعض الخصائص ثابتًا في الحديث الصحيح، فعمل به أخذًا بأصل التأسي،) لأنا مأمورون باتباعه، (فوجب بيانها لتعرف، فلا يعمل الصحيح، فعمل به أخذًا بأصل التأسي،) لأنا مأمورون باتباعه، (فوجب بيانها لتعرف، فلا يعمل الصحيح، فعمل به أخذًا بأصل التأسي،) وهي معرفة الخصائص، ولذا قال الشمس الحطاب المالكي: ذكرها إمّا مستحب أو واجب، وهو الظاهر.

(وأمّا ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم،) كتكليم الجماد، وسعي الشجر مما وجد لإظهار عظمته، وإثبات نبوّته في زمنه، وقد ثبت ذلك في الأمة وتحقّق، فلا فائدة تتربّ عليها من اجتناب محرم ونحوه، (فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله،) حيث يذكر فيها، الأدلّة لهم ولمخالفيهم والجواب عن أدلّة المخالفين، (للتدريب ومعرفة الأدلّة وتحقيق الشيء على ما هو عليه) وإلاّ فلا فائدة فيها إذ لا يبطل المذاهب المقرّرة، (التهى كلام النووي،) وهو وجيه. (وقد تتبّعت:) طلبت شيئًا بعد شيء بلا عجلة، يقال: تبّع فلان أحوال فلان، أي: أعطاه شرفًا بعد شيء في مهلة (ما شرف الله به نبيّتا،) أي: أعطاه شرفًا وتمييزًا (والآيات،) عطف مرادف أو أعمّ؛ بأن يراد بها العلامات الدالّة على نبوّته، وإن شاركه الأنبياء (والآيات،) عطف مرادف أو أعمّ؛ بأن يراد بها العلامات الدالّة على نبوّته، وإن شاركه فيها غيره في الجملة لما مرّ أنه لم يعط نبيّ معجزة، إلاّ وأُعطي نبيّنا ما يوازيها ويزيد عليها. (وأكرمه به من

الفضائل والكرامات من كتب العلماء، كالخصائص لابن سبع، وخصائص الروضة للنووي، ومختصرها للحجازي، وشرح الحاوي لابن الملقن، شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا بن أحمد الأنصاري، واللفظ المكرم في خصائص النبي عين للشيخ تطب الدين الخيضري، واستفدت منه كثيرًا في فصل المعجزات، مع ما رأيته أثناء مطالعتي لفتح الباري، وشرح مسلم للنووي، وشرح تقريب الأسانيد للعراقي وغير ذلك مما يطول ذكره، فتحصل لى من ذلك جملة.

وقد قسمها غير واحد من الأثمة أربعة أقسام.

الأول ما اختص به عَلِيلُهُ من الواجبات، والحكمة في ذلك .........

الفضائل:) جمع فضيلة، وهي والفضل الخير، وهو خلاف النقص والنقيصة، كما في المصباح، وهذا شامل للمزايا القاصرة والمتعدّية، فقول بعض الفضائل المزايا القاصرة، كقيام الليل والفواضل: جمع فاضلة وهي المزايا المتعدّية، كالكرم مجرد اصطلاح، وإلا فاللغة تشمل الأمرين، (والكرامات) التي أكرم بها خارقه للعادة بخلاف الفضائل، فلا يلحظ فيها كونها خوارق: عادات (من كتب العلماء)) صلة تتبعت (كالخصائص لابن سبع) بإسكان الباء، وقد تضم، (وخصائص الروضة للنووي، ومختصرها للحجازي، وشرح الحاوي البن الملقن،) العلامة سراج الدين، عمر أبو حفص، (وشوح البهجة) لابن الوردي، (لشيخ الإسلام زكريا بن أحمد الأنصاري، واللفظ المكرم في خصائص النبي عَلِينًا للشيخ قطب الدين الخيضري، واستفدت منه كثيراً، من الخصائص (في فصل المعجزات،) إضافة بيانيّة أو من إضافة الصفة للموصوف، وحمله على مغايرة المضاف للمضاف إليه بعيد، كذا قرّر شيخنا بناء على قراءة فضل، بضاد معجمة مع أنه بمهملة؛ لأن الخيضري عقد فصلاً للمعجزات غير الخصائص، (مع ما رأيته) حال من المجرور بالحرف، وهو كتب العلماء، أي مصحوباً بما رأيته (أثناء مطالعتمي لفتح الباري، وشرح مسلم للنووي، وشرح تقريب الأسانيد) للنووي، (للعراقي) الشيخ ولى الدين، (وغير ذلك) عطف على فتح الباري (مما يطول ذكره، فتحصل لي من ذلك جملة) ذكرتها كلها، لكن في ضمن تقسيم غير واحد لأربعة أقسام، إذ كل كتاب من كتبهم وإن ذكر الأربعة، لكنه لم يستوعبها، كما استوعبتها مما تحصّل لي، (وقد قسمها،) أي الخصائص (غير واحد من الأئمّة أربعة أقسام، الأول: ما اختص به عَيْلِيَّة من الواجبات،) الثاني: ما اختص به من المحرمات، الثالث: المباحات، الرابع: الفضائل والكرامات، كما يأتي له، وختمها بخصائص أمّته، وقد زاد عليه غيره في كل قسم كثيرًا، وفوق كل ذي علم عليم، (والحكمة في ذلك) زيادة الزلفى والدرجات، فإنه لن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم. قال بعضهم: خص الله تعالى نبيه بواجبات عليه لعلمه بأنه أقوم بها منهم، وقيل ليجعل أجره بها أعظم.

الاختصاص بالوجوب (زيادة الزلفي:) القرب المعنوي، (والدرجات) العلى، أي: الثمرات المترتّبة، كالوسيلة، ثم لا ينافي ترتّب ذلك على الواجبات؛ أنه أفرغ عليه جميع الكمالات من الأزل؛ لأنه لا يخالف توقّفه على فعل واجب، علم اللّه أنه سيفعله، (فإنه لن يتقرّب المتقرّبون إلى الله تعالى بمثل أداء،) أي فعل (ما افترض،) أي أوجب الله (عليهم) لعدم وجود مثل الفرض لا مع وجوده، كما يفهمه الكلام بحسب الظاهر، لكنه من إثبات الشيء بدليله على نحو: مثلك لا يبخل وليس كمثله شيء، وحاصل المعنى: أن أعظم شيء يتقرّب به فعل الفرض، فالمراد بالأداء اللغوي، وهو فعل الشيء مطلقًا، فيشمل الواجب الذي لا وقت له محدود، لا الاصطلاحي، وهو فعل العبادة قبل خروج وقتها، وهو الزمن المعين لها شرعًا، ثم هذا تلميح بخبر البخاري عن النبي عَلِيلًا، قال: «إن اللَّه تعالىٰ قال: من عادى وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبّ إلى مما افترضت عليه» الحديث، قال إمام الحرمين في النهاية: قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد توابها على ثواب النفل، أي: المماثل لها بسبعين ضعفًا لحديث سللن مرفوعًا: «في شهر رمضان من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير، كان كمن أدّى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدّى سبعين فريضة في غيره، فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضًا في غيره، فأشعر بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة من طريق الفحوى، انتهى، وتعقّب بأن المحديث ضعيف، أخرجه ابن خزيمة، وعلّق القول به على صحته، والظاهر أن ذلك من خصائص رمضان، ولذا قال النووي: استأنسوا له بحديث في شهر رمضان.

(قال بعضهم: خصّ اللّه تعالى نبيّه بواجبات عليه، لعلمه بأنه أقوم بها منهم،) أي: أقدر على القيام بها من جميع الأُمّة.

قال ابن الجوزي: لما كانت الحمامة تزق فراخها لم تحضن غير بيضتين، لأنها لا تقوى على أكثر منها، ولما كانت الدجاجة لا تزق فراخها، كانت تحضن عشرين فأكثر، ولمّا كان عَيْنَةً أقوى الحاملين خصّ بواجبات لم تجب على غيره، انتهى.

(وقيل: ليجعل أجره بها،) أي بفعلها (أعظم) ثوابًا من ثواب فعل نفسه، ولو كانت مندوبة له، فالمفضل عليه فعله لا بصفة الوجود، كما قرّر شيخنا أو فعل أُمّته لا فعله لها بغير صفة الوجوب، كما جزم به في الشرح وفي الشامية، وقيل: ليجعل أجره بها أعظم من أجرهم، وقربه

فاختص على الصحيح: ما رأيت رسول الله على المنه على المذهب، لكن قول عائشة في الصحيح: ما رأيت رسول الله على سبح سبحة الضحى، يدل على ضعف أنها كانت واجبة عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. انتهى، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في ذكر صلاة الضحى من مقصد عباداته عليه السلام.

وهل كان الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرها، أو أدنى الكمال؟ قال الحجازي؛ لا نقل فيه، لكن في مسند أحمد: أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهما.

ومنها الوتر وركعتا الفجر، كما رواه الحاكم في المستدرك وغيره، ولفظ أحمد والطبراني: .....

بها أزيد من قربهم، انتهى، ثم هذا علم من قوله: لن يتقرّب الخ...، (فاختص عَلِي بوجوب الضحى على المذهب،) أي الراجح عند الشافعي، وجزم به صاحب المختصر من المالكية لكنه شاذ؛ كما قال ابن شاس في الجواهر، (لكن قول عائشة في الصحيح: ما وأيت رسول الله عَلِي يسبّح،) يصلّي (سبحة الضحى) صلاته، سمّيت الصلاة تسبيحًا لاشتمالها عليه من تسمية الكل باسم البعض، (يدلّ على ضعف أنها كانت واجبة عليه،) ومن ثم قال في الجواهر: إنّا قال بوجوبها بعض من شذّ.

(قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت ذلك،) أي وجوبها عليه (في خبر صحيح،) قال: وخبر أحمد: «أُمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها»، ضعيف، وصححه الحاكم فذهل، (انتهى) كلام الحافظ بما زدته، (وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في ذكر صلاة الضحى من مقصد عباداته عليه السّلام،) وهو التاسع، (وهل كان الواجب عليه أقل الضحى،) وهو ركعتان، (أو أكثرها،) وهو ثمان، (أو أدنى الكمال،) وهو أربعة.

(قال الحجازي: لا نقل فيه،) أي لم يتعرّضوا له، كما في المخادم، (لكن في مسند أحمد) عن ابن عباس مرفوعًا: («أُمرت بركعتي الضحى) أمر إيجاب بدليل قوله: (ولم تؤمروا بهما»،) ففيه أن الواجب عليه أقلّ الضحى، لكنّه حديث ضعيف، وقد عارضه ما أخرجه أحمد أيضًا من حديث ابن عباس. «أُمرت بالوتر وركعتي الضحى ولم يكتب»، وقد جمع العلماء بين نفي عائشة رؤيته؛ يصلّيها، وأثبات غيرها صلاتها؛ بأنه كان لا يداوم عليها، مخافة أن تفرض على أُمّته، فيعجزوا عنها، فلو كانت واجبة لداوم عليها، (ومنها الوتر وركعتا الفجر، كما رواه الحاكم في المستدرك، ورواه (غيره) من حديث ابن عباس، (ولفظ أحمد والطبراني،) عن

ثلاث على فريضة وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى.

قال بعضهم: وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة. قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة.

وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختص به عليه السلام من المباحات، إن شاء الله تعالى. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل.

وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازي: لم أر فيه نقلاً.

ومنها صلاة الليل، .

ابن عباس رفعه: («ثلاث) هن (علمي فريضة) لازمة، ولفظ الحاكم فرائض، (وهن لكم تطوّع، الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى»).

قال الحافظ: يلزم من قال به بوجوب ركعتي الفجر عليه: ولم يقولوا به، وإن وقع في كلام بعض السلف والآدمي وابن الحاجب، فقد ورد ما يعارضه، وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وإن استدركه الحاكم، وقد أطلق الأثمّة عليه الضعف، كأحمد، والبيهقي، وابن الصّلاح، وابن الجوزي، والنووي وغيرهم، انتهى.

ولذا (قال بعضهم) معارضًا له: (وقد ثبت أنه عليه الصّلاة والسلام صلّى الوتر، على الراحلة قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة وتعقب بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختصّ به عليه السّلام من المباحات إن شاء الله تعالى، وأجيب بأنه،) أي: جعل فعله على الراحلة من الخصائص، وإن جزم به النووي على مسلم (يحتاج إلى دليل،) ولم يوجد، فهو في حقّه سنّة، ولذا ادّعى البلقيني أنه لم يكن واجبًا عليه، خلافًا لما صححوه، ولا دليل لمن قال: كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر، كذا قال (وهل كان الواجب عليه أقلّ الوتر) ركعة، (أم أكثره، أم أدنى الكمال؟،) وهو ثلاثة.

(قال الحجازي: لم أرّ فيه نقلاً) وقال الزركشي: الظاهر أن مرادهم الجنس، وقياسًا على الضحى، ونازعه شيخنا بالفرق بينهما، لأن الاقتصار على ركعة في الوتر خلاف الأولى، أو مكروه، ولا كذلك الضحى، فيكون الواجب عليه في الوتر أدنى الكمال، (ومنها صلاة الليل،) أي: التهجد، وعطفها على الوتر، للإشارة إلى مغايرتها له، وهو ما رجّحه الرافعي والنووي هنا، ورجّحا في صلاة التطوّع اتّحادهما، ونقله في المجموع عن الأُمّ والمختصر، ورجّح ما هنا بما ذكره الرافعي هناك من اعتبار وقوع التهجد بعد النوم، بخلاف الوتر، ومنع القمولي هذا الاعتبار، ردّه الزركشي بمنع كون المصلّى قبل نومه متهجّدًا.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهجد بِهُ نَافَلَةُ لَكُ ﴾ [الإسراء/٧٩] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة، أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك، وهذا ما صححه الرافعي ونقله النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه، كما نسخ في حق غيره.

ومنها السواك، واستدلوا له بما رواه أبو داود من حديث عبدا لله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله عَلَيْكُ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. وفي إسناده محمد بن إسلحق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس.

وحجة من لم يجعله واجبًا عليه، ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة أن رسول الله عَيْضَةً قال: «ما جاءني جبريل إلا أوصاني .....

(قال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ [الأسراء /٧٩] الآية، أي: فريضة زائدة لك على الصّلوات المفروضة،) فالمراد بالنافلة المعنى اللغوي، فلا ينافي الوجوب لا مقابله، (أو فضيلة) إكرامًا (لك لاختصاص وجوبه بك، وهذا،) : أي وجوب التهجّد (ما صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نصّ على أنه نسخ وجوبه في حقّه، كما نسخ في حق غيره،) قال في شرح البهجة: وهو الأصح، أو الصحيح، وفي مسلم عن عائشة ما يدلّ عليه، (ومنها: السواك، واستدلّوا له،) أي: لوجوبه (بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن أبي،) صوابه إسقاطه، فهر ابن (حنظلة بن أبي عامر) الراهب، الأنصاري، له رؤية، وأبوه غسيل الملائكة، قتل يوم أُحد وأُمّ عبد الله جميلة بنت عبد اللَّه بن أبي، استشهد عبد اللَّه يوم الحرِّة في ذي الحجِّة، سنة ثلاث وستّين، وكان أمير الأنصار بها، (أن رُسول اللَّه ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً،) أي متوضَّعًا، (أو غير طاهر،) وطاهره ولو نفلاً، ورجّحه الشيخ ولى الدين، لكن قال الحافظ: سياق الحديث يخصّصه بالمعروضة، وكذا قاله الزركشي ولا يخالفه، (فلما شقّ ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة) فرضًا، أو نفلاً حضرًا، أو سفرًا، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره، (ولكن (في إسناده محمّد بن إسلحق) بن يسار، (وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس،) وإن كان صدوقًا وعنعنة المدلس ليست مقبولة، ما لم يصرّح بالسماع ونحوه، كما في الألفية وغيرها، فقال الشامي: إسناده، جيّد وفيه اختلاف لا يضرّ فيه نظر، لأنه وإن لم يضرّ الاختلاف فيه على بعض رواته، فقد ضرّ تدليس ابن إسلحق فلا يكون إسناده جيّدًا، (وحاجّة من لم يجعله واجبًا عليه، ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة) الباهلي: (أن رسول الله ﷺ قال: «ما جاءنسي جبريل إلا أوصانسي

بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. وإسناده ضعيف. وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله عَيْنَةُ: «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، وإسناده حسن. والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح، قاله في شرح تقريب الأسانيد.

ومنها الأضحية، قال الله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر/٢]، وروى الدارقطني والحاكم عن ابن عباس أنه علي قال: ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر.

ومنها المشاورة، قال الله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [عمران/٥٥]، فظاهره الإيجاب، ....

بالسواك،) وصية استحباب وترغيب فيه، (حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أُمّتي»،) وهذا لو صح كان ظاهرًا في عدم الوجوب، (ولكن (إسناده ضعيف،) وقد رواه أحمد والطبراني، بإسنادي صحيح عن أبي أُمامة بلفظ: «إلا أمرني بالسواك حتى لقد خشيت أن أخفي مقدم فمي».

(وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة)، بمثلثة، (ابن الأسقع) بالقاف، (قال: قال رسول الله عَيْكَة: أُمرت) على لسان جبريل، أو بالإلهام، أو بالرؤيا (بالسواك،) أمر ندب (حتى خشيت أن يكتب عليّه،) أي: يفرض وإسناده حسن، وقال المنذري وغيره: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه، (والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح، قاله في شرح تقريب الأسانيد) للحافظ ولي الدين العراقي، لكن المعتمد عند المالكية والشافعية وجوبه عليه.

(ومنها: الأضحية،) بضم الهمزة وكسرها، وشدّ الياء وخفّتها، أي: التضحية، (قال الله تعالى: ﴿فصلٌ لربّك وانحر﴾ الآية،) أضحيتك، والأمر للوجوب، ولخبر الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس، رفعه: «الأضحى عليّ فريضة وعليكم سنّة»، أي التضحية عليّ واجبة، سمّيت باسم الوقت الذي تشرع ذكاتها فيه، وهو ارتفاع النهار.

(وروى الدارقطني والحاكم عن ابن عباس، أنه على قال: «ثلاث من علي فرائض،) وفي رواية: فريضة (وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر»،) مرّ هذا الحديث قريبًا، وإنه ضعيف من جميع طرقه خلافًا لاستدراك الحاكم.

(ومنها: المشاورة) لذوي الأحلام في غير الشرائع والأحكام، (قال الله تعالى: 
وشاورهم في الأمر، [عمران/ ٥٥١] الآية، فظاهره الإيجاب) وهو المعتمد عند الشافعية

ويقال إنه استحباب، استمالة للقلوب، ومعناه: استخراج آرائهم، ونقل البيهقي في «معرفة السنن والآثار» عن النص: أن المشورة غير واجبة عليه، كما نبه عليه الحجازي وغيره.

واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحى عليه، ووجوب طاعته على أمته.

فقال بعضهم: هو خاص في المعنى، وإن كان عامًا في اللفظ، أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد، يدل عليه قراءة ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر.

وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو، ومكائد الحرب عند الغزو. وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب إذا لم تشاور في الأمر شق

والمالكية، (ويقال: إنه استحباب،) وكان وجه صرف الأمر إليه غناه عنها، فإنما هي تطييب لقلوبهم ونحو ذلك (استمالة للقلوب) راجع للقولين، (ومعناه: استخراج آرائهم، ونقل البيهقي في) كتاب (معرفة السنن والآثار عن النص،) أي: نصّ الشافعي: (أن المشورة غير واجبة عليه،) فقال: وصرف الشافعي الأمر إلى الندب، فقال: هو كقوله البكر تستأمر، فإنه تطييب لخاطرها لا واجب، فالمشاورة لاستمالة قلوبهم واستخراج آرائهم واستعطافهم، انتهى، (كما لبه عليه الحجازي وغيره،) ولكن المعتمد الوجوب، وهو ما صححه الرافعي والنووي.

(واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيته عليه السلام بالمشاورة مع كمال عقله،) إذ لم يخلق أعقل منه ولا مثله، كما مرّ. (وجزالة) بفتح الجيم والزاي (رأيه، وتتابع الوحي عليه، ووجوب طاعته على أُمّته، فقال بعضهم: هو خاص في المعنى، وإن كان عامًا في اللفظ، أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد يدلّ عليه قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر،) وهذا وإن عزاه لبعضهم لأيخالف فيه أحد، إذ ما فيه عهد من الله لا يشاور فيه.

(وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكائد الحرب عند الغزو،) بأن يذكر لهم ما يتعلّق به، فإن ذكروا خلافه، كالخروج له أو عدمه، وكان الصواب خلافه، بيّته لهم وأرشدهم إليه، فإن عارضوه برأيهم أظهر لهم ما يترتّب عليه حتى تستقر نفوسهم على حسن ما يختاره.

(وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب) رؤساؤهم، (إذا لهم تشاور في الأمر شقّ

عليهم، فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهم، فإن ذلك أعطف لهم وأذهب لأضغانهم، وأطيب لنفوسهم.

وقال الحسن: قد علم الله أن ما به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده.

وحكى القاضي أبو يعلى، في الذي أمر بالمشاورة فيه قولين: أحدهما: في أمر الدنيا خاصة، قاله المعافي بن زكريا في تقسيره.

والحكمة في المشاورة في الدين التنبيه لهم على علل الأحكام، وطريق الاجتهاد.

وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال رسول الله عَيْكَ: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن الله جعلها رحمة لأمتي.

عليهم، فأمر الله تعالى نبيته عليه السلام أن يشاورهم، فإن ذلك أعطف لهم،) أي: أشد عطفًا، أي: إمالة لقلوبهم إلى رأيه عَلَيْكُ (وأذهب لأضغانهم،) أي: حقدهم، أي ما يقوم في نفوس القاصرين من عدم الميل إلى ما يشير عليهم به من أمر الحرب ونحوه، (وأطيب لنفوسهم).

(وقال المحسن) البصري: (قد علم الله أن ما به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستنّ،) أي يقدي (به ومن بعده).

(وحكى القاضي أبو يعلى في الذي أمر بالمشاورة فيه قولين، أحدهما: في أمر الدنيا خاصة، والثاني: في أمر الدين والدنيا وهو الأصح).

وقد كان عَيِّلِهُ كثير المشاورة، (قاله المعافى بن زكريا) بن يحيى بن حميد الحافظ، العلامة المفسر، الثقة، النهرواني، كان على مذهب ابن جرير، ولذا يقال له الجريري (في تفسيره، والمحكمة في المشاورة في الدين التبيه لهم على علل الأحكام، وطريق الاجتهاد،) فلا يردّ أنه لا معنى للقول الأصح؛ لأنه لا يرجع إلى مشورتهم لو أشاروا بخلافه.

(وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب، عن ابن عباس قال: لما نزلت هوشاورهم في الأمر في الأمر في قال رسول الله علي الله عنها،) عن الميم، (إن الله ورسوله لغنيان عنها،) قال ابن لملك في شرح كافيته: يجوز كسر إن بعد أما، مقصودًا بها معنى ألا الاستفتاحية، فإن قصد بها معنى حقًا فتحت، (ولكن الله جعلها رحمة لأُمتي»،) تطييبًا لنفوسهم وتسهيلاً لاعتياد ذلك واتباعه.

وعند الترمذي الحكيم من حديث عائشة، رفعته: إن الله أمرني بمداراة الناس، كما أمرني بإقامة الفرائض.

ومنها مصابرة العدو وإن كثر عددهم.

ومنها تغيير المنكر إذا رآه، لكن قد يقال: كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه تغيير، فيقال: المراد أنه لا يسقط عنه علم التحوف بخلاف غيره.

(وعند الترمذي الحكيم) محمّد بن علي، وكذا عند الديلمي بسند ضعيف (من حديث عائشة، رفعته: «إن اللّه أمرني بمداراة الناس،) أي: بملاطفتهم وملاينتهم، ومن ذلك المشاورة والأمر للوجوب، (كما أمرني بإقامة الفرائض،) وفي رواية بدله القرءان، أي أمرني بملاطفتهم قولاً وفعلاً والرفق بهم وتألّفهم ليدخل من يدخل في الدين، وبقي المسلمين شرّ من قدر عليه الشقاء، ولذا قال حكيم: هذا أمر لا يصلحه إلا لين من غير ضعف، وشدّة بلا عنف، وهذه هي المداراة.

أمّا المداهنة، وهي بدل الدين لصلاح الدنيا، فمحرمة، وأمره بالمداراة لا يعارض أمره بالاغلاظ على الكفار وبعثه بالسيف، لأن المداراة تكون أوّلاً، فإن لم تفد، فالإغلاظ، فإن لم يفد فالسيف.

(ومنها: مصابرة العدوّ،) أي قتال الكفّار (وإن كثر عددهم) جدًا، قال بعض أصحابنا: ولو أهل الأرض، لأن الله وعده بالعصمة من الناس، ولأنه كما قال الرازي من العلم بأعلى مكان، كبقيّة الرسل، فيعلمون أنه لا يتعجّل شيء عن وقته، ولا يتأخّر شيء عن وقته بخلاف غيرهم من المكلّفين، فليس لهم مثل هذا الإيمان، ولا مثل هذا اليقين.

قال الجلال البلقيني: وهو حسن إقناعي، زاد الأنموذج: وإذا بارز رجلاً في الحرب لم يول عنه قبل قتله.

(ومنها: تغيير المنكر،) وهو ما قبحه الشرع قولاً أو فعلاً ولو صغيرة، (إذا رآه) مطلقًا، ووجه الخصوصية أنه فرض عين عليه بخلاف غيره، فكفاية ذكره الجرجاني وغيره، ففي قوله: (لكن قد يقال كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه تغييره) شيء، لأنه كفائي، (فيقال) في دفع هذا الاستدراك: (المراد أنه لا يسقط عنه عَيِّلِيَّ بالخوف) على نفسه أو عضوه أو ماله، فإن الله وعده بالعصمة، أي: بحفظ روحه، فلا يرد نحو شبخ رأسه على أنه قبل نزول الآية فالعصمة محققة له، إن الله لا يخلف الميعاد، (بخلاف غيره) من الأمّة، فيسقط عنه إظهار الإنكار لمخوف على ما ذكر، زاد الأنموذج: ولا يسقط إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء، لئلاً يتوهم

ومنها قضاء دين من مات مسلمًا معسرًا، روى مسلم حديث: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته». على النووي: كان هذا القضاء واجبًا عليه عَيْنَاتُه،

إباحته بخلاف سائر الأُمم، ذكره السمعاني في القواطع، انتهى، وهذا هو المعتمد خلافًا للغزالي، فالحاصل أنه واجب عليه عينًا بلا شرط.

(ومنها: قضاء دين من مات مسلمًا معسرًا،) لم يترك ما يوفي منه دينه، (روى مسلم) لا وجه لتخصيصه، بل البخاري، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه (حديث) أبي هريرة: أن النبيّ عَيِّلَةً كان يؤتى بالرجل المتوفّي الذي عليه دين، فيسأل: «هل ترك لدينه قضاء»، فإن حدث أنه ترك قضاء صلّى عليه، وإلاّ قال: «صلّوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتح، قال: («أنا أولى بالسمؤمنين من أنفسهم) في كل شيء من أمر الدارين، لأنه الخليفة الأكبر الممدّ لكل موجب، فيجب أن يكون أحبّ إليهم من أنفسهم، وإن حكمة انفذ عليهم من حكمها.

قال بعض الصوفية: وإنّما كان كذلك، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو يدعوهم إلى النجاة، فيجب عليهم إيثار الطاعة على شهوات نفوسهم، وإن شقّ عليهم، وأن يحيّوه بأكثر من تحيّتهم لأنفسهم، ومن محاسن أخلاقه السنيّة أنه لم يذكر ما له في ذلك من الحقوق، بل اقتصر على ما هو عليه، فقال: (فمن توفّي) بالبناء للمجهول، أي: توفّاه، الله، أي: مات من المؤمنين، (وعليه دين،) بفتح الدال وفي رواية: فترك دينًا (فعليّ قضاؤه).

قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه الصّلاة على من مات وعليه دين، (ومن توك مالاً) أي: حقًا، فالمال اغلبي إذ الحق يورث كالمال، (فلورثته») وفي رواية البخاري: فلترثه عصبته من كانوا، وهذا تفريع على الأولوية العامّة له وعليه، لا تخصيص لها، كما فهمه القرطبي، فاعترض التعميم؛ بأنه النبيّ عَيِّلِيَّ قد تولّى تفسيرها، ولا عطر بعد عروس، بل أفاد فائدة حسنة، وهو أن مقتضى الأولوية مرعى في جانبه أيضًا، لكنه ترك ذكر ذلك تكرّمًا، قال الداودي: المراد بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب، وقيل: المراد قرابة الرجل، وهم من يلتقي مع الميّت في أب ولو علا، وقال الكرماني: المراد العصبة بعد أصحاب الفروض، ويؤخذ حكمهم من ذكر العصبة بطريق الأولى، ويشير إلى ذلك قوله: من كانوا؛ فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه بالنفس أو بالغير، وياحتمل أن تكون من شرطية.

(قال النووي: كان هذا القضاء واجبًا عليه عَلِيُّكُ).

قال ابن بطال، أي: ممّا يفيء الله عليه من المغانم والصدقات، قال: وهكذا يلزم المتولّي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، انتهى، وهذا هو الراجح عند الشافعية، فإن لم

قيل: تبرع منه، والمخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم، قال: ومعنى الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته، أنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فلورثته، لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم، انتهى.

يفعل، فالإثم عليه إن كان حق الميّت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه، والمرجح عند المالكيّة؛ أنه من ماله الخاص به عليه السّلام، إذ حمله على مال المصالح لا تحصل به خصوصية.

قال ابن بطال: فإن لم يعطِ الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنّة، لأنه يستحقّ القدر الذي عليه في بيت المال، إلا إذا كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلاً.

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة وهو كمن له حقّ، وعليه حقّ وذلك أنهم إذا خلصوا من الصّراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون المظالم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنّة، فيحمل قوله: لا يحبس، أي: معذّبًا مثلاً، انتهى، (وقيل:) لم يكن واجبًا، بل هو (تبرع منه والخلاف) المذكور (وجهان لأصحابنا وغيرهم،) والأرجح الوجوب، (قال:) أي النووي: (ومعنى الحديث أنه عليه الصّلاة والسّلام، قال: «أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته، أنا وليّه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي:) مالي الخاص بي. أو مال المصالح، القولان (إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فلورثته، لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين، فليأتوا إليّ، فعليّ نفقتهم مال فلورثته، لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين، فليأتوا إليّ، فعليّ نفقتهم ومؤنتهم») هذا زائد على معنى الحديث أتى به من الحديث الآخر، (انتهى) كلام النووي.

قال الحافظ: قال العلماء: كان الذي فعله عَيِّكُ من ترك الصّلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصّل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاتهم عليهم، وهل صلاته على المدين محرمة عليه أو جائزة وجهان.

قال النووي: الصواب الجزم بالجواز مع وجود الضامن؛ كما في حديث مسلم، وحكى القرطبي؛ أنه ربما كان يمتنع من الصّلاة على من أدان دينًا غير جائز، وأمّا من استدان لأمر جائز، فلا يمتنع، وفيه نظر إذ الحديث دالٌ على التعميم، حيث قال: «من توفّي وعليه دين»، ولو كان الحال مختلفًا لبيّه، نعم جاء عن ابن عباس؛ أنه عَيْلِةً لما امتنع من الصّلاة على من عليه دين جاء جبريل، فقال: «إنّا المظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأمّا المتعفّف ذوا

وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح وجهان، لكن قال الإمام: من استدان وبقي معسرًا إلى أن مات لم يقض دينه من بيت المال، فإن كان ظلم بالمطل ففيه احتمال، والأولى: لا، والله أعلم.

ومنها تخيير نسائه عَلَيْكُ في فراقه، وإمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين، ووجوب ترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن، ثم نسخ ذلك، لتكون المنة له عليه السلام عليهن، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي قُل لأَزُواجِكُ إِن كُنتَن تَرَدُن الْحِياة الدُنيا وزينتها ﴾ [الأحزاب/٢٨] الآية.

العيال، فأنا ضامن له اؤدّي عنه»، فصلّى عليه النبيّ عَبِينَ ، وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعاً» الحديث، وهو ضعيف، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرًا، وإنّما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله: «من ترك دينًا فعليّ».

(وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح،) أي: مال بيت المال (وجهان،) المعتمد عدم الوجوب مطلقًا عندهم، والراجح عند المالكية وجوبه من بيت المال على الأثمّة إذا عجز عن الوفاء قبل الموت، وتداينه في غير معصية أو فيها وتاب منها.

قال الشهاب القرافي: وأحاديث الجنس عن الجنة منسوخة بما جعله الله على الأئمة من وجوب وفاء دين المسلم الميت بالقيد من بيت المال، قال: وإنّما كانت قبل الفتوحات، (لكن قال الإمام: من استدان وبقي معسرًا إلى أن مات لم يقض دينه من بيت المال، فإن كان ظلم بالمطل، ففيه احتمال، والأولى لا) يقضى، (والله أعلم) بالحكم.

(ومنها: تخيير نسائه،) مصدر مضاف لمفعوله، أي: أن المصطفى يخير نساءه (في فراقه،) وفي بقائهن معه، (ومنها: (إمساكهنّ،) فرفع عطفًا على تخيير لا بالجرّ لفساده، إذ يصير المعنى يجب عليه التخيير في الفراق وفي الإمساك، (بعد أن اخترنه) مكافأة لهن، وهذا (في أحد الوجهين،) والثاني: لم يحرم عليه الطلاق أصلاً، بل له الفراق بعد اختيارهن البقاء وهو الأصح، كما قاله شيخ الإسلام وغيره، (ووجوب ترك التزوّج عليهنّ) بعد أن اخترنه، (وررك (التبدّل،) فهو بالخفض عطف على التزوّج (بهنّ مكافأة لهنّ،) قال تعالى: ﴿لا تحلّ لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهنّ الآية، (ثم نسخ ذلك) بقوله: ﴿يأيها النبيّ إنا أحللنا لك الآية، (لتكون المنّة له عليه السّلام عليهنّ) بإمساكهنّ، وترك التزوّج عليهنّ، (قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة، وربك التزوّج عليهنّ، (قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة، أي: إن كان أعظم همتكن وأقصى طلبكن (﴿الدنيا﴾)، أي: التمتّع بها والنيل من نعيمها (وزينتها) الآية،) المال والبنين (الآية،) أي: جنسها، فيشملها والتي بعدها، إذ

واختلف في تخييره لهن على قولين، أحدهما: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن، واختيار الآخرة فيمسكهن، ولم يخيرهن في الطلاق، وهذا هو قول الحسن وقتادة، والثاني: أنه خيرهن بين الطلاق والمقام معه، وهذا قول عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل.

واختلفوا في السبب الذي لأجله خير عليه نساءه على أقوال:

أحدها: أن الله تعالى خيرة بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة على الدنيا، فاختار الآخرة وقال: اللَّهم احيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين، فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكن على مثل

كلاهما مراد ولما نزلت بدأ بعائشة، وقال: «إني ذاكر لك أمرًا، فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك»، فاختارته وقالت: يا رسول الله! لا تقل إني اخترتك، فقال: «إن الله لم يبعثني معنّتًا ولا متعنّتًا، وإنما بعثني معلّمًا ميسّرًا»، رواه الشيخان عن عائشة، ومعنّتًا، بكسر النون، أي: مشقًّا على عباده ومتعنّتًا، أي: طالبًا للعنت، وهو العسر والمشقّة.

(واختلف في) صفة (تخييره لهن على قولين، أحدهما: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن، وبين (اختيار الآخرة فيمسكهن ولم يخبرهن في الطلاق، وهذا قول الحسن) البصري، وقتادة بن دعامة، وأكثر أهل العلم، كما قال البغوي وهو ظاهر القرءان، قال غير واحد: وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكن ﴿ [الاحزاب/ ٢٨] الآية، فلو اخترن الدنيا لم يقع عليه طلاق حتى يوقعه هو، (والثاني: أنه خيرهن بين الطلاق،) بأن فوضه إليهن، فلو أوقعنه لوقع، (وبين المقام معه،) فلا يقع عليه، (وهذا قول عائشة، ومجاهد، والشعبي) عامر بن شراحيل، (ومقاتل) بن.

(واختلفوا في السبب الذي لأجله خير على الله تعالى المختر الله تعالى الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة،) فيقدّمه (على) نعيم (الدنيا، فاختار الآخرة، وقال) فيما رواه ابن ماجه وغيره: («اللّهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا واحشرني:) اجمعني (في زمرة)، بضم الزاي: جماعة (المساكين)، أي: اجملني منهم قال اليافعي: وناهيك بهذا شرفًا، ولو قال: واحشر المساكين في زمرتي لكفاهم شرفًا، قال البيهقي: ولم يسأل مسكنة ترجع إلى القلة، بل إلى الإخبات والتواضع، ولذا قال شيخ الإسلام زكريا: معناه طلب التواضع والخضوع، وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين، والأغنياء المترفين، وتقدّم مزيد لهذا الفصل الثالث من المقصد الثالث، (فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكن على مثل

اختياره. حكاه أبو القسم النميري.

والثاني: لأنهن تغايرن عليه.

والثالث: لأن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع، فكان أولهن أم سلمة سألته سترًا معلمًا، وسألته ميمونة حلة يمانية، وسألته زينب ثوبًا مخططًا وهو البرد اليماني، وسألته أم حبيبة ثوبًا سحوليًا، وسألته كل واحدة شيئًا إلا عائشة. حكاه النقاش.

والرابع: أن أزواجه عليه السلام اجتمعن يومًا فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي فأنزل الله آية التخيير، حكاه النقاش أيضًا، وذلك أنه لما نصر الله تعالى رسوله

اختياره،) فليس أمره بذلك بمعنى قام بهن من طلب شىء ونحوه، بل لثلا يكون مكرها لهنّ على ما اختاره لنفسه، (حكاه أبو القسم النميري،) بضمّ النون، وفتح الميم، وسكون التحتية، وراء نسبة إلى نمير بن عامر بن صعصعة بن ملوية بن بكر بن هوازن، كما فى اللباب.

(والثاني: لأنهن تغايرن عليه،) قال قتادة: سبب الآية غيرة غارتها عائشة، وقال ابن زيد: وقع بين أزواجه تغاير ونحوه ممّا يتغيّر به مزاجه، فنزلت، حكاهما ابن عطيّة.

(والثالث: لأن أزواجه) الأولى حذف اللام فيه وفيما قبله (طالبنه) بالنفقة وشططن عليه في تكليفه منها فوق سعته، (وكان غير مستطيع، فكان أوّلهنّ أُمّ سلمة سألته سترًا معلّمًا) بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح اللام اسم مفعول من أعلمت الثواب، أي: جعلت له علمًا من طراز ونحوه، (وسألته ميمونة) بنت الحرث الهلاليّة (حلّة يمانيّة، وسألته زينب) ابنة جحش الأسدية، لما تقدّم في الزوجات، أن آية التخيير إنما نزلت وفي عصمته التسع التي توفّي عنهن، فليس المراد زينب ابنة حزيمة لموتها عنده عليّ قبل نزول الآية، (ثوبًا مخطّطًا، وهو البرد اليماني، وسألته أمّ حبيبة) بنت أبي سفين الأمويّة (ثوبًا سحوليّاً،) بسين وحاء مهملتين.

قال في المصباح: مثل رسول بلدة باليمن يجلب منها الثياب، وينسب إليها على لفظها، فيقال: أثواب سحولية، وبعضهم يقول: سحولية، بالضم نسبة إلى الجمع، وهو غلط؛ لأن النسبة إلى الجمع، أي وهو سحل بضمّتين إذا لم يكن علمًا، وكان له واحد من لفظة ترد إلى الواحد بالاتفاق، (وسألته كل واحدة) من باقي النسع (شيئًا إلا عائشة، حكاه النقاش) في تفسيره.

(والرابع: أن أزواجه عليه السلام اجتمعن يومًا، فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي؟، فأنزل الله آية التخيير، حكاه النقاش أيضًا، وذلك أنه لما نصر الله تعالى رسوله،

وفتح عليه قريظة والنضير، ظن أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم، فقعدن حوله وقلن يا رسول الله، بنات كسرى وقيصر في الحلي والحلل، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق، وآلمن قلبه لمطالبتهن له بتوسعة الحال، وأن يعاملن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم، فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن لئلا يكون لأحد منهن عليه منة في الصبر على ما اختاره من خشونة العيش.

وفتح عليه قريظة،) بالظاء المشالة، (والنضير ظنّ أزواجه أنه اختصّ بنفائس اليهود وذخائرهم،) بذال وخاء معجمتين: أموالهم المعدّة لوقت الحاجة: جمع ذخيرة، (فقعدن حوله، وقلن: يا رسول الله! بنات كسرى وقيصر في الحلي والحلل، ونحن على ما تراه من الفاقة،) أي: الجاجة (والضيق، وآلمن قلبه لمطالبتهنّ له بتوسعة الحال،) مع أنه خلاف مراده، (وأن يعاملن بما تعامل به الملوك والأكابر أزواجهم) من الحلى والحلل وتوسيع العيش، (فأموه الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهنّ، لئلا يكون لأحد منهنّ عليه منة في الصبر على ما اختاره من خشونة العيش).

وفي البخاري وغيره عن عمر في قصّة المرأتين اللتين تظاهرتا، فذكر الحديث بطوله، وفيه: فاعتزل النبيّ عَلَيْكُ نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهن شهرًا» من شدّة توجده حين عاتبه اللّه، فلمّا مضت تسع وعشرون

فلما اخترنه وصبرن معه عوضهن الله على صبرهن بأمرين: أحدهما أن جعلهن أمهات المؤمنين تعظيمًا لحقهن وتأكيدًا لحرمتهن، وتفضيلهن على سائر النساء بقوله: ﴿لستن كأحد من النساء ﴿ [الأحزاب/٣٣]، والثاني: أن حرم الله عليه طلاقهن والاستبدال بهن فقال تعالى: ﴿لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ﴾ [الأحزاب/٥٦] الآية، فكان تحريم طلاقهن مستدامًا، .....

دخل على عائشة، قالت: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أوّل امرأة في فتح الباري، فاتّفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه، لكن اختلفا في سبب الاعتزال، ويمكن الجمع بأن يكونا جميعًا سبب الاعتزال، فإن قصّة المتظاهرتين خاصّة بهما، وقصّة سؤال النفقة عامّة في جميع النسوة، ومناسبة آية التخيير لقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين، انتهى، (فلممّا اخترنه) كلهنّ على الصحيح الثابت في البخاري ومسلم وغيرهما، وما يروى عند ابن إسلحق أن فاطمة بنت الضحاك الكلابية اختارت الدنيا، فكانت تلقط البعر، وتقول هي الشقية.

وعند ابن سعيد: أن العامرية اختارت قومها، فكانت تقول: هي الشقية، فضعفه ابن عبد البرّ، وتبعوه بأن الآية إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي توفى عنهنّ، وقد صرحت عائشة في الصحيحين بأنهن كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وقد تقدّم بسط ذلك في الزوجات، (وصبرن معه عوضهن،) أي: قابلهن (الله على صبوهن بأمرين،) الباء للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض أثمانا أو غير أثمان نحو: اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعف، فالمعنى جعل لهن عوضًا عن صبرهن أمرين، (أحدهما: أن جعلهن أمّهات المؤمنين) في الاحترام والتعظيم لا في الدخلوة بهنّ ومنع نكاح بناتهنّ وأخواتهنّ، كما أفاده قوله: (تعظيمًا لحقّهن، وتأكيدًا لحرمتهنّ، وتفضيلهن على سائر النساء،) وهذا يصلح جعله أمرًا مستقلاً، وإن أدمجه المصنف فيما قبله، (بقوله: ﴿ يا نساء النبيّ لستنّ كأحد من النساء ﴾ [الأحزاب/ ٣٧].

قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه عَيِّلِكُم أفضل النساء مطلقًا حتى مريم، وظاهرها أيضًا تفضيلهن على بناته إلا أن يقال بدخولهن في اللفظ، لأنهن من نساء النبي، نقله عنه السيوطي في الأكليل وأقرّه، (والثانبي، أن حرّم عليه طلاقهن والاستبدال بهن، فقال تعالى: ﴿لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ﴾ [الأحزاب/٢٥]، فكان تحريم طلاقهن مستدامًا) في أحد الوجهين، والآخر أن له الفراق بعد اختيارهن البقاء معه، وهو الأصح، كما مرّ، وأمّا قوله تعالى: ﴿من بعد ﴾، أي: من بعد التسع، ففيه خلاف، فقيل: إنها حظرت عليه النساء، إلا التسع اللواتي كن عنده.

وأما تحريم التزويج عليهن فنسخ، قالت عائشة: ما مات رسول الله عَلَيْكَ حتى أحل الله له النساء، يعني اللاتي حرمن عليه، وقيل: الناسخ لتحريمهن عليه قوله تعالى: ﴿إِنَا أَحِلْنَا لَكَ أَزُواجِكُ ۗ [الأحزاب/٥٠] الآية.

وقال النووي في الروضة: لما خيرهن فاخترنه كافأهن على حسن صنيعهن بالجنة فقال: ﴿فَإِنَ اللهُ أَعِدُ لَلمحسنات منكن أَجرًا عظيمًا ﴾ [الأحزاب/٢٩]، انتهى.

وإنما اختص عَيِّكِ بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك، لأن الجمع بين عدد منهن يوغر صدورهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام، وهو إيذاء يكاد ينفر القلب ويوهن الاعتقاد، وكذا إلزامهن على الصبر والفقر يؤذيهن، ومهما ألقى زمام الأمر إليهن خرج عن أن يكون ضررًا،

قال ابن عطية: وكأن الآية ليست متصلة بما قبلها، وقال أُبيّ بن كعب وعكرمة، أي: من بعد الأصناف التي سمّيت، ومن قال الإباحة كانت مطلقة، قال هنا معناه لا تحلّ لك اليهوديّات، ولا النصرانيّات، وهذا تأويل في بعد، وإن روي عن مجاهد، انتهى.

(وأمّا تحريم التزويج عليهن فنسخ، قالت عائشة: ما مات رسول الله عَيْلِيّا حتى أحلّ الله له النساء، يعني اللاتي حرمن عليه،) ولذا تزوّج، كما مرّ تفصيله في الزوجات، (وقيل: الناسخ لتحريهن عليه قوله تعالى: ﴿إِنّا أحللنا لك أزواجك ﴿[الأحزاب/ ٥٠]،) وإن تقدّم عليه في التلاوة، وفي ابن عطية ذهب هبة الله إلى أن قوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء الآية، ناسخ لقوله ﴿ولا تحلّ لك النساء من بعد الآية، وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ إلاّ هذا، قال: وكلامه مضعف من جهات، انتهى.

(وقال النووي في الروضة: لما خيرهن فاخترنه، كافأهن الله عزّ وجلّ على حسن صنيعهن بالبحنة، فقال: ﴿إن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾، (﴿فأن الله أعدّ﴾:) يسر وهيا (﴿للمحسنات﴾) المطيعات (﴿منكن أجرًا عظيمًا﴾ الآية،) أي الجنة؛ كما قال، (انتهى، وإنّما اختصّ عَيِّلَة بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك لأن الجمع بين عدد منهن يوغر،) بضم التحتيّة، وكسر المعجمة وبالراء، أي: يهيج (صدورهن) بالغيظ والضغن والعداوة (بالغيرة،) أي: بسببها (التي هي أعظم الآلام، وهو) أي: الألم (إيذاء يكاد ينفو القلب ويوهن الاعتقاد، وكذا إلزامهن على الصبر والفقر يؤذيهن، ومهما ألقى زمام الأمر إليهن أل

فنزه عن ذلك منصبه العالي. وقيل له: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُل لأَزُواجِكُ ﴾.

ومنها: إتمام كل تطوع شرع فيه، حكاه في الروضة وأصلها، قال النووي: وهو ضعيف. وفرعه بعض الأصحاب: على أنه كان يحرم عليه عليه الله إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل ذكره في تهذيب الأسماء واللغات.

ومنها: أنه كان يلزمه أداء فرض الصلاة بلا خلل. قاله الماوردي: قال العراقي في شرح المهذب: إنه كان معصومًا عن نقص الفرض، والمراد خلل لا يبطل الصلاة.

وقال بعضهم: كان يجب عليه عَيْسَةً إذا رأى ما يعجبه أن يقول: لبيك أن العيش عيش الآخرة، ثم قال: هذه كلمة صدرت منه عَيِّسَةً في أنعم حالة يسر بها،

يكون ضارّاً لهنّ، (فنزه عن ذلك منصبه العالمي) على كل منصب، (وقيل له: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيِّ قُلَ لَأُنُواجِكُ ، (ومنها إتَّمَام كُلّ تطوّع شرع فيه، حكاه في الروضة وأصلها ).

(قال النووي: وهو ضعيف) لخبر مسلم؛ أنه قال لعائشة ذات يوم: (هل عندكم شيء؟؟ قالت: أُهدي لنا حيس، قال: (هاتيه»، فأكله، ثم قال: (لقد كنت أصبحت صائمًا»، فلو وجب عليه لم يفطر بعد الشروع في الصّوم، (وفرعه بعض الأصحاب على أنه كان يحوم عليه على إذا لبس لأُمّته،) أي ذرعه تجمع على الأم مثل تمرة وتمر، وعلى لؤم كنقر على غير قياس، كأنه جمع لؤمة، قاله الجوهري. (أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، ذكره في تهذيب الأسماء واللغات) الواقعين في الشرح الكبير للرافعي على وجيز الغزالي، (ومنها: أنه كان لزمه أداء فرض الصّلاة بلا خلل) يفسد كمالها، (قاله الماوردي،) وإيضاحه ما (قال العراقي) أبو إسلحق إبراهيم بن منصور المصري، ولد بمصر سنة عشر وخمسمائة، وقيل له العراقي، لأنه سافر إلى بغداد، وأقام بها مدّة يشتغل، ثم عاد إلى مصر، وتولّى خطابة الجامع العتيق، مات سنة ست بغداد، وأقام بها مدّة يشتغل، ثم عاد إلى مصر، وتولّى خطابة الجامع العتيق، مات سنة ست الفرض، انتهى، والمراد خلل لا يبطل الصّلاة،) كترك خشوع، فأمّا المبطل، فلا يتوهّم وقوعه منه، وألحق بالصّلاة غيرها من عباداته، كالصوم.

(وقال بعضهم:) من خصائصه؛ أنه (كان يجب عليه عليه عليه الذا رأى ما يعجبه أن يقول: لتبيك إن العيش) المعتر الدائم (عيش الآخرة) لا عيش الدنيا لكدره، وكونه مع المنغصات الكثيرة، ثم هو فان، وإن طال قل متاع الدنيا قليل، (ثم قال) هذا البعض: (هذه الكلمة صدرت منه عليه السلام، وهذا أنسب منه عليه السلام، وهذا أنسب

وهو يوم حجه بعرفة، وفي أشد حالة وهو يوم الخندق، انتهى.

ومنها: أنه كان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي، ولا يسقط عنه الصوم والصلاة وسائر الأحكام، كما ذكره في زوائد الروضة عن ابن القاص والقفال، وكذا ذكره ابن سبع.

ومنها: أنه كان يغان .....

بقوله: (وهو يوم حجّه بعرفة، وفي أشدّ حالة، وهو يوم الخندق، انتهى) ما قاله بعضهم، وهو وجه حكاه في الروضة، وأصلها كما في الأنموذج.

قال شارحه: والثاني لا يجب، وهو الأصح، لأنه رأى ما يعجبه يوم وقعة بدر التي أعزّ اللّه فيها الإسلام وأهله، والفتح الأعظم الذي هو فتح مكّة، ولم ينقل أنه قاله مع توفّر الدواعي على نقله، فلو وقع لنقل، انتهى.

(ومنها: أنه كان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي،) أي: عند تلقيه، (ولا يسقط عنه الصّوم والصّلاة وسائر الأحكام؛) التي كلّف بها، بل هو مخاطب بها في تلك الحالة، وهو آية كمال عقله فيها، وإن أخذه إنما هو بحسب الظاهر، لا الحقيقة، (كما ذكره) النووي (في زوائد الرّوضة عن ابن القاص والقفال، وكذا ذكره ابن سبع،) والبيهقي وغيرهم، وحديث شأن الوحي في الصحيحين صريح في أنه عَيِّكُ كان يتنقّل من حالته المعروفة إلى حالة تستلزم الاستغراق والغيبة عن الحالة الدنيوية حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك.

قال السراج البلقيني: وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت، فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي، ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميّت كثير من الأحوال، خصّ الله نبيّه ببرزخ في الحياة يلقى الله فيه، وهو مشتمل على كثير من الأسرار، وقد وقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطّلاع على كثير من الأسرار، وذلك مستمدّ من المقام النبويّ، ويشهد لذلك حديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستّة وأربعين جزءًا من النبوّة»، انتهى.

وتوقّف شيخنا في عدّ هذا خصوصية، حيث كان عقله في تلك الحالة حاضرًا، لأنه لو حصل مثله لآحاد البشر، خرقًا للعادة، فاستغرق في مشاهدة الله مع حضور قلبه ومعرفة ما يردّ عليه من نفع أو ضرّ لكان مكلّفًا، اللَّهم إلاّ أن يقال عدّ خصوصية لكمال استغراقه حتى إن ما يدركه في تلك الحالة، كإدراكه في حالة نومه للمعاني والأحكام، لأنه لا ينام قلبه، وذلك بحسب ظاهر الحال يقتضي عدم التكليف، انتهى. فليتأمّل.

(ومنها: أنه كان يغان،) بغين معجمة من الغين، وهو الغطاء، قال النووي: بالنون والميم،

على قلبه فيستغفر الله سبعين مرة. ذكره ابن القاص ونقله عنه ابن الملقن في كتاب الخصائص، ورواه مسلم وأبو داود من حديث الأغر المزني بلفظ: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله

بمعنى، والمراد هنا ما يغشى (على قلبه، فيستغفر الله سبعين مرّة)) رواه الترمذي عن أبي هريرة رفعه: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة»، ورواه النسائي وابن حبّان من حديث أنس بلفظ: «إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرّة»، وروى البخاري عن أبي هريرة رفعه: سمعت رسول الله عَيِّلِيَّة يقول: «والله إنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة».

قال السيوطي رحمه الله: المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه، وقد سئل عنه الأصمعي، فقال: لو كان قلب غير النبيّ عَيْقَ لتكلّمت عليه، ولكن العرب تزعم أن الغين الغيم الرقيق، انتهى.

(ذكره ابن القاص، ونقله عنه ابن الملقن في كتاب الخصائص) وأقرّه، ولا يخفى أن ضمير منها لما وجب، عليه لكن في الجزم بعزوه لابني القاص والملقن نظر، إذ لم يصرّحا بالوجوب، إنّما قالا: وكان يغان على قلبه فيستغفر الله سبعين مرّة، ولذا أشار السيوطي إلى التوقّف في مراد ابن القاص، وتابعه، فقال بعد نقله: وعبارة أبي سعد في شرف المصطفى، ويستغفر الله في كل يوم في كل يوم سبعين مرّة، ولا يدرى، وعبارة رزين ومما وجب عليه أن يستغفر الله في كل يوم سبعين مرّة، (ورواه مسلم) في الدّعوات، (وأبو داود) في الصّلاة (من حديث الأغرّ،) بفتح الهمزة والغين المعجمة، وبالراء ابن عبد الله، ويقال ابن يسار (المزني،) ويقال: الجهني من المهاجرين، ومال ابن الأثير إلى التفرقة بين المزني والجهني، وليس بشيء، لأن مخرج الحديث واحد، وقد أوضح البخاري العلّة فيه، وإن مسعرًا تفرّد بقوله الجهني، فأزال الإشكال.

قال ابن السكن: حدّثنا محمّد بن الحسن عن البخاري قال: كان مسعر يقول في روايته عن الأغر الجهني والمنزني أصح، وجزم أبو نعيم وابن عبد البرّ؛ بأن المزني والجهني واحد كما بيّنه في الإصابة، فقوله في التقريب: ومنهم من فرّق بينهما هو بفاء أوّله، وقاف آخره، أي: جعلهما اثنين، إشارة لابن الأثير، وتصحفت في عبارة، بقاف أوّله، ونون آخره من النساخ، فأحوجت الشارح إلى قوله: ولعلّ وجه من قرن بينهما، أنه كان من إحدى القبيلتين نسبًا، وحليفًا للأخرى، أو نحو ذلك، (بلفظ: أنه) أي: الشأن (ليغان على قلبي:) نائب فاعل يغان، أي: ليغشى على قلبي، وقال الطيبي: اسم أن ضمير الشأن، والجملة بعده خبر له، ومفسّرة والفعل ليغشى على الظرف، ومحلّه رفع بالفاعلية، أي: المجازية، وهي النيابة، (وإنّي لأستغفر الله) أي أطلب منه الغفر، أي: السّر، هذا ظاهره، قال الحافظ: ويحتمل أن المراد هذا اللفظ بعينه،

في اليوم مائة مرة» وهذا لفظ مسلم، وقال أبو داود «في كل يوم»، قال الشيخ ولي الدين العراقي: والظاهر أن الجملة الثانية مرتبة على الأولى، وأن سبب الاستغفار: الغين، ويدل لذلك قوله في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله كل يوم مائة مرة، وفي رواية له أيضًا: فاستغفر الله. وألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضًا. ويحتمل من حيث اللفظ أن تكون الجملة الثانية كلامًا برأسه غير متعلقة بما قبله، فيكون عليه السلام أخبر بأنه يغان على قلبه، ويأنه يستغفر الله في اليوم مائة مرة،

ويرجّحه ما أخرجه النسائي بسند جيّد، عن ابن عمر؛ أنه سمع النبيّ عَيِّلِيّه يقول: «أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه» في المجلس قبل أن يقوم مائة مرّة، وله، عن نافع، عن ابن عمران: كنّا لنعد لرسول اللّه عَيِّلِيّه في المجلس ربّ اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التوّاب الغفور مائة مرّة (في اليوم) الواحد من الأيام، ولم يرد يومًا معينًا (مائة مرّة) لا يعارض رواية سبعين، لأن المراد الكثرة لا التحديد ولا الغاية، فالمراد: أستغفره دائمًا أبدًا، وخصّ المائة لكمالها في العدد المركّب من الآحاد والعشرات، حتى إن ما زاد عليها، كالتكرير لذلك، كما أشار إليه الحرالي؛ لكن قال في الفتح: والمطالع كل ما جاء في الحديث من التعبير بالسبعين، قيل هو على ظاهره وحصر عدده، وقيل المراد التكثير، والعرب تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع على ظاهره وحصر عدده، وقوله في رواية البخاري: أكثر من سبعين، يحتمل أن يفسر برواية مائة، الكثرة، قال في الفتح: وقوله في رواية البخاري: أكثر من سبعين، يحتمل أن يفسر برواية مائة، ووقع عند النسائي من رواية معمر عن الزهري بلفظ: إني لأستغفر الله في اليوم خمسمائة، مرة لكن خالف معمر أصحاب الزهري في ذلك، (هذا لفظ مسلم).

(وقال أبو داود: في كل يوم) بدل قوله في اليوم، ولا منافاة بينهما؛ لأن المراد باليوم ما صدقه، وهو يتحقّق مع ذلك، كما يتحقّق في بعض الأيّام.

(قال الشيخ ولي الدين العراقي: والظاهر أن الجملة الثانية،) أي قوله: وإني لأستغفر الله ...الخ، (مرتبة على الأولى) التي هي أنه ليغان على قلبي، (وأن سبب الاستغفار الغين ويدل لذلك قوله في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة إنه ليغان على قلبي،) أي: ويدوم أثر ذلك (حتى أستغفر الله كل يوم مائة مرّة،) فيزول، (وفي رواية له أيضًا: فأستغفر الله،) فصرح بفاء السببية، (وألفاظ الحديث المختلفة يفسر بعضها بعضًا،) فتحمل الجملة الثانية على أنها مسببة عن الأولى، فتوافق الروايتين، (ويحتمل من حبث اللفظ) بقطع النظر عن الروايتين (أن تكون الجملة الثانية كلامًا برأسه، غير متعلقة بما قبله، فيكون عليه السلام أخبر بأنه يغان على قلبه، وأخبر (بأنه يستغفر الله في اليوم مائة، مرة) وليس الاستغفار مسببًا عن الغين، فأخبر على قلبه، وأخبر (بأنه يستغفر الله في اليوم مائة، مرة) وليس الاستغفار مسببًا عن الغين، فأخبر

انتهى.

وقال أبو عبيد: أصل الغين في هذا، ما يغشى القلب ويغطيه، وأصله: من غين السماء، وهو إطباق الغيم عليها.

وقال غيره: الغين شيء يغشى القلب ولا يغطيه كل التغطية، كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يمنع ضوء الشمس.

قال القاضي عياض ـ بعد حكايته لذلك ـ: فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان عَيْنَا لَهُ دفع إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمة .....

بحصول الغين مع كثرة الاستغفار، فما الظنّ بمن ليس كذلك، والجملة حال مقدّرة، (انتهى)، لكن الوجه الأول لقاعدة المحدثين أن خير ما فسّرته بالوارد.

(وقال أبو عبيد) القسم بن سلام بالتشديد البغدادي، الإمام المشهور، المصنف، الثقة، الفاضل، المتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين في غريب الحديث، (أصل الغين،) أي: ما وضع له أوّلاً (في هذا ما يغشى،) بفتح الياء والشين الخفيفة، أو بضمها وكسر الشين مشددة والأوّل أظهر (القلب،) أي: يعرض له أو يستره (ويغطّيه،) عطف تفسير، وهو استعارة لما يشغله، (وأصله،) أي: ما وضع له أوّلاً مأخوذ (من غين السماء، وهو إطباق الغيم عليها،) فأطلق على ما يغشى لاشتراكهما في مجرد التغطية.

(وقال غيره: الغين شيء يغشى القلب ولا يغطيه كل التغطية،) أي لا يغطيه كلّه، (كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء،) أي: في الجوّ (، فلا يمنع ضوء الشمس) لرقّته.

(قال القاضي عياض) في الشفاء: (بعد حكايته لذلك) المذكور عن أبي عبيدة وغيره، (فيكون المواد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه،) أي: فتورها (وسهوها،) أي: زوال صورتها عن الفكر، وبين ما غفل عنه من فتور وسهو، فقال (عن مداومة الذكر،) أي ذكره الله بلسانه وقلبه، (ومشاهدة الحق،) إن أريد به الله تعالى، فالمراد مشاهدته في مزايا مصنوعاته حتى كأنه يراه عيانًا، وإن أريد الحق الثابت المتيقن من العلوم الحقة والأمور اليقينية اللدنية، فهو واضح، ولما كان هذا لايناسب مقامه على أشار إلى دفعه بما لم يتنبه له المعترض بالتعقب الآتي، فقال: (بما،): أي بسبب ما (كان على دفع إليه) بالبناء للمجهول، أي: فوض باليه وأعطيه (من مقاساة البشو،) أي مكابدتهم، وتحمّل مشاقهم (وسياسة الأمّة) تدبيرهم وأمرهم بما يصلح شأنهم من ساسه يسوسه إذا قام عليه لإصلاح أموره، وهو لفظ عربي لا معرب،

كما توهم، وهي حكم مخصوص بما يكون بطريق القهر والضبط، (ومعاناة الأهل،) أي: تحمل المشاق من جهتهم، أي: الاعتناء بأمورهم والتقييد بما فيه معاشرهم، (ومقاومة الولي) من يواليه ويتبعه، أي: القيام معه بالمناصرة والحفظ (والعدق) بدفع شرّه وحمله على الإسلام والتمسّك بالحق (ومصلحة النفس،) أي: نفسه في أمور معاشه، (وكلفه) بالبناء للمفعول، معطوف على دفع إليه (من أعباء،) بفتح وإسكان، آخره همز: جمع عبء، بالكسر ويفتح، أي: أثقال حاصله في (أداء الرّسالة،) وهو ما يكون له في تبليغها ودعوة الخلق، (وحمل) بفتح أوّله (الأمانة،) أي: ما استودعه اللَّه تعالىٰ من أسراره وإعطاء كل ذي حقّ حقّه، وليس المراد بها طاعة اللَّه التي أوجبها عليه، كما قيل، كذا في النسيم، وحمل شيخنا على ما نفاه، فقال: أي ما كلُّفه من الأحكام الشرعية، سمّيت أمانة لوجوب أدائها، كما يجب أداء الوديعة مثلاً لمالكها، انتهى، والمثبت أوجه، (وهو) عَلِي كُلُ هذا) المذكور (في طاعة ربّه وعبادة خالقه،) عطف أخصّ على أعمّ، وهذا دفع لتوهم أنه كان اللائق أن لا يشغله شيء عن ذكر ربّه ومشاهدته؛ بأنه لم يشغله به لحظوظ نفسانيّة، ولا لأمور رئاسيّة، وإنما الله شغله بذلك، فما حصل ذلك إلاّ لخدمته التي أمره اللَّه بها، ولما ورد عليه إذا كان هذا طاعة وعبادة، فلم أستغفر منه وجهه على طريق الاستدراك بقوله: (ولكن لما كان عَلِي الله أرفع،) أعلى (المخلق عند الله مكانة،) أي: رتبة ومنزلة، (وأعلاهم درجة) تمييز (وأتمُّهم:) أكملهم (به) أي: اللَّه (معرفة) فهو أعرف باللَّه ممّن سواه، وأخر هذا، لأنه مرتب على ما قبله في المعقول والمحسوس، (وكانت حالته:) أمره وشأنه (عند خلوص قلبه) للَّه، بحيث لا يمرّ به سواه، (وخلق همّته وتفرّده بربّه،) أي: جعل أمره منفردًا بالتوجّه لجانبه إلاّ على، فيكون قلبه معه وحده في خلوته، فإن ذاكر اللَّه جليس الرحمٰن، كما ورد عنه عَيْلِكُ (وإقباله بكليته،) أي: ذاته كلُّها قلبًا وقالبًا (عليه، ومقامه هنالك،) أي: إقامته مع اللَّه وحده في حظيرة قدس قربه، وأشار بالبعد لعلوّ مقامه ثمت (أرفع،) أي: أعلى (حاليه،) أي حال اشتغاله بالظاهر، وحال كونه مع اللَّه، وكل منهما رفيعة، لكن هذه أرفع، (رأى عليه السّلام) شاهدًا، وعلم (حال فترته عنها وشغله بسواها،) أي: اشتغاله بغيرها (غضًّا) بمعجمتين،

من علي حاله، وخفضًا من رفيع مقامه، فاستغفر الله من ذلك، قال: وهذا أولى وجوه الحديث وأشهرها، وإلى معنى ما أشرنا إليه مال كثير من الناس، وحام حوله فقارب ولم يرد، وقد قربنا غامض معناه، وكشفنا للمستفيد محياه، وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ، انتهى.

وتعقب: بأنه لا ترضى نسبته عَلَيْلًا إلى ذلك، لما يلزم عليه من تفضيل الملائكة عليه بعدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة، ولقوله عليه السلام: «لست أنسى ولكن أنسي لأسنّ»

أي: نقصًا كناية عن التنزبل (من علي حاله،) أي: حالة العلى، (وخفضًا،) : أي حطًا وتنزيلاً (من رفيع مقامه) بالنسبة للحالة الأخرى، وإن لم يكن كذلك في نفسه، لأنه في عبادة، (فاستغفر الله من ذلك،) لعده بالنسبة لمقامه الآخر كالذنب.

(قال) عياض: (وهذا) التفسير (أولمي وجوه المحديث) التي ذكرت في توجيهه (وأشهرها: وإلى معنى ما أشرنا إليه، مال كثير من الناس، وحام حوله، فقارب ولم يرد،) أي: لم يصل إليه استعارة من ورد الماء إذا أتاه ليستقي منه، وفيه أشارة إلى أن فيه شفاء العليل وثلج الصدور، وإن للنفس ظماً إليه، وفيه بلاغة ظاهرة، (وقد قربنا غامض،) أي أدنينا لمن قاربه خفي (معناه) الذي لم يتضح، (وكشفنا للمستفيد) طالب الفائدة العلمية من تجارته الرابحة (محياه،) بضم الميم، وفتح الحاء، وشد الياء: وجهه الحسن شبهه بحسان مخدرة (وهو)، أي: هذا التفسير (مبني،) أي: متفرّع (على جواز الفترات والغفلات والسهو) على جميع الأنبياء عليهم التلام (في غير طريق البلاغ،) فلا يجوز ذلك فيه لمنافاته له، وقد انتقد عليه بناؤه على هذا بأنه جعل أوّلاً الثلاثة عبارة عن اشتغاله بأمر أُمّته وأهله ولا غفلة ولا فترة ولا سهو حقيقة، فكيف بناه على غير أساسه، فهو كالغفلة عمّا قاله، (انتهى) كلام عياض. (وتعقّب؛ بأنه لا ترضى نعضيل الملائكة عليه بعدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة،) وهو خلاف الإجماع من تفضيله عليهم، وقدّمنا الجواب عدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة،) وهو خلاف الإجماع من تفضيله عليهم، وقدّمنا الجواب عنه؛ بأن هذا غفلة من المتعقّب؛ لأنه أشار إلى دفع هذا الاعتراض بقوله: بما كان دفع إليه ... عنه؛ بأن هذا عن ذلك إلا لأمر الله له بهذا لما ترتّب عليه من حكم وأحكام شرعية.

(ولقوله عليه السّلام: «لست أنسى) تعليل ثان لكونه لا ترضى نسبته إلى ذلك، لأنه نفى عنه النسيان هذا ظاهره، لكن يردّ عليه قوله: (ولكن أنسى) بالتشديد مبني للمجهول (لأسنّ،) فإنّه ظاهر في أن ذلك لم ينشأ عن غفلة، فالأولى جعله جوابًا عن التعقّب، وكأنه قال: ورد لقوله

فهذه ليست فترة وإنما هي لحكمة مقصودة يثبت بها حكم شرعي، فالأولى أن يحمل على ما جعله علة فيه، وهو ما دفع إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمة، ومعاناة الأهل، وحمل كل أعباء النبوة وحمل أثقالها، انتهى.

وقيل: الغين شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: وهذا أشار إليه الرافعي في أماليه، وقال: إن والده كان يقرره.

وقيل: كانت حالة يطلع فيها على أحوال أمته فيستغفر الله لهم.

وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية لله تعالى،

عليه السّلام بدليل قوله: (فهذه ليست فترة»، وإنما هي لحكمة مقصودة يثبت بها حكم شرعي،) كما أشار إليه عياض، (فالأولى أن يحمل) الحديث (على ما جعله) عياض (علّة فيه، وهو ما دفع،) أي أوصل وفوض (إليه من مقاساة البشر وسياسة الأُمّة ومعاناة الأهل، وحمل كل،) بفتح الكاف، وشدّ اللام (أعباء النبوّة، وحمل أثقالها) عطف تفسير، (انتهى).

وحاصله: إن ترك التسبيح ونحوه إنما هو لحكم وترتيب أحكام شرعية عليها، وقد صرّح في الشفاء بعد هذا المبحث بكثير لما ذكر سهوه في الصّلاة بقوله: والسهو هنا في حقّه سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال: «إني لأنسي أو أنسى لأسن»، بل قد روى لست أنسى، ولكن أنسى لأسن، وهذه الحالة زيادة له في التبليغ، وتمام النعمة عليه بعيدة عن سمات النقص وأغراض الطعن، انتهى.

(وقيل: الغين شيء يعتري القلب) الصافي (ممّا يقع من حديث النفس،) لا بالمعنى الأول، فهو من جملة الأجوبة، وقال شيخنا: ليس مقابلاً للخلاف السابق في معناه، بل هو سبب لما يحصل للقلب مما يغشاه، وفيه أن المتبادر خلافه، وقد جعله النووي من جملة الأجوبة، ويدلّ على ذلك ما (قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر) في فتح الباري في كتاب الدّعوات: (وهذا أشار إليه الرافعي في أماليه، وقال: إن والده كان يقرّره) جوابًا عن الحديث، (وقيل: كانت) الهيئة التي تعتري القلب (حالة يطلع فيها على أحوال أمّته، فيستغفر الله لهم،) أي يدعو بالمغفر لما صدر منهم، أو سيصدر، فالغين خواطره فيما يتعلّق بهم لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليهم واستغفاره، إنما هو لهم، فلا أشكال أصلاً.

(وقيل: هو) ، أي: الغين (السكينة) الوقار والتأتي والطمأنينة في الأمور (التي تغشي قلبه،) أي: تعرض له، (والاستغفار) عندها (لإظهار العبودية لله تعالى،) والافتقار إليه، (والشكر

لما أولاه.

وقال شيخ الإسلام ابن العراقي أيضًا: هذه الجملة حالية، أخبر عليه السلام أنه يغان على قلبه من أن حالة الاستغفار في اليوم مائة مرة، وهي حال مقدرة، لأن الغين ليس موجودًا في حال الاستغفار، بل إذا جاء الاستغفار أذهب ذلك الغين. قال: وعلى تقدير تعلق إحدى الجملتين بالأخرى، وأن الثانية مسببة عن الأولى، فيحتمل أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عن أمور الدنيا، وحجابًا بينه وبينها، فيجتمع القلب حينئذ على الله تعالى ويتفرغ للاستغفار شكرًا وملازمة للعبودية، قال: وهذا معنى ما قاله القاضي عياض، انتهى ومراده قوله في «الشفاء»: وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر حينئذ شكرًا لله تعالى، وملازمة لعبوديته.

لما أولاه،) فالغين ليس نقصًا، بل صفة كمال، إذ هو خضوع وخشوع، والاستغفار عنه شكرًا لتلك النعمة.

(وقال شيخ الإسلام) الحافظ ولي الدين أحمد (بن) الحافظ عبد الرحيم (العراقي أيضًا: هذه الجملة حالية أخبر عليه السلام؛ أنه يغان على قلبه مع أن حالة الاستغفار في اليوم مائة مرة، وهي حال مقدّرة؛ لأن الغين ليس موجودًا في حال الاستغفار، بل إذا جاء الاستغفار أذهب ذلك الغين،) فليست الجملة الثانية مسبّبة عن الأولى.

(قال) ابن العراقي: (وعلى تقدير تعلق إحدى الجملتين بالأخرى، وأن الثانية مسببة عن الأولى،) كما هو الظاهر المؤيد بروايتي النسائي: فاستغفر وحتى أستغفر؛ كما مرّ، (فيحتمل أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عن أمور الدنيا وحجابًا بينه وبينها، فيجتمع القلب حينئذ،) أي حين يحصل له ذلك (على الله تعالى ويتفرّغ للاستغفار شكرًا وملازمة للعبوديّة،) وهذا قريب أو مساو للسكينة التي حكاها أوّلاً بقوله: وقيل هو السكينة ... الخ، كذا قيل قطعًا، وقد ذكر الأمرين في الشفاء؛ كما (قال: وهذا معنى ما قاله القاضي عياض، انتهى) كلام الولى.

(ومراده قوله في الشفاء: وقد يحتمل المحديث أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام) لله، ومنه (تغشى قلبه،) أي: تعرّض له من تصوّر ذلك (فيستغفر حينئذ،) أي حين غشيته هذه الحالة (شكرًا لله تعالى) على نعمة جليلة؛ أن عرّفه عظمته وخشيته، وهو أعظم المعلومات، (وملازمة) مداومة (لعبوديّته،) إذ مقتضاها عدّه نفسه مقصرًا لا يفي بأداء خدمته، فلذلك يستغفره، وبقيّة قول الشفاء: كما قال عَلَيْكُم في ملازمة العبادة: «أفلا أكون عبدًا شكورًا».

قال الشيخ ابن العراقي: وهو عندي كلام حسن جدًا، وتكون الجملة الثانية مسببة عن الأولى، لا بمعنى أنه يسعى بالاستغفار في إزالة الغين، بل بمعنى أن الغين أصل محمود، وهو الذي تسبب عنه الاستغفار، وترتب عليه، وهذا أنزه الأقوال وأحسنها لأن الغين حينئذ وصف محمود وهو الذي نشأ عنه الاستغفار، وعلى الأول يكون «الغين» مما يسعى في إزالته بالاستغفار، وما ترتب الإشكال وجاء السؤال إلا على تفسير الغين بذلك، وأهل اللغة إنما فسروا الغين بالغشاء، فنحمله على غشاء يليق بحاله على أمر الغشاء الذي يصرف القلب ويحجبه عن أمور الدنيا، لا سيما وقد رتب على أمر الغشاء أمرًا محمودًا وهو الاستغفار، فما نشأ هذا الأمر الحسن إلا عن أمر حسن، وانتهى.

وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه «لطائف المتن» أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي قال: رأيت النبي عَلِيْكُم في النوم فسألته عن هذا الحديث «إنه ليغان على قلبي» فقال

(قال الشيخ ابن العراقي: وهو عندي كلام حسن جدًا،) بالغ في الحسن، (وتكون الجملة الثانية مسببة عن الأولى لا بمعنى أنه يسعى بالاستغفار في إزالة الغين؛) لأنه كمال، (بل بمعنى أن الغين أصل محمود،) أي: أمر يحمد عليه، (وهو الذي تسبب عنه الاستغفار، وترتب عليه، وهذا أنزه الأقوال:) أبعدها عن الاعتراض والتكلفات (وأحسنها؛ لأن الغين حينتلا وصف محمود، وهو الذي نشأ عنه الاستغفار،) فنشأ محمود عن محمود، (وعلى الأول) الذي هو الغفلات والفترات بالمعنى المتقدّم (يكون الغين مما يسعى في إزالته بالاستغفار، وما ترتب الإشكال وجاء السؤال إلا على تفسير الغين بذلك،) أي: الغفلة والسهو بالمعنى المارّ، وأهل اللغة إنما فسروا الغين بالغشاء،) وهو في كل محل بما يناسبه، (فنحمله على غشاء يليق بحاله على غشاء يليق بحاله على أمور اللنيا، لا سيّما وقد رتب على أمر الغشاء) إضافة بيانية (أمرًا محمودًا، وهو الاستغفار، فما نشأ هذا الأمر الحسن إلاّ عن أمر حسن، انتهى) كلام ابن العراقي.

(وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله) ما يقوّي هذا (في كتابه لطائف المتن) في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن؛ (أن الشيخ أبا الحسن) عليّ بن عبد الله المغربي (الشاذليّ) الشريف الهاشمي، من ذريّة محمّد بن الحنفيّة، مرّ بعض ترجمته شيخ الشاذليّة، (قال: رأيت النبيّ عَلَيْتِهُ في النوم، فسألته عن هذا الحديث: «أنه ليغان على قلبي»، فقال

لي: يا مبارك: ذلك غين الأنوار، لا غين الأغيار.

القسم الثاني: ما اختص به عليه ...

لي: يا مبارك ذلك غين الأنوار) الواردة عليه، (لا غين الأغيار) إذ لا يعتريه، ولذا قال المحاسبي: خوف المقرّبين من الأنبياء والملائكة خوف إجلال وإعظام، وإن كانوا آمنين عذاب الله.

وقال السهروردي: لا تعتقد أن الغين حالة نقص، بل هو كمال، أو تتمّة كمال ثم مثل ذلك بجفن العين، حين يسيل ليدفع القذى عن العين، مثلاً فإنه يمنعها من الرؤية، فهو صورة نقص من هذه الحيثية، وفي الحقيقة هو كمال هذا محصل كلامه بعبارة طويلة، قال: فهكذا بصيرة النبيّ عَيِّلِيَّةٍ متعرّضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار، فدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك، انتهى.

وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبيّ عَلَيْتُ وهو معصوم، والاستغفار يستدعي وقوع معصية، وأجيب بأجوبة منها ما تقدّم في تفسير الغين، ومنها قول ابن الجوزي: هفوات الطباع البشري لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر، كذا قال وهو مفرع على خلاف المختار، والراجح من عصمتهم من الصغائر أيضاً، ومنها قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله من المعرفة، فهم دائبون في شكره، معترفون له بالتقصير، انتهى.

ومحصل جوابه؛ أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الواجب له تعالى، ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل، أو شرب، أو جماع، أو نوم، أو راحة، أو مخاطبة الناس والنظر في مصالحهم، ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى، وتأليف المؤلفة، وغير ذلك ممّا يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرّع إليه، ومشاهدته ومراقبته، فيرى ذلك ذبّا بالنسبة إلى المقام العلي، وهو الحضور في حظيرة القدس، ومنها أن استغفاره تشريع لأُمّته أو من ذنوبهم، فهو كالشفاعة لهم، وقال الغزالي: كان عَيِّلُ دائم الترقّي، فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها ذبّا، فاستغفر مى المحال السابق، وهذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره كان مفرقًا بحسب تعدّد الأحوال، وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك، إذ ليس فيها ما يدلّ على افتراق واجتماع اهه، وقد انتصر المصنّف في هذا القسم على ما ذكره وزاد عليه غيره: فيه أكثر ممّا ذكر.

## القسم الثانى

## ما اختص به عليه مما حرم عليه

(القسم الثاني: ما،) أي: أشياء (اختص به عَيْكُ عن الأُمّة، فلا ينافي مشاركة الأنبياء له

مما حرم عليه:

فمنها: تحريم الزكاة عليه، وكذا الصدقة على الصحيح المشهور المنصوص، قال عليه الصلاة والسلام: «إنا لا نأكل الصدقة» رواه مسلم، ومن قال بإباحتها له ويقول: لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريمها، فلعله ترك ذلك تنزهًا مع إباحتها له، وهذا خلاف ظاهر الحديث. قال شيخ الإسلام ابن العراقي، في شرح التقريب: وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام الامتناع من أكل الصدقة إما وجوبًا وإما تنزهًا، انتهى.

والحكمة في ذلك: صيانة منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس. ومنها: تحريم الزكاة على آله عَلَيْكُم .....

في بعضها (ممة حرم عليه) دون أُمّته، ليكثر ثوابه في اجتنابه، وخصّ بها تكرمة له، لأن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه، وفعل المندوب، (فمنها،) أي: المحرّمات عليه وعلى آله لأجله: (تعريم الزكاة عليه،) أي: أخذها وعدم سقوطها عن مالكها لو وقع، (وكذا الصدّقة) والكفارة والنذور (على الصحيح المشهور المنصوص، قال عليه الصّلاة والسّلام: «إنّا لا نأكل الصدقة»،) وهي تشمل الفرض والنفل (رواه مسلم).

قال البلقيني: وخرجت على ذلك؛ أنه يحرم أن يوقف عليه معينًا؛ لأن الوقف صدقة تطوّع، قال: وفي الجواهر له يؤيده، فإنّه قال: صدقة التطوّع كانت حرامًا عليه. وعن أبي هريرة، أن صدقات الأعيان كانت حرامًا عليه دون العامّة، كالمساجد ومياه الآبار، قاله في الأنموذج.

(ومن قال بإباحتها له ويقول: لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريمها، فلعلّه ترك ذلك تنزّها مع إباحتها له، وهذا خلاف ظاهر الحديث،) بل يردّه قوله عَيِّلِيّة: «إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصدقة»، رواه أحمد بإسناد قويّ، كما في الفتح، وجزم الحسن البصري؛ بأن الأنبياء مثله، لأنها أوساخ، وقال ابن عينة: تحلّ لهم بدليل: وتصدّق علينا.

(قال شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب: وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه عليه الصّلاة والسّلام الامتناع من أكل الصدّقة، أمّا وجوبًا وأما تنزّهًا، انتهى،) لأن القائل بالتنزّه لم يقل بأكلها، (والحكمة في ذلك صيانة منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس؛) لأن الصدقة تطهر المال واجبة، كالزكاة، أو مندوبة كالتطوّع، ولأنها تنبىء عن ذلّ الآخذ وعزّ المأخوذ منه، وأبدل بها الفيء المأخوذ بالقهر والغلبة لأنبائه بعزّ الآخذ وذلّ المأخوذ منه.

(ومنها: تحريم الزكاة على آله) وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب عند الشافعيّة

وتحريم كون آله عمالاً على الزكاة في الأصح، كذا يحرم صرف النذر والكفارة إليهم، وأما صدقة التطوع فتحل لهم في الأصح خلافًا للمالكية وهو وجه عندنا.

ومنها: أنه يحرم عليه عَلِيلَة كل ما له رائحة كريهة، كثوم وبصل، لتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة.

وبعض المالكية، والمشهور عندهم بنو هاشم فقط؛ لقوله عَيِّلَيَّةِ: «إن هذه الصّدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحلّ لمحمّد، ولا لآل محمّد»، رواه مسلم. ولقوله: «إن اللَّه حرّم عليّ الصدقة وعلى أهل بيتى»، رواه ابن سعد وغيره.

قال الطيبي: وقد اجتمع في الحديث مبالغات شتى، حيث جعل المشبّه به أوساخ الناس للتهجين والتقبيح، تنفيرًا واستقذارًا، وأجل حضرة الرسالة ومنبع الطهارة أن ينسب إلى ذلك، فجرّد عن نفسه الطاهرة من يسمّى محمّدًا؛ كأنه غيره وهو هو، فإن الطيبات للطيبين، لا يقال كيف أباحها لبعض أُمّته، ومن كمال إيمان المرء أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، لأنّا نقول: ما أباحها لهم عزيمة، بل اضطرارًا، وكم من حديث تراه ناهيًا عن السؤال، فعلى الحازم أن يراها كالميتة، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، انتهى.

(وتحريم كون آله عمالاً) ولو من بعضهم لبعض (على الزكاة في الأصح) لخبر الحاكم عن علي، قلت للعباس: سل رسول الله أن يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال: «ما كنت لأستعملك على غشالة الأيدي»، (وكذا يحرم النذر والكفارة إليهم،) ولكون تحريم ذلك على آله بسبب انتسابهم إليه عدّ ذلك من خصائصه.

(وأمّا صدقة التطوّع، فتحلّ لهم في الأصح) عند الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفيّة، وهو الصحيح المشهور عند المالكية، ونصّ عليه لملك وابن القسم، وأمّا قوله: (خلافًا للمالكية،) فضعيف غرّه فيه، كالسيوطي اقتصار العلاّمة خليل عليه وما علما أنه متعمّب، (وهو وجه عندنا،) واستدلّ للحل بما رواه الشافعي عن إبرهيم بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه؛ أنه كان يشرب من سقايات بين مكّة والمدينة، فقيل له: أتشرب من الصدقات؟، فقال: إنما حرّم علينا الصدقة المفروضة.

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي، فئبت ذلك في حقّ القرابة، وقيس بها مواليها، زاد في الأنموذج: وعلى موالي وآله، أي خصّ بتحريم الزكاة عليهم في الأصح؛ لقوله عَيْسَةً: «إن الصدقة لا تحلّ لنا»، وإن مولى القوم من أنفسهم وعلى زوجته بالإجماع، حكاه ابن عبد البرّ.

(ومنها: أنه يحرم عليه عليه على كل ما له رائحة كريهة كثوم،) بضم المثلّثة، (وبصل،) وكراث إذا كان ذلك نياً؛ (لتوقّع مجيء الملائكة والوحي له كل ساعة،) فيتأذّون بريحه

والأكل متكفًا في أحد الوجهين فيهما، والأصح في الروضة كراهتهما، وتعقب السهيلي الاتكاء فقال: قد يكره لغيره أيضًا لأنه من فعل المتعظمين، وقد تقدم مزيد لذلك.

ومنها تحريم الكتابة والشعر، وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه علي الكتابة والشعر، وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه على كان يحسنهما، والأصح أنه كان لا يحسنهما، قال تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك العنكبوت/٤٤]، وقال تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له ايس/٦٩]، أي: ما هو في طبعه، ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته ولا يصلح له.

وأجيب: بأن المراد تحريم التوصل إليهما.

لا مطبوخًا، فكان يأكله، كما رواه أبو داود والترمذي لانتفاء العلَّة.

وروى أبو داود عن عائشة: آخر طعام أكله في بيتي فيه بصل، زاد البيهقي: كان مشويًا في قدر، (والأكل متّكنًا) أي: مائلاً على أحد شقيه، أو معتمدًا على وطاء تحته، أو على يده اليسرى، أقوال مرّت رجح بعضهم أوسطها وبعض أوّلها، وهذا (في أحد الوجهين فيهما) وهو مذهب لملك.

(والأصح في الروضة كراهتهما) لما في مسلم: أن أبا أيوب صنع للنبيّ عَلَيْكُ طعامًا فيه بصل، وفي رواية: أرسل إليه بطعام فيه بصل أو كرّاث، فردّه، فقال: أحرام هو؟، قال: «لا ولكني أكرهه»، (وتعقّب السهيلي: الاتكاء،) أي: القول بتخصيصه بكراهته، (فقال: قد يكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فعل المتعظّمين، وقد تقدّم مزيد لذلك) في الأطعمة.

(ومنها: تحريم الكتابة والشعر) بجميع أنواعه، ومنه الرجز عند الجمهور خلافًا للأخفش، (وإنّما يتبعه)، كما قال الرافعي (القول بتحريمهما) عليه (ممّن يقول: إنه يَوَلِيُّ كان يحسنهما)، ولكن لا يكتب ولا يقول الشعر، (والأصح أنه كان لا يحسنهما؛) لأن الله (قال تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله﴾)، أي: من القرءان (﴿من كتاب ولا تخطّه بيمينك ﴾ [العنكبوت/ ٤٤]) إذًا لارتاب المبطلون، أي: اليهود، وقالوا: الذي في التوراة إنه أُمّي. (وقال تعالى: ﴿وما علّمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ [يس/ ٢٩]، أي ما هو في طبعه، ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته:) سجيته وطبيعته، (ولا يصلح له) تفسير لما ينبغي، (وأجيب) عن عدّهما من الخصائص، كما أجاب به النووي في الروضة، فقال: (بأن) لا يمتنع تحريمها، وإن كان لا يحسنهما، فإن (المراد تحريم التوصّل إليهما؛) بأن يريد تعلّم ذلك، قال شيخنا: ولعلّ القائل بعدم حرمته يرى أن هذا

وهل منع الشعر خاص به عليه السلام أو بنوع الأنبياء؟ قال بعضهم: هو عام لقوله تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾، لأنه لا يظهر فيه للخصوص نكتة. وتقدم في قصة الحديبية البحث في كونه عليه السلام كان يحسن الكتابة أم لا.

ومنها: نزع لأمته إذا لبسها، حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه. ومنها: المن ليستكثر، ذكره الرافعي، قال الله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر/7]،

لما لم يكن في طبيعته كان كالمحال عليه، فلا يخطر في نفسه حتى يمنع من التعلّم له، (وهل منع الشعر خاص به عليه السلام) لما رواه الطبراني عن عليّ لما قتل ابن ءادم أخاه بكى ءادم، وقال:

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل دي طعم ولون وغيب ذلك الوجه الممليح (أو) خاص (بنوع الأنبياء) لما رواه الثعلبي عن ابن عباس، قال: إن محمدًا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء، (قال بعضهم: هو عام؛ لقوله تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له الله لا يظهر فيه للخصوص نكتة،) لأن الشعر مبني على تخيلات مرغبة ومنفرة ونحوهما مما لا يليق بمقامه عليه في نصرفت طبيعته عن ذلك لعده نقصًا بالنسبة له، وهذا المعنى موجود في حق جميع الأنبياء؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، (وتقدّم في قصة الحديبية البحث في كونه عليه السّلام كان يحسن الكتابة، أم لا؟،) وأن الصحيح لا.

(ومنها): تحريم (نزع لأمّته) هي الدرع والسلاح، بهمزة ساكنة بعد ألف، وقد تنخفف، (إذا لبسها حتى يقاتل) إن احتيج أه، فلو هرب عدوّه، أو حصل بينهم صلح، أو نحو ذلك جاز نزعها، وقد يشعر به قوله: (أو يحكم الله بينه وبين عدوّه؛) لما رواه أحمد، وحسّنه البيهقي، وعلّقه البخاري عن جابر: أنه عَلِيكَ قال: «ليس لنبيّ إذا لبس لأُمّته أن يضعها حتى يقاتل»، ولأحمد أيضًا والطبراني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا: «ما ينبغي لنبيّ أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوّه»، فذكر في كل حديث غاية، فجمع المصنف بينهما، زاد في الأنموذج: وكذلك الأنبياء.

قال أبو سعيد وابن سراقه: وكان لا يرجع إذا خرج إلى الحرب، ولا ينهزم إذا لقى العدوّ. (ومنها: المن، ليستكثر ذكره الرافعي) وغيره، (قال الله تعالى: ﴿ولا تُمنَّن تستكثر ﴾

أي: لا تعط شيئًا لتطلب أكثر منه، بل أعط لربك واقصد به وجهه، فأدبه بأشرف الآداب، قاله أكثر المفسرين، وقال الضحاك ومجاهد: هذا كان للنبي عَيِّلِهُ خاصة، وليس على أحد من أمته، وقال قتادة: لا تعط شيئًا لمجازاة الدنيا، أي أعط لربك، وعن الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، وقيل: لا تمنن على الناس بالنبوة فتأخذ عليها أجرًا وعوضًا من الدنيا.

ومنها: مد العين إلى ما متع به الناس، قال الله تعالى: ﴿ولا تحدن عينيك إلى ما متعنا به ﴾، أي: استحسانًا له وتمنيًا أن يكون لك مثله ﴿أزواجًا منهم﴾ [الحجر/٨٨]،

[المدثر/ ٢٦]، (أي: لا تعطِ شيقًا لتطلب أكثر منه؛) لأنه طمع لا يليق به، (بل أعطِ لربّك وأقصد به وجهه، فأدّبه بأشرف الآداب) وأجلّ الأخلاق؛ فإن من أعطى ليثاب أكثر لم يكن له أجر لقصده الاستكثار، (قاله أكثر المفسّرين،) ومنهم ابن عباس، قال ابن عطية: فكأنّه من قولهم من إذا أعطى.

(وقال الضحاك ومجاهد: هذا كان للنبيّ عَلِيلَة خاصة) لما ثبت عندهما بذلك، وإلا فالآية بمجردها لا تفيد الخصوصية، (وليس) يحرم (على أحد من أُمّته) ذلك، بل هو مباح لهم، لكن لا أجر لهم فيه، قال مكي: وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية، (وقال قتادة: لا تعطِ شيئًا لمجازاة الدنيا، أي: أعط لربّك) هو مثل قول الأكثر، والذي في ابن عطية عن قتادة: أن المعنى لا تدلّ بعلمك، ففي هذا التأويل تحريض على الجدّ وتخويف.

(وعن المحسن) البصري: (لا تمنن على الله بعملك فتستكثره) وتعجب به، (وقيل،) أي: قال ابن زيد: (لا تمنن على الناس بالنبوّة فتأخذ عليها أجرًا وعوضًا من الدنيا.

وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: لا تمنن تستكثر، دعوت فلم أجب، قال ابن عطية: فهذه الأقوال كلّها من المنّ الذي هو تعديد اليد، وذكرها.

وقال مجاهد: معناه لا تضعف فتستكثر ما حملناك من أعباء الرسالة، فهذا من قولهم حبل متين، أي ضعيف، انتهى.

(ومنها: مد الأعين إلى ما متع،) بضم الميم، وكسر الفوقية مشدّدة (به الناس) من زهرة الحياة الدنيا، (قال الله تعالى: ﴿ولا تمدنّ عينيك﴾) لا تنظر بهما (إلى ما متعنا به الآية، أي: استحسانًا له وتمتيًا أن يكون لك مثله ﴿أزواجًا منهم﴾ [الحجر/ ٨٨]) زهرة الحياة الدنيا،

أشكالاً وأشباهًا من الكفار، وهي المزاوجة بين الأشياء، وهي المشاكلة.

وعن ابن عباس: أصنافًا منهم، فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات.

ومنها: خائنة الأعين، وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يشعر به الحال، كما قيل له عليه الصلاة والسلام في قصة رجل أراد قتله: هلا أومأت إلينا بقتله، فقال: ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.

زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه (أشكالاً وأشباهًا من الكفار، وهي المزاوجة بين الأشياء، وهي المشاكلة).

(وعن ابن عباس) في تفسير أزواجًا، قال: (أصنافًا منهم؛ فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أُوتيته؛ فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذّات.) كما قال: ﴿ورزق ربك خير رأبقي (المام) ١٣١] الآية، أخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه، والبزار، وأبو يعلى عن أبي رافع، قال: أضاف النبيّ عَيْكُ ضيفًا، فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقًا إلى هلال رَجَب، فقال: لا إلاّ برَهن، فأتيت النبيّ عَيَّلِيُّهُ فأخبرته، فقال: «أما واللَّه إني لأمين في السماء أمين في الأرض»، فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجًا منهم. (ومنها: خائنة الأعين وهي الإيماء:) الإشارة بالعين، أو الحاجب، أو غيرهما خفية (إلى مباح من قتل أو ضرب) أو حبس (على خلاف ما يشعر به المحال،) أي: ما يظهره المومىء، سمّى خائنة لشبهه بالمخيانة من حيث خفاؤه، (كما قيل له عليه الصّلاة والسّلام في قصّة رجل،) هو عبد اللّه بن أبي سعد بن أبي سرح (أراد قتله؛) لأنه كان يكتب له بمكّة، فأزّله الشيطان، فكفر، فأهدر دمه فيمن أهدر يوم فتح مكّة، فاختبأ عند عثمن فلما دعا النبيِّ عَلِيلًا الناس إلى البيعة جاء به عثمن، فقال: يا رسول الله! بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يأبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن مبايعته فيقتله، ؟، فقال رجل: (هلا أومأت إلينا بقتله؟ فقال: «ما كان ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين»،) رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.

وأفاد سبط ابن الجوزي: أن الرجل عباد بن بشر الأنصاري، وقيل: عمر بن الخطّاب، فأسلم عبد الله وحسن إسلامه، وعرف فضله وجهاده، وكانت له المواقف المحمودة في الفتوح، وولاّه عمر صعيد مصر ثم ضمّ إليه عثلمن مصر كلها، وكان محمودًا في ولايته، واعتزل الفتنة

ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور، قاله الرافعي فيما نقله الحجازي في مختصر الروضة.

ومنها: نكاح من لم تهاجر، في أحد الوجهين: قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ﴾، أي: مهورهن، سمى المهر أجرًا لأن المهر أجر على البضع وتقييد الإحلال بإعطائها معجلة لا يتوقف الحل عليه، بل لإيثار الأفضل، كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسببة في قوله: ﴿وما ملكت عينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك ما قادراب عمات وبنات عمات وبنات خالك وبنات خالك ما هاجرت من نساء بني زهرة ﴿اللاتي هاجرن معك ﴾ [الأحزاب/ وبنات المراد هاجرن كما هاجرت، وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته.

حتى مات سنة سبع أو تسع وخمسين، فقال: اللَّهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضّأ وصلّى، فسلّم عن يمينه، ثم ذهب يسلّم عن يساره، فقبضت روحه رضي اللَّه عنه؛ كما تقدّم مبسوطًا في الفتح، (ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور،) أي: ممنوع، (قاله الرافعي فيما نقله الحجازي في مختصر الرّوضة،) قال بعض: بل إذا كان الأيماء في محظور، فليس من خائنة الأعين في شيء.

(ومنها: نكاح من لم تهاجر) إلى المدينة (في أحد الوجهين، قال اللّه تعالى:) (هِيا أَيّها النبيّ إِنّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) الآية، (أي: مهورهن، سمّى المهر أجرًا، لأن المهر أجر على البضع،) بضمّ فسكون، أي: الفرج، (وتقييد الإحلال بإعطائها معجّلة، لا يتوقّف الحلّ عليه، بل لإيثار الأفضل) مثله في البيضاوي، ولا يتعين الحمل عليه، إذ يمكن أن معنى آتيت أجورهن التزمته في ذمّتك، ثمّ أدّيته بعد؛ (كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبّبة في قوله: ﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾) من الغنائم، فإن مئله الشراء والهبة والهدية ونحو ذلك.

قال ابن عطيّة: يريد أو على أُمّتك، لأنه فيء عليه وملك اليمين أصله الفيء من المغنم أو ممّن تناسل ممّن سبى، والشراء من الحربيين كالسباء، ومباح النساء هو من الحربيين ولا يجوز سبي من له عهد ولا تملكه، ويسمّى سبي الخبثة، (﴿وبنات عمّك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك﴾، يعني: من نساء بني زهرة ﴿اللاتي هاجرن معك﴾ الآية أي إلى المدينة)؛ لأنها حقيقة الهجرة الشرعية.

(قالوا: والمراد هاجرن كما هاجرت، وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته)، إذ لم

وظاهره يدل على أن الهجرة شرط في التحليل، وأن من لم تهاجر من النساء لم يحل له نكاحها. وقالت أم هانىء: خطبني النبي عَيِّلِةً فاعتذرت إليه بعذر فعذرني، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الى قوله: ﴿اللاتي هاجرن معك الآية فلم أكن لأحل له، فإني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.

وعن بعض المفسرين: أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ، ولم يذكر ناسخه.

وعن الماوردي قولان: أحدهما أن الهجرة شرط في .....

يهاجر معه أحد، (وظاهره يدل على أن الهجرة شرط في التحليل، وأن من لم تهاجو من النساء لم يحل له نكاحها؛) لأنه قيد حل المذكورات بالهجرة، (ويؤيّذ هذا ما رواه الترمذي، وحسّنه الحاكم، وصححه عن ابن عباس، قال: (قالت أُمّ هانيء: خطبني النبيّ عَيِّلَهُ، فاعتذرت إليه بعذر،) فقلت: ما لي عنك رغبة يا رسول الله، ولكن لا أحبّ أن أتزوّج وبني صغار، فقال عَيِّلَةُ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده»، رواه الطبراني عنها برجال ثقات.

وروى ابن سعد بسند صحيح عن الشعبي، فقالت: يا رسول الله! لأنت أحبّ إليّ من سمعي وبصري وحقّ الزوج، عظيم، فأخشى أن أضيع حقّ الزوج (فعذرني،) أي: قبل عذري، (فأنزل الله تعالى: ﴿ الله يها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ ، إلى قوله: ﴿ اللاتي ﴾ بالتاء في قراءة الجمهور وقراءة الأعمش بالياء ﴿ هاجرن معك ﴾ الآية، فلم أكن لأحلّ له، فإني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء، وعن بعض المفسّرين: أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ،) وبه جزم البغري، (ولم يذكر ناسخه) على أنه لا حاجة لدعوى النسخ، فقد ذهب الضحاك، وابن زيد إلى أن معنى الآية أن الله أباح له كل امرأة يؤتيها مهرها وملك اليمين، وأباح له قرابته وخصّصهن بالذكر، ووصفهن بالهجرة تشريفًا لهنّ، وأباح له الواهبات خاصة، فهي إباحة مسعود: واللاتي هاجرن بالواو، ثم قال: ترجى من تشاء الخ... أي: من هذه الأصناف كلها، فيجري الضمير بعد ذلك على العموم إلى قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيعود على التسع فقط على الخلاف في ذلك، ذكره ابن عطية.

(وعن الماوردي قولان) ذكرهما في معنى الآية، (أحدهما: أن الهجرة شرط في

إحلال كل النساء له عليه السلام من غريبة وقريبة، والثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمه وعماته المذكورات في الآية وليس شرطًا في إحلال الأجنبيات، وعنه أيضًا: أن المراد بالمهاجرات المسلمات.

ومنها: تحريم إمساك من كرهته، قاله الحجازي وغيره.

ومنها: نكاح الكتابية، لأن أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له.

ومنها: نكاح الأمة المسلمة، .....

إحلال كل النساء له عليه السّلام من غريبة وقريبة،) من جهة أبيه أو أُته، (والثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمّه وعمّاته المذكورات في الآية، وليس شرطًا(١) في الأجنبيات،) وقد يؤيّده حديث أُمّ هانيء، (وعنه أيضاً) حكاية قول ثالث: (أن المراد بالمهاجرات المسلمات،) فيحلّ له جميع النساء مهاجرات، أم لا من أقاربه أو غيرهن، وهذا هو الأصح في الحكم دون التحريم، ولكن أدق من كون المراد المسلمات ما نقله ابن عطيّة، كما رأيت.

(ومنها: تحريم إمساك من كرهته، قاله، الحجازي، وغيره،) كما هو قضية تخيير نسائه، ولما رواه البخاري عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت عليه عليه الله ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك»، وفي رواية له: «عذت بمعاذ» بفتح الميم، أي: بالذي يستعاذ به وهو الله. قال ابن الملقن: يفهم منه أنه يحرّم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وبحث فيه شيخنا بجواز أنه لممّا فهم كراهتها له لم يرد إبقائها، وإن جاز، وفيه نظر وقد زاد في الأنموذج، وتحرّم عليه مؤبّدًا في أحد الوجهين.

(ومنها: نكاح الكتابية) ولو ذمية؛ (لأن أزواجه أُمّهات المؤمنين) ولا يجوز أن تكون الكافرة أُمّهم، (وزوجات له في الآخرة) لحديث: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الجنة»، (ومعه في درجته في الجنة؛) لقوله: «سألت ربّي أن لا أتزوّج إلاّ من كان معي في الجنة، فأعطاني»، رواه الحاكم، وصححه والجنة حرام على الكافرين؛ (ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له،) أي: لو فرض ذلك وإلا فلم يتفق له عَيْلِيّة نكاح كتابية.

(ومنها: نكاح الأمة المسلمة) لأنه مقيد بخوف العنت، وهو معصوم، وبفقد مهر المحرة، ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء، وفيه رقّ الولد ومنصبه منزّه عنه، وقال البلقيني:

ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرًا، ولا تلزمه قيمته لتعذر الرق. قاله القاضي حسين، وقال أبو عاصم: تلزم نقله الحجازي، ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول.

وأما التسري بالأمة فالأصح الحل، لأنه عَلَيْكِ استمتع بأمته ريحانة قبل أن تسلم، وعلى هذا، فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم لتكون من زوجاته في الآخرة، والثاني: لا، لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع، وقد أسلمت بعد.

ولا يتصوّر في حقّه قطّ اضطرار إلى نكاحها، بل لو أعجبته أمة، وجب على مالكها بذلها إليه هبة، قياسًا على الطعام، (ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرًّا) على الصحيح، وإن قلنا بالمشهور من جرى الرقّ على العرب، (ولا تلزمه قيمته لتعذّر الرقّ، قاله القاضي حسين) بخلاف ولد المغرور بحريّة أمة لفوات الرق بظنّه، وهنا يتعذّر الرقّ؛ كما قاله القاضي حسين. (وقال أبو عاصم: تلزم، نقله البخاري،) وأيّد الرافعي الأوّل بقول إمام الحرمين: لو قدر نكاح غرور في حقّه، لم تلزمه قيمة الولد؛ لأنه مع العلم بالحال لم ينعقد رقيقًا، فمع الجهل به أولى.

قال ابن الرفعة: وفي تصوير ذلك في حقّه نظر، (ولا يشترط في حقّه حينثذ،) أي: حين قدرنا نكاحه أمة (خوف العنت،) إذ لا يتصوّر فيه لعصمته، (ولا فقد الطول،) زاد الأنموذج: وله الزيادة على واحدة، أي: بخلاف أمته، فلا يزيدون على أمة واحدة، إذا خيف العنت وفقد الطول.

(وأمّا التسرّي بالأمة) الكتابية، (فالأصح الحل؛ لأنه عَيِّكِم استمتع بأمته ريحانة) القرظية على الأكثر، وقيل: النظرية (قبل أن تسلم،) لا يرد أنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة؛ لأنه جزء علّة، والحكم ينتفي بانتفائه، بخلاف المعلّل بعلّتين، فيبقى ما بقيت إحداهما، والسريّة ليست أُمّ المؤمنين، وقال بعض: لأن القصد بالنكاح أصالة التوالد، فاحتيط له وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة أُمّ المؤمنين، بخلاف الملك فيهما، (وعلى هذا فهل،) يجب (عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها، أو تقيم على دينها فيفارقها، فيه وجهان، أحدهما: نعم، لتكون من زوجاته في الآخرة، والثاني: لا؛ لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام، فأبت) إلاّ اليهودية، (لم يزلها عن ملكه، وأقام على الاستمتاع) بها، ولعلّه علم بأنها ستسلم بعد، أو إن تمتّعه بها يكون سببًا لإسلامها، فسهل ذلك له، (وقد أسلمت بعد،) وكان يطؤها بالملك.

جزم به ابن إسلحق، وقيل: أعتقها وتزوّجها، ورجّحه الواقدي، وماتت سنة عشر، مرجعه

## ومنها: تحريم الإغارة إذا سمع التكبير، كما ذكره ابن سبع في الخصائص.

من حجّة الوداع، ودفنت بالبقيع هذا، وما جزموا من استمتاعه بها قبل أن تسلم، مخالف لقول ابن إسلحق: سباها عُرِّلِيَّة، فأبت إلا اليهودية، فعزلها، ووجد في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: «إن هذا الثعلبة بن سعية يبشّرني بإسلام ريحانة»، فبشّره، فسرّه ذلك، فعرض عليها أن يعتقها ويتزوّجها، ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله!، بل تتركني في ملكك فهو أخف عليّ وعليك، فتركها واصطفاها لنفسه، وكذا ذكر الواقدي وابن سعد؛ أنه عَرِّلها ثم أرسلها إلى بيت أمّ المنذر بنت قيس، فدخل عليها، قالت: فاختبأت منه حياء، فدعاني فأجلسني بين يديه، وخيّرني، فاخترت الله ورسوله.

قال في الأنموذج: وكان إذا خطب امرأة فرد لم يعد؛ كما في حديث مرسل، فيحتمل التحريم والكراهة قياسًا على إمساك كارهته، ولم أز من تعرّض له وشنع عليه شارحه، فقال: هذا لا دلالة فيه على الخصوصية بوجه، وإثباتها من قبيل الرجم بالغيب، وهذا على عادته في تحامله عليه، إذ لم يثبت له خصوصيّة، وإنّما أبدى احتمالاً في المروي مع القياس، كما ترى، فإذا لم يفهم على أحد الاحتمالين فماذا يكون معناه.

(ومنها: تمحريم الإغارة) على قوم يريد غزوهم (إذا سمع التكبير،) أي: الأذان لخبر الصحيحين عن أنس: كان عليه إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم؛ (كما ذكره ابن سبع في الخصائص،) وتعقّب بأنه ليس في الحديث ما يصرّح، بل ولا ما يلوح بأنه من خصائصه، وزاد في الأنموذج: وأن يخدع في الحرب فيما ذكر ابن القاص، وخالف فيه الجمهور، وعدّ القضاعي وغيره أنه لا يقبل هديّة مشرك، ولا يستعين به، ولا يشهد على جور، وحرّم عليه الخمر من أوّل بعثته قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين سنة، فلم تبح له قط.

وفي الحديث: «أوّل ما نهاني عنه ربّي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال»، ونهي عن التعرّي وكشف العورة من قبل أن يبعث بخمس سنين، وقالت عائشة: ما رأيت منه، ولا رأى مني، ونهى عليًا عن إنزاء الحمر على الخيل نهيًا خاصًا عدّ هذه رزين، وكان لا يصلي على من غلّ، ولا على من قتل نفسه، وفي المستدرك عن أبي قتادة: كان عَيْلِهُ إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أُثني عليها خيرًا صلّى عليها، وإن أُثني عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها»، ولم يصلّ عليها.

وفي سنن أبي داود حديث: «ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً، أو تعلقت تميمة، أو قلت شعرًا من قبل نفسي»، قال أبو داود: هذا كان له خاصة، وقد رخّص في الترياق لغيره، انتهى.

القسم الثالث: فيما اختص به عليه من المباحات:

اختص عليه الصلاة والسلام بإباحة المكث في المسجد جنبًا، قاله صاحب التلخيص. ومنعه القفال، قال النووي: وما قاله في التلخيص قد يحتج له بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب.

وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية بن سعد .....

وقد رخّص أيضًا في تعليق التمائم إذا كان بعد نزول البلاء، انتهى.

وقوله: إن أنا شربت شرط حذف جوابه لدلالة الحال عليه، أي: إن فعلت هذا لا أبالي كل شيء أتيت به، لكني أبالي من إتيان بعض الأشياء وإدخال الشارح هنا ما حرّم على غيره له، كرفع الصّوت عليه لا ينبغي؛ لأن القسم فيما حرّم عليه هو عليه مع أن غالب ما ذكره أدمجه المصنّف في القسم الرابع.

## القسم الثالث

## ما اختص به عَيْثُ من المباحات

والتخفيفات له دون غيره توسعة عليه، وتنبيها على أن ما خص به منها لا يلهيه عن طاعته، وإن ألهى غيره، وليس المراد بالمباح هنا ما استوى طرفاه، بل ما لا حرج في فعله، ولا في تركه.

قال في المطلب: المباح في عرف الفقهاء ما استوى طرفاه، وقد يطلق على ما لا إثم فيه، وهو المراد فيما نحن فيه؛ لأن الطرفين لم يستويا في كل الصور، فإنه يثاب على الوصال، وصفى المغنم قد يكون الراجح فعله أيضًا؛ لأنه يصرفه في أهم المهمات، وقد يكون الراجح تركه، وكذا دخول مكّة بلا إحرام؛ فإنّه في حال يكون راجحًا كما وجد في حال يكون الفعل أرجح لفقد ما لأجله يرجح الترك، وكذا إباحة التصدّق بجميع ما يخلفه والزيادة على أربع لا تساوي فيه فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة، فيثاب عليها، انتهى.

(اختصّ عليه الصّلاة والسّلام بإباحة المكث في المسجد جنبًا، قاله صاحب التلخيص) هو ابن القاص (ومنعه القفال،) وهو المعتمد.

(قال النوري: وما قاله في التلخيص قد يحتج له بقوله عليه الصّلاة والسّلام في حديث أبي سعيد الخدري: «يا عليّ لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد،) أي: يكث فيه جنبًا (غيري وغيرك»، قال الترمذي: حسن غريب، وقد يعترض على هذا الحديث،) أي: الاحتجاج (بأن) راويه عن أبي سعيد (عطية بن سعد) العوني، الكوني، المتوفى سنة إحدى

ضعيف عند الجمهور.

ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركه عليه السلام على في ذلك لم يكن من الخصائص.

وقد غلُّط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة.

واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها عَيْضَة وإن جازت له.

ومما اختص به أيضًا أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا، وفي اللمس

عشرة ومائة، (ضعيف عند الجمهور،) وفي التقريب: صدوق يخطىء كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا، روى له أبو داود، والنسائي، والترمذي، (ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن، فلعلّه اعتضد،) تقدّى (بما اقتضى حسنه) فإن له شواهد كحديث أمّ سلمة، رفعته: إلا أن مسجدي حرام على كل حائض من النساء، وكل جنب من الرجال إلا محمدًا وأهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين، رواه البيهقي، وحديث عائشة مرفوعًا: «لا يحلّ المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل محمد، وراه البخاري في تاريخه والبيهقي، وروى ابن عساكر عن جابر نحوه، (لكن إذا شاركه عليه السّلام عليّ في ذلك لم يكن من الخصائص،) ويجاب بأن له أن يخص من شاء بما شاء، كما يأتي، فتخصيص علي ببعض خصائصه لا يمنع كونه منها، (وقلا غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة،) لكن لا ينهض التغليط مع وجود عديث حكم مثل الترمذي بحسنه، واختلف المحدثون في تضعيف راويه عطية وتوثيقه، ووجود حديث حكم مثل الترمذي بحسنه، واختلف المحدثون في تضعيف راويه عطية وتوثيقه، ووجود شواهد له كثيرة، زاد في الأنموذج، وبالعبور فيه عند المالكية، أي: لا الشافعية، لأنهم جوزوا عبور الجنب في المسجد.

(واعلم: أن معظم المباحات لم يفعلها عَيْكَ وإن جازت له،) ولعلّ غرضه من هذا دفع ما قد يقال لو كان مباحًا له لنقل، ولم ينقل.

(وممّا اختصّ به أيضًا، أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا،) لما في الصحيحين، أنه عَيِّلِيَّةِ اضطجع ونام حتى نفخ، ثم قام فصلّى ولم يتوضّاً، أي: لأنه لا ينام قلبه، والأنبياء مثله في ذلك؛ لأن قلوبهم لا تنام، فهو خصوصية له على الأُمم لا الأنبياء، ومرّ الجواب عن نومه في الوادي في آخر المقصد الثالث في نفس المتن بأجوبة عديدة، فعجيب تسويد الكاغد هنا بذكر بعضه من كلام غير المصنّف، الموهم أنه ليس فيه، مع أن ما بالعهد من قدم، ولكن آفة العلم النسيان، (وفي اللّمس وجهان) أحدهما: لا ينتقض قال السيوطي: وهو الأصح، والثاني:

قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه به.

واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة، عند أبي داود، أن النبي عَلَيْكُ. كان يفبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. ورواه النسائي أيضًا، وقال أبو داود: وهو مرسل، إبرهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً.

واختص أيضًا بإباحة الصلاة بعد العصر، فقد فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، ثم واظب عليهما، .....

النقض، وهو المعتمد عند الشافعية، كما (قال النووي: المذهب المجزم بانتقاضه به، واستدل القائلون بالأوّل بنحو حديث عائشة عند أبي داود) في الطهارة وأحمد؛ (أن النبيّ عُيُكُ كان يقبّل بعض أزواجه،) وفي رواية: بعض نسائه، (ثم يصلّي ولا يتوضّأ، ورواه النسائي أيضًا) في الطهارة.

(وقال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي، لم يسمع من عائشة،) لكن قال الحافظ: روى عنها من عشرة أوجه فهذا يجبر إرساله، ولذا قال في تخريج الرافعي: إسناد جيّد قوي، وقال عبد الحقّ: لا أعلم له علّة توجب تركه.

(وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان هرسلاً) بناء على أن المرسل ما سقط منه راو، أنّه ما رفعه التابعي، فيقال، في هذا منقطع، وبه أخذ أبو حنيفة، فقال: لا وضوء من المس، ولا من المباشرة، إلا أنّ فحشت بأن يوجدا متعانقين متماسني الفرج، وذهب الشافعي إلى النقض مطلقًا، وأجاب بعض أتباعه بأنه خصوصية أو منسوخ، لأنه قبل نزول قوله: أو لامستم، ولأبي حنيفة أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت، والحديث صالح للحجية، وقد روى النسائي أيضًا بإسناد صحيح عن القسم عن، عائشة، قالت: إن كان رسول الله عَلَيْ ليصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، وفصل لملك بين الالتذاذ أو قصده، فالنقض وبين انتفائهما، فلا نقض إلا القبلة بفم مطلقًا.

(واختص أيضًا بإباحة الصّلاة،) أي: جنسها ((بعد العصر،) أي: الركعتين بعد الظهر، خاصة على ما قال: (فقد فاتته ركعتان بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر،) كما في الصحيحين عن أُمّ سلمة أنه عَيِّلِة نهى عنهما، ثم رأيته يصلّيهما، فسألته، فقال: أتاني ناسي من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، (ثم واظب عليهما،) ولم يتركهما حتى

ذكره الحجازي، وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه، كما ذكره في شرح المهذب وعبارته: كان من خصائصه على جواز فعل هذا الواجب الخاص به على الراحلة. وبالصلاة على الغائب عند أبي حنيفة ولملك.

وبالقبلة في الصوم، مع قوة الشهوة، روى البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسول الله عليه يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ......

لقى الله، رواه البخاري عن عائشة، (ذكره الحجازي،) فجعلهما خصوصية واحدة، والسيوطي جعلهما خصوصيتين، فقال: وبإباحة الصّلاة بعد العصر، وبقضاء الراتبة بعد العصر عند قوم، قال شارحه عقب الأولى لخبر أبي داود: كان يصلّي وينهى عنها، ويواصل وينهى عنه، ثم شرح الثانية بخبر أُمّ سلمة، (وبجواز صلاة الوتر على الراحلة،) أي: البعير (مع وجوبه عليه، كما ذكره) النووي (في شرح المهذب،) وهو ضعيف، كما مرّ، (وعبارته: كان من خصائصه عَيْنَة جواز فعل هذا الواجب الخاص به،) أي الوتر (على الراحلة) لما في الصحيحين عن جابر: كان يصلّي في السفر على راحلته حيثما توجّهت به، فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.

(وبالصّلاة على) الميّت (الغائب عند أبي حنيفة ولملك،) وحملاً صلاته على النجاشي على ذلك، وخالف الشافعي وأحمد، فأجازاها لغيره، زاد السيوطي وعلى القبر عند المالكية، (وبالقبلة،) بالضمّ (في الصّوم مع قوة الشهوة،) بخلاف غيره، فيحرم إن خاف الإنزال وإلا كره، (روى البخاري،) ومسلم، وأصحاب السنن (من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله عَيِّل يعبّل بعض أزواجه،) هي عائشة، كما في مسلم، أو أم سلمة، كما في البخاري، لكن الظاهر أن كلاً إنما أخبرت عن فعله معها لرواية البخاري أيضًا عن عائشة، إن كان رسول الله عَيِّل بعض أزوجه (وهو صائم،) ثم ضحكت، زاد ابن أبي شيبة عن عروة: فظنّنا أنها هي، وإنما ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصّة، لتكون أبلغ في الثقة بها، أو تعجّبًا من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحيي النساء من ذكره للرجال، لكن ضرورة تبليغ العلم ألجأتها لذلك.

وروى البيهقي عن عائشة: أنه عَيْنِيِّ كان يقبّلها وهو صائم، ويمصّ لسانها، (وكان أملككم لإربه،) بكسر الهمزة، وإسكان الراء في الفرع وغيره، أي: عضوه، وبفتح الهمزة والراء، وقدّمه في فتح الباري، وقال: إنه أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري، أي: أغلبكم لهواه وحاجته.

وقال التوربشتي: حمل الإرب ساكنة الراء على العضو في هذا الحديث غير سديد، لا يغترّ به إلاّ جاهل بوجوه حسن الخطاب، مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب. قال الحافظ ابن حجر: فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه دون من لا يأمن الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد ـ عند النسائي ـ قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا، قلت: أليس كان رسول الله عَيَّلَةُ يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. قال وظاهر هذا أيضًا أنها اعتقدت خصوصية النبي عَيَّلِيَّةُ بذلك. قاله القرطبي، قال: وهو اجتهاد منها. ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص: ما رواه لملك في الموطأ أن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟، قالت: نعم.

وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلى، فبدأت بمقدّمتها التي هي القبلة، ثم ثنت بالمباشرة بنحو المداعبة والمعانقة، وأرادت أن تعبّر عن المجامعة، فكنت عنها بالأرب، وأي عبارة أحسن من هذا، انتهى، وفي الموطأ: أيّكم أملك لنفسه، وبهذا فسره الترمذي، فقال: ومعنى لإربه لنفسه، قال الحافظ العراقي: وهو أولى بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث.

(قال الحافظ ابن حجر: فأشارت بذلك،) أي قولها: وكان أملككم لإربه (إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه دون من لا يأمن الوقوع فيما يحوم) من الإنزال أو الجماع، (وفي رواية حماد عند النسائي، قال الأسود) بن يزيد النخعي: (قلت لعائشة: أيباشر الصائم) حليلته بما دون الجماع، (قالت: لا، قلت: أليس كان رسول الله عَيَّلِيَّة يباشر وهو صائم؟، قالت: إنه كان أملككم لإربه، قال) الحافظ: (وظاهر هذا أيضًا أنها اعتقدت خصوصية النبيّ عَيِّلِة بذلك،) لأنه لا يخاف ما يخاف غيره، (قاله القرطبي، قال: وهو) أي اعتقادها الخصوصية (اجتهاد منها،) لا أنها رفعته، (ولكن (يدلّ على أنها لا ترى بتحريهها، ولا بكونها من الخصائص، ما رواه لملك في الموطأ: أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله القرشيّة التيميّة أم عمر، إن كانت فائقة الجمال، وهي ثقة، روى له الستة (كانت عند عائشة) أم المؤمنين، (فدخل عليها زوجها، وهو عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر) الصدّيق، التيمي، التابعي، روى له الشيخان وغيرهما، (فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك) زوجك، (فتلاعبها وقتلها؟، قال: أقبّلها وأنا صائم؟، قالت: نعم،) فدلّ ذلك، على أن فولها للأسود لا محمول على تحرّك شهوته، كما أشعر به جوابها؛ بأنه كان أملككم، وقد حكى الإجماع على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسه، وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال، ومن بديع ذلك قول كره القبلة لم يكرهها لنفسه، وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال، ومن بديع ذلك قول

واختص أيضًا بإباحة الوصال في الصوم: كما سيأتي، وقال إمام الحرمين، وهو قربة في حقه عليه السلام.

وأن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج، ويجب على صاحبهما البذل. ويفدى بمهجته مهجة رسول الله عَيِّكِة. قال الله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين﴾ [الأحزاب/٦]، ولو قصده ظالم وجب على كل من حضره أن يبذل نفسه دونه عَيِّكَة،

عمر بن الخطّاب: هششت، فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وانا صائم، قال: أرايت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، قلت: لا بأس به، قال: فمه، رواه أبو داود والنسائي، وقال: منكر، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، قال المازري: فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أوّل، الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصّوم، كما يفسد الجماع، فكما ثبت أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع، وأخذ الظاهرية بظاهر الحديث، فجعلوا القبلة للصائم سنّة، وقربة من القرب اقتداء بفعله على الشيئة، وردّ بأنه كان يملك إربه، فليس كغيره، وكيفما كان لا يفطر إلا بإنزال، فلو أمذى فلا شيء عليه عند الشافعي وأبي حنيفة، وعليه القضاء عند لملك، (واختصّ أيضًا بإباحة الوصال،) كما قاله الشافعي والجمهور (في الصّوم، كما عند لملك، في المقصد التاسع مع بسط الخلاف في معنى: «يطعمني ربّي ويسقيني»، وفي حكم سيأتي) في المقصد التاسع مع بسط الخلاف في معنى: «يطعمني ربّي ويسقيني»، وفي حكم الوصال لنا بما يغنى عن جلب بعض كلام غيره هنا.

(وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقّه عليه السّلام،) أي مستحبّ لا مباح؛ كما قال الجمهور، (و) اختصّ بإباحة (أن يأخذ الطعام والشراب) والثياب (من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج) بلا ثمن، بخلاف غيره، فلا يجوز له إلاّ أن يضطرّ، فيجب على مالكه غير المضطر بذله بالثمن إن وجد على ما بسط في الفروع، (ويجب على صاحبهما البذل،) ولو هلك جوعًا وعطشًا وعريًا، (ويفدي بجهجته مهجة رسول الله عينية، قال الله تعالى: ﴿النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾)، وقال عينية: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»، لكن لم ينقل أنه فعل هذا المباح، بل كان يؤثر على نفسه، قال الشيخان: بل ولا معظم المباحات، (ولو قصده ظالم وجب على كل من حضره أن يبذل،) بضم الذال (نفسه،) يجود بها ويعطيها ودونه على الدافع على نفسه بخلاف غيره، فلا يجب الدفع مع الخوف، كما قال الرافعي والنووي؛ لأن من قصد غير النبيّ مسلمًا لا يكفر، وقاصده عليه السّلام يكفر

كما وقاه طلحة بنفسه يوم أحد.

وبإباحة النظر إلى الأجنبيات لعصمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الرابع حكم غيره عليه السلام. وبجواز الخلوة بهن. قال في فتح الباري: الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه عليه جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، ويدل له قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، انتهى.

بذلك، قاله الخيضري (كما وقاه طلحة) بن عبيد الله، أحد العشرة (بنفسه يوم أحد،) وكان أبو طلحة الأنصاري يتقي بترسه دونه، ونحو ذلك من الأحاديث، كما قاله الحافظ بعد قوله: لم أرّ وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحًا، ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة ... الخ، (وبإباحة النظر إلى الأجنبيّات لعصمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الرابع) التالي لهذا (حكم غيره عليه السّلام) من اختلاف العلماء في جواز النظر إلى الوجه والكفّين ومنعه، (وبجواز الخلوة بهنّ) لعصمته.

(قال في فتح الباري: الذي وضح لنا بالأدلّة القويّة أن من خصائصه عياض؛ بأن المخلوة بالأجنبية، والنظر إليها) لمكان عصمته، وإن نازع في ذلك القاضي عياض؛ بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، قال: وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصيّة، (ويدلّ له قصة أم حرام بنت ملحان،) بكسر الميم، وسكون اللام، ومهملة، ونون، واسمه لملك بن خالد بن زيد بن حرام، بمهملتين، الأنصارية، خالة أنس، قال أبو عمر: لم أقف لها على اسم صحيح، قال في الإصابة: ويقال إنها الرميصاء، بالراء، وبالغين المعجمة، ولا يصح بل الصحيح أن ذلك وصف لأمّ سليم، ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي، روى عن أمّ حرام زوجها عبادة بن الصّامت، وابن أخيها أنس، وعمير بن الأسود، وعطاء بن يسار، ويعلى بن شداد بن أوس، (في دخوله عليها) بيتها (ونومه عندها) فيه، (وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجيّة،) وزعم أنها كانت محرمه من الرضاع؛ بأن أرضعته هي أو أختها أمّ سليم لم يبتب كما قاله الدمياطي وغيره، (انتهى).

روى البخاري وغيره من طريق الموطأ اللملك، عن إسلحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: أن النبيّ عَيْقِلَة كان إذا ذهب إلى قباء يدخل على أُمّ حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها، فأطعمته، وجعلت تفلّي رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟، قال: «ناس من أُمّتي عرضوا عليّ غزاة في

ومنها نكاح أكثر من أربع نسوة، وكذلك الأنبياء، وفي الزيادة لنبينا عَلِيَكُمْ على التسع خلاف.

سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرّة، أو مثل الملوك على الأسرة»، قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فلاعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولين»، قال: فركبت قال الأول، فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولين»، قال: فركبت أم حرام البحر في زمن ملحوية، فصرعت عن دابّتها حين خرجت من البحر فماتت، وفي بعض طرقه عند البخاري، عن أنس، عن أم حرام بنت ملحان، وكانت خالته أن رسول الله عَيْنِية قال في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، وقال: «عرض عليّ ناس من أُمتي يركبون ظهر البحر الأخضر، كالملوك على الأسرة»، قال: «عرض عليّ ناس من أُمتي يركبون ظهر البحر الأخضر، فالستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال: «عرض عليّ ناس من أُمتي يركبون ظهر البحر الأخضر، كالملوك على الأسرّة»، قلت: يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولين»، قال: فنزوجها عبادة بن الصامت، فأخرجها معه، فلمّا جاز البحر ركبت دابّة، فصرعتها فقتلتها، قال ابن الأثير: وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص، فلفنت فيها، وكان أمير ذلك الجيش ملحوية، في خلافة عثمان، ومعه أبو ذرّ، وأبو الدرداء وغيرهما من الصحابة، وذلك في سنة سبع وعشرين، وقبل: ثمان وعشرين، فقوله في الحديث: زمن ملحوية، الميار غزوه في البحر، لا زمان خلافته، وهذا قول أكثر أهل السير.

وقال البخاري ومسلم: في زمن ملحوية نفسه. ثم لا يخالف بين قوله في الرواية الأولى: وكانت زوج عبادة، الظاهر في أنها كانت زوجه في الزمن النبوي، وبيّن قوله في الرواية الثانية فتزوّجها عبادة الظاهر في أنه تزوّجها بعد لأنها كانت إذ ذاك زوجته ثم طلّقها ثم راجعها بعد ذلك، قاله ابن التين وقيل: إنما تزوجها بعد.

قال الحافظ: وهو أولى لاتفاق عبد الله بن عبد الرحلن الأنصاري، ومحمّد بن يحيى بن حبان، عن أنس كلاهما عند البخاري أن عبادة إنما تزوّجها بعد، ويحمل قوله في رواية ابن إسلحق: وكانت تحت عبادة بن الصامت على أنها جملة معترضة، أراد الراوي وصفها به غير مقيّد بحال من الأحوال، ظهر من رواية غيره؛ أنه إنما تزوّجها بعد.

(ومنها: نكاح أكثر من أربع نسوة) إلى تسع اتفاقًا وقد مات عنهنّ، (وكذلك الأنبياء) لهم الزيادة، فهو خصوصيّة له على أُمّته، (وفي) جواز (الزيادة لنبيّنا عَيَّاتِهُ على التسع خلاف،) أصحه الجواز؛ لأنه مأمون الجور، ولأن غرضه نشر باطن الشريعة وظاهرها، وكان أشدّ حياءً،

ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، قال الله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب/٥]، وأما من جهته عليه الصلاة والسلام فلا بد من لفظ النكاح أو التزويج على الأصح في أصل الروضة، وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: ﴿إِن أَراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ﴿[الأحزاب/٥٠].

قال البيضاوي: في قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة﴾ الآية، أي: أعلمناك حل امرأة تهب لك نفسها ولا تطلب مهرًا إن اتفق، ولذلك نكرها.

والختلف في ذلك، والقائل به ذكر أنها .....

فأبيح له تكثير النساء بلا حصر عدد، لنقل ما يرينه من أفعاله ويسمعنه، من أقواله الذي قد يستحيي من الإفصاح بها، (ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَلْنَا لَكُ امرأة مؤمنة إِن وهبت نفسها للنبيّ ﴾ الآية، وأمّا من جهته عليه الصّلاة والسّلام فلا بلد من لفظ النكاح أو السرويج) بأن يقول: نكحتك أو تروّجتك، (على الأصح في أصل الروضة وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: ﴿إِن أَراد النبيّ أَن يستنكحها خالصة لك ﴾)، لكن المعتمد جوازه بلفظ الهبة إيجابًا وقبولاً إن أراده.

(قال البيضاوي في) تفسير (قوله تعالى): ﴿وامرأة مؤمنة﴾ الاية، ما نصّه: نصب بفعل يفسّره ما قبله، أو عطف على ما سبق، ولا يدفعه التقييد، بأن التي للاستقبال، فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحلّ، (أي: أعلمناك حلّ امرأة مؤمنة). وهذا مأخوذ من كلام أبي البقاء، قال ناصب: وامرأة أحللنا في أوّل الآية، وقد ردّ هذا قوم، وقالوا: أحللنا ماض، وإن وهبت، وهو صفة المرأة مستقبل، وأحللنا في موضع جوابه وجواب الشرط لا يكون ماضيًا في المعنى، وهذا ليس بصحيح؛ لأن معنى الإحلال هنا الإعلام بالحلّ إذا وقع الفعل على ذلك؛ كما تقول: أبحث لك إن تكلّم فلانًا، إذا سلّم عليك (تهب لك نفسها ولا تطلب مهرًا، إن اتّفق) وقوع ذلك لك، (ولذلك نكرها).

قال ابن عطيّة: وهو يقتضي الاستئناف، أي: إن وقع فهو حلال له، (و) قد (اختلف في ذلك،) فروي عن ابن عباس: لم يكن عند النبيّ عَلِيلًا امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، أمّا الهبة فلم يكن عنده منهن أحد.

وقيل: وقع ذلك، وكان عنده منهنّ، (والقائل به ذكر أنها) لفظ البيضاوي أربعًا.

ميمونة بنت اللحرث، وزينب بنت خزيمة الأنصارية، وأم شريك بنت جابر بن عوف القرشية العامرية، وخولة بنت جابر وخولة بنت حكيم، قال: وقرىء «أن» بالفتح، أي لأن وهبت، .....

(ميمونة بنت المخرث) الهلالية أُمّ المؤمنين، قال ابن إسلحق: يقال إنها وهبت نفسها للنبيّ عَيِّلَهُم، وذلك أن خطبته، انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله، وأخرجه ابن أبي خيثمة عن الزهري وقتادة، وابن سعد عن عكرمة، وقالوا: ففيها نزلت الآية.

(وزينب بنت خزيمة الأنصارية،) وكذا وقع في البيضاوي، والذي في ابن عطية، وقال الشعبي وعروة: هي زينب ابنة خزيمة أُمّ المساكين، انتهى، ومثله في فتح الباري، وهذه هلالية، قرينة ميمونة، تزوّجها، فمكثت قليلاً، وماتت عنده، فلعله سمّاها أنصارية بالمعنى الأعمّ، ويدل له أن البغوي قال: الأنصارية أُمّ المساكين، وإلا فلم يذكر في الإصابة من تسمّى زينب بنت خزيمة الأنصارية، وعجبت من السيوطي، وشيخ الإسلام حيث لم ينبها على هذا في حواشيهما على البيضاوي، وكأنه لظهوره.

(وأُمّ شريك) اسمها غزيلة بضم المعجمة، وفتح الزاي، وشدّ التحتية، وقيل: بفتح أوّلها، وقيل: اسمها غزيلة بلا بعد الياء، (بنت جابر بن عوف، القرشية، العامرية)، وقيل: الأزدية الدوسية، وقيل: الأنصارية النجارية، قال في الإصابة: والذي يظهر في الجمع؛ أنها واحدة، اختلف في نسبها أقرشيّة، عامرية، أو أنصاريّة، أو أزديّة من دوس، واجتماع الثلاثة ممكن بأن تكون قرشيّة تزوّجت في دوس، فنسبت إليهم، ثم تزوّجت في الأنصار، فنسبت إليهم، أو لم تتزوّج، بل نسب أنصارية بالمعنى الأعمّ، وطلّقها النبيّ عَيَاليّه، واختلف في دخوله بها، قاله المصنّف في الزوجات، ففي رواية ابن عباس: دخل بها، وفي رواية غيره: لم يدخل بها، ويحتمل الجمع بأن المنفي الجماع، والمثبت مجرّد الدخول إن صحا.

(وخولة بنت جابر،) كذا في بعض النسخ، ولم يذكرها البيضاوي الذي هو نافل عنه، ولا ذكر لها في الإصابة، فالصواب حذفها، كما في النسخ الصحيحة، (وخولة،) ويقال: خويلة بالتصغير (بنت حكيم) بن أُميّة السلمي، بضمّ السين إلى جدّه سليم، صحابية، فاضلة، لها أحاديث، يقال كنيتها أُمّ شريك، قاله أبو عمر، وهي زوجة عثمن بن مظعون، واختلف في أن هبتها لنفسها قبل أن يتزوّجها عثمن أو بعد موته عنها، فأرجأها النبيّ ولم يتزوّجها.

(قال) البيضاوي: (وقرىء) شاذًا (أن بالفتح،) وهي قراءة أُبيّ بن كعب، والحسن البصري، والشعبي وغيرهم، إشارة إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول الآية، وفي مصحف ابرمسعود، مؤمنة وهبت بدون أن، قاله ابن عطيّة، (أي: لم) أجل (أن وهبت أو مدّة أن وهبت؛

كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا، قال: وقوله «إن أراد النبي أن يستنكحها» شرط للشرط الأول في استيجاب الحل، فإن هبتها نفسها منه لا توجب له إلا بإرادته نكاحها، فإنها جارية مجرى القبول، قال: والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ «النبي» مكررًا. ثم الرجوع إليه قي قوله: ﴿خَالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: ، ٥] إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله، انتهى.

وقال المعافى: وفي معنى «خالصة» ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين. قاله أنس بن لملك وابن المسيب. والثاني: أن له أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره. قاله قتادة، والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين، قال: وهذا قول الشافعي وأحمد،

كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا،) فإن على هذا مصدريّة، وليست اللام مقدّرة معها، (قال: وقوله: «إن أراد النبيّ أن يستنكحها» شرط للشّرط الأوّل) على قراءة الجمهور (في استيجاب المحل، فإن هبتها نفسها منه لا توجب له إلا بإرادته نكاحها،) بأن يأتي بلفظ يدلّ على القبول، كما أشعر به يستنكحها، فلا بدّ من لفظ الإنكاح، أو التزويج، أو يكفي لفظ الهبة في القبول أيضًا خلاف كما مرّ، (فإنّها،) أي: إرادتها (جارية مجرى القبول،) فلا يجب عليه قبولها، بل يوكل الأمر إلى إرادته، (قال: والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبيّ مكرّرًا، ثم الرجوع إليه في قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ الآية،) إيذان بأنه، أي: انعقاد النكاح بلفظ الهبة (ممّا خصّ به لشرف نبوّته، وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله، انتهى) كلام البيضاوي.

(وقال المعافى) بن زكريًا بن يحيى بن حميد الحافظ، المفسّر، الثقة، الجريري، كان مقلّدًا لابن جرير، مات سنة تسع وثلاثمائة، (وفي معنى خالصة ثلاثة أقوال، أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين،) فيلزمه الصداق، وليس المعنى أنها تحل له بلفظ الهبة، (قاله أنس بن لملك وابن المسيّب).

قال البغوي: فالخصوصيّة له في ترك الصداق لا في جوازه بلفظ الهبة، (والثاني: أن له أن ينكحها بلا وليّ ولا شهود دون غيره،) فإنما تحلّ له بهما، (قاله قتادة،) فالخصوصيّة له في تركهما لا في جوازه بلفظ الهبة، (والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون السمؤمنين، قال: وهذا قول الشافعي، وأحمد) ولملك والأكثر.

(وعن أبى حسيفة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره عَيْنَ أيضًا،) وفي تفسير ابن عطية:

وعن أبي حنيفة ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره عَيْنَا أيضًا.

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء، كما تقدم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام لا يلزمه صداقها. قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه مهرها بالدخول، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى وإما مهر والله أعلم.

وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام، قال النووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا أنه عَلِيلِيِّ كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، انتهى.

أجمع الناس على أن ذلك لا يجوز لغيره إلا ما ورد عن أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن وأبي يوسف، إذا وهبت، فأشهد على نفسه هو بمهر جاز، فليس في قولهم: إلا تجويز العبارة بلفظ الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه، انتهى، فأوّله على موافقة مذهب لملك أنه يجوز مع الصداق العقد بلفظ الهبة، (وكذا يجوز له عليه الصّلاة والسّلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء) أي: قبل الدخول وبعده، (كما تقدّم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصّلاة والسّلام، لا يلزمه صداقها).

(قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصّلاة والسّلام فتزوّجها بلا مهر حلّ له ذلك، ولا يجب عليه مهرها بالدخول، ولا بغير ذلك) من فرض أو موت (بخلاف غيره، فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إمّا مسمّى، وإما مهر المثل) بالرطء في التفويض، (والله أعلم،) وكذا له النكاح بصداق مجهول، كما في الأنموذج، (وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام) منه أو من المرأة أو منهما.

(قال النووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا) الشافعية وغيرهم (أنه ﷺ كان له أن يتزوّج في حال الإحرام، وهو ممّا خصّ به دون الأمة،) قضيّته مشاركة الأنبياء له في هذه الخصوصيّة.

قال أبو حامد: وإنما منع غيره من ذلك، لأن فيه دواعي الجماع، فربما يفضي إليه فيفسد حجّه به، وهذا مأمون من جهته، سواء اختصّ بالإحرام أو المرأة لعصمته وقدرته على الامتناع منه، (قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، التهي) واحتجّوا له بما رواه لملك والأئمّة الستّة عن ابن عباس: أن النبيّ عُيِّا تروّج ميمونة، وهو محرم، زاد في رواية للبخاري: في عمرة القضاء

وكذا يجوز له النكاح بغير رضا المرأة، فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها، أو متزوجة وجب على زوجها طلاقها.

مع قوله: «لا ينكع المحرم ولا يُنكح»، فدل على أن فعله خصوصية له جمعًا بين الخبرين، لكن قال سعيد بن المسيّب: وهل ابن عباس، وإن كانت خالته ما تزوّجها عَيَّا إلا بعدما حلّ، رواه البخاري، ووهل، بكسر الهاء، أي: غلط لمخالفته لما صحّ عنها نفسها، قالت: تزوّجني رسول الله عَيِّا في ونحن حلالان بسرف، رواه مسلم من رواية يزيد بن الأصم عنها، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

وأخرج الترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، عن أبي رافع، أنه على الله على ميمونة، وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا السفير بينهما، وكذا رواه لملك عن سليلن بن يسار، قال البيهقي في المعرفة: وبهذا ردّ الشافعي رواية ابن عباس التي احتج بها الحنفية وأهل العراق على جواز نكاح المحرم وإنكاحه، وخالفهم الجمهور وأهل الحجاز محتجين بحديث مسلم عن عثلن رفعه: «المحرم لا ينكح ولا يُنكح»، وأمّا خبر ابن عباس وإن صحح إسناده إليه فوهم، كما قال سعيد.

قال الشافعي: لأن ابن أختها يزيد يقول: نكحها حلالاً، ومعه سليلمن بن يسار عتيقها، أو ابن عتيقها، وخبر اثنين أكثر من خبر واحد مع رواية عثلمن التي هي أثبت من هذا كله، انتهى.

ولذا قال الزركشي في جعل ذلك من الخصائص نظر إذ لم يثبت الشافعي وقوع العقد حال إحرامه والتجويز يحتاج إلى دليل.

وقال السهيلي: تأوّل بعض شيوخنا قول ابن عباس وهو محرم بمعنى في الشهر الحرام والبلد الحرام لأنه عربي فصيح، يتكلّم بكلام العرب، ولم يرد الإحرام بالحجّ ولا العمرة، فالله أعلم، أراد ذلك ابن عباس أم لا؟، قال: ومن الغريب ما رواه الدارقطني عن أبي الأسود ومطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه تزوّجها وهو حلال، انتهى، فإن ثبت ذلك عنه؛ فكأنه رجع، وإلا فالمعروف عنه وهو محرم، وإن كان وهمًا أو مؤوّلاً، وتقدّم مزيد لهذا في الزوجات، وقبله في عمرة القضية.

(وكذا يجوز له النكاح بغير رضا المرأة) لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما مرّ، (فلو رغب في نكاح امرأة خلية) عن زوج أو عدّة (لزمها الإجابة) إليه على الصحيح وتجبر عليه (وحرم على غيره خطبتها،) بكسر الخاء بمجرّد الرغبة، (أو متزوّجة وجب على زوجها طلاقها) ليتزوّجها، وقياسه لو رغب في نكاح سرية وجب على سيّدها إعتاقها وتركها ليتزوّج بها، كذا قال شيخنا.

قال الغزالي: ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليف النزول عن أهله، فإنه عَلَيْكُ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين.

ويدل لهذه الخصيصة قصة زينب بنت جحش، بنت عمته عليه أميمة بنت عبد المطلب،

(قال الغزالي: ولعل السرّ:) النكتة والحكمة (فيه،) أي: وجوب التطليق على الزوج (من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليف النزول عن أهله، فإنه على قال: «لا يؤمن أحدكم) إيمانًا كاملاً، ونفى اسم الشيء بمعنى الكمال عنه مستفيض في كلامهم، وخصّوا بالخطاب، لأنهم الموجودون حينئذ، والحكم عام.

وفي رواية ابن ماجه: أحد (حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين»،) عطف عام على خاص، وهو كثير، والحديث في الصحيحين وغيرهما، عن أنس بلفظ: (الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وفي صحيح ابن خزيمة: «من أهله وماله» بدل من والده وولده، وكذا في مسلم من وجه آخر.

وفي رواية للبخاري: «لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه»، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام عليه في مقصد المحبّة وبقيّة الكلام الغزالي: ومن جانب النبيّ والتلاؤه ببليّة البشرية ومنعه من خائنة الأعين، ولذا قال تعالى: ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الآية، ولا شيء أدعى إلى حفظ البصر من هذا التكليف، قال: وهذه يوردها الفقهاء في نوع التخفيفات، وعندي أنه في حقّه في غاية التشديد، إذ لو كلف به آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفًا من ذلك، ولذا قالت عائشة: لو كان يخفي آية لأخفى هذه، كذا قال وتعقّب بأن الآحاد غير معصومين، فينقل عليهم ذلك بخلافه.

(ويدلُّ لهذه الخصيصية قصّة زينب بنت جحش) الأسديّة (بنت عمّته عَيِّلِمُ أميمة،) بالتصغير (بنت عبد المطّلب) مختلف في إسلامها وأثبته ابن سعد، وفي هذا الدليل نظر لابتنائه على أنه عَيِّلُهُ رغب في نكاحها لمّا رآها، وقال: «سبحان اللَّه مقلّب القلوب»، ففهمت زينب ذلك منه، وأخبرت زيدًا ففارقها وهذا منكر، وعلى تقدير تسليمه لا يدلّ على الوجوب، إذ قوله: فلما قضى زيد صورة واقعة حال، والصواب أن إطلاق زيد لها لتعظّمها عليه، ولذا قال ابن الرفعة: قصد زيد لا تدلّ على ذلك، بل تدلّ على عكسه، وبسط القول فيه بما يطول ذكره،

وكذا فعل ابن الصّلاح في كلامه على بسيط الغزالي (المنصوص عليها بقوله تعالى: ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي: بنعمة الإسلام، وهي أجلّ النعم،) زاد ابن عطيّة: وبغير ذلك (وأنعمت عليه، أي: بالإعتاق بتوفيق الله لك، وهو زيد بن لحرثة الكلبي، وكان من سبى البجاهليّة،) وذلك أن أُمّه سعدى بنت ثعلبة من بني معن من طيء، خرجت به لتزيره أهلها، فأصابته خيل بني القين لما أغارت على بني معن، فأتوا به سوق عكاظ، فعرضوه للبيع، وهو غلام ابن ثمانية أعوام، فاشتراه حكيم بن حزام بأربعمائة درهم لعمّته خديجة بنت خويلد، فاستوهبه النبيّ عَلَيْكُ منها، فوهبته له، (فملكه رسول اللَّه عَيْكُ قبل البعثة، وأعتقه وتبنّاه) لما قدم لحرثة وأخوه كعب مكَّة، فقالاً: يا ابن عبد المطَّلب، يا ابن سيِّد قومه؛ أنتم أهل حرم اللُّه، تفكون العاني، وتطعمون الأسير جئنا في ولدنا عبدك، فامنن علينا وأحسن في فدائه، فقال: أوّ غير ذلك أدعوه، فخيّروه، فإن اختاركم، فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني، فواللُّه ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء، قالوا: زدتنا على النصف، فدعاه فخيّره، فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدًا، أنت منّي بمكان الأب والعمّ، فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبوديّة على الحريّة، وعلى أبيك، وعمَّك، وأهل بيتك؟، قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا، فلمّا رأى عَيْسَة ذلك قام إلى الحجر، فقال: «اشهدوا أن زيدًا ابني، أرثه ويرثني»، فطابت نفس أبيه وعمه وانصرفا، فدعى زيد بن محمّد حتى جاء الإسلام، فأسلم بحيث قيل: إنه أوّل من أسلم مطلقًا، ومرّ هذا مبسوطًا في الموالي.

وروى ابن الكلبي عن ابن عباس: لما تبنّى عَيِّكَ نِيدًا زوجه أمّ أيمن، ثم زوّجه زينب، فلمّا طلّقها زوّجه أمّ كلثوم بنت عقبة، وولدت بركة أسامة له بمكّة بعد البعثة، بثلاث أو خمس، (وخطب له زينب) بعد البعثة (فأبت هي وأخوها عبد الله) المستشهد بأُحد، (ثم رضيا لما نزل قوله تعالىٰ: ﴿وما كان﴾ ما صحّ ﴿لمؤمن ولا مؤمنة﴾ الآية).

قال ابن عطيّة: عبر بلفظ النفي، ومعناه المنع من فعل هذا، وتجيء ما كان، وما ينبغي ونحوهما لحظر الشيء، والحكم بأنه لا يكون، وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلاً كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَى كَانُ لَهُ عَلَى كَانُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

وكان الرجل في الجاهلية وصدر الإسلام إذا تبنى ولد غيره يدعوه الناس به ويرث ميراثه وتحرم عليه زوجته، فنسخ الله التبني بقوله: وادعوهم لآبائهم وبهذه القصة يثبت الحكم بالقول والفعل، فأوحى الله تعالى إليه أن زيدًا سيطلقها، وأنه عليه يتزوجها، وألقى في قلب زيد كراهتها، فأراد فراقها فأتى رسول الله عيله فقال إني أريد أن أفارق صاحبتي قال ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيرًا، ولكنها تتعظم على بشرفها وتؤذيني ......

أن يكلّمه اللّه إلاّ وحيّا﴾، الآية، وربما كان حظره بحكم شرعي، كهذه الآية، وربّما كان في المندوبات، كما تقول: ما كان لك أن تترك النوافل ونحوها.

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة، وابن جرير عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ خطب زينب، وهو يريدها لزيد، فظنّت أنه يريدها لنفسه، فلمّا علمت أنه يريدها لزيد أبت واستنكفت، وقالت: أنا خير منه حسبًا، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ﴾ الآية كلّها، فرضيت وسلّمت، وما ذكر من أن النسخة لما نزل صواب واضح، وفي نسخ: ثم رضيا، فنزل وهي توهم أن رضاهما قبل نزول الآية، وليس كذلك.

(وكان الرجل في المجاهلية وصدر الإسلام إذا تبتى ولد غيره، يدعوه الناس به، ويرث ميراثه؛) بأن يرث كل منهما الآخر، (وتحرم عليه زوجته، فنسخ الله التبتي بقوله: ﴿ الاعوهم لآبائهم أله الآية )، قال ابن عمر: ما كنّا ندعو زيد بن لحرثة إلاّ زيد بن محمّد حتى نزل القرءان ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أله الآية ، رواه البخاري ، (وبهذه القصّة يثبت الحكم بالقول) من الله تعالى ، (و)ب (الفعل) من النبيّ عَيِّكَ ، وهو تروّجه زوجة من تبنّاه ، (فأوحى الله تعالى إليه ) بعد رضاها ، وتزوّجها بزيد (أن زيدًا سيطلقها ، وأنه عَيَّكِ يتزوّجها ، وألقى في قلب زيد كراهتها ) أي: كراهة بقائها في نكاحه ، ولا يلزم منه كراهة ذاتها ، (فأراد فراقها ) بعد مكثها عنده مدّة ، (فأتى شيء حصل لك منها حتى أردت فراقها ، (أرابك منها شيء »؟ ) أي: هل استيقنت منها شيء حصل لك الشكّ في أمرها ، فالهمزة للاستفهام ، ويحتمل أنها جزء الكلمة ، أي: أحصل شيء يسيء ظنّك بها ، فهمزة الاستفهام ، مقدّرة ؛ لأنه متى أبدل مما تضمّن معنى الاستفهام وجب ذكر همزته في البدل ، (قال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا الاستفهام وجب ذكر همزته في البدل ، (قال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيرًا ، ولكنها تعظم عليّ ، بشرفها عليّ لأنها عربية وأنا مولى ، (وتؤذيني بلسانها ، فقال خيرًا ، ولكنها تتعظم عليّ ، بشرفها عليّ لأنها عربية وأنا مولى ، (وتؤذيني بلسانها ، فقال خيرًا ، ولكنها تتعظم عليّ ، بشرفها عليّ لأنها عربية وأنا مولى ، (وتؤذيني بلسانها ، فقال خيرًا ، ولكنها تعظم عليّ ، بشرفها عليّ لأنها عربية وأنا مولى ، (وتؤذيني بلسانها ، فقال خيرًا ، ولكنها تعظم عليّ ، بشرفها عليّ لأنها عربية وأنا مولى ، (وتؤذيني بلسانها ، فقال

بلسانها، فقال له عَيْنِكَ قوله تعالى: «﴿أُمسك عليك زوجك واتق الله﴾ [الاحزاب: ٢٧]، أي: في أمرها، فلا تطلقها ضرارًا وتعللاً ﴿فلما قضى زيد منها وطرًا﴾ ولم يبق له فيها حاجة، وطلقها وانقضت عدتها زوجها الله تعالى له، كما قال تعالى: ﴿وَوجناكها﴾ والمعنى أنه أمره بتزويجها منه، أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء رسول الله عَيْنِكَة: إن الله تولى نكاحي، وأنتن زوجكن أولياؤكن.

وقيل: إن زيدًا كان السفير للتزويج بينهما، ....

له عَلَيْكِ: «أمسك عليك زوجك،) أي: لا تفارقها (واتق الله، في أمرها، أي: فلا تطلقها ضرارًا) مفعول له (ولا (تعلّلاً») وعبر البيضاوي بأو بدل الواو، (فلما قضى زيد منها وطرًا ولم يبق له فيها حاجة،) تفسير لوطرًا، (وطلقها وانقضت عدّتها، زوّجها الله تعالى) لنبيّه سنة خمس أو ثلاث أو أربع من الهجرة، وبالثاني صدر في الإصابة، وبالثابت في العيون، وبالأولى المصنف؛ (كما قال تعالى:) ﴿وَوَجناكها الآية، (والمعنى أنه أمره بتزويجها منه،) أي: بأن يتخذها زوجة، والأوضح بتزوّجها، لأنه من النفس، والتزويج يكون من الغير، ولعله عبر به إشارة إلى أنه أمر بجعلها زوجة له أعمّ من كون ذلك بطلبه من الولي، أو بتزويجها له من نفسه؛ بأن يتولّى الطرفين، (أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد،) وهذا هو الصواب الذي لا يصح غيره، كما قال بعض الحفاظ لأنه الثابت في مسلم وغيره، كما يأتي.

(ويؤيده أنها كانت تقول لسائر،) أي باقي (نساء رسول الله عَبِّ إِن اللّه تولّى نكاحي وأنتن زوّجكن أولياؤكن،) أخرجه الترمذي، وصححه عن أنس، قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي عَبِيليّة تقول: زوجكن آباؤكن وزوّجني اللّه من فوق سبع سلوات، وليس هذا من الفخر المنهى عنه، بل من التحدّث بالنعمة، وقد سمعها النبيّ عَبِيليّة وأقرّها.

روى أبن سعد، قالت زينب: يا رسول الله! إني والله ما أنا كأحد من نسائك، ليست امرأة من نسائك إلا زوّجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيري، زوّجنيك الله من السماء. ويؤيده أيضًا ما رواه ابن سعد: بينا رسول الله عَيَّلِهُ يتحدّث عند عائشة إذ أخذته غشية فسرّي عنه وهو يتبسّم ويقول: «من يذهب إلى زينب فيبشّرها»، وتلا: ﴿ وَإِذْ تقول للّذي أنعم الله عليه ﴾ الآية، قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها وأخرى هي أعظم وأشرف ما صنع لها زوّجها الله من السماء، وعن الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله: أنكحك إياي من السماء، وإن الساعي في ذلك جبريل، وهي أولى من رواية من روى، وإن السفير بيني وبينك جبريل، لما لا يخفى.

(وقيل: إن زيدًا كان السفير للتزويج بينهما،) كما أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن

وفي ذلك ابتلاء عظيم لزيد، وشاهد بين على قوة إيمانه.

وقد علل الله تعالى تزويجه إياها بقوله: ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾، أي في أن يتزوجوا زوجات من كانوا يتبنونه إذا فارقوهن، وأن هؤلاء الزوجات ليست داخلات فيما حرم في قوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾.

وأما قوله: ﴿وتخفي في نفسك﴾، فمعناه: علمك أنه سيطلقها وتتزوجها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر في شيء أباحه له، بأن قال: ﴿أمسك عليك زوجك ﴾ مع علمه أنه سيطلق، وهذا مروي عن علي بن الحسين، .......

أنس، قال: لما انقضت عدة زينب، قال عَيْنَا لَهُ لَريد بن لحرثة: «اذهب فاذكرني لها»، قال: فذهبت إليها، فجعلت ظهري إلى الباب، فقلت: يا زينب بعث رسول اللَّه عَيْنَا يذكرك، فقالت: ما كنت لأحدث شيقًا حتى أؤامر ربّي عزّ وجلّ، فقامت إلى مسجد لها فأنزل اللَّه: ﴿فلما قضى زيد منها وطرًا زوّجناكها ﴾ الآية، فجاء رسول اللَّه عَيْنَا أَمْ، فدخل عليها بغير إذن.

(وفي ذلك ابتلاء عظيم لزيد وشاهد بين على قوّة إيمانه) حيث اطمأنت نفسه إلى خطبة من فارقها إلى سيّده وسيّد غيره، مع أن شأن النفوس الغضّ من أن يتزوّج مطلقتها أعلى منها أو مساوٍ لها فضلاً عن توليها الخطبة، ويروى أنه قال له: ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علىّ.

(وقد علّل الله تعالى تزويجه إياها بقوله: ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج، أي: إثم في أزواج أدعيائهم﴾ الآية،) جمع دعي، وهو المتبنّي، (أي: في أن يتزوّجوا زوجات من كانوا يتبنّونه إذا فارقوهن، وأن هؤلاء الزوجات) عطف على أن يتزوّجوا (ليست داخلات فيما حرّم في قوله:) ﴿وحلائل أنبائكم﴾، الآية، إذ المراد الصلبية.

(وأمّا قوله: ﴿وتخفي في نفسك﴾ الآية)، قال الزمخشري: الواو للحال، قال أبو حيان: لا يكون حالاً إلا على إضمار مبتداً، أي: وأنت تخفي، لأنه مضارع مثبت، فلا تدخل عليه الواو إلا على ذلك الإضمار، وهو مع ذلك قليل نادر لا تنبني على مثله القواعد، وقال الطيبي: الجمل الثلاث الواو فيها للحال على سبيل التداخل، فقوله: وتخفي حال من المستتر في تقول وتخشى الناس حال من فاعل تخفي، والله أحق حال من فاعل تخشى، (فمعناه:) تخفي (علمك،) فنصب بمقدر (أنه سيطلقها وتتزوجها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر في شيء أباحه له؛ بأن قال: ﴿أمسك﴾ [الاحزاب/٣٧] الآية، مع علمه أنه سيطلق،) وليس بكبير عتب، (وهذا مروي عن عليّ) زين العابدين، (ابن المحسين) بن عليّ بن أبي طالب

وعليه أهل التحقيق من المفسرين، كالزهري، وبكر بن العلاء، والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم.

والمراد بقوله: ﴿وتخشى الناس﴾ إنما هو في إرجاف المنافقين في تزويج نساء الأبناء، والنبي عَلِيلَة معصوم في الحركات والسكنات، ولبعض المفسرين هنا كلام لا يليق بمنصب النبوة.

الهاشمي عليهم السلام ، ثقة، ثبت من رجال الجميع، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه، (وعليه أهل التحقيق من المفسون، كالزهري) محمّد بن شهاب التابعي، الشهير، (وبكر بن العلاء) بن زياد القشيري، البصري، ثم المصري، وبها مات سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، وكان أحد كبار الفقهاء المالكية وعلماء الحديث، (والقاضي أبي بكر) محمّد (بن العربي) الحافظ، الفقيه، المشهور (وغيرهم، والمواد بقوله:) ﴿وتخشى الناس﴾ الآية، (إنما هو في إرجاف المنافقين في تزويج نساء الأبناء)، أي: في إكثارهم من الأخبار السيئة، واختلاف الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناس منها؛ كما في المصباح، (والنبي عَيَالِله معموم في المحركات والسكنات،) وفي البيضاوي: وتخشى الناس تعييرهم إياك والله أحق أن تخشاه إن كان فيه ما يخشى، (ولبعض المفسرين هنا كلام لا يليق بمنصب النبوق،) وهو أنه عليه الصّلاة والسّلام طلب زيدًا في داره، فرأى زينب حاسرة، فأعجبته، فقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»، قال السبكي: وهو منكر من القول، ولم يكن عَيَالِة تعجبه امرأة أحد من الناس، وقصّة زينب إنما جعلها الله تعالى، كما في سورة الأحزاب قطعًا لقول الناس: إن زيدًا بن محمّد، وإبطالاً للتبتي، قال: وبالجملة، فهذا الموضع من منكرات كلامهم في الخصائص، وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع، واقتحموا فيها عظائم لقد كانوا في غنية عنها، انتهى.

وفي البغري في توجيه القول المنصور: فعاتبه الله، وقال له: قلت أمسك عليك زوجك، وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك، وهذا هو الأولى واللائق بحال الأنبياء، فهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله أعلمه أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه، فقال: ﴿وَوجناكها الآية، فلو كان الذي أضمره محبّتها وإرادة طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره، ثم يكتمه فلا يظهر، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه أنها تكون زوجًا له وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: إن امرأتك ستكون امرأتي، وهذا قول حسن مرضي، وإن كان القول الآخر، وهو أنه أخفى محبّتها أو نكاحها، لو طلّقها لا يقدح في حال الأنبياء؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم، لأن الود وميل النفس من طبع البشر، انتهى.

وقيل قوله: ﴿ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴿ حطاب من الله تعالى، أو من الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد، فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما توهم أن رسول الله عَيْنَة يريد أن تكون من نسائه.

قال جار الله: وكم من شيء مباح يتحفظ الإنسان منه ويستحي من إطلاع الناس عليه، فطموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة وغيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع، وتناول المباح بالطريق النشرعي ليس بقبيح أيضًا، وهي خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه، ولم يكن مستكرهًا عندهم أن ينزل الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستهجنًا إذا نزل عنها أن ينكحها آخر، فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة واستهم الأنصار بكل شيء، حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجري،

(وقيل: قوله: ﴿ اتَّق اللَّه وتخفى في نفسك ما الله مبديه ﴾ الآية، مظهره (خطاب من اللَّه تعالى ، أو من الرسول عليه الصَّلاة والسّلام لزيد،) فهو على هذا عطف على أمسك من جملة مقولة لزيد، (فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما) حين (توهم أن رسول اللَّه عَيْكَ يريد أن تكون من نسائه)، وكأنه قيل: وتقول لزيد: تخفى يا زيد في نفسك ما اللَّه مبديه، وتقول له: تخشى الناس ... الخ، وهذا خلاف الظاهر المتبادر، أي: شيء أبداه عن زيد فهذا من غريب التفسير، (قال: جار الله) العلامة محمود الزمخشري، وصف بذلك لسكناه مكة: (وكم من شيء مباح يتحفّظ الإنسان منه ويستحيى من اطّلاع الناس عليه، فطموح،) أي: استشراف (قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته) وبين ذلك بقوله: (من امرأة وغيرها غير موصوف بالقبح في العقل، ولا في الشرع، وتناول المباح بالطريق الشرعى ليس بقبيح أيضًا) عقلاً وشرعًا، (وهي خطبة زينب،) وفي نسخة: وهو التأنيث أولى؛ لأن الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث، فالأولى مراعاة الخبر، لأنه عين المبتدأ، ومبين لحاله فهو المقصود، (ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه، ولم يكن مستكرها عندهم أن ينزل الرجل منهم عن امرأته لصديقه،) بل كانوا يعدُّونه كرمًّا، (ولا مستهجنًا إذا نزل عنها أن ينكحها آخر، فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة) وآخى النبي عَيِّ بينهم وبين الأنصار، (واستهم الأنصار بكل شيء حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجري،) أي: تسبب في تزويجها له بطريقه الشرعي بعد خروجها من العدّة بسؤال

فإذا كان الأمر مباحًا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح، انتهى.

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا ولي وبلا شهود. قال النووي: الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا ولي وبلا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخلاف في غير زينب أما زينب فمنصوص عليها والله أعلم.

قال العلماء: إنما اعتبر الولي للمحافظة على الكفاءة، وهو عَلَيْظَة فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه.

وكان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها، وله إجبار الصغيرة من غير بناته، وزوج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس ......

وليها في ذلك، (فإذا كان الأمر مباحًا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح، التهى) كلام جار الله في كشافه.

(وكذا يجوز له عليه الصّلاة والسّلام النكاح بلا وليّ،) مع شهود، (وبلا شهود،) مع وليّ وبلا وليّ وشهود معّا، (قال النووي: المشهور الصحيح عند أصحابنا) وعند غيرهم: (صحة نكاحه عليه الصّلاة والسّلام بلا وليّ وبلا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك في حقّه عليه الصّلاة والسّلام، وهذا الخلاف في غير زينب، أمّا زينب فمنصوص عليها،) فلا يأتي فيها خلاف لنصّ، (واللّه أعلم).

(قال العلماء: وإنما اعتبر الوليّ) في حق غير المصطفى (للمحافظة على الكفاءة، وهو عليه الصّلاة والسّلام وهو عليه الصّلاة والسّلام لا يجحد،) إذ لا يجوز عليه ذلك، (ولو جحدت هي،) أي: المرأة، (لم يرجع إلى قولها، بل لا يجحد،) إذ لا يجوز عليه ذلك، (ولو جحدت هي،) أي: مرتدة، قال المالكية: تقتل ولو عادت إلى الإسلام، (وكان له عليه الصّلاة والسّلام تزويج المرأة،) ولو صغيرة وبكرًا (ممّن شاء) من غيره ومن نفسه؛ (بغير إذنها وإذن وليّها،) وبغير إذن الزوج أيضًا، فيتولّى الطرفين؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، (وله إجبار الصغيرة من غير بناته) قيد لمحلّ الخصوصيّة، (وزوج ابنة حمز بن عبد المطلب أمامة أو عمارة أو فاطمة أو سلمي أو عائشة أو يعلى أو أمة الله أقوال سبعة في اسمها، أشهرها الأوّل، كما في الفتح لربيبه سلمة ابن أُمّ سلمة (مع وجود عمّها العباس) كما رواه البيهقي فقدّم على الأقرب بخلاف غيره، فيقدم الأقرب فالأقرب على ما بين

فيقدم على الأب.

وزوجه الله تعالى بزينب، فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه. وعبر في الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له بتحليل الله تعالى بغير عقد.

وأعتق أمته صفية وجعل عتقها صداقها، كما أخرجه البخاري عن أنس في الصلاة والمغازي والنكاح مطولاً ومختصرا وبظاهره تمسك أحمد والحسن وطائفة لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو طلقها قبل الدخول وجب له عليها نصف قيمتها، وقد اختلف في معناه، فقيل إنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة، فتزوجها بها، ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسًا قال: سبى رسول الله عليها فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت .....

في الفروع، (فيقدم على الأب) تفريع على قوله: وله إجبار الصغير، (وزوّجه الله تعالى بزينب) ابنة جحش، (فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد،) أي: بغير تلفّظ بعقد (من نفسه،) وهذا وإن علم من قوله سابقًا: والمعنى أنه أمره، ... الخ، لكنه ثمة حكاه عن غيره على وجه الترديد، وهنا جزم بأحد القولين اختيارًا له، (وعبّر في الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحلّ له بتحليل الله تعالى بغير عقد،) إشارة إلى أن ذلك ليس خاصًا بزينب، لكنه لم يقع إلا فيها، (وجعل عتقها صداقها؛ كما أخرجه البخاري عن أنس في الصّلاة والمغازي والنكاح عنها، (وجعل عتقها صداقها؛ كما أخرجه البخاري عن أنس في الصّلاة والمغازي والنكاح طلقها قبل الدخول، وجب له عليها نصف قيمتها، وقد اختلف في معناه، فقيل: إنه أعتقها بشرط أن يتزوّجها، فوجب) ثبت (له عليها قيمتها،) لأنه لم يعتقها مجانًا، بل بعوض، لكن الفور أيضًا، كما في البهجة، (وكانت معلومة فتزوّجها بها) فإن جهلت لهما أو لأحدهما صح النكاح، ولزم مهر المثل للجهل بالعوض، كما هو مقرّر عند الشافعية ومذهب لملك منع ذلك ابتداء، فإن وقع مضى العتق، وفسد النكاح، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل، ابتداء، فإن وقع مضى العتق، وفسد النكاح، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل، فوجه الخصوصية عدم لزوم المهر له يَقِيَّهُ لا حالاً ولا مآلاً، وصحة نكاحه اتفاقًا.

(ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب،) بضم المهملة البصري، ثقة، من رجال الجميع، مات سنة ثلاثين ومائة، (سمعت أنسًا قال: سبى رسول الله عَيَّاتِهُ صفية، فأعتقها وتزوّجها، فقال ثابت) بن أسلم البناني، بضم الموحدة ونونين، أبو محمد البصري، العابد، الثقة،

روى له الجميع، مات سنة بضع وعشرين ومائة، وله ستّ وثمانون سنة، (لأنس: ما أصدقها؟، قال: أصدقها نفسها، هكذا أخرجه البخاري في المغازي) في غزوة خيبر، وقد يمنع دعوى التأييد به لجواز أنه أعتقها بلا شرط، بل هو ظاهر في تأييد القول الثاني.

(وفي رواية) البخاري في الصّلاة والمغازي، عن (حمّاه) بن زيد بن درهم الأزدي، البصري، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الستّة، (عن ثابت وعبد العزيز) بن صهيب، كلاهما (عن أنس في حديث) لفظه أن رسول الله عَيِّلته صلّى الصبح بغلس، ثم ركب، فقال: «الله أكبر خربت، خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمّد والخميس، فظهر عليهم رسول الله عَيِّلته، فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، (قال:) فصارت صفية لدحية الكلبي، (وصارت صفية لرسول الله عَيِّلته،) كذا وقع في الصّلاة بالواو، فظاهره أنها صارت لهما وليس كذلك؛ لأنها صارت لدحية أولاً، ثم صارت للمصطفى لما قيل له: أعطيت دحية صفية سيّدة قريظة والنضير، لا تصلح إلاّ لك، فقال عليه الصّلاة والسّلام لدحية: «خذ جارية غيرها»، فردها، فاصطفاها لنفسه؛ كما رواه البخاري أيضاً وغيره، قالوا: وهنا بمعنى ثم لأن البخاري رواه في المغازي بلفظ: ثم صارت لرسول الله، (ثم تزوّجها، وجعل عتقها صداقها، قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمّد!) كنيته (أنت سألك،) بحذف وجعل عتقها صداقها، قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمّد!) كنيته (أنت سألك،) بحذف ما أصدقها، ولأبوي ذرّ، والوقت، والأصيلي ما مهرها، بحذف الألف، وصوّبه القطب الحلبي، ما أصدقها، ولأبوي ذرّ، والوقت، والأصيلي ما مهرها، بحذف الألف، وصوّبه القطب الحلبي، وهما لغتان.

(قال) أنس: (أمهرها نفسها) إلى هنا كله مقول عبد العزيز لثابت وجوابه: قوله، (فتبسم) ثابت، وفي رواية المغازي: فحرك ثابت رأسه تصديقًا له، ولا منافاة، فجمع بينهما، وبهذا تعلم أنه ليس فيه حذف تقديره، قال: نعم سألته؛ لأنه بضيع قوله: فتبسم، وقوله: فحرّك ... الخ، (فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق،) لا شيء معه، (والتأويل الأوّل) أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجها، (لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة

مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية.

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، لكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي.

وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه: ثم تزوجها، فلما لم يكن يعلم أساق لها صداقًا قال: أصدقها نفسها، أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم، ولم ينف أصل الصداق، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية، وابن المرابط من المالكية ومن تبعهم: إنه قول أنس قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي عَيِّكُ وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال: إن أنسًا قال ذلك بناء على ظنه.

مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية،) وهو المعتمد، وإن أشعر سياقه بضعفه، ويجب مع ذلك مهر المثل، الفساد المسمّى، ووجه الخصوصيّة على هذا التأويل عدم لزوم المهر له، كما مرّ.

(وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر،) بأن أعتقها، ثم قال: جعلت عتقك صداقك، (ولكنّه من خصائصه، وممّن جزم بذلك الماوردي،) بخلاف غيره، فيجب مهر المثل لفساد الصداق.

(وقال آخرون: قوله: أعتقها وتزوّجها، معناه: ثم تزوجها،) فالواو بمعنى ثم (فلمّا لم يكن يعلم) أنس (أساق لها صداقًا) أم لا؟، (قال: أصدقها نفسها، أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم،) فإنما نفى علمه، (ولم ينفِ أصل الصداق،) وهذا من بعيد التأويل الذي لم يقم عليه دليل، (ومن ثمّ،) أي: هنا، أي من أجل ذلك التأويل المذكور.

(قال أبو الطيب الطبري من الشافعية، وابن المرابط) محمّد بن خلف الأفريقي (من المالكية، ومن تبعهم: أنه قول أنس، قاله ظنّا من قبل نفسه، ولم يرفعه،) وهذا لا يليق إذ هو سوء ظنّ بالصحابي، (ويعارضه ما أخرجه الطبراني، وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها، قالت: أعتقني النبيّ عَيِّكِة، وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس،) والمتبادر منهما أنه لا شيء غيره، (وفيه ردّ على من قال إن أنسًا قال ذلك بناء على ظنّه؛) لأن صفية أدرى بما وقع لها، ولذا قال الحافظ الهيثمي: ما روي عن رزينة أنه أمهرها رزينة، مخالف لما في الصحيح، انتهى، وهي بفتح الراء، وكسر الزاي، وقيل: بالتصغير؛ وروى أبو يعلى: أنه عَيَّكِةً لما

ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها من غير مهر، فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي عُلِيَّةٍ دون غيره.

ويحتمل: أنه أعتقها بغير عوض، وتزوجها بغير مهر في الحال، ولا في المآل، قال ابن الصلاح: معناه أن العتق حل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا، قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له، قال: وهذا أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي في «الروضة».

وممن جزم أن ذلك من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي، وكذا نقله المزني عن الشافعي قال: وموضع الخصوصية، أنه أعتقها مطلقًا وتزوجها بغير مهر ولا شهود، وهذا بخلاف غيره، انتهى.

تزوّج صفيّة أمر بشراء خادم لها وهي رزينة، فيحتمل أنه لما أخدمها إيّاها ظنّت أنه جعلها مهرها، وإلا فالمرويّ عن صفية وأنس أنه جعل عتقها صداقها، بل وعن النبيّ عَيِّكِيَّ أنّه قال: «ما تقولون في هذه الجارية»؟، قالوا: إنك أولى الناس بها وأحقّهم، قال: «فإني أعتقتها، واستنكحتها، وجعلت عتقها مهرها»، رواه الطبراني بسند جيّد.

(ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها من غير مهر، فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي عَلَيْكَ دون غيره،) فلا يلزمها الوفاء ونفذ العتق، (ويحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوّجها، بغير مهر في الحال ولا في المآل) خصوصيّة له أيضًا.

(قال ابن الصّلاح: معناه أن العتق حلّ محل الصداق، وإن لم يكن صداقًا) في نفس الأمر، (قال: وهذا كقولهم الجوع، زاد من لا زاد له،) فعد عدم الزاد زادًا لتعدّره عليه، وليس بزاد، (وهذا أصحّ الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه) أي: ابن الصّلاح في ترجيح هذا الوجه (النووي في الروضة، وممّن جزم أن ذلك من الخصائص يحيى بن أكثم،) بالمثلثة، كما ضبطه النووي، وغيره ابن محمّد بن قطن التميمي، المروزي أبو محمّد القاضي المشهور، فقيه، صديق، روى عنه الترمذي، إلا أنه رمي بسرقة الحديث، قال الحافظ: ولم يقع ذلك له، وأثما كان يرى الرواية بالإجارة والوجادة، مات في آخر سنة اثنتين وأربعين ومائتين، وله ثلاث وثمانون سنة، (فيما أخرجه البيهقي) عنه، (وكذا نقله المزني) إسلمعيل الإمام المشهور، (عن) شيخه (الشافعي) الإمام، (قال: وموضع الخصوصيّة أنه أعتقها مطلقًا) عن قيد اشتراط (عن) شيخه (التهي.

وقال النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي اختاره المحققون، أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض، ولا شرط، ثم تزوجها برضاها من غير صداق، والله أعلم. قال شيخ الحفاظ ابن حجر.

واختلف في انحصار طلاقه عليه في الثلاث، وعلى الحصر، قيل: تحل له من غير محلل، وقيل لا تحل له أبدًا.

وكان له نكاح المعتدة في أحد الوجهين. قال النووي: الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره والله أعلم.

وفي وجوب نفقة زوجاته عليه الصلاة والسلام وجهان، قال النووي: الصحيح: الوجوب، انتهى.

(وقال النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي اختاره الممحقّقون؛ أنه أعتقها تبرّعًا بلا عوض ولا شرط) أنه ينكحها، (ثم تزوّجها برضاها،) بيان للواقع (من غير صداق،) لا لأن رضاها شرط لأنه جائز له بدون رضا المرأة، كما مرّ، (والله أعلم) بما وقع.

(قال شيخ الحفّاظ ابن حجر) في الفتح في النكاح: (واختلف في المحصار طلاقه عُلِيّة في المحصر، وعلى المحصر، في الثلاث،) وهو الصحيح، وعدم انحصاره، كما لا ينحصر عدد زوجاته، (وعلى المحصر، قيل: تحلّ له) بالعقد عليها، فيباح الوطء لا بدونه، لحصول البينونة الكبرى (من غير معلل،) قال السيوطي: على الأصح، (وقيل: لا تحلّ له أبدًا؛) لعدم إمكان التحليل، لأن من خصائصه حرمة من دخل بها على غيره، لقوله: ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا ﴿ وَوَازواجه أُمهاتهم ﴾ الآية، (وكان له نكاح المعتدة في أحد الوجهين،) قال ابن الصّلاح: وهو منكر، بل غلط، (قال النووي: الصواب القطع،) الجزم (بامتناع نكاح المعتدة من غيره،) إذ لا دليل على الخصيوصيّة، (والله أعلم).

(وفي وجوب نفقة زوجاته عليه الصّلاة والسّلام وجهان، قال النووي: الصحيح الوجوب، انتهى.) لقوله عَيِّلِة: «لا تقتسم ورثتي دينارًا ما تركن بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي، فهو صدقة»، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، عن أبي هريرة، فإذا كان يجب أن ينفق من ماله على زوجاته بعد وفاته، فكيف لا تجب النفقة لهن حال حياته.

قال الجلال البلقيني: فهذا الخلاف باطل، ووقع الحديث مصحفًا في عبارة، بحذف بعد، فأحوج من لم يقف على غيرها إلى تعسف تصحيحها بقوله، أي: هو نفقة نسائي، لكن

ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من أهل العلم، وبه جزم الاصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب.

وفي حل الجمع له بين المرأة وعمتها وخالتها وجهان، لا أختها وبنتها وأمها، قالوا: ومرجع غالب هذه الخصائص إلى أن النكاح في حقه كالتسري في حقنا.

يضيع قوله: فهو صدقة، وبعد ذلك ليس رواية، (ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من أهل العلم) كللك، (وبه جزم الاصطخري من الشافعيّة،) وصححه الغزالي في الخلاصة، واقتصر عليه في الوجيز.

قال البلقيني والسيوطي: وهو المختار للأدلّة الصريحة الصحيحة؛ كحديث الشيخين: كان بدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنّ تسع نسوة؛ ولقوله تعالى: ﴿ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ الآية، أي: تبعد من تشاء، فلا تقسم لها، وتقرب من تشاء، فتقسم لها على أحد التفاسير، ولأن في وجوبه عليه شغلاً عن لوازم الرّسالة، (والمشهور عندهم، وعند الأكثرين الوجوب،) وتعسفوا الجواب عن هذا الحديث باحتمالات لينة تقدّمت، واحتجوا للوجوب بقوله: «اللّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»، رواه ابن حبان وغيره.

 وكان له عليه الصلاة والسلام أن يصطفي ما شاء من المغنم قبل القسمة من جارية وغيرها.

وأبيح له القتال بمكة والقتل بها، وجواز دخول مكة من غير إحرام مطلقًا. ذكره ابن القاص، واستدلوا له بحديث أنس عند الستة: دخل رسول الله عَلَيْكُ مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر وذلك من كونه عليه الصلاة والسلام كان مستور الرأس بالمغفر، والمحرم يجب عليه كشف رأسه. ومن تصريح جابر ولملك والزهري بأنه لم يكن محرمًا، انتهى.

وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالاً فقال: يحتمل أن يكون لعذر، انتهى.

بعض الحنفية، جاز له ذلك، (وكان له عليه الصّلاة والسّلام أن يصطفي،) يختار (ما شاء من المعنم قبل القسمة من جارية،) كما اصطفى ريحانة من سبي بني قريظة وصفية من خيبر، قيل: ولذا سمّيت صفية؛ لأنها من الصفي، وكان اسمها زينب (وغيرها،) كما اصطفى سيفه ذا الفقار، ولا يختص الاصطفاء بالمغنم كما اقتضاه كلام جمع، بل يكون من الفيء أيضًا؛ كما ذكره الزركشي وغيره تبعًا لابن كج، (وأبيح له القتال بمكّة) ساعة من نهار، كما في الصحيح، وهي من طلوع الشمس إلى العصر؛ كما في مسند أحمد، (والقتل بها) أنظر ما المراد به، فإن لغيره عُيُسِيِّةً قتل من يستحق القتل بها، قاله شيخنا.

(وجواز دخول مكّة من غير إحرام مطلقًا) دخل لحاجة، أم لا؟، والمراد أحلّ له دخولها بلا خلاف على، أي: صفة كان الدخول بخلاف غيره، ففيه خلف بينه بعد (ذكره ابن القاص، واستدلّوا له بحديث أنس عند) الأئمة (الستّة،) كلّهم من طريق لملك عن الزهري، عن أنس، قال: (دخل رسول اللّه عَيْلِيّه مكّة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر،) بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الفاء، وبالراء زرد ينسج من الدروع المتصل بها، يجعل على الرأس، أو رفرف البيضة، أو ما غطّى الرأس من السّلاح كالبيضة، وفي رواية عن لملك خارج الموطأ مغفر من البيضة، وأو ما الدارقطني، (وذلك،) أي: وجه الاستدلال (من كونه عليه الصّلاة والسّلام كان مستور الرأس بالمغفر والمحرم، يجب عليه كشف رأسه، ومن تصريح جابر) عند مسلم، وولملك) عند البخاري وغيره، (والزهري) عند [....](١) (بأنه لم يكن محرمًا،) وكذا صرّح به طاوس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، (وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالاً، فقال: يحتمل أن يكون لعذر،) فلا ينافي أنه محرم، (انتهى).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

وتعقبه الشيخ ولي الدين بن العراقي، فقال: هذا يرد تصريح جابر وغيره: قال: وهذا الاستدلال في غير موضع الخلاف المشهور، لأنه عليه الصلاة والسلام كان خائفًا من القتال متأهبًا، ومن كان كذلك فله الدخول عندنا بلا إحرام بلا خلاف عندنا، ولا عند أحد نعلمه.

وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك، لأن مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها فتحت عنوة، وحينئذٍ فلا خوف.

ثم أجاب عنه: بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفين، وكان لا يأمن غدر أهل مكة، فدخلها صلحًا وهو متأهب للقتال إن غدروا. انتهى.

وقد ذكرت ما في فتح مكة من المباحث في قصة فتحها من المقصد الأول.

ثم إن غيره عَيِّلِيَّةِ إذا لم يكن خائفًا، فقال أصحابنا: إن لم يكن ممن يتكرر دخوله، ففي وجوب الإحرام عليه قولان: أصحهما عند أكثرهم: أنه .......

(وتعقّبه الشيخ وليّ الدين بن العراقي، فقال: هذا يود تصريح جابر) بقوله: دخل عَيِّكُ يوم فتح مكّة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، أخرجه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن (وغيره) كالزهري ولملك بقوله: ولم يكن عَيِّكُ فيما نرى، واللّه أعلم يومئذ محرمًا، أخرجه البخاري، ورواه الدارقطني جزمًا عنه، فأسقط فيما نرى، والله أعلم.

(قال) ابن العراقي: (وهذا الاستدلال) منهم على الخصوصيّة (في غير موضع الخلاف المشهور لأنه عليه الصّلاة والسّلام كان خائفًا من القتال متأهّبًا له، ومن كان كذلك، فله الدخول عندنا بلا إحرام، بلا خلاف عندنا، ولا عند أحد نعلمه،) فلا يصح الاستدلال بذلك.

(وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك) أي: دخوله خائفًا من القتال متأهّبًا له؛ (لأن مذهب الشافعي أن مكّة فتحت صلحًا، خلافًا لأبي حنيفة) ولملك والأكثرين، (في قوله: إنها فتحت عنوة، وحينتذ فلا خوف، ثم أجاب عنه بأنه عليه الصّلاة والسّلام صالح أبا سفين وكان لا يأمن غدر أهل مكّة، فدخلها صلحًا، وهو متأهّب للقتال إن غدروا،) أي: أهل مكّة بالبناء للفاعل، (انتهى،) وعلى قول الأكثرين لا يتوجّه هذا السؤال أصلاً.

(وقد ذكرت ما في فتح مكّة من المباحث في قصّة فتحها من المقصد الأوّل،) ومنه ترجيح فتحها عنوة من حيث الأدلّة، (ثم إن غيره عَيْنَا إذا لم يكن خائفًا، فقال أصحابنا: إن لم يكن ممن يتكرّر دخوله، ففي وجوب الإحرام عليه قولان، أصحهما عند أكثرهم أنه

لا يجب، وقطع به بعضهم، فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه خلاف مرتب وهو أولى بعدم الوجوب وهو المذهب.

وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات، وأوجبه المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات، وأوجبه الحنفية مطلقًا إلا من كان داخل الميقات.

وقد تحرر أن المشهور من مذهب الشافعي: عدم الوجوب مطلقًا. ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما استثنى.

ومن خصائصه عَلِيْكُ أنه كان يقضي بعلمه من غير خلاف.

وأن يقضي لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.

ولا تكره له الفتوى ولا القضاء في حال .....

لا يجب،) إن لم يرد نسكًا، بل يستحب، (وقطع به بعضهم، فإن تكرّر دخوله كالحطّابين ونحوهم، ففيه خلاف مرتّب،) مفرع على الخلاف المذكور، فإن قلنا: لا يجب على من لم يتكرّر، قلنا بعدمه على من تكرّر قطعًا، وإن قلنا: يجب به على من لم يتكرّر، ففي وجوبه على من تكرّر خلاف أصحه لا يجب؛ كما قال: (وهو أولى بعدم الوجوب، وهو المذهب،) أي: المعتمد من التعبير بالكل عن الجزء؛ لأنه الأهم عند الفقيه المقلّد.

(وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكرّرة، وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات، وأوجبه الحنفية مطلقًا إلا من كان داخل الميقات، وقد تحرّر) من هذا؛ (أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقًا، ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما استثني،) وفي رواية عن كل منهم: لا يجب، وقدّم هذا في فتح مكّة بنحوه، والله أعلم.

(ومن خصائصه عَيِّلِيِّهِ، أنه كان يقضي بعلمه) لنفسه ولغيره، زاد الأنموذج، ولو في الحديد (من غير خلاف،) وفي غيره خلاف أصحه عند الشافعية: إن القاضي المجتهد له الحكم بعلمه إلا في الحدود، بخلاف غير المجتهد والحدود فلا يقضي بعلمه للريبة، والراجح عند المالكية منعه في المحدود وغيرها إلا في التعديل والتجريح، (وأن يقضي لنفسه ولولده،) أي: فروعه، لأن المنع في حق غيره للريبة، وهي منتفية عنه قطعًا، (وأن يشهد لنفسه ولولده) لانتفاء الريبة، زاد الأنموذج: وأن يقبل شهادة من شهد له ولولده، (ولا تكره له الفتوى، ولا القضاء في حال

الغضب، كما ذكره النووي في شرح مسلم، وقد قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير. لعصمته عَيْسَة، فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى.

الغضب) لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف على غيره إذ غضبه لله لا لحظ نفسه، (كما ذكره النووي في شرح مسلم) عند حديث اللقطة، فإنه عَيَّكُ أفتى فيه وقد غضب حتى احمرت وجنتاه؛ كما في الصحيحين: أن النبيّ عَيَّكُ سأله رجل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربّها فادّها إليه»، قال: فضالة الإبل؟، فغضب حتى احمرت وجنتاه، فقال: «ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربّها»، قال: فضالة الغنم؟، قال: «لك أو لأخيك أو للذئب».

(وقضى للزبير) بن العوّام، أحد العشرة، (بشراج،) بكسر الشين المعجمة، آخره جيم، جمع شرج، بفتح، فسكون، بزنة بحر وبحار، ويجمع على شروج، وأضيف إلى (الحرّة،) بفتح الحاء والراء المشدّدة المهملتين، موضع معروف بالمدينة لكونه فيه، والمراد: مجاري الماء الذي يسيل منها (بعد أن أغضبه خصم الزبير،) هو حميد، رواه أبو موسى المديني في الذيل بسند جيد.

قال الحافظ: ولم أرّ تسميته إلاّ في هذا الطّريق، وهو مردود بما في بعض طرق الحديث، أي عند البخاري في الصلح أنه شهد بدرًا وليس في البدريّين أحد اسمه حميد، وقيل: هو ثابت بن قيس بن شماس، حكاه ابن بشكوال واستبعد، وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، حكاه ابن باطيش، ولا يصحّ، لأن حاطبًا ليس أنصاريًا، وأجيب: بحمله على المعنى اللغوي، أي: من كان ينصر النبيّ عَيِّلَةً لا أنه من الأنصار المشهورين، وردّ بأن في رواية الطبراني أنه من بني أُميّة بن زيد، وهم بطن من الأوس، ودفع باحتمال أن مسكنه كان في بني أميّة، لا أنهم منهم، وقد روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب في قوله: ﴿فلا وربّك الآية، قال: أنزلت في الزبير بن العوّام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما في ماء، فقضى النبيّ عَلِيلَةً، أن يسقي الأعلى، ثم الأسفل، العوّام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما في ماء، فقضى النبيّ عَلِيلَةً، فلا يقول في الغضب إلاّ كما يقول في الوضى)، إذ كل من غضبه ورضاه لله، أخرج الأثمّة السنّة عن عبد الله بن الزبير، قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج الحرّة التي يسقون بها النخل، فقال النبيّ عَلِيلَةً: «اسقِ يا زبير، ثم ارسل الماء إلى جارك»، فقال الأنصاري: يا رسول اللّه! إن كان ابن عمّتك، فتلوّن وجه رسول اللّه، ثم قال: «اسقِ يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء ولى جارك»، واستوعى للزبير حقّه، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، قال الزبير: فما أحسب إلى جارك»، واستوعى للزبير حقّه، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: ﴿فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾، الآية،

وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة، وليس لنا أن نصلي إلا على نبي أو ملك.

وكان له أن يقتل بعد الأمان، وأن يلعن من شاء بغير سبب: واستبعد ذلك. وجعل الله تعالى شتمه ولعنه قربة للمشتوم والملعون لدعائه عليه .......

وأن بفتح الهمزة للتعليل مقدّرة باللام، أي: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمّتك، وادّعى الكرماني إن في بعضها أن بكسر الهمزة.

قال الحافظ: على أنها شرطية، والجواب محذوف، ولا أعرف هذه الرواية، وحكى القرطبي فتح الهمزة والمدّ على أنه استفهام إنكاري، ولم يقع لنا في الرواية.

قال المصنف: لكن رأيته في الأصل المقروء، وعلى الميدومي وغيره، وفي الفرع مصحح عليه بالمد والحذر، بفتح الجيم، وسكون المهملة: ما وضع بين شربات النخل، كالجدار أو الحواجز التي تحبس الماء، وقال القرطبي: هو أن يصل الماء إلى أصول النخل، قال: ويروى بكسر الجيم، وهو الجدار، والمراد جدران الشربات، وهي الحفر التي تحفر في أصول النخل، انتهى.

(وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصّلاة) استقلالاً بلا كراهة لحديث الصحيحين وغيرهما، عن عبد الله بن أبي أوفى علقمة رضي الله عنهما، قال: كان إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللّهم صلّ على آل فلان»، فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللّهم صلّ على آل أبي أوفى»، (وليس) أي: يكره تنزيها على الأصح (لنا أن نصلّي إلاّ على نبيّ، أو ملك) استقلالاً، لأنه صار شعارًا لهم، إذا ذكروا فلا يقال لغيرهم، وإن كان معناه صحيحًا إلا تبعًا فيجوز، (وكان له أن يقتل بعد الأمان،) كذا نقله إمام الحرمين والرافعي، وغيرهما عن ابن القاص، وخطؤه فيه، وتعقّبهم ابن الرفعة، بأن لفظه في تلخيصه لا يعطي ذلك، فإنه قال: يجوز له القتل في الحرم بعد إعطاء الأمان، وهذا معناه أنه إذا قال: من دخل الحرم فهو آمن، فدخله شخص، وثمّ سبب يقتضي قتله أبيح، فهو إشارة لقصّة عبد الله بن خطل في الصحيحين عن أنس أنه عَيَّلِهُ دخل مكّة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل، فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة، فقال: «وم الفتح وعلى رأسه المخفر، فلما نزعه جاء رجل، فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة، فقال: بقتله فاستنبط هذه الخصوصيّة، وهذا نهاية أمر الفقيه جمعًا بين الأحاديث، لكن النبيّ عَيَّلِهُ لما أمن الناس استثنى ابن خطل وغيره؛ كما سبق في الفتح.

(وأن يلعن من شاء بغير سبب) يقتضيه، (واستبعد ذلك،) أي وقوعه منه، (وجعل الله تعالى شتمه،) سبّه (ولعنه قربة للمشتوم والملعون،) تقرّبه إلى الله يوم القيامة؛ (لدعائه عليه

السلام بذلك. قاله ابن القاص، وردوه عليه، حكاه الحجازي في مختصر الروضة عن نقل الرافعي.

السلام بذلك،) بقوله: «اللَّهم إني أتّخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه إنما أنا بشر، فأيما مؤمن أذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته، فاجعلها صلاة وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم، وفي لفظ له: «اللَّهم إني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أُمّتي بدعوة ليس هو لها بأهل أن تجعلها له طهورًا وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»، وفيه روايات أُخر متقاربة.

وفي مسلم أيضًا عن عائشة: دخل على النبيّ عَيِّلِيّهِ رجلان، فكلّماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه، فسبّهما ولعنهما، فلمّا خرجا قلت له، فقال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربّي، قلت: اللّهمّ إنّما أنا بشر فأيما الحديث، قال في الفتح: قال المازري: إن قيل كيف يدعو بدعوة على من ليس لها بأهل، قيل: المراد ليس بأهل لذلك عند الله في باطن الأمر، لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعا عليه، فكأنه يقول: من كان في باطن أمره عندك ممّن ترضى عنه، فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طهورًا وزكاة، قال: وهذا معنى صحيح لا استحالة فيه؛ لأنه عَيِّلِيّهُ متعبّد بالظواهر، وحساب الناس في البواطن على الله، انتهى. لكنّه مبنى على أنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدّى إليه اجتهاده.

أمّا على أنه لا يحكم إلا بالوحي، فلا يتأتّى فيه هذا، وأجاب المازري أيضًا بأن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو ممّا جرت به عادة العرب في كلامها بلا نيّة؛ كقوله لغير واحد: تربت يمينك وعقري حلقي ومثل لا كبرت سنك ولا أشبع الله بطنك، ونحو ذلك ممّا لا يقصد منه حقيقة الدعاء، فخاف عَيَّاتُهُ أن يصادف شيئًا من ذلك، فسأل الله، ورغّب إليه أن يجعل ذلك رحمة، وكفارة، وقربة، وطهورًا، وأجرًا، وهذا إنما يقع منه في النادر الشاذ من الزمان، ولم يكن عَيِّاتُهُ فاحشًا، ولا متفحشًا، ولا لعانًا، ولا منتقمًا لنفسه، وقيل له: ادع على دوس، فقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»، وأشار عياض إلى ترجيح هذا الجواب.

قال الحافظ: وهو حسن إلا أنه يرد عليه قوله في إحدى الروايات أو جلدته، إذ لا يقع الجلد بلا قصد، وقد ساق الجميع مساقًا واحدًا، إلا أن يحمل على الجلدة الواحدة فيتّجه، (قاله ابن القاص وردّوه عليه، حكاه الحجازي في مختصر الرّوضة عن الرافعي،) ولعلّ وجه ردّه لشمول كلامه لمن دعا عليه بسبب يقتضي الدعاء، وإلا فالحديث كما رأيت مصرّح بما قاله.

وفي الشاميّة: وبأن له تعزير من شاء، أي: باللعن وغيره بغير سبب يقتضيه، ويكون له

وكان يقطع الأراضي قبل فتحها، لأن الله ملكه الأرض كلها. وأفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم النبي عَلِيَ وقال: أنه عَلِيَا كان يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا أولى.

## الفصل الرابع من الفضائل والكرامات ما أختص به عَيْلِيَّةٍ من الفضائل والكرامات

رحمة، ذكره ابن القاص، وتبعه الإمام والبيهقي، ولا يلتفت لقول من أنكره، (وكان يقطع الأراضي قبل فتحها،) بخلاف غيره من الأئمة، فإنما يقطع بعد فتحها؛ (لأن الله ملكه الأرض كلها)، ولا ينقض شيء ممّا أقطعه بعده بحال، (و) لذا أفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم اللداري فيما أقطعهم النبي عَلَيْتُ من الأرض بالشّام، (وقال: إنه عَلِيْتُ كان يقطع أرض الجنة) ما شاء منها لمن شاء، (فأرض الدنيا أولى،) ونقله عن الغزالي ابن العربي في القانون، وأورّه، وأفتى به السبكي أيضًا، روى الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلاً عن النبيّ عَلَيْتُ: «عادى الأرض للله ولرسوله، ثم لكم من بعد»، قال الرافعي: يقال للشيء القديم عادى نسبة إلى عاد الأولى، والمراد هنا الأرض غير المملوكة الآن، وإن تقدم ملكها ومضت عليه الأزمان، فلا يختصّ ذلك بقوم عاد، فالنسبة إليهم للتمثيل لما لم يعلم مالكه، وقوله: «لله ولرسوله»، أي: مختصّ بهما، فهو فيء يتصرّف فيه رسول الله عَيْنَة، انتهى.

## الفصل الرابع ما المُتص به عَلِيًّا من الفضائل والكرامات

(الفصل الرابع،) وفي بعض نسخ: القسم الرابع، (ما) ، أي: شيء (اختص به) على الأُمّة، وإن شاركه الأنبياء في بعضها (عُلِيليًّه،) وتفسير ما بشيء لا يقتضي حصرًا ولا استيعابًا، ولا يفسر بالذي لأنه يصير معرفة، فيقتضي الحصر، والواقع أنه لم يستوعب جميع ما اختص به (من الفضائل:) جمع فضيلة، وهي الفضل والخير، وهو خلاف النقيصة والنقص؛ كما في المصباح، وقضيته أن ما لا نقص فيه ولا كمال، يسمّى فضيلة وفضلاً؛ لأنه خلاف النقص، والظاهر كما قال شيخنا أنه غير مراد، وأن الفضيلة ما فيه مزية لصاحبها على غيره، فما لا كمال فيه، ولا نقص، واسطة بين الفضيلة والنقيصة، انتهى.

وقد قال القرطبي في المفهم: الفضائل جمع فضيلة، وهي الخصال الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة، أمّا عند الحقّ، وأمّا عند الخلق، والثاني لا عبرة به إلاّ إن أوصل إلى الأوّل، انتهى. (والكرامات) عطف خاص على عام: جمع كرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدّي، فيظهر على يد أولياء الله، ودرجة الأنبياء قبل النبوّة لا تقصر عن الولاية، فيجوز

منها: أنه أوّل النبيين خلقًا، كما تقرر في أول هذا الكتاب، وأنه كان نبيًا وءادم بين الروح والجسد، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة.

ومنها: أنه أوّل من أخذ عليه الميثاق كما مر.

ومنها: أنه أوّل من قال: «بلي» يوم «ألست بربكم» رواه أبو سهل القطان في جزء من أماليه.

ومنها: أن ءادم وجميع المخلوقات خلقوا لأجله، رواه البيهقي وغيره.

ومنها: أن الله كتب اسمه الشريف على العرش، ......

ظهورها على يدهم.

(منها: أله أوّل النبيّين خلقًا) وآخرهم بعثًا، رواه ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة، مرفوعًا بلفظ: «كنت أوّل» ... الخ، ورواه هو والديلمي، وأبو نعيم، وغيرهم عن أبي هريرة، مرفوعًا بلفظ: «كنت أوّل النبيّين في الخلق وآخرهم في البعث»؛ (كما تقرّر في أوّل هذا الكتاب) بأدلته وتفسير معناه، (وأنه كان نبيًّا وءاهم بين الروح والجسد،) ظرف زمان، بمعنى أنه محكوم بها ظاهرة بين خلق روح ءادم وجسده، حيث نبأه في عالم الأرواح، وأمرها بمعرفة نبوّته والإقرار بها، (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن (من حديث أبي هويرة) أنهم قالوا: يا رسول الله المتى وجبت لك النبوّة؟، قال: «وءادم بين الروح والجسد».

(ومنها: أنه أوّل من أحد عليه الميثاق) يوم ألست بربّكم؛ (كما من أوّل الكتاب.

(ومنها: أنه أوّل من قال: بلى) أنت ربّنا (يوم ألست بربّكم، رواه أبو سهل القطّان في جزء من أماليه،) عن على بإسناد ضعيف.

(ومنها: أن آدم وجميع المخلوقات خلقوا الأجلهرواه البيهقي وغيره)، كشيخه الحاكم، وصححه عن ابن عباس: «أوحى الله إلى عيسى أن آمن بمحمّد وأمر أمّتك أن يؤمنوا به، فلولا محمّد ما خلقت ءادم ولولا محمّد ما خلقت الجنّة والنار» الحديث، وهو لا يقال رأيًا، فحكمه الرفع.

وروى ابن عساكر: «لقد خلقت الدنيا وأهلها، أعرّفهم كرامتك ومنزلتك عندي، ولولاك ما خلقت الدنيا».

(ومنها: أن الله كتب اسمه الشويف على العرش،) لفظ الرواية عن كعب على ساق العرش كما مرّ في الأسماء، أي: قوائمه.

وروى ابن عدي: «لما عرج بي، رأيت مكتوبًا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد

وعلى كل سماء، وعلى الجنان وما فيها. رواه ابن عساكر عن كعب الأحبار.

ومنها: أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين، عادم فمن بعده، أن يؤمنوا به وينصروه، قال الله تعالى: ﴿وإِذَ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ﴿ [آل عمران / ١٨] قال علي بن أبي طالب: لم يبعث الله نبيًا من عادم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد عُرِيلية لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه.

رسول الله أيدته بعليّ، (وعلى كل سماء) من السلموات السبع، (وعلى الجنان وما فيها) من قصور وغرف، وعلى نحور الحور العين، وورق شجرة طوبى، وسدرة المنتهى، وأطراف الحجب، وبين أعين الملائكة، (رواه ابن عساكر عن كعب الأحبار،) قال: «أنزل الله على ءادم عصيًا بعدد الأنبياء والمرسلين، ثم أقبل على ابنه شيث، فقال: أي بنيّ أنت خليفتي من بعدي، فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى، فكلما ذكرت الله، فاذكر اسم محمّد، فإني رأيت اسمه مكتوبًا على ساق العرش» الحديث بطوله، قدّمه المصنّف في الأسماء، وهو من الإسرائيليّات، وحكم بعض الحفّاط بوضعه.

وأجاب شيخنا بأن الحكم بوضع جملة ألفاظه، لا يستلزم عدم ثبوت معانيها، إذ يجوز ثبوت معاني بعضها في أحاديث، فنظروا إليها من حيث وجودها في غير حديث كعب، كذا قال، وهو تجويز عقلي لا يلتفت إليه المحدثون، إذ كلامهم إنما هو في الإسناد الذي هو المرقاة وثبوت معنى الموضوع، ولو في القرءان فضلاً عن تجويز ثبوته بأحاديث لا يؤيد الموضوع، فينفي عنه الوضع، كما هو مقرّر عند أدنى من له إلمام بالفن.

(ومنها: أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيّين ءادم، فمن بعده) حتى عيسى إن قلنا بالمشهور، أنه ليس بينه وبين المصطفى نبيّ، أو من بعده أيضًا، كخالد بن سنان (أن يؤمنوا به وينصروه، قال الله تعالى: ﴿وَ اذْكَر ﴿إِذْ حِين ﴿أَحَدُ اللّه ميثاق النبيّين عهدهم ﴿لما ﴾، بفتح اللام للابتداء، وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، وكسرها متعلّق بأخذ، وما موصولة على الوجهين، أي: للذي ﴿آتيتكم ﴾ إياه، وقرىء: آتيناكم ﴿من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لمن الكتاب والحكمة، وهو محمّد عَيَّيْد، ﴿لتؤمنن به ولتنصرنه ﴾) الآية، جواب القسم وأممهم تبع لهم في ذلك. (قال عليّ بن أبي طالب) في تفسير هذه الآية فيما رواه ابن جرير: (لم يبعث الله نبيًا من ءادم، فمن بعده إلاّ أخذ عليه العهد في محمّد عَيِّلَةً لئن بعث، وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرته ويأخذ العهد بذلك على

ومنها: أنه وقع التبشير به في الكتب السالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: أنه لم يقع في نسبة من لدن عدام سفاح. رواه البيهقي والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل.

ومنها: أنه نكست الأصنام لمولده رواه الخرائطي - في الهواتف - وغيره.

قومه) الرواية بنصب يأخذ؛ كما أفاده عياض بالعطف على تؤمنن، بتقدير نون التوكيد الخفيفة، كذا وجهها الشمني والمصنف، ورد بأنه حينئذ يكون من جزاء الشرط، فيلزم أن الأخذ من الأمة بعد بعث، المصطفى، وليس المقصود، فالعطف على جملة: لئن بعث، ...الخ على أنها في موضع مفرد، والوجه أن التقدير، وأمر أن يأخذ على حَدِّ :

## وزججن الحواجب والعيونا،

وفي البغوي: اختلف في معنى الآية، فقيل: أخذ ميثاق النبيّين أن يصدق بعضهم، وأخذ العهد على كل نبيّ أن يؤمن بمن يأتي بعده، وينصره إن أدركه، وألاّ يأمر قومه بنصره، فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمّد، وقيل: إنّما أخذ عليهم الميثاق في محمّد عَيَّاتُهُ.

واختلف على هذا، فقيل: الأخذ على النبيّين وأُممهم، واكتفى بذكر الأنبياء؛ لأن العهد على المتبوع عهد على التابع، وقيل: المراد أن الله أخذ عهد النبيّين، أن يأخذوا الميثاق على أممهم بذلك، انتهى بحروفه، وقد مرّ بسط ذلك في أوّل هذا الكتاب.

(ومنها: أنه وقع التبشير به في الكتب السالفة،) كالتوراة والإنجيل، ونعته فيها، ونعت أصحابه وخلفائه؛ (كما سيأتي إن شاء الله تعالى) في النوع الرابع من المقصد السادس.

(ومنها: أنه لم يقع في نسبه من لدن آدم،) أي: زمنه؛ لأن لدن وإن كان الأصل أنها ظرف مكان بمعنى عند، لكنها قد تستعمل للزمان، كما هنا، (سفاح،) أي: زنا، بكسر السين المهملة من سفح الماء أو الدم أو الدمع إذا انصبّ؛ لأن الزاني يصب المني في غير حقّه لعدم ثبوت النسب والتوارث فيه، ولكونه من الكليّات الخمس التي لم تبح في ملّة من الملل. قال بعض المحقّقين: والمراد بالسفاح ما لم يوافق شريعة، (رواه البيهقي والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل) بإسناد حسن عن عليّ مرفوعًا: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن ءادم إلى أن ولدني أبي وأُمّى، ولم يصبني من سفاح الجاهليّة شيء».

(ومنها: أنه نكست الأصنام لمولده، رواه الخرائطي في الهواتف وغيره؛) كابن عساكر، عن عروة: أن نفرًا من قريش منهم ورقة بن نوفل، كانوا في صنم لهم يجتمعون إليه، فدخلوا عليه ليلة، فرأوه مكبوباً على وجهه، فأخذوه، وردّوه إلى حاله، فلم يلبث حتى انقلب

ومنها: أنه ولد مختونًا مقطوع السرة، رواه الطبراني وغيره، وتقدم ما فيه من البحث أول الكتاب.

ومنها: أنه خرج نظيفًا، ما به من قذر، رواه ابن سعد.

ومنها: أنه وقع ساجدًا رافعًا إصبعيه كالمتضرع المبتهل. رواه أبو نعيم من

انقلابًا عنيفًا، فردّوه إلى حاله، فانقلب الثالثة، فقالوا: إن هذا لأمر حدث، فكان ذلك ليلة ولد عَلِيَّة، وشاركه في هذه الخصوصيّة عيسى عليه الصّلاة والسّلام، روى عبد الرزّاق عن وهب: لما ولد عيسى أتت الشياطين إبليس، فقالوا: أصبحت الأصنام منكوسة، فقال: هذا حادث حدث، فطاف خافقي الأرض، فلم يرّ شيئًا، ثم البحار فلم يقف على شيء، ثم طاف أيضًا، فوجد عيسى عليه السّلام قد ولد، والملائكة قد حفّت حوله فرجع إليهم، فقال: إن نبياً ولد البارحة

(ومنها: أنه ولد مختونًا) أي: على صورة المختون، إذ الختن القطع، ولا قطع هنا. (مقطوع السرّة) الأولى، حذف التاء؛ لأن السر، بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبيّ، كما في النهاية وغيرها، إلا أن يكون سمّي السرسرة مجاز العلاقة المجاورة، أو فيه حذف، أي: مقطوع منه ما يتّصل بالسرّة.

(رواه الطبراني وغيره) وفي عدّه من الخصائص نظر إذ ولد سبعة عشر نبيًا مختونين؛ كما مرّ نظمًا، وجماعة من هذه الأُمّة ولدوا مختونين، ولذا قال ابن القيّم: ليس هذا من خصائصه، فإن كثيرًا من الناس ولد مختونًا، قال الشامي: حتى في عصرنا أخبر بعضهم أنه ولد مختونًا، انتهى، ويمكن أن الخصوصية مجموع الختن وقطع السرّة، وقيل: ختنه جدّه يوم سابعه، وصنع له مأدبة، وقيل: ختنه جبريل عند حليمة، والأرجح الأوّل، فقد قال الحاكم: به تواترت الأخبار، وابن الجوزي: لا شكّ أنه ولد مختونًا.

قال الخيضري: وأدلته مع ضعفها أمثل من أدلة غيره، انتهى، بل له طريق جيّدة، صححها الضياء المقدسي، وحسّنها مغلطاي، وهي ما رواه الطبراني، وأبو نعيم، وابن عساكر، عن أنس، رفعه: «من كرامتي على ربّي إني ولدت مختونًا، ولم يرَ أحد سوأتي»، (وتقدّم ما فيه من البحث أوّل الكتاب) مع فوائد جليلة.

(ومنها: أنه خرج نظيفًا ما به قذر) مما جرت العادة به في المولود عقب ولادته، وهي صفة موضحة للمبالغة في نظافته، إذ القذر ضد النظافة، (رواه ابن سعد) من طريق همام بن يحيى، عن إسلحق بن عبد الله، عن آمنة.

(ومنها: أنه وقع:) خرج من بطن أُمّه (ساجدًا) حقيقة، (رافعًا ﴿صبعيه)، أي: سبابتيه إلى السماء، قابضًا بقية أصابعه، (كالمتضرّع، المتذلّل، المبتهل رواه أبو نعيم)، في خبر طويل (من

حديث ابن عباس،) عن آمنة بلفظ: فوضعت محمّدًا، فنظرت إليه، فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء، كالمتضرّع المبتهل، وللطبراني: لما وقع إلى الأرض وقع مقبوضة أصابع يده، مشيرًا بالسبابة، كالمسبح بها، (ورأت أمّه) رؤية عين بصرية، لا مناميّة، كما زعم، (عند ولادته نورًا خرج منها، أضاء له قصور الشام،) أي: أضاء النور وانتشر حتى رأت قصور الشام، وأضاءت تلك القصور من ذلك النور، (وكذلك توى أُمّهات الأنبياء) نورًا يخرج منهنّ عند الولادة، وإن لم يكن كالذي رأته آمنة من كل وجه، بحيث أن كل واحدة تضيء منها قصور الشام، هكذا ترجاه شيخنا، (رواه أحمد،) والبزار، والطبراني، وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث العرباض مرفوعًا، وأحمد أيضًا من حديث أبي أُمامة وابن إسلحق عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول اللَّه عَيْدَ، وقال: وفيه أضاءت له قصور بصرى من أرض الشَّام، (وكان مهده،) أى: ما هيّىء له لينام فيه، (يتحرّك بتحريك الملائكة) له، قال بعض: ولم ينقل مثله لأحد من الأنبياء؛ (كما ذكره ابن سبع) بإسكان الموحدة، وقد تضمّ؛ كما في التبصير (في الخصائص) له، (كان القمر يحدثه، وهو في مهده، ويميل إليه حيث،) أي: في أيّ وقت (أشار إليه) بأصبعه، فحيث هنا للزّمان، (رواه ابن طغربك،) بضم الطاء المهملة، وإسكان الغين المعجمة، وضم الراء، وفتح الموحدة، (في) كتاب (النطق المفهوم وغيره،) كالبيهقي، والصابوني، والخطيب، وابن عساكر، عن العباس بن عبد المطّلب، قلت: يا رسول اللُّه! دعاني إلى الدخول في دينك إمارة لنبوّتك، رأيتك في المهد تناغى القمر، وتشير إليه بأصبعك، فحيث أشرت إليه مال، قال: «إني كنت أحدّثه ويحدّثني، ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش»، (وتكلّم في المهد، رواه الواقدي) إن أوّل ما تكلّم به لما ولد جلال ربّى الرفيع، وروي أنه لما وقع على الأرض رفع رأسه، وقال بلسان فصيح: «لا إله إلاّ اللَّه، وإنَّى رسول اللَّه»، وعند ابن عائذ: أوّل ما تكلّم به حين خرج من بطن أُمّه: «اللّه أكبر كبيرًا، والحمد للّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلاً»، وطريق الجمع؛ أنه قال ذلك كلَّه، (وابن سبع،) لكنّ عدّه من الخصائص فيه نظر، إذ ليس من حصائصه، ولا من خصائص الأنبياء، فقد تكلُّم فيه ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، رواه أحمد، والحاكم مرفوعًا: «وابن المرأة من

وظللته الغمامة في الحر، رواه أبو نعيم والبيهقي، ومال إليه فيء الشجرة إذا سبق إليه، رواه البيهقي.

ومنها: شق صدره الشريف. رواه مسلم وغيره.

وغطه جبريل عند ابتداء الوحي ثلاث غطات. عد هذه بعضهم من خصائصه كما نقله الحافظ ابن حجر، قال: ولم ينقل عن أحد من ........

أصحاب الأخدود»، رواه مسلم ومبارك اليمامة، رواه البيهقي، وكذا الطفل الذي مرّت عليه أمة تنسب إلى الزنا، فقالت أُمّه: اللَّهمّ لا تجعل ولدي مثلها، فقال: اللَّهمّ اجعلني مثله، فهؤلاء ستّة تكلّموا في المهد، وليسوا بأنبياء، وللسيوطي نظم شهير في جملة من تكلّم، (وظلّلته الغمامة:) السحابة (في الحرّ، رواه أبو نعيم والبيهقي،) عن ابن عباس: كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانًا بعيدًا، فغفلت عنه، فخرج مع أخته في الظهيرة، فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده مع أخته، قالت: في هذا الحرّ، قالت: ما وجد أني حرًا، رأيت غمامة تظلّ عليه إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع الحديث، وهذا كان قبل النبوّة، فهو من الكرامات.

وفي الصحيح: فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني، ولذا قال ابن جماعة: من زعم أن حديث إظلال الغمامة لم يصح، فهو باطل، نعم قال السخاوي وغيره: لم يكن دائمًا لما في حديث الهجرة: أن الشمس أصابته، وظلّله أبو بكر بردائه، وثبت أنه كان بالجعرانة ومعه ثوب قد أظلّ عليه، وإنّهم كانوا إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها له عليه الصّلاة والسّلام وغير ذلك، (ومال إليه فيء) ظلّ (الشجرة إذا سبق إليه) إكرامًا له، (رواه البيهقي،) والترمذي، وحسّنه، والحاكم، وصححه، وغيرهم عن أبي موسى الأشعري، قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبيّ عَيِّليَّة في أشياخ من قريش الحديث، وفيه: أن بحيرا الراهب صنع لهم طعامًا، وأتاهم به، وكان عَيِّليَّة في رعية الإبل، فقال بحيرا: أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظلّه، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه.

(ومنها: شقّ صدره الشريف) أربع مرّات ولم تثبت الخامسة، (رواه مسلم وغيره،) وتقدّم بسطه كجميع ما ذكره المصنّف من أوّل هذا الفصل إلى هنا في المقصد الأوّل إلا كتابة اسمه على العرش وغيره، ففي المقصد الثاني، (وغطه،) بغين معجمة، فطاء مهملة مشدّدة: ضمّه وعصره (جبريل عند ابتداء الوحي ثلاث غطّات) ليشغله عن الالتفات لشىء آخر، ولإظهار الشدّة والجدّ في الأمر وأن يأخذ الكتاب بقوّة، وقيل غير ذلك، كما مرّ، (عدّ هذه بعضهم من خصائصه؛ كما نقله الحافظ ابن حجر، قال: ولم ينقل عن أحد من

الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي.

ومنها: أن الله ذكره في القرءان عضوًا عضوًا، فقلبه بقوله: ﴿وما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ [النجم/١]، وقوله: ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك ﴾ [الشعراء/ ٤٠]، ولسانه بقوله: ﴿وما ينطق عن الهوى ﴾ [النجم/٣]، وقوله: ﴿فإنما يسرناه بلسانك ﴾ [مريم/٩٥]، وبصره بقوله: ﴿ما زاغ البصر وما طغى ﴾ [النجم/ ١٧]، ووجهه بقوله: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ [البقرة/٤٤١]. يده وعنقه بقوله: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ﴾ [الإسراء/٢٩]، وظهره وصدره بقوله: ﴿ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ﴾ [الشرح/١، ٣]، أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق على بن زيد قال: كان أبو طالب يقول:

الأنبياء؛ أنه جرى له عند ابتداء الوحي،) لا مرّة ولا أكثر.

(ومنها: أن اللّه ذكره في القرءان،) أي: ذكر أعضاءه التي أريد الإخبار عنها بصفة تعلّقت بها فيها، ثناء عليه، مبيّنة (عضوًا عضوًا) وهو بهذا المعنى لا يستلزم ذكر الجميع، فلا يردّ أنه بقي من أعضائه الفخذان والرجلان وغيرهما، (فقلبه،) أي: فذكر قلبه (بقوله: ﴿ماكذب الفؤاد وما رأى ﴾ الآية، أي: ما رأه بقلبه، أي: ما أنكر قلبه ما رآه، ببصره من صورة جبريل، أو الله تعالى؛ فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب، ثم تنتقل منه الى البصر أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، لأنه عرفه بقلبه، كما رآه ببصره، والمعنى أنه ليس تخييلاً، ويدل له أنه عَيْقَة سئل: هل رأيته بفؤادي»، رواه ابن جرير عن ابن عباس.

(وقوله: ﴿ وَنُول بِهِ الرّوح الأمين جبريل على قلبك ﴾ وفي قراءة بتشديد نزل ونصب الرّوح، والفاعل الله، (وذكر (لسانه بقوله: ﴿ وما ينطق ﴾ ) بما يأتيكم به (﴿ عن الهوى ﴾ الآية، هوى نفسه، (وقوله: ﴿ فَإِنَّ مَا يَسَرَنُاه ﴾ ) سهّلنا القرءان (﴿ بلسانك ﴾ الآية)، لغتك، (وبصره بقوله: ﴿ ما زاغ البصر وما طغى ﴾ الآية، أي: ما مال بصره عَلَيْكُ عن مرتبة المقصود له ولا جاوزه تلك اللّيلة، (ووجهه بقوله: ﴿ قله ﴾ ) للتحقيق (﴿ نورى تقلّب ﴾ ) تصرّف (﴿ وجهك في ﴾ ) جهة (﴿ السماء ﴾ الآية، متطلّمًا إلى الوحي، ومتشوّفًا إلى الأمر باستقبال الكعبة، وكان يود في ) جهة (﴿ السماء ﴾ الآية، متطلّمًا إلى الوحي، ومتشوّفًا إلى الأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك، لأنها قبلة إبرهيم ولأنه أدعى لإسلام العرب، (ويده وعنقه بقوله: ﴿ وطهره وصدره بقوله: ﴿ الله عن الإنفاق كل المسك، (وظهره وصدره بقوله: ﴿ الله نشرح لك صدرك ﴾ ) بالنبرّة وغيرها، (﴿ ووضعنا: ) حطنا (﴿ عنك وزرك الذي أنقض ﴾ ) أثقل نشرح لك صدرك ﴾ الآية، وهذا كقوله: ﴿ اليغفر لك اللّه ما تقدّم من ذنبك الآية، ويأتي

واشتق اسمًا من اسم المحمود، ويشهد له ما أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق عليّ بن زيد، قال: كان أبو طالب يقول:

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وهو مشهور لحسان بن ثابت.

وسمي أحمد، ولم يسم به أحد قبله. رواه مسلم. ولأحمد من حديث على: أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها: وسميت أحمد.

ومنها أنه عَلِيلَة كان يبيت جائعًا، ويصبح طاعمًا يطعمه ربه ويسقيه من الجنة، كما سيأتي البحث فيه في صيامه عَلِيلَة من مقصد عباداته.

بيانه إن شاء الله تعالى.

(واشتق اسمًا من اسم المحمود) بالجرّ بدل والنصب، بتقدير أعني، والرفع بتقدير وهو، وقيل: من اسمه المحميد، ولكن المحمود أمّ في الاشتقاق؛ لأن فيه ميمين، كمحمّد بخلاف الحميد، (ويشهد له ما أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق عليّ بن زيد،) بن عبد الله، بن زهير بن عبد الله، بن جدعان القرشي، التيمي، البصري، ضعيف من صغار التابعين، وقال: كان أبو طالب يقول: وشقّ) بالبناء للفاعل من شق الشيء، جعله قطعتين، أي: اشتقّ الله تعالىٰ (له من اسمه،) بقطع الهمزة للضرورة، اسمًا (ليجلّه:) ليعظّمه، (فلو العرش محمود، وهذا تعالىٰ (له من اسمه،) وقدّم المصنّف هذا الحديث بلفظه في أسمائه عليه السّلام، (وهو مشهور لحسّان بن ثابت) الأنصاري، المؤيّد بروح القدس، فتوارد حسّان مع أبي طالب، أو ضمنه شعره، وبه جزم بعض، (وسمّي أحمد) أيس أحمد الحامدين لربه فالأنبياء حمادون وهو أحمدهم أي أكثرهن حمدا (ولم يسم به أحد من قبله) منذ خلقت الدنيا، حماية من الله لئلاً يدخل، ليس على ضعيف القلب، أو شكّ في أنه المنعوت بأحمد في الكتب السابقة، هكذا قاله الأكثرون، وبه جزم عياض وغيره، وهو الصواب، والقول بأن الخضر اسمه أحمد مردود رواه، وكذا لم يتسم به أحد في وغيره، وهو الصواب، والقول بأن الخضر اسمه أحمد على المشهور؛ كما مرّ مفصّلاً.

(رواه مسلم) عن عليّ مرفوعًا: «أعطيت ما لم يعطَ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت الرعب، وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وسمّيت أحمد، وجعل لي التراب طهورًا، وجعلت أُمّتي خير الأُمم»، (ولأحمد من حديث عليّ: «أُعطيت أربعًا لم يعطهن أحد قبلي»، وذكر منها: «وسمّيت أحمد»،) وقدّم لفظه أوائل الخصائص.

(ومنها: أنه عَلِيلِيَّ كان يبيت جائعًا، ويصبح طاعمًا، يطعمه ربّه ويسقيه من البجنّة:) فكان يواصل، (كما سيأتي في البحث فيه في صيامه عَلِيَّ من مقصد عباداته) التاسع، (وكان

وكان يرى من خلفه كما يرى أمامه. رواه مسلم. ويرى في الليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار والضوء. رواه البيهقي. وكان ريقه يعذب الماء الملح، رواه أبو نعيم. ويجزي الرضيع، رواه البيهقي.

ومنها: أنه عَيِّكُ كان إذا مشى في الصخر غاصت قدماه فيه وأثرت فيه، كما هو مشهور قديمًا وحديثًا على الألسنة، ونطق به الشعراء في منظومهم، والبلغاء في منثورهم، مع اعتضاده بوجود أثر قدمي الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في قوله تعالى: ﴿فيه آیات بینات مقام إبراهیم وهو البالغ تعیینه - وأنه أثره - مبلغ التواتر، القائل فیه أبو طالب: وموطىء إبراهیم في الصخر رطبة على قدمیه حافیًا غیر ناعل

يرى من خلفه، كما يرى من أمامه، رواه مسلم) عن أنس رفعه، وفيه: «أيها الناس إني أمامكم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي»، (ويرى في الليل وفي الظلمة،) بضم، فسكون، وبضمتين ذهاب النور، واحترز به عمّا إذا كان قمر، (كما يرى بالنهار وفي الضوء، رواه البيهقي) في الدلائل عن ابن عباس به، وعنده أيضًا عن عائشة نحوه، وقدم المصنف بسط هذين في بصره من المقصد الثالث، (وكان ريقه يعذب الماء الملح، رواه أبو فعيم) وغيره، عن أنس: بزق في بئر في دار أنس، فلم يكن في المدينة بئر أعذب منها، (ويجزي،) يكفي (الرضيع) عن اللبن، (رواه البيهقي) في الدلائل بلفظ: أنه كان يدعو يوم عاشوراء برضعاء وبنته فاطمة، فيتفل في أفواههم، ويقول للأُمهات: «لا ترضعنهم إلى اللّيل»، فكان ربقه يجزيهم، وقدّم هذين في ربقه من الهمقصد الثالث.

ويقع في بعض النسخ هنا زيادة، وهي: (منها: أنه على كان إذا مشى في الصخر، غاصت قدماه فيه وأثرت فيه، كما هو مشهور قلتيمًا وحديثًا على الألسنة، ونطق به الشعراء في منظومهم، والبلغاء في منثورهم،) وأنكره الحافظ السيوطي، وقال: لم أقف له على أصل، ولا سند، ولا رأيت من خرجه في شيء من كتب الحديث، وكذا أنكره غيره، وحاول المصتف خلافه، فقال: (مع اعتضاده:) تقويته (بوجود أثر قدمي المخليل إبرهيم عليه أفضل الصلاة والسلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في قوله تعالى: ﴿فيه آيات بيتات﴾) منها مقام إبرهيم، الآية،) أي: الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، فأثر قدماه فيه، (وهو البالغ تعيينه؛ وأنه أثره،) أي: إبرهيم (مبلغ التواتر القائل فيه أبو طالب) في قصيدته اللامية، (وموطىء) بالجرّ عطفًا على المجرور قبله من قوله: أعوذ بربّ الناس، أي: محل وطء (إبرهيم في الصخر:) الحجر (رطبة) حتى أثر فيه (على قدميه حافيًا غير ناعل،) صفة كاشفة، (وبحا

وبما في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا من معجزة تأثير ضرب موسى في الحجر ستًا أو سبعًا إذ فرّ بثوبه لما اغتسل. إذ ما خص نبي بشيء من المعجزات والكرامات إلا لنبينا علي مثله، كما نصوا عليه، مع ما يؤيد ذلك: وهو وجود أثر حافر بغلته الشريفة على ما قيل - في مسجد بطيبة، حتى عرف المسجد بها، فيقال مسجد البغلة، وما ذاك إلا من سره الساري فيها ليكون ذلك أقوى في الآية. وأوضح في الدلالة على إيتائه عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي أوتيها المخليل في حجر المقام على وجه أعلى منه.

بل قال الزبير بن بكار فيما نقله المجد الشيرازي في المغانم ......

في البخاري،) ومسلم (من حديث أبي هريرة، مرفوعًا: «من معجزة تأثير ضرب موسى في المحجر) الذي كان يحمله معه في الأسفار، فيتفجر منه الماء (ستًّا) من الآثار، (أو سبعًا) بالشكّ من الراوي، ولعلّه أوحى إليه أن يضربه، (إذ فر بثوبه لما اغتسل)، عن أبي هريرة، عن النبيّ عَيِّلِكُ قال: «كانت بنو إسرئيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، قالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل، معنا إلاّ أنه آدر، فذهب مرّة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، فقرّ الحجر بثوبه، فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرئيل موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالجر ضربًا»، قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستّة أو سبعة، رواه الشيخان.

قال الحافظ: فيه معجزة ظاهرة لموسى، وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى مع علمه أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر الله، عامله معاملة من يعقل حتى ضربه، ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر، انتهى، وذكر وجه استشهاده به بقوله: (إذ ما خصّ نبيّ بشيء من المعجزات والكرامات إلا ولنبيّنا عَلِينٍ مثله، كما نصّوا عليه،) لكن المثلية التي للمصطفى إما من جنسها، أو بغيرها أعلى أو مساو؛ كما نصّوا عليه، فمثل هذا لا يدفع إنكار وروده، (مع ما يؤيّد ذلك، وهو وجود أثر حافر بغلته الشريفة على ما قيل في مسجد بطيبة حتى عرف المسجد بها، فيقال: مسجد البغلة،) وهذا لو ثبت لا ينتج الدعوى، إذ لا يلزم من تأثير حافر بغلته، وإن كان إكرامًا له ومعجزة، إن نفس قدميه يؤثر الذي هو المطلوب، (وما ذاك إلا من سرّه الساري فيها ليكون ذلك أقوى في الآية، وأوضح في الدلالة على إيتائه عليه الصّلاة والسّلام هذه الآية التي أوتيها الخليل في حجر المقام على وجه أعلى منه)، وهذا تصريح منه، بأنه لم يؤت مثله بخصوصه، فلم يثبت المطلوب، (بل على وبه أعلى منه) كتابه (المغانم قال الزبير بن بكّار فيما نقله المحد الشيرازي،) صاحب القاموس (في) كتابه (المغانم قال الزبير بن بكّار فيما نقله المحد الشيرازي،) صاحب القاموس (في) كتابه (المغانم

المطابة بعد ذكره لأثر حافر البغلة ومسجدها: وفي غربي هذا المسجد أثر كأنه أثر مرفق يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتكأ ووضع مرفقه الشريف عليه، وعلى حجر آخر أثر الأصابع، والناس يتبركون بهما.

وقال السيد نور الدين السمهودي في كتابه «وفاء الوفا» بعد إيراد ذلك: قلت ولم أقف في ذلك على أصل إلا أن ابن النجار قال في في المساجد التي أدركها خرابًا بالمدينة ما لفظه: ومسجدان قرب البقيع، أحدهما يعرف بمسجد الإجابة، والثاني يعرف بمسجد البغلة، فيه إسطوان واحد، وهو خراب، وحوله نشز من الحجارة، فيه أثر يقولون إنه أثر حافر بغلة النبي عَيِّلِهُ، انتهى.

وكان إبطه عَلَيْكُ لا شعر عليه، قاله القرطبي، وكان أبيض غير متغير اللون، كما ذكره الطبري وعده من الخصائص، وذكره بعض الشافعية، لحديث أنس للمتفق عليه \_ أنه عَلَيْكُ كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه.

وقال الشيخ جمال الدين .....

المطابة) ني فضائل طابة، (بعد ذكره الأثر حافر البغلة ومسجدها، وفي غربي هذا المسجد أثر؛ كأنه أثر مرفق).

(يذكر أنه عليه الصّلاة والسّلام اتّكاً عليه، ووضع موفقه الشريف عليه، وعلى حجر آخر أثر الأصابع والناس يتبرّكون بهما،) أي: أثر المرفق وأثر الأصابع، (وقال السيّل) الشريف (نور الدين) علي (السمهودي في كتابه وفاء الوفاء) تاريخ المدينة (بعد إيراد ذلك: ولم أقف في ذلك على أصل إلا أن ابن النجال الحافظ الشهير، (قال) في تاريخ المدينة (في المساجد التي أدركها خرابًا بالمدينة ما لفظه: ومسجدان قرب البقيع، أحدهما يعرف بمسجد الإجابة؛) كأنه لإجابة الدعاء فيه، (والثاني يعرف بمسجد البغلة فيه اسطوان) عمود (واحد، وهو خراب وحوله نشز،) بالزاي: مرتفع (من الحجارة فيه أثر، يقولون: إنه أثر خافر بغلة النبي عَيِيليًّه، انتهى) كلام السمهودي، وهذا آخر ما في بعض النسخ، وأكثرها سقوطه، ولعله أولى، (وكان إبطه عليه الصّلاة والسّلام لا شعر عليه، قاله القرطبي).

(وكان أبيض غير متغيّر اللّون،) قيّد به دفعًا لتوهم أن خلوّه من الشعر لمرض منع ظهوره، (كما ذكره الطبري) الحافظ محب الدين المكي، (وعدّه في الخصائص، وذكره بعض الشافعية) كالأسنوي؛ (لحديث أنس المتفق، عليه،) أي: الذي رواه الشيخان؛ (أنه عَيِّلَةً كان يوفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه،) لفظ الحديث عندهما: كان لا يرفع يديه حتى يرى بياض على حاجته منه، (وقال الشيخ جمال الدين) يديه حتى يرى بياض إبطيه، فاقتصر المصنّف على حاجته منه، (وقال الشيخ جمال الدين)

الأسنوي في «المهمات» إن بياض الإبط كان من خواصه عَيْظَة، انتهي.

قال في شرح تقريب الأسانيد: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر، إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه، بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، ولا يلزم من ذكر أنس وغيره، بياض إبطيه أن لا يكون له شعر، فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض، وإن بقي فيه آثار الشعر، ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي، أنه صلى مع رسول الله علي فقال: كنت أنظر إلى عفرة آبطيه إذا سجد، خرجه الترمذي، وحسنه، والنسائي وابن ماجة. وقد ذكر الهروي في «الغريبين»، وابن الأثير في «النهاية» أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفرة الأرض، وهو وجهها، وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر، وإلا فلو كان خاليًا من نبات الشعر جملة لم يكن أعفر.

عبد الرحيم بن الحسن بن علي (الأسنوي،) شيخ الشافعية وصاحب التصانيف السائرة، إمام زمانه البارع، توفي سنة سبع وسبعين وسبعمائة، وله أربع وسبعون سنة، (في) كتاب (المهمّات: أن بياض الإبط كان من خواصّه عَلَيْكَ، التهي).

(قال في شرح تقريب الأسانيد) الولي العراقي: (وما ادّعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر، إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه، بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة، والخصائص لا تثبت بالاحتمال) القائم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه، وإنّا تثبت بالنص الصريح، (ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه؛ أن لا يكون له شعر؛) لاحتمال أنه كان يديم تعاهده، (فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض، وإن بقي فيه آثار الشعر، ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم،) بفتح الهمزة والراء، بينهما قاف ساكنة، ثم ميم، ابن زيد (الخزاعي،) أبي معبد المدني، صحابي، نقل له حديثان، (أنه صلّى مع رسول الله عليلة المقال: كنت أنظر إلى عفرة،) بضم المهملة، وسكون الفاء (إبطيه إذا سجد، خرّجه الترمذي، وحسنه النسائي، وابن ماجه، وقد ذكر الهروي،) بفتح الهاء والراء أحمد بن محمد، أبو عبيد الممسهور (في الغربييسن) للقرءان والحديث نسبة إلى هراة مدينة بخراسان، وليس هو عليًا أبا الحسن بن إدريس، كما توهم، (وابن الأثير في النهاية، أن العفرة بياض ليس بالناصع،) أي: المخالص، (ولكن) هو (كلون عفرة الأرض، وهو وجهها، وهذا يدلّ على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر، وإلا قلو كان خاليًا من نبات الشعر جملة لم يكن أعفر،) وقد تمنع

نعم الذي يعتقد فيه عَلِيكُ أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة، بل كان نظيفًا طيب الرائحة، كما ثبت في الصحيح.

وكان عليه الصلاة والسلام يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا معه.

وكان تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه البخاري.

وما تثاءب قط. كما رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد ابن الأصم قال: ما تثاءب النبي عَلِيلِةً قط، وأرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد

دلالته على ذلك بقول الحافظ: إن شأن المغابن أن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد، (نعم الذي يعتقد فيه عَيِّلًا) وجوبًا، (أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة، بل كان نظيفًا، طيب الرائحة؛ كما ثبت في الصحيح،) عن أنس وغيره، وقد روى البزار عن رجل، قال: ضمّني رسول الله عَيِّلًا، فسال عليّ من عرق إبطيه مثل رائحة المسك، (وكان عليه الصلاة والسلام يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا سمعه) من الأصوات والأسماع المعتادين، فقد كان يخطب، فتسمعه العواتق في البيوت، ويسمع أطيط السماء؛ كما مرّ بسط ذلك في شمائله، (وكان تنام عينه ولا ينام قلبه،) وكذلك الأنبياء، فهو خصوصية له على الأُمم؛ كما مرّ مبسوطًا، (رواه البخاري،) ومسلم، وغيرهما بلفظ: «يا عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي»، وأخرجه بلفظ المصنف الحاكم من حديث أنس: «كانت تنام» الخ....

وتقدّم أيضاً. (وما تشاءب،) بالهمز تثاؤبًا، وزان تثاقل تثاقلًا، قيل: هي فترة تعتري الشخص، فيفتح عندها فمه وتثاوب بالواو عامي؛ كما في المصباح، وقال غيره: هو التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخار المنخفق في عضلات الفك (قطّ،) وكذلك الأنبياء، لأن سببه ناشيء عن إبليس، لأنه يدعو إلى الشهوات التي منها الامتلاء من الطعام الذي ينشأ عنه التثاؤب غالبًا، وهم معصومون من ذلك؛ (كما رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد،) بياء قبل الزاي، (ابن الأصمّ،) ضد السامع، ونسخة الأعصم بزيادة عين تصحيف من الجهال، واسم الأصم عمرو، وقيل: يزيد بن عمرو بن عبيد العامري، البكائي، بفتح الموحدة، والكاف الثقيلة، ابن أخت ميمونة أمّ المؤمنين، من الثقات، مات سنة ثلاث ومائة، (قال: ما تثاءب النبيّ عَيِّليَّهُ ابن أخت ميمونة أمّ المؤمنين، من الثقات، مات سنة ثلاث ومائة، (قال: ما تثاءب النبيّ عَيِّليَّهُ قطّ،) وظاهر هذا اختصاصه، لكن في رواية عن يزيد المذكور عند ابن أبي شيبة أيضًا، بلفظ: «ما تثاءب نبيّ قط»؛ كما قدّمه المؤلف في الصوت الشريف وهذا يعمّ جميع الأنبياء ونحوه قوله هنا: (وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك) بن مرؤن الأموي، الأمير، مقبول،

الملك، قال ما تثاءب نبي قط ويؤيده ذلك. أن التثاؤب من الشيطان. رواه البخاري. وما احتلم قط، وكذلك الأنبياء. وراه الطبراني. وكان عرقه أطبب من المسك. رواه أبو نعيم وغيره.

وإذا مشى مع الطويل طاله، رواه البيهقي، ولم يقع له ظل على الأرض، ولا رؤي له ظل في شمس ولا قمر.

روى له أبو داود، ولم يلقَ أحدًا من الصحابة، مات سنة خمس وعشرين ومائة أو بعدها، (قال: ما تثاءب نبيّ قط،) وهذا يعمّ الجميع، فهو من خصائصهم على الأُمّم.

(ويؤيده ذلك أن التثاؤب من الشيطان؛) لأنه الحامل على سببه بتزيين الشهوات، (رواه البخاري) ومسلم، عن أبي هريرة مرفوعًا: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع»، (وما احتلم قط،) أي: ما رأى في منامه ما يقتضي خروج المني؛ لأنه من الشيطان، ولا سبيل له عليك، (وكذلك الأنبياء) هذا هو المراد، وإن أطلق الاحتلام لغة على الرؤيا المنامية، لا بهذا القيد، (رواه الطبراني) عن ابن عباس، قال: «ما احتلم نبيّ قطّ، وإنما الاحتلام من الشيطان؛ كما قدّمه في جماعة على اللؤلؤ، أي: في البياض والصفاء أطيب من المسك الأذفر وغيره) بلفظ: كان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ، أي: في البياض والصفاء أطيب من المسك الأذفر بالمعجمة، أي: الطيب الريح، ومرّ بسط هذا في الشمائل.

(وإذا مشى مع الطويل طاله) أي: زاد عليه في الطول، مع أنه ربعة إكرامًا من الله حتى لا يزيد عليه أحد صورة، كما لا يزيد معنى، فمثل ارتفاعه في عين الناظر يراه رفعة حسيّة، وهذا من المعجزات.

(رواه البيهقي) وغيره عن عائشة، قالت: لم يكن بالطويل البائن، ولا بالقصير المتردد، وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده، ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول الإطالة، ولربّما اكتنفه الرجلان الطويلان، فيطولهما، فإذا فارقاه ينسب إلى الربعة.

وروى عبد الله بن أحمد عن عليّ: كان عَلَيْكُ ليس بالذاهب طولاً وفوق الربعة، إذا جامع القوم غمرهم، بفتح المعجمة والميم، أي: زاد عليهم في الطول من غمر الماء إذا علا، ولذا زاد رزين وابن سبع: أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين، وتوقّف بعض فيه؛ بأنه لم يره إلا في كلام رزين، وكلام الناقلين عنه تقصير، فإن المجامعة شاملة للجلوس والمشى.

(ولم يقع له ظلّ على الأرض، ولا رؤي له ظلّ في شمس ولا قمر،) رواه الحكيم الترمذي مرسلاً، قال ابن سبع: لأنه كان نورًا كلّه، وقال رزين: لغلبة أنواره، قيل: وحكمته صيانته

ويشهد له أنه عَيِّلِيَّ لما سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورًا، ختم بقوله: واجعلني نورًا.

وكان عَلَيْتُ لا يقع على ثيابه ذباب قط. نقله الفخر الرازي، ولا يمتص دمه البعوض، كذا نقله الحجازي وغيره، وما آذاه القمل، قاله ابن سبع في «الشفاء» والسبتي في «أعظم الموارد».

ومنها: انقطاع الكهنة عند مبعثه، وحراسة السماء من استراق السمع، ....

عن أن يطأ كافر ظلّه، وإطلاق الظل على القمر مجاز؛ لأنه إنما يقال ظلمة القمر ونوره، وروى ابن المبارك وابن المجوزي عن ابن عباس: لم يكن للنبيّ عُرِيلَةٍ ظلّ، ولم يقم مع الشمس قطّ إلا غلب ضوءه ضوء السراج، وتقدّم هذا كله غلب ضوءه ضوء السراج، وتقدّم هذا كله في مشيه عَرِيلَةٍ، (ويشهد له أنه عَرِيلَةٍ لما سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورًا، ختم بقوله: واجعلني نورًا،) أي: النور لا ظلّ له، وبه يتمّ الاستشهاد، (وكان عَرَيلَةٍ لا يقع على ثيابه ذباب قط، نقله الفخر الرازي) عن بعضهم، (ولا يمتصّ دمه البعوض؛ كذا نقله المحجازي وغيره،) ونوزع بعدم ثبوته، (وما أذاه القمل) لعدم وجوده فيه، (قاله) أبو ربيع، سليلمن (بن سبع،) بإسكان الموحدة، وقد تضمّ السبتي (في) كتاب (الشفاء،) أي: شفاء الصدور في اعلام نبرّة الرسول وخصائصه، ولفظه: لم يكن فيه قمل، لأنه نور، ولأن أصله من العفونة، ولا عفونة فيه، وأكثره من العرق، وعرقه طيّب.

(والسبتي،) بفتح، فسكون، نسبة إلى سبتة بالمغرب، وجزم الرشاطي؛ بأن سبتة، بالفتح، والذي ينسب إليها السبتي، بالكسر (في) كتابه (أعظم الموارد) وأطيب الموالد، وقدم المصنف في اللباس، أنه يشكل عليه حديث عائشة: كان يفلّي ثوبه، ومن لازمه وجود شيء يؤذيه قمل أو برغوث أو نحو ذلك، ويجاب بأن التفلى لاستقذار ما علق بثوبه من غيره، وإن لم يؤذه، وفيه: إن أذاه غذاؤه من البدن، وإذا امتنع الغذاء لم يعش الحيوان غالبًا، انتهى ملخصًا، ومرّ أن شيخنا دفع بحثه، بأن التفلية لإزالة القذر الحاصل من غيره، لا القمل ونحوه، ولا يلزم أنه حيوان، وبتقديره حيوانًا يجوز أنه فلاه قبل مضي مدّة، لا يصبر فيها على عدم الغذاء.

(ومنها: انقطاع الكهنة،) بمعنى الكهانة تجوز العلاقة التعلّق بينهما: فأطلق اسم المتعلّق، وأراد به المتعلّق، فهو مجاز لغوي، أو هو من مجاز النقص، أي: إخبار الكهنة، إذ نفس الكهنة لم ينقطعوا: جمع كاهن، وهو المخبر ببعض المغيبات كتابيًّا أو غيره، (عند مبعثه) أي عقبه (وحراسة السماء من استراق السمع،) أي: استراق الشياطين لاستماع ما تقوله الملائكة

والرمي بالشهب، قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السلموات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها، فيلقون على الكهنة، فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سلموات، فلما ولد محمد عليه منعوا من السلموات كلها، .......

فيخبرون به غيرهم، (والرمي) بالجر بباء مقدّرة، أي: وحراسة السماء بالرمي (بالشهب،) أي: رمي الملائكة للشياطين عند استراق السمع، قال تعالى: فيمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا الآية، قيل: الأولى تأخير عند مبعثه عن هذا ليتعلّق بالثلاثة، وجوابه أنهما عصف علّة على معلول والعلّة تقارن معلولها، في الزمان، فيفيد أن الثلاثة عند مبعثه، فلا فرق بين تقديمها وتأخيرها، ثم المتبادر من المصنف؛ أنه لم يتخلّل زمن بين المبعث والرمي بالشهب، وذكر ابن المجوزي؛ أن قريشًا وبني لهب، بكسر اللام رأت الرمي بالنجوم بعد المبعث بعشرين يومًا، فاجتمعوا إلى كاهن اسمه حظر، أتت عليه مائتان وثمانون سنة، فذكر الخبر مطوّلاً جدّا، وفي المالملاحم، وقتل كل ظالم، هذا هو البيان، أخبرني به رئيس الجان أغمي عليه، فما أفاق إلا بعد ثالثة، فقال: لا إله إلا الله، فقال عليه، فرموا بالنجوم، فعرف الجنّ أنه أمر حدث فأوّل من وفي سيرة ابن إسحق: لما تقارب أمره عليه، فرموا بالنجوم، فعرف الجنّ أنه أمر حدث فأوّل من فزع من ذلك ثقيف، فأتوا عمرو بن أُميّة بن علاج، وكان أدهى العرب، وأفكرها رأيًا، فقال: إن فزع من ذلك ثقيف، فأتوا عمرو بن أُميّة بن علاج، وكان أدهى العرب، وأفكرها رأيًا، فقال: إن كانت هي النجوم التي يهتدي بها في البرّ والبحر، ويعرف بها الأنواء، فهو طي الدنيا وهلاك الدخلة، وإن كانت غيرها، وهي ثابتة على حالها، فهو لأمر أراد الله به هذا المخلق.

(قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السلموات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون على الكهنة)، وفي تفسير ابن عطيّة: روي في الرمي بالشهب أحاديث صحاح، مضمونها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء، فتقعد لتسمع واحدًا فوق واحد، فيتقدّم الأجسر نحو السماء، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فيقضي الله بأمر من أمر الأرض، فيتحدّث به أهل السماء، فيسمعه، منهم الشيطان الأدنى، فيلقيه إلى الذي تحته فربّها، أحرقه شهاب، وقد ألقى الكلام، وربما لم يحرقه جملة، فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة، فتصدق الكلام، فيصدق الجاهلون الجميع، (فلمّا ولد عيسى عليه السّلام منعوا من ثلاث؛) كأن حكمة تخصيصه دون باقي الأنبياء على ظاهره تعظيم المصطفى لقرب زمنه؛ كما قال: «أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبيّ»، (فلما ولد محمّد عَيْلِيَّهُ منعوا من السلموات كلّها) وما وقع عند الزبير بن بكّار، أن إبليس كان يخترق السلموات ويصلّ إلى أربع، فلما ولد المصطفى،

فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب، وهو الشعلة من النار، فلا يخطىء أبدًا، فمنهم من يقتله، ومنهم من يحرق وجهه، ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الناس في البراري، وهذا لم يكن ظاهرًا قبل مبعث النبي عَيْسَة، ولم يذكره أحد قبل زمانه، وإنما ظهر في بدىء أمره، وكان ذلك أساسًا لنبوته.

حجب من السبع، محمول على ما بعد ولادة عيسى، بدليل تفصيل ابن عباس المذكور، (فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب، وهو الشعلة من النار) التي تشبه النجم المنقض، وبهذا جزم البيضاوي، ويأتي أنهم كانوا يرمون بنفس النجوم، (فلا يخطىء أبدًا) من حيث الإصابة، وإن كان قد يتخلّف الإحراق، كما بيته بقوله: (فمنهم من يقتله) فيموت حريقًا، (ومنهم من يحبله) بضمّ التحتية، وفتح الخاء المعجمة، وشدّ الباء أبلغ من فتح الياء، وسكون الخاء، وكسر الباء، أي: يفسد عقله أو عضوه، (فيصير غولاً،) أي: شيطانًا (يضلّ الناس في البراري،) وفي الحديث: «إذا تغوّلت لكم الغيلان، فنادوا بالأذان».

وفي البغوي: فاتبعه شهاب ثاقب، كوكب مضيء لا يخطئه فيقتله أو يحرقه أو يبخبله، وإنما يعودون إلى استراق السمع، مع علمهم أنهم لا يصلون إليه طمعًا في السّلامة، ونيل المراد، كراكب البحر، قال عطاء: سمّي النجم الذي يرمي به ثاقبًا؛ لأنه يثقبهم.

وفي البيضاوي: والشهاب ما يرمى به؛ كأنه كوكب انقض، وما قيل أنه بخار يصعد إلى الجوّ فيشتغل، فتخمين إن صح لم يناف ذلك، إذ ليس فيه ما يدلّ على أنه ينقضٌ من الفلك، ولا ينافي قوله: هوولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين الآية، فإن كل نير يحصل في الحجوّ العالي، فهو مصباح لأهل الأرض، وزينة للسماء من حيث أنه يرى كأنه على سطحه، ولا يبعد أن يصير الحادث بما ذكر في بعض الأوقات رجمًا للشياطين، يتصعد إلى قرب الفلك للسمع، وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبيّ عَيَّلِيَّةُ إن صح، فلعلّ المراد كثرة وقوعه أو مصيره دحورًا، واختلف في أن المرجوم يتأذّى به فيرجع أو يحرق به، لكن قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأسًا، ولا يقال: إن الشيطان من النار لا يحترق لأنه ليس من النار الصرف، كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص، مع أن النار القويّة إذا استولت على الضعيفة استهلكتها، انتهى، ولعلّ قوله: قد يصيب وقد لا، معناه: قد يحترق وقد لا، فلا خلف، وإنما ظهر في بدء أمره، وكان ذلك أساسا مبعث النبيّ عَيِّلِيَّةً، ولم يذكره أحد قبل زمانه، وإنما ظهر في بدء أمره، وكان ذلك أساسا لبنوته،) وفيه إفادة أنه كان موجودًا، لكنه قليل بالنسبة لزمنه، فلا يخالف قوله: (وقال معمر) بن

وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه، ولكن لم يكن في شدة الحراسة بعد مبعثه، وقيل: إن النجم كان ينقض ويرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه. ذكره البغوي.

ومنها أنه أتى بالبراق .

راشد: (قلت للزهري) محمّد بن مسلم بن شهاب: (أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟)) أي: ما قبل البعثة، (قال: نعم، قلت: أفرأيت قوله تعالى: ﴿وَإِنّا كَنَا نقعد منها مقاعد للسمع وَلَّهُ وَالَىٰ عَالَمُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَقَالَ: عَلَطْت، وشدّه أمرها حين بعث محمّد عَيْلِك،) وقد روى ابن إسلحق، عن ابن عباس، عن نفر من الأنصار: أن النبيّ عَيْلًا، قال لهم: «ما كنتم تقولون في هذا الذي يرمى به؟، قالوا: يا نبيّ اللها كمّا نقول مات ملك ملك ملك، ولد مولود مات، فقال، عَيْلُهُ: (ليس ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى كان أذا قضى في خلقه أمرًا، سمعه حملة العرش، فستبحوا، فستبح من تحتهم لتسبيحهم، فستبح من تحتهم لتسبيحهم، فستبح من تحتهم لتسبيحهم، فستبح من تحته ذلك، ولا يزال التسبيح يبسط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيستبحوا، ثم يقول بعضهم فوقكم ممّ سبحتم؟، فيقولون: شبح من فوقنا، فسبحنا بتسبيحهم، فيقولون: ألا تسألون من فوقكم ممّ سبحوا، فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش، فيقال لهم: ممّ سبحتم؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا للأمر الذي كان، فيهبط الخبر من سماء إلى سماء فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا للأمر الذي كان، فيهبط الخبر من سماء إلى سماء يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدّثونهم فيخطئون ويصيبون فيتحدّث به الكهان فيصيبون يعضًا، ثم إن الله حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها، فانقضت بعضًا، ويخطئون بعضًا، ثم إن الله حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها، فانقضت الكهانة اليوم فلا كهانة اليوم فلا كهانة اليوم فلا كهانة النعوم التي يقذفون بها، فانقضت

(وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه، ولكن لم يكن في شدّة الحراسة) كالشدّة الكائنة (بعد مبعثه، وقيل: إن النجم كان ينقض ويرمي الشياطين، ثم يعود إلى مكانه) من السماء، (ذكره البغوي) في تفسيره، وقضيّة هذا كلّه منعهم من الاستراق رأسًا؛ لكن قال السهيلي: إنه بقي من استراق السمع بقايا يسيرة، بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة وبعض البلاد، انتهى.

(ومنها: أنه أُتي بالبراق،) بضم الموحدة، وخفة الراء: دابّة فوق الحمار ودون البغل من

ليلة الإسراء مسرجًا ملجمًا، وقيل وكانت الأنبياء إنما تركبه عريانًا.

ومنها أنه أسري به عَيْنَة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به من المحل الأعلى، وأراه من آياته الكبرى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وأحضر الأنبياء له وصلى بهم وبالملائكة إمامًا. وأطلعه على الجنة والنار. وعزيت هذه للبيهقي.

ومنها: أنه رأى الله تعالى بعينيه، كما يأتي في مقصد الإسراء إن شاء الله تعالى، وجمع الله له بين الكلام والرؤية، وكلمه الله تعالى في الرفيع الأعلى، وكلم موسى بالجبل.

البرق لسرعة سيره؛ لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه، أو لشدّة صفائه، لأنه أبيض، أو لأنه ذو لونين بياض وسواد، (لميلة الإسراء مسرجًا ملجمًا، قيل: وكانت الأنبياء إنما تركبه عرياتًا،) فيه تجرّز؛ لأنه إنما يقال في الآدمي وفي غيره عرى، بضم فسكون.

(ومنها: أنه أسرى به عَيِّكُ من المسجد الحرام) راكبًا على البراق، وحوله جبريل وغيره (إلى المسجد الأقصى،) فربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد وصلى فيه ركعتين، (وعرج به من المسحل الأعلى) الأقرب علوًا من الأرض إلى السماء، (وأراه من آياته الكبرى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ:) مال (البصر وما طغى،) ما تجاوز إلى رؤية ما لم يرد منه، بل جمع همته في توجهه إلى الحقّ بكليته، فما التفت إلى ما سواه، (وأحضر الأنبياء، له وصلى بهم وبالملائكة) في بيت المقدس، وفي السلموات (إمامًا) ليعلم أنه إمام الكل في الدنيا والأخرى، (وأطلعه على الجنة والنار) يقطة ليلة الإسراء ليحصل له الإنس بأهوال يوم القيامة، وليتفرّع فيه للشفاعة، ويقول: «أنا لها أنا لها وأمّتي أمّتي»، حيث يقول غيره: نفسي، (وعزيت هذه،) أي: اطلاعه عليهما (للبيهقي،) ولفظ الأنموذج: عدّ هذه البيهقي، أي: من خصائصه.

(ومنها: أنه رأى الله تعالى بعينيه) يقظة على الراجح؛ (كما يأتي في مقصد الإسراء إلى شاء الله تعالى، وجمع له بين الكلام والرؤية، وكلّمه الله تعالى في الرفيع) بالفاء، أي: المكان (الأعلى) على سائر الأمكنة تشريفًا له، لا لأنه تعالى في مكان يوصف بقرب أو بعد، (وكلّم موسى بالجبل،) وذاك أشرف منه للفرق بين من رفعه الملك إلى محل شريف ليخاطبه فيه، وبير: من خاطبه في محلّ يساويه فيه غيره، وقد روى ابن عساكر في حديث المعراج مرفوعًا: «هبط جبريل، فقال: إن ربّك يقول: لقد وطئت في السماء موطئًا لم يطأه أحد قبلك ولا يطؤه أحد بعدك».

ومنها أن الملائكة تسير معه حيث سار يمشون خلف ظهره وقاتلت الملائكة معه \_ كما مر \_ في غزوة بدر وحنين.

ومنها: أنه يجب علينا أن نصلي ونسلم عليه، لآية: ﴿إِن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ [الأحزاب/٥٦]، .....

وعنده أيضًا عن أنس مرفوعًا: (لما أسرى بي قرّبني ربّي حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى»، وما أجمع قول الأنموذج، وبالإسراء وما تضمّنه من اختراق السلموات السبع، والعلق إلى قاب قوسين، ووطفه مكانًا ما وطفه نبيّ مرسل، ولا ملك مقرّب، وإحياء الأنبياء له، وصلاته إمامًا بهم وبالملائكة، واطّلاعه على الجنّة والنار، عدّ هذه البيهقي، ورؤيته آيات ربّه الكبرى، وحفظه حتى ما زاغ البصر وما طغى، ورؤيته للباري تعالى مرّتين، وبركوب البراق في أحد القولين، انتهى.

(ومنها: أن الملائكة تسير معه حيث سار، يمشون خلف ظهره،) قال أبو نعيم: ليكونوا حرسًا له من أعدائه، ولا ينافيه: والله يعصمك من الناس؛ لأن هذا إن كان قبل نزول الآية، فطاهر، وإلا فمن عصمة الله له أن يوكل به جنده من الملأ الأعلى تشريفًا له، وقد روى ابن سعد عن جابر: خرج عَيِّكِ، وقال لأصحابه: «امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة»، أي: فرغوه لهم ليمشوا خلفي، وهذا كالتعليل لومر بالمشي للملائكة، وقيل: إنما كان يمشي خلف أصحابه، ليختبر حالهم، وينظر إليهم حال تصرّفهم في معاشهم، ويربي من يحتاج إلى التربية، وهذا شأن الراعى مع الرعية.

قال النووي: وإنما تقدّمهم في قصة جابر، لأن دعاهم إليه فجاؤوا تبعًا، كصاحب الطعام إذ دعا طائفة يمشي أمامهم، وقدمت هذا في مشيه، (وقاتلت الملائكة معه،) ولم يكونوا مع غيره إلا مددًا، (كما مرّ في غزوة بدر) قتالهم عن جميع الجيش، (وحنين) على ما جزم به ابن القيّم، نقله عنه المصنف في غزوتها عملاً بظواهر أحاديث مرّت، والجمهور على أنها لم تقاتل يوم حنين؛ كما قدّمه المصنف في بدر، لأن الله قال: ﴿وأنزل جنودًا لم تروها له الآية، ولا دلالة فيه على قتال، نعم في الصحيحين: أن ملكين قاتلا عن النبيّ عَلِيلًا يوم أحد كأشد القتال، والمعروف من قتال الملائكة، كما قال ابن كثير: إنما هو يوم بدر، وكانوا فيما عداها عددًا ومددًا، ولا يردّ هذا الحديث، لأنه عن المصطفى خاصة، لا عن عموم الجيش كبدر.

رومنها: أنه يجب علينا أن نصلّي ونسلّم عليه) في الجملة اتّفاقاً، فمرة في العمر عند المالكية، وفي التشهد الأخير عند الشافعية، وكلّما ذكر عند جمع من المذاهب الأربع؛ (لآية:) ﴿إِن اللّه وملائكته يصلّون على النبيّ﴾) ﴿إِن اللّه وملائكته يصلّون على النبيّ﴾) ﴿إِن اللّه وملائكته وسلّموا تسليمًا

ولم ينقل أن الأمم المتقدمة كان يجب عليهم أن يصلوا على أنبيائهم.

ومنها: أنه أوتي الكتاب العزيز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل بمدارسة.

ومنها: حفظ كتابه هذا من التبديل والتحريف، .....

الآية، (ولم ينقل أن الأُمم المتقدّمة كان يجب عليهم أن يصلّوا على أنبيائهم،) قال في الأنموذج: ومن خواصه أنه ليس في القرءان، ولا غيره صلاة من الله على غيره، فهي خصيصيّة الحتصّه الله بها دون سائر الأنبياء.

(ومنها: أنه أُوتي الكتاب العزيز،) الغالب على كل كتاب بمعانيه وإعجازه، ونسخة أحكامها أو الذي لا نظير له، أو الممتنع مضاهاته لإعجازه أو من التغيير والتحريف لحفظ الله له، (وهو أُمّي، لا يقرأ، ولا يكتب، ولا اشتغل بمدارسة،) ومن يقرأ ويكتب لتكون الحجّة أثبت والشبهة أدحض، وهذا أعلى درجات الفضل له حيث كان كذلك، وأتى بالعلوم الجمّة، والحكم المتوافرة، وأخبار القرون الماضية بلا تعلم خطّ ولا استفادة من كتاب بخلاف غيره؛ كما قدّم المصنف بسط ذلك.

وروى ابن أبي حاتم عن عبادة رفعه: «أن جبريل أتاني، فقال: أخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم الله عليك» الحديث، وفيه: «لقّنني كلامه وأنا أُمّي»، وفي رواية: «وأتاني كتابه وأنا أُمّي».

(ومنها: حفظ كتابه هذا من التبديل والتحريف) على ممرّ الدهور، بخلاف غيره من الكتب؛ فإن بعضها بدّل، وحرّف للبيهقي عن الحسن في تفسير قوله تعالى: ﴿وقرءانًا فرّقناه لتقرأه على الناس﴾ الآية، على مكث، قال حفظة اللّه: فلا يزيد أحد فيه باطلاً، ولا ينقص منه حقّا، وكأنه أخذ هذا التفسير من لازم الآية، وللبيهقي أيضًا عن يحيى بن أكثم دخل يهودي على المأمون، فأحسن الكلام، فدعاه إلى الإسلام، فأبى، ثم بعد سنة جاء مسلمًا، فتكلّم على الفقه، فأحسن الكلام، فسأله المأمون ما سبب إسلامه، قال: انصرفت من عندك، فامتحنت هذه الأديان فعمدت إلى التوراة، فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة، فاشتريت منّي، فعمدت إلى القرءان، فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين، فتصفحوها، فعمدت إلى القرءان، فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين، محفوظ، فكان فوجدوا فيها الزيادة والنقصان، فرموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي.

قال يحيى: فحججت تلك السنة، فلقيت سفين بن عيينة، فذكرت له هذا، فقال: مصداقه في الكتاب، قلت: في أي موضع؟، قال: في قوله في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب

حتى سعى كثير من الملحدة والمعطلة، سيما القرامطة في تغييره وتبديل محكمه، فما قدروا على إطفاء .....

الله، فجعل حفظه إليهم، وقال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ الآية، فحفظه الله تعالى فلم يضع، (حتى سعى كثير من الملحدة:) من الإلحاد، وهو الميل، سمّوا بذلك لعدولهم عن ظواهر الشريعة وتأويلها بأمور سخيفة، ويسمّون باطنية، وهم الإسلمعيلية المنسوبون إلى إمامة إسلمعيل بن جعفر الصادق، وغرضهم إبطال الشرع؛ لأنّهم في الأصل يهودًا ومجوس، (والمعطلة) الذين نفوا الصانع، وتستروا بزي الإسلام خوفًا من القتل، وسعوا في نقض الدين وتزيين ما يروج على بعض العقول القاصرة، (سيّما القرامطة،) طائفة من الملحدين.

قال السمعاني في الأنساب: القرمطي، بكسر القاف، وسكون الراء، وكسر الميم والمهملة، نسبة إلى طائفة خبيثة من أهل هجر ولحيان، وأصلهم رجل من سواد الكوفة، يقال له: قرمط، وقيل: حمدان بن قرمط، وسبب ظهورهم؛ أن جماعة من أولاد بهرام جور ذكروا آباءهم وجدودهم وما كانوا فيه من العزّ والملك وزوال ذلك بالإسلام، فاتّفقوا على رفعه، وقالوا: نفرقهم ونفسد الرعايا عليهم، فقسموا الدنيا أربعة أقسام لكل ربعها، فذهب واحد إلى الكوفة، فأوّل من أجابه حمدان بن قرمط، فأعانه على الدعوة، وقيل: سموا قرامطة، لأن النبيّ عَيْكُ رأى عامرًا يمشى، وهو من أهل المدينة فقال: إنه ليقرمط في مشيه، انتهى، أي: يقارب خطاه، ومنه الخط المقرمط، وعلى هذا فهو عربي، وقيل: معرّب؛ وإن جدهم كان يسمّى كرمد، بالكاف العجمية، ومعناه بالفارسية السفلة، فغيّروه وعرّبوه قرمط، وكان أحمر البشرة والعينين، وكان ظهوره سنة ثمان وسبعين ومائتين، فأظهر زهدًا وصلاحًا حتى اجتمع عليه خلق كثير، فزعم أن النبيّ عَيْلِيٌّ بشّر به؛ وأنه الإمام المنتظر، وابتدع مقالات في كتاب، وقال: إنه الكلمة والمهدي، وزعم أنه انتقل إليه كلمة المسيح وجعل الصّلاة ركعتين بعد الصبح، ركعتين بعد المغرب، والصُّوم يومين بالنيروز والمهرجان، وجعل القبلة إلى بيت المقدس، فكانت لهم وقائع وحروب، ودعاة وخلفاء، مذكورة في التواريخ حتى ظهر منهم سليلمن بن الحسن الجبائي، فعاث في البلاد وأفسد، وقصد مكَّة، فدخلها يوم التروية سنة سبع عشرة وثلاثمائة في خلافة المقتدر، فقتل الحجاج، ورماهم بزمزم، وقلع باب، الكعبة، وأخذ كسوتها، وأخذ الحجر الأسود، فبقى عندهم اثنتين وعشرين سنة، فبذل لهم خمسون ألف دينار ليردوه، فأبوا، ثم ردّوه مكسورًا، فوضع في مكانه وتغلّبوا على مصر والشام حتى قاتلهم جوهر، القائد فهزمهم وقتل منهم خلقًا كثيرًا، وكانت مدّة خروجهم ستًّا وثمانين سنة، حتى أهلكهم اللَّه وأبادهم، وكانوا يحرفون القرءان ويتأوّلونه بتأويلات فاسدة لا تقبلها العقول، (فمي تغييره وتبديل محكمه، فما قدروا) في هذه المدة الطويلة (على إطفاء شيء من نوره،) تمثيل لحالهم في سعيهم شىء من نوره، ولا تغيير كلمة من كلمه، ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه، قال تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه [فصلت/٢٤]، الآية.

وكتابه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب، جامعًا لأخبار القرون السالفة والأمم البائدة، والشرائع الدائرة، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعلم ذلك.

في تحريف القرءان بمن أراد إطفاء نور عظيم منتشر في الآفاق، (ولا تغيير كلمة من كلمه،) تفسير لما قبله بجعل كلام الله نوراً، (ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه،) فضلاً عن كلمة فهو ترق (قال تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل﴾) إ يتطرق إليه (من بين يديه ولا من خلفه﴾) أي: من جهة الجهات (الآية، وكتابه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب) الإلهيّة وزيادة، روى البيهقي عن الحسن: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب، أودع علومها أربعة كتب: التوراة، والإنجيل، والزبور في الفرقان، (جامعاً) كل شيء، قال تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لك شيء﴾ [النحل/٩] الآية.

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود: من أراد العلم فعليه القرءان فإن فيه خير الأولين والآخرين، وأنزل فيه كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، لكن علمنا يقصر عمّا ببن فيه، كجمعه لأنجسار القسوون السالفة،) أي الماضية (والأُمم البائلة) الذاهبة المنقطعة؛ كما في القاموس، فهو مساو لما قبله وما بعده، أو الهالكة على ما في المصباح، فهو مباين لما قبله مفهومًا، وإن اتحدا ما صدقا، (والشوائع المدائرة) بهملة، ومثلثة من دثر إذا ذهب ولم يبق له أثر، وفي تعبيره نوع من البلاغة يسمّى التفنّ، لأن الثلاثة متغايرة اللفظ، متقاربة المعاني، وهذا لفظ الشفاء في الوجه الرابع من إعجاز القرءان، ثم المراد التي دثرت وذهبت أهاليها، إذ الأحكام باقية لم تدثر، فهو مجاز، وإليه يشير قوله: (ممّا كان لا يعلم منه القصّة الواحدة إلا الفذّ:) الفرد الواحد (من أحبار) علماء (أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك،) فيورده النبيّ عَلِيليّة على وجهه، ويأتي به على نعته، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه؛ وأن مثله لم ينله بتعليم، قاله عياض؛ وذلك لكبر كتبهم وعدم تقييد الأخبار بجملتها حتى قبل التوراة ستون سفرًا متفرّقة بين أحبارهم بيد كل واحد سفر، فإذا وقعت حادثة وسئلوا عنها، قالوا: هذه في سفر فلان، وقال بعضهم: بيد كل واحد سفر، فإذا وقعت حادثة وسئلوا عنها، قالوا: هذه في سفر فلان، وقال بعضهم: القرءان جامع لنبأ الأولين والآخرين، فعلم الأمم الماضية علم خاص وعلم هذه الأمّة علم عام، وعلم أهل الكتاب قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، وقرأ ابن عباس: وما أوتوا، وعلم هذه الأُمّة كثير، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، أنزل إليك الكتاب والحكمة، الكتاب

ويسر حفظه لمتعلميه، وقربه على متحفيه، كما قال تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرءان للذكر﴾ [القمر/١٧]، وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف بالجم الغفير على مرور السنين الكثيرة عليهم، والقرءان ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدة.

ومنها: أنه أنزل على سبعة أحرف تسهيلاً علينا، وتيسيرًا وشرفًا ورحمة وخصوصية لفضلنا.

القرءان، والحكمة فهمه، (ويسر) سهل (حفظه لمتعلّيمه) عن ظهر قلب، (وقربه) سهل فهمه (على متحفيه،) أي: الذين أتحفوا به، أي: سروا بحفظه، وفي نسخة: على منحفظيه، أي: قرب تحصيله على المتحفظ، أي: المتمسّك به، الخائف ذهابه منه، إذ نسيانه كبيرة، ولا يرد أنه مرفوع عن الأُمّة، لأن الذنب في التفريط في محفوظه بتعاهده ودرسه.

قال القرطبي: من حفظ القرءان أو بعضه، فقد علت رتبته، فإذا أخلّ بهاتيك الرتبة حتى تزحزح عنها، ناسب أن يعاقب، فإن ترك تعاهده يفضي إلى الجهل والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد؛ (كما قال تعالى: ﴿ولقد يسرنا ﴾ سهلنا أو هيانا ﴿القرءان للذكر ﴾ [القمر/١٧] الآية،) للأذكار والإتعاظ؛ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر، أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ، فهل من مذكر: متعظ، (وسائر،) أي: باقي (الأمم) غير هذه الأُمّة (لا يحفظ كتبها الواحد منهم،) وإذا كان كذلك (فكيف) يتوهم (بالجم الغفير) حفظه (على مرور السنين الكثيرة عليهم،) وطول أعمالهم، فهو استفهام فيه تعجيب ممن يتوهم أن غير هذه الأُمّة شاركها في حفظ كتبهم، (والقرءان ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدّة،) فغالبهم يحفظه قبل البلوغ أو كثير منهم، وهو من أعظم النعم.

روى البخاري في تاريخه والبيهقي مرفوعًا: «من أعطاه الله تعالى حفظ كتابه، فظن أن أحدًا أعطى أفضل مما أعطى فقط غلط»، وفي رواية: «صغر أعظم النعم، لأنه قد أُوتي النعمة العظمى التي كل نعمة، وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة، فإذا رأى أن غيره ممّن لم يعظ ذلك أُوتي أفضل ممّا أُوتي فقد صغّر عظيمًا»، ومن خواصه أنه نزل منجمًا، وأنه مستغن عن غيره؛ وأنه نزل من سبعة أبواب.

(ومنها: أنه أُنزل على سبعة أحرف؛) كما في الصحيحين وغيرهما، واختلف في معناه على نحو أربعين قولاً، بسطها في الاتقان، أشار المصنّف إلى قول منها، فقال: وإنما نزل كذلك (تسهيلاً علينا، وتيسيرًا، وشرفًا، ورحمة وخصوصيّة لفضلنا،) فليس المراد حقيقة العدد، بل المراد ما ذكر، لأن لفظ سبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، كما يطلق السبعون في

ومنها: كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا.

ومنها: أنه تعالى تكفل بحفظه، فقال تعالى:

﴿إِنَا نَحِن نَزَلْنَا الذَّكُو وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ [الحجر/٩]،

العشرات والسبعمائة في المئين، ولإيراد العدد المعين إلى هذا جنح عياض ومن تبعه، ويرده حديث ابن عباس في الصحيحين مرفوعًا: «أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

وفي حديث أبي عند مسلم: «إن ربّي أرسل إليّ أن أقرأ القرءان على حرف، فرددت عليه أن هوّن على أُمّتى، فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف».

وفي لفظ عند النسائي: «أن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل على يميني وميكائيل على يساري، فقال جبريل: اقرأ القرءان على حرف، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف».

وفي حديث أبي بكرة عند أحمد: «فنظرت إلى ميكائيل، فسكت، فعلمت أنه قد انتهت العدد»، فهذا يدلّ على إرادة حقيقة العدد وانحصاره، وأقرب الأقوال قولان، أحدهما: أن المراد سبع لغات، وعليه أبو عبيدة، وثعلب، والزهري، وآخرون، وصححه ابن عطية، والبيهقي، وتعقّب بأن لغات العرب أكثر من سبعة، وأجيب بأن المراد أفصحها، والثاني: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، نحو: أقبل وتعال، وهلم، وعجّل، وأسرع، وعليه سفين بن عيينة، وابن وهب، وخلائق، ونسبه ابن عبد البرّ لأكثر العلماء.

قال السيوطي: والمختار أن هذا من المتشابه الذي لا يدرى معناه، كمتشابه القرءان والمحديث، وعليه ابن سعدان النحوي، لأن الحرف يصدق لغة على الهجاء، وعلى الكلمة وعلى المعنى، وعلى الجهة.

وفي فتح الباري قال أبو شامة: ظنّ قوم أن القراءات سبع، الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظنّ ذلك بعض أهل الجهل، وقال مكيّ بن أبي طالب: من ظنّ أن قراءة هؤلاء القرّاء، كعاصم ونافع هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطًا عظيمًا، ويلزم من هذا، أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ممّا ثبت عن الأئمّة وغيرهم، ووافق خطّ المصحف؛ أن لا يكون قرءانًا وهذا غلط عظيم، انتهى.

(ومنها: كونه آية باقية لا تعدم) بفتح، فسكون، أي: لا تزول (ما بقيت الدنيا) مدّة بقائها إلى قرب قيام الساعة فيرفع، كما في الأحاديث.

(ومنها: أنه تعالى تكفّل بحفظه) دون غيره، فوكل حفظه إليهم، (فقال تعالى: ﴿إِنا

أي: من التحريف والزيادة والنقصان، ونظيره قوله تعالى في صفة القرءان: ﴿لا يَأْتِيهُ البَّاطُلُ مِن بِينَ يَدِيهُ وَلا مِن خَلْفُهُ ، وقوله: ﴿وَلُو كَانَ مِن عَنْدَ غَيْرِ اللهُ لُوجِدُوا فَيْهُ اخْتَلَافًا كَثْيِرًا ﴾ [النساء/٨٢].

فإن قلت: هذه الآية تنفي الاختلاف فيه، وحديث «أنزل القرءان على سبعة أحرف» المروي في البخاري وغيره عن عمر، يثبته، فأجاب الجعبري في أول شرحه للشاطبية: بأن المثبت اختلاف تغاير، والمنفي ختلاف تناقض، فموردهما مختلف، ائتهى.

فإن قلت: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرءان في المصحف ......

نحن نزّلنا الذكر، ﴾) أي: القرءان (﴿وإنّا له لحافظون ﴾ الآية، أي: من التحريف والزيادة والنقصان،) فلم يقع فيه شيء منها، (ونظيره قوله تعالمي في صفة القرءان:) ﴿وإنه لكتاب عزيز ( ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ﴾ الآية،) أي: ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده، (وقوله): ﴿أَفَلا يَتَدَبِّرُونَ القرءان﴾، (﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا﴾ الآية،) تناقضًا في معانيه وتباينًا في نظمه، (فإن قلت: هذه الآية تنفى الاختلاف فيه، وحديث: «أنزل القرءان على سبعة أحرف»، المروي في البخاري وغيره؛) كمسلم وأحمد، (عن عمر،) وهو متواتر، رواه أحد وعشرون صحابيًا، ونصّ على تواتره أبو عبيد، وأخرج أبو يعلى أن عثلن قال على المنبر: أذكر اللَّه رجلاً سمع النبيّ عَلِيلًا قال: «إن القرءان أنزل على سبعة أحرف، كلها شاف كاف،، فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا بذلك، فقال: وأنا أشهد معهم، (يثبته،) أي: الاختلاف، فهذا تناقض، قلت: (أجاب الجعبري،) نسبة إلى جعبر، بموحدة، بوزن، جعفر: قلعة على الفرات، (في أوّل شرحه للشاطبيّة؛ بأن المثبت اختلاف تغاير، والمنفى اختلاف تناقض؛ بأن يكون مفهوم أحد المحلين إيجابًا، والآخر سلبًا لذلك الإيجاب، وهذا لا يقع منه شيء في القرءان، (فموردهما مختلف، انتهي،) ولا يردّ عليه أن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قرىء برفع عباد ونصبه، فبينهما تناف، إذ في الرفع إثبات أنها عباد مملوكون، مسخّرون، مقهورون، والنصب نفى كونهم عبيدًا؛ لأن المراد النفى بقيد الصفة، أي: ليسوا مماثلين لكم في العقل والإدراك، بل هي أجسام تنحتونها بأيديكم، (فإن قلت: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرءان في المصحف،) وكان ابتداء ذلك على يد أبى بكر بمشورة عمر، فقيض لذلك زيد بن ثابت؛ كما رواه البخاري مطوّلاً، وروى ابن أبي داود بإسناد حسن عن عليّ: أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، هو أوّل من جمع كتاب الله، وقد وعد الله تعالى بحفظه، وما حفظه الله تعالى فلا خوف عليه.

فالجواب: \_ كما قال الرازي \_ إن جمعهم للقرءان كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه، فإنه تعالى لما أراد حفظه قيضهم لذلك، قال: وقال أصحابنا: وفي هذه الآية دلالة قوية على أن البسملة آية من كل سورة، لأن الله قد وعد بحفظ القرءان، والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونًا عن التغيير، وإلا لما كان محفوظًا عن الزيادة، ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لوجب أيضًا أن يظن بهم النقصان. وذلك يوجب الخروج عن كونه حجة.

لكن عنده أيضًا عن عليّ: لما مات عليّ آليت لا آخذ ردائي إلاّ لصلاة جمعة حتى أجمع القرءان، فجمعه، قال الحافظ: وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحته، فمراده بجمعه حفظه في صدره، ونازعه السيوطي، بأن له طريقًا آخر عند ابن الضريس، وكالثّا عند ابن أُمّية، وفيه: أن عليًا كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، وابن سيرين قال: تطلبته وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقف عليه، فكان ما جمع في عهد أبي بكر عنده حياته، ثم عند عمر، ثم حفصة بنته حتى قدم حذيفة على عثمن، فقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها، ثم نردها إليك، فأرسلتها، فأمر جماعة من الصحابة، فنسخوها في المصاحف، ثم ردها إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر فنسخوها في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق؛ كما في البخاري.

(وقد وعد الله تعالى بحفظه، وما حفظه الله تعالى فلا خوف عليه) وكيف قال حذيفة ما ذكروا ووافقه عثلن، (فالجواب كما قال الرازي) الإمام فخر الدين: (إن جمعهم للقرءان كان من أسباب حفظ الله تعالى إيّاه، فإنّه تعالى لمّا أراد حفظه قيضهم) سببهم (لذلك) ويسره لهم.

(قال: وقال أصحابنا) الشافعية: (وفي هذه الآية دلالة قويّة على أن البسملة آية من كل سورة؛ لأن الله قد وعد بحفظ القرءان،) ولن يخلف الله وعده، (والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونًا عن التغيير) بالزيادة والنقص، (وإلا) نقل أنها آية من كل سورة، (لما كان محفوظًا عن الزيادة، ولو جاز أن يظنّ بالصحابة أنهم زادوا) البسملة أوّل كل سورة، (لوجب أيضًا أن يظنّ بهم النقصان،) إذ لا فرق بينهم عقلاً، (وذلك يوجب الخروج عن كونه حجّة،) ولا قائل بذلك، فثبت أنها قرءان بمنزلة سورة قصيرة للفصل بين السور، ومنهم من قال: ليست آية من الفاتحة، ولا من كل سورة إلا في النمل فقط، لكن يستحب افتتاحه بها في غير الصّلاة،

واختلف فيه، كيف يحفظ القرءان؟

فقال بعضهم: حفظه بأن جعله معجزاً مباينًا لكلام البشر، يعجز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان منه، لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا منه تغير نظم القرءان، فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرءان.

وقال آخرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاء التكليف.

وقال آخرون: المراد بحفظه هو أن أحدًا لو حاول أن يغير بحرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا: إنه كذب، حتى إن الشيخ المهيب لو اتفق له تغيير في حرف منه لقال الصبيان كلهم: أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا، ولم يتفق لشيء، من الكتب مثل هذا الكتاب، فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتغيير والتحريف،

كما يستحب ابتداؤه بالاستعاذة إجماعًا ونصًّا، فإذا قرأت القرءان فاستعذ باللَّه من الشيطان الرجيم، والإجماع على أن الاستعاذة ليست منه، فليس في كتب البسملة ما يدل على الدعوى، بل ولا على أنها آية مستقلة.

(واختلف فيه كيف يحفظ القرءان؟) أي: في، أي: صفة حفظه له، (فقال بعضهم: حفظه بأن جعله، معجرًا مباينًا لكلام البشر، يعجز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان منه؛ لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا منه، تغيّر نظم القرءان فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرءان،) وهذا حفظ عظيم. (وقال آخرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده؛ بأن قيض) الباء سببية، أي: بتقييض، وفي نسخة: بل قيض ببل الانتقالية (جماعة يحفظونه ويدرسونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاء التكليف،) ولا تباين بين هذين القولين، فلا مانع من كونهما معًا بيانًا لصفة الحفظ، كالثالث، وهو: (وقال آخرون: المواد بحفظه هو أن أحدًا لو حاول أن يغير بحرف) ، أي: بإبدال حرف منه بحرف آخر، (أو نقطة) بأن يزيدها أو ينقصها أو يسقطها؛ (لقال بحرف) ، أي: وبدال حرف منه بحرف آخر، (أو نقطة) بأن يزيدها أو ينقصها أو يسقطها؛ (لقال أهل الدنيا إنه كذب، حتى أن الشيخ المهيب،) بوزن مبيع (لو اتّفق له تغيير في حرف منه لقال الصّبيان كلّهم،) فضلاً عن الرجال: (أخطأت أيها الشيخ، وصوابه كذا، ولم يتّفق لشيء من الكتب مثل هذا الكتاب، فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف، والتغيير، والتحريف.

(وقد صان الله تعالى هذا الكتاب العزيز عن جميع التحريف،) وحكمة ذلك مع أن الكتب السلوية كلّها كلام الله؛ أنها إن غيّرت جاء نبيّ بعده يبيّن ما غيّر أو بدّل بخلاف القرءان

وقد صان الله تعالى هذا الكتاب العزيز عن جميع التحريف، مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده، وانقضى الآن ثمانية وتسعون سنة وثمانمائة سنة، وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ.

ومنها: أنه عليه السلام خص بآية الكرسي، ....

نزل على خاتم النبيّين، فلا نبيّ بعده يبين التغير لو وقع فيه، (مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفّرة،) حريصة ومجتمعة (على إبطاله) أصلاً، (وإفساده، وانقضى الآن ثمانية وتسعون سنة وثما أغائة، وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ،) وكذا انقضى ستّ بعد مائة وألف، وهو كذلك، ولا يزال حتى يرفع.

(ومنها: أنه عليه السلام خص بآية الكرسي،) يعني: أنها لم تنزل على غيره، روى الديلمي مسلسلاً عن أبي أُمامة: سمعت عليًا يقول: ما أرى رجلاً أدرك عقله في الإسلام يبيت حتى يقرأ هذه الآية: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾ الآية، إلى قوله: ﴿وهو العليّ العظيم﴾ الآية، فلو تعلمون ما هي أو ما فيها لما تركتموها على حال، إن رسول الله عَيَّاتِ قال: ﴿أعطيت آية الكرسي من تحت العرش، ولم يؤتها نبيّ قبلي»، قال عليّ: فما بتّ ليلة منذ سمعتها من رسول الله عَيَّاتِ حتى أقرأها، قال أبو أُمامة: وما تركتها منذ سمعتها من عليّ، ثم سلسله الباقون.

وأخرج أبو عبيد وابن الضريس، عن عليّ: آية الكرسي أعطيها نبيّكم من كنز تحت العرش، ولم يعطها نبي قبل نبيكم، وسميت بذلك لذكر الكرسي فيها، والآية العلامة وآية القرءان على تمام الكلام، أو لأنها جماعة من كلمات القرءان، والآية تقال للجماعة. قال بعضهم: والكرسي فيه صور الأشياء كلّها فما في الأرض صورة إلا ولها في الكرسي مثل، فما في العرش إقامته، ففي الكرسي مثل، فما في العرش تفصيل المقصلات.

وقال ابن عربي: قد ثبت في القرءان الأخبار بتفاضل سوره، وإنافة بعضها على بعض في حقّ القارىء بالنسبة لما لنا فيه من الأجر، وقد ورد آية الكرسي سيّدة آي القرءان؛ لأنه ليس فيه آية ذكر الله فيها بين مضمر وظاهر ستّة عشر موضعًا إلاّ آية الكرسي، قال شيخنا: ليس المراد أن المجلالة واقعة بين المضمر والظاهر، ولا أن المضمر واقع بين شيئين، أحدهما لفظ الجلالة، والآخر اسم ظاهر، بل المراد أن الله ذكر في ستّة عشر موضعًا، وتلك المواضع منقسمة إلى كون بعضها مضمرًا وبعضها ظاهرًا، فالظاهر في خمسة، وهي: الله والحيّ القيّوم العليّ العظيم، والمضمر أحد عشر هو من لا إله إلاّ هو، والضمير البارز في لا تأخذه، ثالثها له، رابعها وخامسها

وبالمفصل وبالمثاني وبالسبع الطوال، كما في حديث ابن عباس بلفظ: وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنوز العرش، وخصصت به دون الأنبياء، .......

عنده إلا بإذنه، سادسها المستتر في يعلم، سابعها البارز في علمه، ثامنها المستتر في شاء، تاسعها البارز في كرسيّه، عاشرها البارز في ولا يؤده، حادي عشرها المعنفصل في قوله: وهو، وكأنه لم يعتبر الضمائر المستترة في الحيّ القيوم العليّ العظيم؛ لأن المستتر فيه هو الاسم الظاهر، الدالّ على ذاته، فكأنه هو والضمير عبارة عن معنى واحد.

وقال الغزالي: إذا تأمّلت جملة معاني أسماء الله الحسنى من التوحيد والتقديس، وشرح الصفات العلا، وجدتها مجموعة في آية الكرسي، فلذا ورد أنها سيّدة آي القرءان، فإن شهد الله ليس فيها إلا التوحيد، و هوقل هو الله أحد الآية، ليس فيها إلا التوحيد والتقديس، و هوقل اللهم مالك الملك الآية، ليس فيها إلا الأفعال وكمال القدرة، والفاتحة فيها رمز إلى هذه الصفات بلا شرح، وهي مشروحة في آية الكرسي، ويقرب منها في هذه المعاني آخر الحشر وأول الحديد، إذ تشتمل على أسماء وصفات كثيرة، لكنها آيات لا آية واحدة، وهذه إذا قابلتها بآحاد تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصد، فلذا استحقّت السيادة على الآي،

وفي هذا الحديث: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة الم المسوت»، رواه النسائي وابن حبان، وروي أن من أدمن قراءتها عقب كل صلاة؛ فإنه لا يتولّى قبض روحه إلا الله، (وخصّ (بالحفصل،) ويسمّى المحكم، سمّي مفصلاً، لأن سوره قصار، كل سورة كفصل من الكلام، وآخره الناس اتفاقا، وهل أوّله الحجرات، أو الجاثية، أو القتال، أو ق، أو الصافات، أو الصف، أقوال أرجحها الأوّل، (وبالمثاني وبالسبع الطوال،) بكسر الطاء جمع طويلة، وأمّا بضمّها، فمفرد كرجل طوال؛ (كما في حديث ابن عباس بلفظ: «وأُعطيت خواتيم سورة البقرة»)، من آمن الرسول، وقيل: من لله إلى آخرها، ويدلّ له ما روى أبو عبيد عن كعب، قال: إن محمّدًا أُعطي أربع آيات لم يعطها موسى ﴿له ما في السلوات وما في عن كعب، قال: إن محمّدًا أُعطي أربع آيات لم يعطها موسى ﴿له ما في السلوات وما في الأرض﴾ [البقرة/٥٥] الآية، حتى ختم البقرة، فتلك ثلاث، وآية الكرسي (من كنوز العرش)، قال الحافظ العراقي: معناه أنها ادّخرت وكنزت له، فلم يؤتها أحد قبله، وكثير من القرءان منزّل في الكتب السابقة باللفظ أو المعنى، وإن كان فيه أيضًا ما لم يؤت غيره، لكن في هذه الخصوصية لأُمّته، وهي وضع الأصر الذي على من قبل، ولذا قال: (وخصّصت به دون الخصوصية لأُمّته، وهي وضع الأصر الذي على من قبل، ولذا قال: (وخصّصت به دون الخبياء)، أي: بإعطاء ما ذكر من الخواتيم، وقال غيره: الله أعلم ما هذا الكنز، ويجوز كونه كنز اليقين، فهو كنز مخبوء تحت العرش، أخرج منه تعالى ثمانية مثاقيل من نور اليقين، فأعطى منها اليقين، فهو كنز مخبوء تحت العرش، أخرج منه تعالى ثمانية مثاقيل من نور اليقين، فأعطى منها اليقين، فأو كنز مخبوء تحت العرش، أخرج منه تعالى ثمانية مثاقيل من نور اليقين، فأعطى منها اليقين، فأعطى منها

وأعطيت المثاني مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصل. رواه أبو نعيم في الدلائل.

رسول اللَّه عَيْسَةً أربعة، وزيد ذخيرة خصوصية للرسالة، فلذا وزن إيمانه بإيمان الخلق فرجع، انتهى وهو غريب.

وقد جرى على الأوّل الطيبي، فقال الكنز: النفائس المدفونة المدخرة، فهو أشارة إلى أنها ادّخرت له، فلم تنزل على من قبله، وهو من إدخال الشيء في جنس، وجعله أحد أنواعه على التغليب، فالكنز نوعان متعارف، وهو المال الكثير، يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ، وغير متعارف، وهو هذه الآيات الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية.

وروى الطبراني، وأبو الشيخ، والضياء في المختار، عن أبي أمامة، رفعه: «أربع أنزلت من كنز تحت العرش، لم ينزل منه شيء غيرهنّ: أمّ الكتاب، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، والكوثر»، (وأعطيت المعاني مكان التوراة،) أي: بدل ما فيها، (والمئين،) بفتح الميم عند بعض، وكسرها عند آخر، وهو المناسب للمفرد، وكسر الهمزة، ومثناة تحتية ساكنة، أي: السور التي تلي السبع الطوال، أو التي أوّلها ما يلي الكهف، لزيادة كل منها على مائة آية، أو تقاربها أو التي فيها القصص، وقيل غير ذلك، (مكان الإنجيل، والمحواميم مكان الزبور، وفضلت المسمقصل،) أي: صيرت أفضل، أي: أزيد من غيري بما أنزل عليّ منه، (رواه أبو نعيم في الدلائل،) ويعارضه ما روى أحمد، والبيهقي، والطبراني عن واثلة مرفوعًا: «أُعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت المناهيا.

وروى محمد بن نصر عن أنس مرفوعًا: «إن الله أعطاني السبع مكان التوراة، وأعطاني الراءات مكان الإنجيل، وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضّلني بالحواميم والمفصل، ما قرأهن نبيّ قبلي»، وهذا مخالف لحديثي ابن عباس وواثلة معًا من وجهين، أحدهما: في المعطى مكان تلك الكتب، والثاني: صريحه أن الحواميم والمفصل مما أعطي، لا في مقابلة شيء، وصريح حديث ابن عباس، أن الحواميم مكان الزبور، فليطلب الجمع أو الترجيح.

وروى الحاكم عن معقل بن يسار مرفوعًا: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأوّل، وأعطيت طه، والطواسين، والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، من تحت العرش، والمفصل نافلة»، والطول في حديث واثلة، بضم الطاء، وفتح الواو، كما ضبطه السيوطي بالقلم، وفي النهاية الطول، بالضم، وفي القاموس السبع الطول كصرد والذكر الأوّل

وقال تعالى: ﴿ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرءان العظيم ﴾ [الحجر/ ٨٧]، وفي البخاري من حديث أبي هريرة، عنه عَيِّكُ قال: «أمّ القرءان هي السبع المثانى والقرءان العظيم» سائرة.

الصحف العشرة، والكتب الثلاثة، قاله الكلابادي.

(وقال تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعًا من المثاني﴾ الآية)، بيان لسبعًا من التثنية أو الثناء، فإنه مثنى، تكرر قراءته وألفاظه، أو قصصه ومواعظه، أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز، ومثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، (﴿والقرءان العظيم﴾) عطف كل على بعض، أو عطف عام على خاص، وفي المثاني تفاسير ذكر بعضها مقدّمًا أرجحها، فقال: (وفي البخاري) في تفسير سورة الحجر (من حديث أبي هريرة عنه عليه قال: «أمّ القرءان هي السبع المثاني، والقرءان العظيم»،) وفي رواية الترمذي: «الحمد لله أمّ القرءان وأمّ الكتاب، والسبع المثاني».

قال الخطابي: وفي الحديث ردّ على ابن سيرين، حيث قال: لا يقال للفاتحة أُمّ القرءان، وإنما يقال لها فاتحة الكتاب، ويقول أُمّ الكتاب هو في اللوح المحفوظ، قال: وأُمّ الشيء أصله، وسمّيت أُمّ القرءان، لأنها أصل القرءان، وقيل: لأنها متقدمة، لأنها تؤمه (سائره،) كذا وقع في النسخ.

وليست في البخاري ولا غيره، فسقط من المصنف لفظ، أي: التفسيرية، إشارة إلى أنه محذوف الخبر؛ كما قال الحافظ والقرءان، العظيم، عطف على أُمّ القرءان مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: والقرءان العظيم ما عداها، وليس عطفًا على السبع المثاني؛ لأن الفاتحة ليست هي القرءان العظيم، وإن جاز إطلاقه عليها، لأنها منه لكن ليست كلّه، ثم وجدت الحديث في تفسير ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بلفظ: «القرءان العظيم الذي أعطيتموه»، أي هو الذي أعطيتموه، فيكون هذا هو الخبر، وقد روى الطبراني بإسنادين جيّدين عن عمر، ثم عن الذي السبع المثاني: فاتحة الكتاب، زاد عن عمر: تثنى في كل ركعة، وبإسناد حسن عن ابن عباس: «ولقد آتيناك سبعًا من المثاني هي فاتحة الكتاب»، انتهى.

وقال التوربشتي: إن قيل كيف صعّ عطف القرءان على السبع المثاني: وعطف الشيء على نفسه لا يجوز، قلنا: ليس كذلك، وإنما هو من باب ذكر الشيء بوصفين، أحدهما معطوف على الآخر، والتقدير: آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرءان العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين.

وقال الطيبي: عطف القرءان على السبع المثاني؛ المراد منه الفاتحة من باب عطف العام

واختلفوا: لم سميت مثاني، فعن الحسن وابن عباس وقتادة لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل صلاة، وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين، نصفه ' ثناء ونصفها دعاء، كما في حديث أبي هريرة عنه عَلِيلًا: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،

على الخاص، تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، وإليه أوماً عَلَيْكُم بقوله لأبي سعيد بن المعلّى: «ألا أُعلّمك أعظم سورة في القرءان»، حيث نكر سورة وأفردها ليدلّ على أنك إذا تقصّيت سورة سورة وجدتها أعظم منها، ونظيره في النسق، ولكن من عطف الخاص على العام؛ من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، انتهى، وهو معنى كلام الخطابي.

قال الحافظ: وفيه بحث لاحتمال أن قوله: «والقرءان العظيم»، محذوف الحبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلاً، فيكون وصف الفاتحة بقوله المثاني، ثم عطف والقرءان العظيم، أي: ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك رعاية لنظم الآية، فيكون التقدير: والقرءان العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة، قال: وعلى هذا، فالمراد بالسبع الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع، لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ستّ آيات، لأنه لم يعد البسملة، وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات؛ لأنه عدها، وعدّ إياك نعبد، وهذا أغرب الأقوال، انتهى.

(واختلفوا: لِمَ سمّيت) الفاتحة (مثاني؟، فعن الحسن) البصري، (وابن عباس) عبد الله، (وقتادة) بن دعامة: (لأنها تثني)، أي: تكرّر (في الصّلاة، فتقرأ في كل صلاة): من ثنيت الشيء بالتثقيل، جعلته اثنين، لكن ليس المراد خصوص الاثنين، بل مطلق التكرير، كما أن المراد قراءتها في جميع الصّلوات حتى الركعة كالوتر، ويدلّ له قول عمر عند ابن جرير: لأنها تثني في كل ركعة، أي: تقرأ.

(وقيل: لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين) باعتبار المعنى لا اللفظ، لأن نصف الدعاء من قوله: ﴿وإياك نستعين الآية، يزيد على نصف الثناء، أو المراد قسمين، والنصف قد يراد به أحد قسمي الشيء، وإن كان بينهما تفاوت (نصفها ثناء) على الله وعبادة له، (ونصفها دعاء:) طلب منه تعالى ليثني العبد على ربّه، ثم يدعوه فيجيب دعاءه؛ (كما في حديث أبي هريرة) عند لملك ومسلم، وأحمد، وأبي يعلى، (عنه عَلَيْ «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة)، أي: قراءتها بدليل تفسيره بها، قاله المنذري. أو يعني الفاتحة، سمّيت صلاة لأنها لا تصح الله بها؛ كقوله: «الحج عرفة»، وقيل: من أسماء الفاتحة الصّلاة، فهي المعنيّة في الحديث: (بيني وبسين عبيدي نصصفين)، وليعبدي ما سأل، فإذا قال: المحمد لله رب

وقيل لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. وعن مجاهد: لأن الله استثناها وادخرها لهذه الأمة، فما أعطاها غيرهم.

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السبع الطوال، أولها سورة البقرة وآخرها سورة الأنفال مع التوبة، وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال:

العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحلن الرحيم، قال الله: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إيّاك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: وإهدنا الصّراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين الآية، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»، هذا بقيّة المحديث عندهم.

قال الحافظ: لم يخرجه البخاري، لأنه ليس على شرطه، ولكن أشار إليه فيه، (وقيل: لأنها نزلت مرّتين: مرّة بمكّة، ومرّة بالمدينة،) حكاه قوم؛ لأنه قد يتكرّر النزول لتذكير، أو موعظة، أو تعظيم شأنه، لكن في فتح الباري يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة؛ أنها مكيّة، وهو قول الجمهور خلافًا لمجاهد، ووجه الدلالة، أنه سبحانه امتن على رسوله بها، وسورة الحجر مكيّة اتّفاقًا، فيدل على تقدم نزول الفاتحة عليها.

قال الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف، قوله: وأغرب بعض المتأخرين، فنسب القول بذلك لأبي هريرة، والزهري، وعطاء بن يسار، وحكى القرطبي أن بعضهم زعم أنها نزلت مرّتين، انتهى.

(وعن مجاهد: لأن الله استثناها وادّخرها،) بدال مهملة، وقد تعجم: أعدّها (لهذه الأُمّة،) عطف تفسير، (فما أعطاها غيرهم،) روى البيهقي وغيره عن أنس، رفعه: «إن الله أعطاني فيما منّ عليّ، أن قال: إني أعطيتك فاتحة الكتاب، وهي من كنوز عرشي، ثم قسمتها بيني وبينك نصفين».

(وعن سعيد بن جبير، عن أبن عباس) فيما رواه النسائي، والطبري، والحاكم، بإسناد صحيح: (أن السبع المثاني هي السبع الطوال، أوّلها سورة البقرة، وآخرها سورة الأنفال مع التوبة؛) لأنهما في حكم سورة واحدة، ولذا لم يفصّل بينهما بالبسملة، وفي لفظ للطبري: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام والأعراف، قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها، (وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال) مع التوبة، قال الحافظ: رواه ابن أبي حاتم صحيحًا عن مجاهد وسعيد بن جبير، وعند الحاكم: أنها الكهف، وزاد: قيل له: ما المثاني؟، قال: تثني فيهن القصص.

قال ابن عباس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والعبر تثنت فيها.

وقال طاووس: القرءان كل مشاني، قال الله تعالى: ﴿الله نزل أحسن المحديث كتابًا متشابهًا مثاني ﴿ [الزمر/٢٣]، وسمى القرءان مثاني لأن القصص تثنت فيه والله أعلم.

ومنها: أنه أعطى مفاتيح الخزائن.

(قال ابن عباس: وإثما سمّيت السبع الطوال مثاني؛ لأن الفرائض، والمحدود، والأمثال والعبر تثنت:) تعدّدت وتكرّرت (فيها،) وهذا قول مشهور أيضًا في تفسير المثاني وإن رجّح الأوّل، وقد أخرج الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: السبع المثاني فاتحة الكتاب. قلت للربيع: إنهم يقولون: إنها السبع الطوال، قال: لقد أنزلت هذه الآية، وما نزل من الطوال شيء، وروى الطبري أيضًا عن زيادة بن أبي مريم، قال في ولقد آتيناك سبعًا من المثاني، قال: مُرْ وانه، وبشّر وانذر، واضرب الأمثال، واعدد النعم والإيتاء، وحكي في الشفاء: أنها السبع كرامات: الهدى والنبرة، والرحمة والشفاعة، والولاية والتعظيم، والسكينة، ورجّح ابن جرير الأوّل، أي: الفاتحة لصحة الخبر فيه عن رسول الله عَلَيْكُم.

(وقال طاووس: القرءان كله مثاني، قال الله تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابًا ﴾ الآية،) بدل من أحسن، أي: قرءانًا (﴿متشابها﴾،) أي: يشبه بعضه بعضًا في النظم، وغيره (﴿مثاني﴾، وسمّي القرءان مثاني؛ لأن القصص تثنت فيه) ولأنه ثنى فيه الوعد والوعيد وغيرهما.

وفي البيضاوي: وقيل سبع صحائف، وهي الإسباع، ويجوز أن يراد بالمثاني القرءان، أو كتب الله كلها، فتكون من للتبعيض، والقرءان العظيم إن أريد السبع آيات أو السور، فمن عطف الكل على البعض، أو العام على الخاص، وإن أريد الإسباع، فمن عطف أحد الوصفين على الآخر، (والله أعلم) بما أراد.

(ومنها: أنه أُعطي مفاتيح المخزائن،) أي خزائن الأرض، كما رواه البخاري وغيره، وأخرج أحمد، وابن حبان، والضياء برجال الصحيح عن جابر، مرفوعًا: «أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق، جاءني به جبريل، عليه قطيفة من سندس»، وفي رواية إسرافيل، ولا تنافي، لأنه إن تعدّد المجيء، وإلا فالآتي جبريل وصحبته إسرائيل، وركوبه الفرس إشارة إلى أنه أُوتي العزّ، وإلى إعزاز دينه، ولم يكن لونًا واحدًا إشارة إلى استيلاء أُمّته على خزائن جميع الملوك من أحمر

قال بعضهم: هي خزائن أجناس العالم ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم، فكل ما ظهر من رزق العالم فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن محمد عَيِّلِهُ الذي بيده المفاتيح، كما اختص تعالى بمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأعطى هذا السيد الكريم منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن.

ومنها: أنه أوتى جوامع الكلم، ....

وأبيض وأسود، على اختلاف ألوانها وأشكالها، إذ الأبلق ما خالط لونه بياضًا وسوادًا، ثم يحتمل أنها حيزوم فرس جبريل الذي ما خالط موطىء حافره مواتًا إلا صار حيوانًا، ويحتمل غيرها، والخزائن: جمع خزانة ما يخزن فيه، والمال مخزون عند أهل البلاد قبل فتحها، فهو استعارة تصريحية بفتح البلاد.

(قال بعضهم: هي خزائن أجناس:) جمع جنس (العالم:) مفرد عوالم، فاللام عوض عن المضاف إليه، أي: خزائن العالم السفلي بأسره؛ (ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم،) سواء تعلق بنفس الذوات، أو بمتعلقاتها كالمواشي والزراعات، وهذا وجه في تقرير الاستعارة في إعطاء مفاتيح الخزائن، (فكل ما ظهر من رزق العالم، فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن محمد علياته،) أي: فكان من يوصله إلى العالم، كالوكيل في إعطائه لهم نيابة عنه؛ لأنه حقه (الذي بيده المفاتيح، كما اختص تعالى بمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأعطى هذا السيد الكريم منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن،) فلا يخرج منها شيء إلا على يديه.

قال الزمخشري: المراد بالخزائن: المعان أو البلاد التي فيها ذلك، أو البلاد التي فتحت لأُمّته بعده؛ التي منها خزائن كسرى وقيصر، إذ الغالب على نقود خزائن كسرى الدنانير، وعلى نقود ممالك قيصر الدراهم، وأشار في الكشاف إلى أن هذا، وما أشبهه من قبيل التمثيل والاستعارة، قال في قوله: ﴿وَإِنْ مَن شَيء إلا عندنا خزائنه ﴾ الآية، ذكر الخزائن تمثيل، والمعنى: وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به، فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور.

(ومنها: أنه أُوتي جوامع الكلم، اي: الكلم، الجوامع لمعان كثيرة بألفاظ قليلة، قال عَلَيْتُ: «أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا»، رواه البيهقي، وأبو يعلى، والدارقطني، يعني: أعطيت البلاغة والفصاحة، والتوصّل إلى غوامض المعاني، وبدائع الحكم، ومحاسن العبارات، بلفظ موجز لطيف، وقيل: المراد بها القرءان، سمّي به لإيجازه واحتواء لفظه القليل على المعنى الكثير، واشتماله على ما في الكتب السلموية، وجمعه ما فيها من العلوم،

فالكلم جمع كلمة، وكلمات الله لا تنفذ، فالكلمة منه كلمات، ولما علم جوامع الكلم أعطي الإعجاز بالقرءان الذي هو كلام الله تعالى، وهو المترجم عن الله تعالى. فوقع الإعجاز في الترجمة التي هي له، فإن المعاني المجردة عن المواد لا يتصور الإعجاز بها، وإنما الإعجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم الحروف، فهو لسان الحق وسمعه وبصره.

ومنها: أنه بعث إلى الناس كافة، قال بعضهم: وهو من الكفت، وهو الضم،

وقال على الطبيقة: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه»، رواه الطبراني وغيره، (فالكلم جمع كلمة) في أحد الأقوال، وقيل: اسم جمع، وقيل: اسم جنس إفرادي يطلق على القليل والكثير، لكن خصه الاستعمال بالثلاثة فما فوق، والمختار أنه اسم جنس جمعي، يجوز في ضميره التذكير على الأصل، وهو الأكثر، نحو: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ الآية، والتأنيث ملاحظة للجمعية.

(وكلمات الله لا تنفذ،) بفتح التاء والفاء، كما في التنزيل لا تفنى ولا تنقطع، وكأنه جعل هذا جواب سؤال، هو: هل تنحصر جوامع كلمة؟، فأجاب: لا تحصر، بل متى أرادها قدر عليها، لأنها من كلمات، الله ولا تنفد؛ (فالكلمة منه كلمات، ولما علم جوامع الكلم أعطى الإعجاز بالقرءان الذي هو كلام الله تعالى، وهو،) أي: القرءان (المعترجم،) المبين، الكاشف (عن) الصفة القديمة، القائمة بذات (الله،) حيث دلّ عليه، فتسميته مترجمًا، مجاز علاقته المشابهة، فالترجمة تفسير كلام الغير بلسان آخر، ويحتمل أن ضمير هو للنبي عَيَّلَه، والظاهر الأوّل؛ لقوله: (فوقع الإعجاز،) إذ هو إنما وقع في القرءان (في الترجمة التي هي له،) أي: في الكلمات التي وقع التعبير بها على المعاني القائمة بذاته، حيث وقعت على أسلوب يعجز البشر عن الإتيان بمثله، (فإن المعاني المعاني القائمة بذاته، حيث وقعت على أسلوب التي تؤدّي بها المعاني، إذ مادّتها الألفاظ، لأنها قوالب المعاني، كأنها صبت فيها كالقالب (لا يتصوّر الإعجاز بها، وإنّما الإعجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم الحروف،) وهذا تعليل لكون الإعجاز بالكلمات المعتر بها عن المعاني، لا بالمعاني أنفسها، ولهو،) أي القرءان (لسان الحقّ؛) لأنه المبين للمعاني القائمة به، المعتر عنها بالكلمات، (فهو،) أي القرءان (لسان الحقّ؛) لأنه المبين للمعاني القائمة به، المعتر عنها بالكلمات، (فهمو،) لأنه المبين للمعاني القائمة به، المعتر عنها بالكلمات،

(ومنها: أنه بعث إلى الناس كافّة،) أي: كلّهم، ولا تقل الكافة، لأنها تدخل أل، ووهم المجوهري، فأدخل أل؛ كما في القاموس.

(قال بعضهم: وهو) مأخوذ (من الكفت، وهو الضم) للمناسبة بينهما، والكفت يتعدّى

قال الله تعالى: ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرْضَ كَفَاتًا ﴾ [المرسلات ٢٥]، أي: تضم الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها، كذلك ضمت شريعته على الناس، فلا يسمع به أحد إلا لزمه الإيمان به، ولما سمع الجن القرءان يتلى قالوا: ﴿ يَا قومنا أَجِيبُوا دَاعِي الله وآمنوا به ﴾ [الأحقاف ٣١] الآية، فضمت شريعته الإنس والجن، وعمت رحمته التي أرسل بها للعالم، قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ [الأنبياء /١٠٠]، فمن لم تنله رحمته فما ذاك من جهته، وإنما ذلك من جهة القابل. فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه

بنفسه، وبإلى، قال المجد: كفته يكفته، صرفه عن وجهه فانكفت، والشيء إليه ضمّه وقبضه ككفته.

(قال الله تعالى: ﴿ أَلَم نجعل الأرض كفاتًا ﴾ الآية، أي: تضمّ الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها،) فكفاتًا بعنى كافتة اسم لما يكفت، أي: يضمّ ويجمع؛ كما في البيضاوي، قال: أو مصدر نعت به، أو جمع كافت، كصائم وصيام، أو كفت، وهو الوعاء أجري على الأرض، أي: أطلق عليها باعتبار أقطارها، انتهى، فعلى الأخيرين أطلق كفاتًا على الأرض من حيث جعل كل جزء منها كافتًا، أي: جامعًا لما يحتوي عليه، (كذلك ضمّت شريعته على جميع الناس، فلا يسمع به أحد) عاقل، (إلا لزمه الإيمان به) لظهور المعجزات القطعية على يده، الدالة على حقية ما جاء به، وشمل أحد الإنس والجنّ، ولذا ربّب عليه قوله: (ومن ثمّ (لمنا سمع المجنّ القرءان يتلى، قالوا: ﴿ يا قومنا أجيبوا داعي اللله ﴾) محمّدًا عَيِّليّة إلى الإيمان، (﴿ وَآمنوا به ﴾ [الاحقاف/ ٣١] الآية، فضمّت شريعته الإنس والجنّ) إجماعًا، كما يأتي قريبًا بأدلته، (وعمّت رحمة للعالمين ﴾ [الأنبياء/ ١٠] الآية؛ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم، وموجب لصلاح رحمة للعالمين ﴾ ورحم الله به الخلق مؤمنهم وكافرهم بالأمن من الخسف والمسخ وعذاب معاشهم ومعادهم، ورحم الله به الخلق مؤمنهم وكافرهم بالأمن من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال، ومنافقهم بالأمن من القتل وتأخير العذاب.

قال ابن عطيّة: ويحتمل أن معناه أنه هو رحمة وهدى بين أخذ به من أخذ، وأعرض عنه من أعرض، انتهى، وإليه أشار بقوله: (فمن لم تنله رحمته) من الكفار فلم يؤمن به، (فما ذاك من جهته) عَيِّكِهُ، (وإثّما ذلك من جهة القابل،) حيث طبع الله على قلوبهم، واستحبّوا الكفر على الإيمان؛ أنهما كافي التقليد، وإعراضًا عن النظر الصحيح، فلا ينفذ في قلوبهم الحق، وأسماعهم تنفر منه، ولا يجتلي لأبصارهم الآيات المنصوبة في الآفاق، (فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه

على الأرض، فمن استتر عنه في كنِّ أو ظل جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه، وعدل عنه، فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع، انتهى.

فإن قلت: إن نوحًا كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، فإنه لم يبق إلا من كان مؤمنًا معه، وقد كان مرسلاً إليه، وقد جاء في حديث جابر وغيره وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي رواية إلى الناس كافة.

أجاب الحافظ ابن حجر، رحمه الله تعالى: بأن هذا العموم الذي حصل لنوح عليه السلام لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا عَيْنَا في فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك.

على الأرض، فمن استتر عنه في كنّ أو ظلّ جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه، وعدل عنه، فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع) عن فيض شعاعها، (انتهى) كلام بعضهم.

(فإن قلت:) يردّ على أن بعثه إلى كافّة الناس من خصائصه؛ (إن نوحًا كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، فإنه لم يبقَ إلاّ من كان مؤمنًا معه، وقد كان مرسلاً إليه، وقد جاء في حديث جابر) في الصحيحين (وغيره) النصّ على الخصوصيّة في قوله عَيَّاتَهُ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» الحديث، وفيه: («وكان النبيّ يبعث إلى قومه) المبعوث إليهم (خاصة، وبعثت إلى كل أحمر،) وهم العجم أو الإنس، (وأسود) العرب أو الجنّ»، وهذه رواية مسلم.

(وفي رواية) للبخاري: «وبعثت (إلى الناس كافّة»،) وفي رواية له أيضًا: «عامّة»، وهما بعنى، فظاهر الحديث أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد قبله.

( أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى) في فتح الباري في التيمّم: (بأن هذا العموم الذي حصل لنوح عليه السّلام لم يكن في أصل بعثه وإنّما) هو اتّفاقي (اتّفق بالمحادث الذي وقع) وبيّنه، فقال: (وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس) بالغرق؛ كما في القرءان والقصّة مبسوطة في التفاسير وغيرها.

(وأمّا نبيتا عَيْكَ ، فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك،)قال في الفتح:

وأما قول أهل الموقف لنوح - كما صح في حديث الشفاعة -: أنه أول رسول إلى أهل الأوض، فليس المراد به عموم بعثته، بل إثبات أولية إرساله، وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه، ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم.

واستدل بعضهم لعموم بعثته: بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما أهلكوا، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾ [الإسراء/٥٥]، وقد ثبت أنه أول الرسل.

وأجيب: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح، ........

وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة، فقال: قوله: «لم يعطهن أحد قبلي»، يعني: لم تجتمع لأحد قبله، لأن نوحًا بعث إلى الناس كانّة.

وأما لأربع فلم يعط أحد واحدة منهنّ، وكأنه نظر في أوّل الحديث، وغفل عن آخر؛ لأنه عَلِيْكِ نصّ على خصوصيّته بهذه أيضًا بقوله: وكان النبيّ عَيْكِ يبعث إلى قومه خاصة، وفي رواية: وكان كل نبيّ يبعث إلى قومه خاصة.

(وأمّا قول أهل الموقف لنوح، كما صح في حديث الشفاعة) عند الشيخين: (أنّه أوّل رسول إلى أهل الأرض، فليس المراد به عموم بعثته، بل إثبات أوليّة إرساله) إلى من انحصر فيهم الوجود بعد الطوفان؛ فالأوّلية منصبّة على الإرسال، فلا يلزم منه العموم، وأورد هذا ءادم وإدريس على أنه كان قبل نوح، فإن حديث ابن حبان دلّ على أنهما رسولان، وأجيب: بأن المراد أوّل رسول بعث إلى الأرض بالإهلاك وإنذار قومه؛ لأن رسالة ءادم كانت بمهزلة التربية والإرشاد للأولاد، لأنهم لم يكونوا كفّارًا، وكذا رسالة إدريس.

(وعلى تقدير أن يكون مرادًا، فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى،) أي ذكره (في عدّة آيات؛ على أن إرسال نوح كان إلى قومه)؛ كقوله: ﴿ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه﴾ ﴿إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه﴾ الآية، (ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم)؛ كما قال لنبيّنا ﴿ليكون للعالمين نذيرًا لأنذركم به ومن بلغ الآية، (واستدلّ بعضهم لعموم بعثته، بكونه دعا على جميع من في الأرض،) بقوله: ﴿ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا الآية، (فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة) لإيمانهم، (ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما أهلكوا؛ لقوله تعالى: ﴿وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا الآية،) (وقد ثبت أنه أوّل الرسل، وأجيب: بجواز أن يكسون غيره أرسل إلى الميهم في أثناء مدّة نوح؛) لأنه كان في الزمن الأوّل إذا

وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم.

فأجيب: وهذا جواب حسن، لكن لم ينقل أنه نبىء في زمن نوخ غيره.ويحتمل أن يكون معنى المخصوصية لنبينا عَلَيْكُ في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته، انتهى.

وأما قول بعض اليهود: إن نبينا محمدًا عَيَّاتَ مبعوث إلى العرب خاصة، ففاسد. والدليل عليه أنهم - أي اليهود - سلموا أنه رسول صادق إلى العرب، فوجب أن يكون كل ما يقوله ...........

بعث نبيّ إلى قومه بعث غيره إلى آخرين، وكان يجمع في الزمن جماعة من الرسل؛ كما قاله ابن الجوزي، فمن جاء من الرسل بشريعة إلى قومه، وجب عليهم العمل بها دون غيرها من الشرائع، وإن بلغتهم عن أصحابها، (وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا، فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم، فأجيب) دعاؤه بإهلاك الجميع بالطوفان، (وهذا جواب حسن، لكن لم ينقل أنه نبىء في زمن نوح غيره،) فضلاً عن كونه أرسل، (ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية،) بضم الخاء المعجمة، وتفتح؛ كما في القاموس، وفي المصباح، بالفتح والضم، لغة (نبيتا عَلَيْكَ،) أي: جعلها له دون غيره (في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره، بصده أن يبعث نبي في زمانه أو بعده، فينسخ بعض شريعته، انتهى) ما نقله عن الحافظ، وترك بقيته، وهو: ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس، فتمادوا على الشرك، فاستحقّوا العذاب، وإلى هذا نحا ابن عطيّة في تفسير سورة هود، قال: وغير ممكن أن نبرته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدّته.

ووجهه ابن دقيق العيد؛ بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامًا في حقّ الأنبياء، وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًا، لأن منهم من قاتل غير قومه على الشّرك، ولو لم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم، ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا وقوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامّة في الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتّفق وجود غيرهم لم يكن مبعونًا إليهم، انتهى.

(وأمّا قول بعض اليهود: أن نبينا محمّدًا عَلَيْهُ مبعوث إلى العرب خاصّة، ففاسد، والدليل عليه،) أي: على فساده، وفي نسخة: عليهم، أي: الحجّة الرادّة عليهم (أنهم، أي: اليهود سلّموا أنه رسول صادق إلى العرب، صلة رسول، (فوجب أن يكون كل ما يقوله

حقًا، وقد ثبت بالتواتر أنه كان يدعي أنه رسول إلى كل الناس، فلو كذبوه فيه لزم التناقض، أشار إليه صاحب المعالم.

ومنها: نصره عَيَّاتُهُ بالرعب مسيرة شهر، والشهر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط، فهو أسرع قاطع، لعموم رعبه في قلوب أعدائه، فلا يقبل الرعب إلا عدق مقصود ليتميز السعيد من الشقى

حَقًا، لاستحالة الكذب على الرسول.

(وقد ثبت بالتواتر أنه كان يدّعي أنه رسول إلى كل الناس، فلو كذّبوه فيه لزم التناقض، أشار إليه صاحب المعالم،) أي: معالم السنن، شرح أبي داود للخطابي، مرت ترجمته.

(ومنها: نصره عَيِّكَ بالرعب،) بالضم الخوف؛ كما قال: «نصرت بالرعب، يقذف في قلوب أعدائي (مسيرة شهر») كما رواه جابر، وأبو أُمامة وغيرهما، ولا ينافيه رواية ابن عباس عند الطبراني مسيرة شهرين؛ لحمله على ما إذا كان العدوّ أمامه وخلفه، فيصدق أنه مسيرة شهرين، ويدل له رواية السائب بن يزيد في الطبراني أيضًا، مرفوعًا: «ونصرت بالرعب شهرًا أمامي وشهرًا خلفى».

قال الشامي: فيه أن العدق الواحد لا يكون في وجهين بعيدين، وإنّما يكون أمامه أو خلفه، فهو يرعب، ولو لم يقابله، فأطلق الشهر باعتبار إحدى الجهتين، وكذا لو كانا عدوّين في جهتين أمامه وخلفه، فالشهر نهاية مسافة الخوف، ولم أرّ من نبّه على هذا، وهو بديع.

(والشهر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط، فهو أسرع قاطع،) حيث قطعها في شهر، فالرعب المقذوف في قلوب أعدائه، أسرع قاطع، لهم عن معاداته؛ (لعموم رعبه في قلوب أعدائه، فلا يقبل،) بموحدة (الرعب،) قبول تأثير ينتقل به من الكفر إلى الإيمان (إلا عدق مقصود) هدايته، فأثر بقلبه حتى آمن، ولم يقصد هدايته، وإن رعب، لكن لم يتأثر قلبه تأثيرًا يوجب له الإيمان، بل يؤثر ما يوجب سعيه في جمع الجيوش وإهلاك الأموال في حربه؛ كما قال تعالى: ﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الآية، وإنما كان كذلك (ليتميز السعيد من الشقي،) ومن ذلك ما للطبراني بسند حسن عن ملحوية بن حيدة القشيري، قال: أتيت رسول الله عيالية، فلما دفعت إليه، قال: «أما أني سألت الله أن يعينني بالسنة، تحفيكم وبالرعب في قلوبكم»، فقال: بيديه جميعًا أمّا أني قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن، بك فما زالت السنة تحفيني، وما زال الرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك، والسنة، بفتح السين المهملة، والنون الخفيفة:

ومفهوم هذا: أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة، ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر فالظاهر اختصاصه به مطلقًا.

وإنما جعل الغاية شهرًا، لأنه لم يكن بين بلده عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه أكثر من شهر وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق، حتى ولو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال.

ومنها: إحلال الغنائم ولم تحل لأحد قبله.

وكان .......

البجدب، وتحفيكم، بضم الفوقية، وسكون المهملة، وفاء تحتية: تستأصلكم وتبالغ في إهلاككم.

(ومفهوم هذا) ، كما في الفتح: (أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدّة،) أي: الشهر، (ولا في أكثر منها) بالأولى، (أمّا ما دونها فلا) يختص به، بل يكون لغيره؛ (لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب،) عن أبيه، عن جدّه: («ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر»، فالظاهر) من الإغياء بلو (اختصاصه به مطلقًا).

قال الحافظ: وليس المراد بالخصوصية مجرّد حصول الرعب، بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدق، (وإنّما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده عليه الصّلاة والسّلام) المدينة، (وبين أعدائه أكثر من شهر) في جميع الجهات، (وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر،) ولا يشكل الاختصاص بخوف الجنّ وغيرهم من سليلن، لأن المراد على الوجه المخصوص الذي كان عليه عَيْقَ من عدم العلم بالتسخير، بل بمجرّد الشجاعة والإقدام البشري.

وأمّا سليلمن عليه السّلام، فكل أحد علم أن له قوّة التسخير، (وهل هي حاصلة لأُمّته من بعن بعده، فيه احتمال) إلى هنا كلام الفتح، وأصل الاحتمال حديث أحمد: «والرعب يسعى بين يدي أُمّتي شهرًا»، قال بعض: الأشهر أنهم رزقوا منه حظًا وافرًا، لكن ذكر ابن جماعة أن في رواية أنهم مثله.

(ومنها: إحلال الغنائم) له ولأمته، (ولم تحلّ لأحد قبله)، كما في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما: «وأحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي»، وقدم المصنف الحديث تامّا في ابتداء الخصائص واستأنف في جواب سؤال ماذا كان يفعل فيها من قبله؟، فقال: (وكان)

من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد، فلم تكن له مغانم، ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته.

قال بعضهم: أعطي عَيْلِيَّهُ ما يوافق شهوة أمته، لأن النفوس لها التذاذ بها، لكونها حصلت لهم عن غير قهر منهم لتحصيلها وغلبة، فلا يريدون أن يفوتهم التنعم بها في مقابلة ما قاسوه من الشدة والتعب.

ومنها: جعل الأرض له ولأمته مسجدًا طهورًا، .....

كما نقله الحافظ عن الخطابي، (من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في المجهاد، فلم تكن له مغانم، ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحلّ لهم أن يأكلوه،) أي: يتصرّفوا فيه، وخصّ الأكل، لأنه أقوى طرق الانتفاع، (وجاءت نارًا فأحرقته) إلا الذرية، كما استثناها الحافظ، والمراد بها نساء الكفار وصبيانهم وأرقاؤهم ومجانينهم، وقضيّة ذلك أنها كانت تحرق الحيوانات، ومجيء النار إذا لم يكن فيها غلول ولا خيانة، وإلا بقيت حتى تذريها الرياح؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين: «غزا نبيّ من الأنبياء» الحديث، وفيه: «فجمع الغنائم، فجاءت النار لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولاً» إلى أن قال: «فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحلّ الله لنا الغنائم، رأى عجزنا وضعفنا، فأحلّها لنا»، زاد الحافظ: وقيل المراد أنه خاص بالتصرّف في الغنيمة يصرفها حيث شاء، والأوّل أصوب، وهو أن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاً.

(قال بعضهم:) استئناف بياني، كأنه قيل: ما حكمة ذلك؟، فأجاب بأنه (أعطى عَيْنَة ما يوافق شهوة أُمّته؛ لأن النفوس لها التذاذ بها،) يعني أن إحلالها له ولأُمّته، وإن كان تعظيمًا له وإكرامًا، ليس إلى الدنيا، ولا لرغبته فيها لنفسه، بل ذلك توسعة على أُمّته لاحتياجهم إليها ورغبتهم فيها؛ (لكونها حصلت لهم عن غير قهر منهم لتحصيلها وغلبة،) بفتح الغين، أي: قهر، (فلا يريدون أن يفوتهم التنعم بها في مقابلة ما قاسوه،) صلة التنعم، أي: يريدون التنعم في نظير ما قاسوه (من الشدّة،) بالكسر اسم من الاشتداد، (والتعب،) عطف لازم على ملزوم، ثم لا يرد على ذلك؛ أن المراد بالغنيمة ما يشمل الفيء، لأن كلاً منهما إذا انفرد عم الآخر، والفيء لا يشترط حصوله عن قهر وغلبة، بل يشمل ما انجلوا عنه بلا قتال، وما أهدوه والحرب قائمة وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يصدق عليه أنه عن قهر في الجملة، إذ لولا خوفهم ما أهدوا وما جلوا عن شيء يتعلق بهم.

(ومنها: جعل الأرض له ولأمّته مسجدًا وطهورًا،) بفتح الطاء على المشهور؛ كما

والمراد: موضع سجود، أي: لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. وقيل المراد: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له طهوراً، لأن عيسر كان يسيح في الأرض، ويصلي حيث أدركته الصلاة، قاله ابن التين ومن قبله الداودي. وقيل: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم في جميع الأرض، إلا فيما تيقنوا نجاسته.

قال عَيْكَةِ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أُمّتي أدركته الصّلاة فليصلّ حيث كان»، رواه الشيخان وغيرهما عن جابر، وقدّمه المصنف تامًّا في مبدأ الخصائص، فعجيب قول الشارح لم يذكر المصنّف الحديث الدالّ لهذه ولحلّ الغنائم، ولكن آفة العلم النسيان.

(والمراد: موضع سجود) تباح الصّلاة فيه، حيث لا مانع كنجاسة، فأطلق السجود على الصّلاة، مجازًا من تسمية الكل باسم الجزء، (أي: لا يختصّ السجود منها بموضع دون غيره،) بل يشمل كل مكان، (ويمكن أن يكون) المسجد (مجازًا عن المكان المبنيّ للصّلاة، وهو من مجاز التشبيه،) أي: شبه الموضع الذي جاز فيه السجود، ولو في صحرًاء بالبيت المهيّأ للصّلاة، وأطلق عليه اسمه، وهو المسجد؛ (لأنه لما جازت الصّلاة في جميعها، كانت كالمسجد في ذلك،) فيكون استعارة تصريحيّة، أو أنه قصد تشبيهه به بتقدير الأداة، وكأنه قيل: الموضع الذي يباح فيه السجود، كالبيت المهيّأ للصّلاة في جوازها فيه، لكن هذا الثاني لا يطابق قوله، وهو من منجاز التشبيه.

(وقيل: المراد) ليس هذا مقابلاً لما قبله، إذ الأوّل بيان لمدلول اللفظ، وهذا في جهة المخصوصيّة، ولفظ الفتح الذي نقل عنه المصنّف ظاهر؛ لأنه ليس فيه هذه الواو وعبارته.

قال ابن التين: قيل المراد (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وجعلت لغيري مسجدًا، ولم تجعل له طهورًا، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلّي حيث أدركته الصّلاة،) فالخصوصية لنا الجمع بين جواز الصّلاة في أي محل، وبين كون الصعيد طهورًا والمسجد شورك فيه على ما (قاله) عبد الواحد، (ابن التين، ومن قبله) أحمد بن نصر (الداودي،) كلاهما في شرح البخاري، وسبقهما ابن بطال لذلك، ولم يبنوا على هذا حكم أُمّة عيسى في صلاتهم، لكن الأصل أن ما شرع لنبيّ شرع لأمّته.

(وقيل: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأُمّة، فأبيح لهم في جميع الأرض؛ إلا فيما تيقنوا نجاسته،) فالخصوصية على هذا جواز الصّلاة في مظنون

والأظهر: ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة نحو البيع والصوامع ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم». وهذا نص في موضع النزاع فتثبت الخصوصية. ويؤيده ما رواه البزار من حديث ابن عباس، نحو حديث جابر وفيه: ولم يكن أحد من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، قاله في فتح الباري.

ومنها: أن معجزته عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى يوم القيامة، ومعجزات

الطهارة، (والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصّلاة في أماكن مخصوصة نحو البيع) كنائس النصارى، (والصوامع) للرهبان، فإن تعذّر مجيئهم لها لنحو سفر، لم يصلّوا على ظاهره، فيسقط عنهم أداؤها، ويقضون إذا بلغوها.

قال بعض شراح الرسالة القيروانية: كان من مضى من الأُمم إنما يصلّون بالوضوء في مواضع اتَّخذوها وسمّوها بيعًا، وكنائس وصوامع، فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له أن يصلّي في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليه، ثم يقضي كل ما فاته، وكذا إذا عدم الماء لم يصلّ حتى يجده، ثم يقضي ما فاته، وخصّت اليهود برفع الجنابة بالماء الجاري دون غيره، انتهى، وهو ظاهر الأحاديث المذكورة في قوله: (ويؤيّده رواية عمرو بن شعيب،) عن أبيه، عن جدّه، (بلفظ: «وكان من قبلي إنّها يصلّون في كنائسهم»، وهذا) اللفظ (نصّ في موضع النزاع،) وهو هل الخصوصية بالمسجد أيضًا كالطهارة، (فتثبت الخصوصية) بالمسجد، كما هي ثابتة بالطهارة، (ويؤيّده) أيضًا (ما رواه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث جابر المتقدّم قبل عدّ الخصائص في المتن، (وفيه: «ولم يكن أحد من الأنبياء يصلَّى حتى يبلغ محرابه،) فهاتان الروايتان صريحتان في سقوط الأداء، ويقضون إذا رجعوا؛ كما جزم به بعض، كما رأيت، ويؤيّده ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه، فلا اتجاه لما قيل: هل تسقط عنهم مطلقًا، أو أداؤها، ويقضون إذا رجعوا، أو محل الحصر في الكنائس ونحوها في الحضر لا السفر، ويكون محل، خصوصيّة الأمّة المحمديّة الصّلاة بأي محل، ولو بجوار المسجد، وسهولة الصّلاة فيه، بل هو تقصير، ويمنع الثالث حديث ابن عباس المذكور، والحصر في الحديث قبله، إذ التقييد لا بدّ له من دليل، (قاله في فتح الباري) في كتاب التيمم في شرح حديث جابر المتقدّم.

(ومنها: أن معجزته عليه الصّلاة والسّلام) إضافة عهديّة أي المتبادرة المعهودة شرعًا وهي القرءان، وبه أفصح السيوطي (مستمرّة إلى) قرب (يوم القيامة) حتى ترفع (ومعجزات

سائر الأنبياء انقرضت لوقتها، فلم يبق إلا خبرها.

والقرءان العظيم لم تزل حجته قاطعة ومعارضته ممتنعة.

ومنها: أنه أكثر الأنبياء معجزة. قال القاضي عياض: أما كونها كثيرة فهذا القرءان كله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض الأثمة المحققين بسورة فإنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها، وذهب بعضهم: إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وذهب آخرون إلى أن كل جملة منتظمة ..........

سائر الإنبياء انقرضت لوقتها، فلم يبق إلا خبرها) ولم يشاهدها إلا من حضرها وأكثرها حسية تشاهد بالبصر كناقة صالح وعصا موسى لبلادة أممهم، (والقرءان العظيم) الذي أريد بالمعجزة المستمرة (لم تزل حجته قاطعة) وهي عقلية تشاهد بالبصيرة لفرط ذكاء هذه الأمّة فلا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء أخبر بأنه سيكون، (ومعارضته مستنعة) لإعجازه فكان من يتبعه لأجلها أكثر إذ ما يدرك بالعقل يشاهده كل من جاء بعد الأول، وجميع معجزات المصطفى آحاد إلا القرءان، وحكمة ذلك مرّت للمصنف في انشقاق القمر عن الخطابي وغيره.

(ومنها: أنه أكثر الأنبياء معجزة،) فقد قيل: إنها تبلغ ألقًا، وقيل: ثلاثة آلاف، حكاهما البيهقي سوى القرءان، ففيه ستون ألف معجزة تقريبًا. قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى آخر وهو أنه ليس في شيء من معجزات غيره ما ينحو نحو اختراع الأجسام، وإنما ذلك في معجزات نبيّنا خاصة نقله في الأنموذج.

(قال القاضي عياض) في الشفاء: ومعجزات نبيّنا خاصة أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين كثرتها وأنه لم يؤت نبيّ إلا وعند نبيّنا مثلها، أو ما هو أبلغ منها وقد نبّه الناس على ذلك. (أمّا كونها كثيرة، فهذا القرءان كله معجز) دليل لكثرتها، وفي نسخة من الشفاء: وهذا بالواو بدل الفاء، فالتقدير: فهذا القرءان موجود معروف وجميع أجزائه معجز فناهيك به كثرة، (وأقلّ ما يقع الإعجاز فيه عند بعض الأئمة المحققين بسورة) بباء الجرّ داخلة على الخبر، وفي نسخ إسقاطها (هإنّا أعطيناك الكوثر)، وهي أقصر سورة في القرءان، (أو آية في قدرها) أي: مساوية لها في الحروف والكلمات وهي ثلاث آيات فأقلّ ما يقع الإعجاز به ثلاث آيات سورة أولاً بحيث يظهر فيه تفاصيل قوى البلاغة، (وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت) مقدار سورة أم لا؟ (معجزة) وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية بل تشترط الآيات الكثيرة إذ لم يقم دليل على عجزهم عن معارضة أقلّ من سورة، وقيل: يتعلّق الإعجاز بسورة طويلة كانت أو قصيرة تشبثًا بظاهر قوله: بسورة. (وذهب تحرون إلى أن كل جملة منتظمة) أي: مفيدة تامّة

منه معجزة، وإن كانت من كلمة أو كلمتين.

قال القاضي: والحق ما ذكرناه أولاً، لقوله تعالى: ﴿فَأَتُوا بِسُورَة مِن مِثْلُهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّالَّ

فإذا كان هذا، ففي القرءان من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف على عدد بعضهم،

(معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين) لا يرد كيف تكون جملة منتظمة وهي كلمة؛ لأنه يكون فيها مقدر كمدهامتان، وقال آخرون: يتعلّق بقليل القرءان وكثيره بقوله: ﴿فليأتوا بحديث مثله ﴾. قال القاضي: ولا دلالة في الآية لأن الحديث التام لا تتحصّل حكايته في أوّل كلمات سورة.

(قال القاضي) عياض: (والمحقّ ما ذكرناه أوّلاً) أن المعجزة أقصر سورة أو مقدارها؟ (لقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة ﴾) أي سورة كانت (﴿من مثله ﴾)) في الإعجاز ودخل مقدار السورة فيه بدلالة النصّ فلا يتوهم أنه ليس فيه دليل على مدعاه، (فهو) أي ما ذكر (أقلّ ما تحدّاهم) اللَّه أو رسوله (به) أي طلب منهم معارضته (مع ما ينصر هذا القول) المذكور أوّلاً، أى: يقويه ويؤيده (من نظر) أي فكر وتدبر (وتحقيق يطول بسطه) ببيان الأدلة والبراهين القائمة لمن تدبّره، ونظير ما فيه من مراعاة كل مقام وما احتوى عليه من الجزالة واللطافة التي تحيّر العقول فقد تحدّاهم أوّلاً بجملته، فقال: ﴿قل فأتوا بكتاب من عند اللَّه ﴾، ثم بعشر سور فأتوا بعشر سور مثله ثم بسورة فسجّل عجزهم بعد إرخاء عنان التكليف، (فإذا كان هذا) أي ثبت أن ما تحدّاهم به هذا المقدّر الأقل، (ففي القرءان من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف،) أي: زيادة عليه (على عدد بعضهم) إن هذا مقداره وفي قدر هذا الزائد خلف، قال في الاتقان: عدّ قوم كلمات القرءان سبعة وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة، وقيل: وأربعمائة وسبعًا وثلاثين، وقيل:ومائتان وسبع وسبعون وقيل غير ذلك، قيل: وسبب الاختلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز، قال: والاشتغال باستيعاب ذلك ممّا لا طائل تحته وقد استوعبه ابن الجزري في فنون الأفنان فراجعه منه، فإن كتابنا موضوع للمهمّات لا لمثل هذه البطلات، وقد قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف فائدة؛ لأن ذلك إنّما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقص، والقرءان لا يمكن فيه ذلك، انتهى. فلفظ: نحو للمصنف زائد؟ لأن واحد من هذه الأقوال يصدق عليه أنه نيف.

(وعدد كلمات ﴿إِنَّا أعطيناك الكوثر﴾ عشر كلمات، فيتجزَّأ القرءان على نسبة ﴿إِنَّا أعطيناك الكوثر) أي: على مقدارها وأتى بنسبة ليشمل آية واحدة وقدرها؛ كما مرّ، فالنسبة مجاز عن المقدار (أزيد من سبعة آلاف جزء) أي: بسبعمائة جزء وشيء؛ لأن السبعين ألفًا إذا قسمت على العشرة خرج لكل واحد منها سبعة آلاف، وإذا قسمت السبعة آلاف خرج لكل واحد منها سبعمائة فيصير الحاصل أن كل جزء سبعة آلاف وسبعمائة والنيف يختلف الخارج منه بحسب الخلاف فيه، (كل واحد منها معجز في نفسه) أي: بقطع النظر عن غيره (ثم إعجازه) أي القرءان؛ (كما تقدّم) من ذكر الاختلاف في قدره (بوجهين) الأوّل (بلاغته) أي: ما فيه من مراعاة الوجوه التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فهي من جهة المعنى، (والثاني (طريق نظمه) أي أسلوبه وكونه على نسق لا يشبه غيره من الكلام نظمًا وسجعًا ونثرًا وتناسب كلماته وجملة وإيتاء كل كلمة منه ما تستحقه وتنزيلها في محل لا يليق بها غيره، كما يعرفه من ذاق طعم البلاغة، (فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان) من جهة بلاغته ونظمه، (فتضاعف) ماض من التفاعل أو مضارع من المفاعلة (العدد) أي: عدد معجزته (من هذا الوجه) المشتمل على البلاغة والنظم، قال ابن عطية: الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه وذلك أن الله أحاط بكل شيء علمًا وأحاط بالكلام كله، فإذا تركبت اللفظة من القرءان علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبيّن المعنى بعد المعنى ثم كذلك من أوّل القرءان إلى آخره والبشر يعمّهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك فبهذا جاء نظم القرءان في الغاية القصوى من الفصاحة، وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلك. والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قطّ، ولهذا ترى البليغ يفتتح القصيدة أو الخطبة حولاً ثم ينظر فيها يتعرّفها وهلم جرّا، وكتاب اللّه سبحانه لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد، ونحن تتبيّن لنا البلاغة في أكثره ويخفي علينا وجهها في مواضع لقصرنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق، وجودة القريحة، وإقامة الحجة على العالم بالقرءان؛ لأنهم كانوا أرباب الفصاحة ومظنّة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة موسى بالسّحر، وفي معجزة عيسى بالطبّ، فكأن السجر انتهى في مدّة موسى إلى غايته، وكذا

ثم فيه وجوه إعجاز أخر، من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الإخبار عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز، فتضاعف العدد كرة بعد أخرى.

ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف، هذا في حق القرءان، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته، ولا يحوي الحصر براهينه.

ومن ذلك انشقاق القمر وتسليم الحجر، وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه عليه الله والله عنه الله عنه الله الماء من الأنبياء مثل ذلك، كما ذكره ابن عبد السلام وغيره، وتقدم ما فيه من المباحث.

ومنها: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، .....

الطبّ في زمن عيسى، والفصاحة في زمن محمّد عَيْكُ، انتهى.

(ثم فيه وجوه إعجاز أنحى) غير الطريقين (من الإخبار بعلوم الغيب) أي الأمور المغيبة سابقة أو لاحقة بيان لوجوه، (فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة) أي الأجزاء المذكورة المضاعفة من جهتي الإعجاز (الإخبار عن أشياء من الغيب) الأمور المغيبة عن علمنا (كل خبر منها بنفسه معجن) باعتبار إخباره عن الغيب وقطع النظر عن غيره من وجوه الإعجاز، (فتضاعف) ماض أو مضارع؛ كما مرّ (العدد) المذكور، أي: العدد المضاعف لقوله: (كرة) أي: مرة (بعد أخرى) أي: بعد مضاعفته السابقة (ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها) وهي ذكر المغيبات (توجب التضعيف) الزيادة إلى ما لا يكاد يحصى كثرة (هذا في حقّ القرءان) دون غيره من المعجزات الزائدة على معجزات سائر الأنبياء، (فلا يكاد يأخذ العد) وفي نسخة: العدد، وهما بمعنى (معجزاته) أي: لا يحيط بها لكثرتها، فالمراد بالأخذ الإحاطة مجازًا بليعًا؛ كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو مبالغة، ولذا قال: لا يكاد (ولا يحوي الحصر) أي: الإحاطة (براهينه) أي: أدلَّته القاطعة الدالَّة على ثبوت رسالته لسائر الخلق وبقيَّة كلام الشفاء في هذا الوجه ثم الأحاديث الواردة في هذه الأبواب، أي: أبواب معجزاته وما دلّ على أمره مما أشرنا إلى جمل منه تبلغ نحوًا من هذا، أي: المقدار الكثير. (ومن ذلك انشقاق القمر، وتسليم المحجر، وحدين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه عَيْكَ، ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك) المذكور من الأربع، وكذا اختراع الأجسام كتكثير التمر والطعام؛ (كما ذكره ابن عبد السلام) عزّ الدين (وغيره وتقدّم ما فيه من المباحث) في المعجزات.

(ومنها: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين؛) كما قال تعالى ﴿ولكن رسول اللَّه وخاتم

قال عَيْضَةً: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم.

النبيين ﴾، أي: آخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح، وروى أحمد والترمذي والمحاكم بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا: «إن الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبيّه، قيل: من لا نبيّ بعده يكون أشفق على أُمّته وهو كوالد لولد ليس له غيره، ولا يقدح نزول عيسى بعده؛ لأنه يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر من نبّىء، وكذا المخضر والياس على بقائهما إلى آخر الزمان تابعان لأحكام هذه الملّة.

(قال عليه الصّلاة والسّلام: «مثلى) مبتدأ (ومثل الأنبياء قبلى) عطف عليه (كمثل رجل) خبره (بني بـيتًا فأحسنه وأكمله) وفي رواية جابر: كرجل بني دارًا فأكملها وأحسنها (إلاَّ موضع لبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة أيضًا قطعة طين تعجن وتعدّ للبناء من غير إحراق فإذا أحرقت فهي آجرة، (من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به) بالبيت (ويتعجبون له) أي: لأجله، وفي رواية جابر: فجعل الناس يدخلونها ويتعجّبون أي من حسنها، (ويقولون: هلا وضعت هذه اللّبنة؟) وزاد في رواية أحمد: فيتمّ بنيانك (فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين») ومكمّل شرائع الدين، فإن قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة، فكيف صح التشبيه؟ أجيب: فإنه جعل الأنبياء كرجل واحد لأنه لا يتمّ ما أراد من التشبيه إلاّ باعتبار الكل، وكذا الدار لا تتمّ إلاّ باجتماع البنيان، ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي وهو أن يؤخذ وصف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبته به فكأنه شبته الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقى منه موضع يتم به صلاح ذلك البيت، وزعم ابن العربي: أن اللبنة المشار إليها كانت في أسّ الدار المذكورة، وأنها لولا وضعها لانقضت تلك الدار، قال: وبهذا يتمّ المراد من التشبيه المذكور. قال الحافظ: وهذا إذ كان منقولاً فهو حسن، وإلا فليس بلازم نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها، وقد وقع في رواية مسلم: «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها»، فظهر أن المراد أنها مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصًا وليس كذلك فإن شريعة كل نبيّ بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمديّة، مع ما مضى من الشرائع الكاملة، (رواه البخاري) في أحاديث الأنبياء، (ومسلم) في الفضائل من حديث أبي هريرة واللفظ له، ومن حديث جابر بنحوه، وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبيّ عَلِيلِهُ على سائر الأنبياء وأن اللَّه ختم به النبيّين وأكمل شرائع الدين. ومنها: أن شرعه مؤبد إلى يوم الدين، وناسخ لجميع شرائع النبيين، وأنه أكثر الأنبياء تابعًا كما قال عليه السلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة. رواه الشيخان من حديث أبى هريرة.

ومنها أنه لو أدرُكه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه،

(ومنها: أن شرعه مؤبد) بموحدة: باق (إلى يوم الدين،) أي: يوم الجزاء ومنه كما تدين تدان، وبيت الحماسة:

ولسم يسبسق سسوى السعسدوّا ن دنساهسسم كسمسا دانسوا وقيل: الدين الشريعة والطاعة، فالمعنى يوم جزاء الدين وقد تكفّل اللّه لشرعه ببقائه على ممرّ الدهور حتى ينزل عيسى فيحكم به ثم يضمحلّ عند قيام الساعة بموت الطائفة الذين لا يزالون قائمين بالحقّ لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي: ريح لينة تقبض أرواحهم فلا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلاّ الله، فتقوم الساعة؛ كما بين في أحاديث.

(وناسخ لجميع شرائع النبيتين) إجماعًا حكاه غير واحد نعم خصه الإمام الرازي بالشرائع السمعية لا العقليّة فيمتنع نسخة كمعرفة الباري وطاعته، (وأنه أكثر الأنبياء تابعًا؛ كما قال عليه السلام:) «ما من الأنبياء من نبيّ إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى، (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»،) ورجاؤه محقّق وقد جزم به في مسلم عن أنس رفعه: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة»، وروى البزار: «يأتي معي من أمّتي يوم القيامة مثل السيل والليل وخصّها لأنها يوم ظهور ذلك»، (رواه الشيخان من حديث أبي هريرة،) ورتّب قوله: «فأرجو» الخ، على ما تقدّم من معجزات القرءان المستمرّة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجّة والإخبار بما سيكون فعمّ نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجاء على ذلك، وهذا قد تحقّق فإنه أكثرهم تبعًا ودلّ الحديث على أن النبيّ لا بدّ له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه ولا يضرّه من أصرّ على المعاندة، وقوله: ما مثله ما موصول وقعت مفعولاً ثانيًا لأعطى و مثله مبتدأ وآمن خبره، والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه والمعنى أن كل نبيّ أعطى آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن لأجلها وعليه بمعنى اللام أو الباء ونكتة التعبير بها تضمّنها معنى الغلبة،أي: يؤمن بذلك مغلوبًا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه لكن قد يخذل فيعاند؛ كما قال تعالىٰ: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقوله: ﴿وإنما كان الذي أوتيته وحيّا، أي: القرءان، المراد النوع المختصّ به أو أعظمها وأفيدها لا حصر معجزاته فيه؛ لأنها لم تنحصر فيه أو أنه لا مثل له لا صورة ولا حقيقة بخلاف غيره من المعجزات، فلا يخلو عن مثل، وقيل غير ذلك؛ كما بسّطه في الفتح. (ومنها: أنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه؛) لقوله عَيْكَ: «لو كان موسى حيًّا

كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.

ومنها أنه أرسل إلى الجن ..

ما وسعه إلا اتباعي»، رواه أبو نعيم وغيره، (كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى) في المقصد السادس، وسبقت الإشارة إليه في ذا المقصد والمقصد الأوّل.

(ومنها: أنه أرسل إلى البحق) وهم كما قال الحافظ عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي: أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافًا لدعوى المعتزلة أنها رقيقة وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقّتها، وهو مردود بأن الرقّة لا تمنع الرؤية، ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجساد الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها. وروى البيهقي عن الشافعي: من زعم أنه يرى الجنّ أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيًّا، وهو محمول على من ادّعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها. وأمّا من ادّعي أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يتصوّر على صورة شيء من الحيوان، فلا يقدح فيه وقد تواترت الأخبار بتطوّرهم في الصّور، واحتلف المتكلّمون هل هو تخيّل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصليّة، أو ينتقلون لكن لا اقتدار لهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر، وهذا قد يرجع إلى الأوّل. قال ابن عبد البرّ: الجنّ عند الجماعة مكلفون، قال عبد الجبار: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر في ذلك إلا ما حكي عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلّفين. قال: والدليل للجماعة ما في القرءان من ذمّ الشياطين والتحرّز من شرّهم وما أعدّ لهم من العذاب، وهذه الخصال إنما تكون لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكّنه من أن لا يفعل والآيات والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة جدًا، وإذا تقرّر تكليفهم فهم مكلّفون بالتوحيد وأركان الإسلام. وأمّا ما عداه من الفروع ففيه خلاف، لما ثبت أن الروث والعظم زاد الجنّ، وفي رواية في الصحيح: أنهما طعام الجنّ، فدلّ على جواز تناولهم الروث وهو حرام على الإنس؛ كذا في فتح الباري ولا دليل في حديث الروث، لأنه علف دوارهم، كما في الصحيح. وقد نقل ابن عطية وغيره الإجماع على أن الجنّ متعبّدون بهذه الشريعة، فإن قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لتردّدوا إلى النبيّ عَيْلِيُّهُ حتى يتعلّموها مع أنهم إنما اجتمعوا به قليلاً، أجيب بأنه لا يلزم من عدم اجتماعهم به وحضورهم مجلسه وسماعهم كلامه أن لا يعلموا الأحكام فإن في الآثار والأخبار أن مؤمنيهم يصلّون، ويصومون، ويحجّون، ويطوفون، ويقرؤون القرءان، ويتعلّمون العلوم ويأخذونها عن الإنس، ويروون عنهم الأحاديث، وإن لم يشعروا بهم وبأنه يمكن اجتماعهم بالنبيِّ عَلَيْكُ من غير أن يراهم المؤمنين، ويكون هو يراهم دون أصحابه بقوّة يعطيها اللّه له زائد عن قوّة أصحابه، ثم لا خلاف أنهم يعاقبون على المعاصى. اتفاقًا، والدليل على ذلك قبل الإجماع: الكتاب والسنّة، قال الله تعالى: ﴿ليكون للعالمين نذيرًا﴾ [الفرقان/١]، وقد أجمع المفسرون على دخول الجن في هذه الآية، وهو مدلول لفظها،

واختلف: هل ينامون؟ وإليه ذهب الجمهور، وقال به الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعليه فهل يدخلون مدخل الإنس؟ وهو قول الأكثر والأشهر والأكثر أدلة، زاد اللحرث بن أسد المحاسبي: ونراهم في الجنة ولا يرونا عكس الدنيا، قال الضحالة: ويأكلون فيها ويشربون، وقال مجاهد: يلهمون التسبيح والتقديس فيجدون فيه ما يجده الإنس من الللّة أو يكونون في ربض الجنة أو الأعراف أو الوقف أقوال، واستدلّ الإمام مالك على أن لهم الثواب وعليهم العقاب بقوله تعالى: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنّتان﴾، ثم قال: ﴿وبأيّ آلاء ربكما تكذّبان﴾، والعذاب للإنس والجنّ فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين، ومن شأن المؤمنين أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب. واستدلّ ابن وهب بقوله تعالى: ﴿أولئك الذين حقّ عليهم القول في أُمم قد خلت من قبلهم من الجنّ والإنس﴾، وابن عبد الحكم وغيره بقوله تعالى: ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ بعد قوله: ﴿يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾، وذهب أبو حنيفة وليث بن عملوا﴾ بعد قوله: ﴿فيا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾، وذهب أبو حنيفة وليث بن أبي سليم أن ثواب الجنّ أن يجاروا من النار ثم يكونوا أترابًا، واحتجًا بقوله تعالى: ﴿وويجركم من عذاب أليم﴾، وقوله: ﴿فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بخشا ولا رهقًا﴾، قالا: فلم يذكر في الآيتين ثوابًا غير النجاة من العذاب، وأجيب بأن الثواب مسكوت عنه وأن ذلك من قول الجنّ، فيجوز أنهم لم يطّلعوا على ذلك وخفي عليهم ما أعدّ الله لهم من الثواب.

وروى ابن مردويه وأبو الشيخ وابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي والديلمي بإسناد فيه ضعف عن أبي الدرداء مرفوعًا: «خلق الله الجنّ ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهواء، وصنف عليهم الحساب والعقاب»، (اتفاقًا) أي: إجماعًا بدليل قوله: (والدليل على ذلك قبل الإجماع) المعلوم من الدين بالضرورة (الكتاب والسنة.) أمّا الكتاب، فقد (قال الله تعالى: ﴿ليكون للعالمين نذيرًا﴾) منذرًا أو إنذارًا كالتكبير بمعنى الإنكار، (وقد أجمع المفسرون على دخول الجنّ في هذه الآية،) ولا يقدح فيه القول بأن المراد الناس فقط؛ لأن كل واحد منهم من حيث اشتماله على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والإعراض يعلم بها الصانع كما يعلم فيه عالم على حاله، ولذا أمر بالنظر إلى الأنفس في الآفاق، فقيل: ﴿وفي.أنفسكم أفلا تبصرون﴾. أمّا الشذوذ فلم يعتد به حاكى الإجماع أو أن قائله ليس من المفسرين، (وهو مدلول لفظها) بناء على أن العالمين اسم جمع لمن يعقل خاصّة، وهم الملائكة والثقلان لا جمع له؛ لأن العالم اسم لما سوّى الله فلو كان جمعًا له للزم أن معنى

فلا يخرج عنه إلا بدليل.

وإن قيل إن الملائكة خارجون من ذلك فلا يضر، لأن العام المخصوص حجة عند جمهور العلماء والأصوليين، ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة.

وقال تعالى في الأحقاف: ﴿أجيبوا داعي الله ﴿ [الأحقاف/٣١]، فأمر بعضهم بعضًا بإجابته دليل على أنه داع لهم، وهو معنى بعثته لهم، إلى غير ذلك من الآيات.

المفرد أكثر من معنى الجمع، وهذا أحد قولين. والثاني: أنه جمع شامل لذوي العلم وغيرهم، قال البيضاوي: العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع وهو كل ما سواه من الجواهر والإعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر فيها واجب لذاته تدلّ على وجوده، وإنّا جمعت ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، انتهى. وإذا كان كذلك، (فلا يخرج عنه إلا بدليل) ولم يوجد فثبت دخولهم في اللفظ (وإن قيل: إن المملائكة خارجون من ذلك) العموم على مذهب الأكثر أنه ليس مرسلاً إليهم فتضعف دلالة العام على إفراده لاحتماله التخصيص زيادة على ما خصّ به، فحيث ثبت استثناء الملائكة من العالمين جاز استثناء الجنّ أيضًا، فلا تدلّ الآية على أنه مرسل إليهم، (فلا يضرّ) ذلك في الاستدلال بها على دخول الجنّ؛ (لأن العام المخصوص حجّة عند جمهور العلماء والأصوليين) مطلقًا لاستدلال الصحابة به من غير نكير، وقيل: إن خصّ بمعين لا مبهم كاقتلوا المشركين إلا بعضهم، وقيل: إن خصّ بمتصل كالصفة وقيل غير ذلك، ومحل الخلاف إن لم نقل أنه حقيقة وإلا احتبّ به جزمًا؛ كما قاله ابن السبكي فتقييد المصنّف بالجمهور بناء على أنه مجاز، فإن قلنا حقيق كان حجّة عند الجميع.

(ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة،) كما قيل به مطلقًا أيضًا؛ (لبطل الاستدلال بأكثر الأدلّة) لكونها مخصوصة وهو خلاف عمل الصحابة والأثمة بعدهم، (وقال تعالى في الأحقاف) ذكر لمن يعلم أو شدّ عنه: ﴿يا قومنا (أجيبوا داعي الله ، فأمر بعضهم بعضًا بإجابته دليل على أنه داع لهم وهو معنى بعثته لهم إلى غير ذلك من الآيات؛) كقوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ والجن بلغهم القرءان، وقوله تعالى: ﴿سنفرغ لكم أيه الثقلان وهما الإنس والجن؛ لأنهما ثقلا الأرض أو لأنهما مثقلان بالذنوب. وقال: ولمن خاف مقام ربّه

وأما السنّة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عَيِّلِهُ قال: «فضلت على الأنبياء بست» فذكر منها، «وأرسلت إلى الخلق كافة» فإنه يشمل الجن والأنس، وحمله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز. والكلام فيه كالكلام في آية الفرقان.

فإن قلت: إن قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهُ إِلْمِكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف/٥٥]، ﴿ما أرسلناكُ إلا كافة للناس ﴾ [سبأ/٢٨] ظاهر في اختصاص رسالته عليه السلام بالإنس، واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر.

فالجواب: إن هذا إنما يتمشى على مذهب الدقاق .....

جنتان ولذا قيل: من الجنّ مقربون وأبرار كالإنس.

(وأمّا السنة) قسيم لمقدر كما مرّ، (ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول اللّه عَيِّكِ قال: «فصّلت على الأنبياء بست) من الخصال»، وليس المراد الحصر، لأنه فضل بأكثر بل أخبر بما أُوحي إليه أوّلاً ثم أخبر بالباقي؛ كما مرّ بسطه. (فذكر) الحديث المتقدّم لفظه في المتن أوّل الخصائص، فلا ننقله من غيره.

(منها: وأرسلت إلى الخلق كافّة) إرسالة عامة محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم، وهذه أصرح الروايات وأشملها، (فإنه يشمل المجنّ والإنس) بل والملائكة كما يأتي، (وحمله على الإنس خاصّة تخصيص بغير دليل، فلا يجوز) لأنه تحكم، (والكلام فيه كالكلام في آية الفرقان) المذكورة أولاً إذ العالمين والخلق كل منهما عام، (فإن قلت: إن قوله تعالى: ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا﴾) حال من إليكم والخلق كل منهما عام، (وقوله: ﴿و(ما أرسلناك إلا كافة للناس﴾) إلا إرسالة عامّة لهم من الكفّ، فإنها إذا لحقتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد أو إلا جامعًا لهم في الإبلاغ فهو حال من الكاف والتاء للمبالغة، ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار، قاله البيضاوي. (ظاهر) ما ذكر من الآيتين ولذا لم يقل ظاهر إن (في اختصاص رسالته عليه السلام بالإنس) لأن الخطاب لهم، (واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر) فهل يخالف الآيات والأحاديث الدالة على بعثه إلى الجزّ؛ (فالجواب: إن هذا) السؤال (إنما يتمشّى على مذهب) الأستاذ أبي علي الحسن بن علي النسابوري (الدقاق) إمام عصره برع في الفقه والأصول والعربية والتصرّف، قال الخزالي: كان زاهد زمانه وعالم أوانه له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة، قيل له: لم زهدت في اللغزالي: كان زاهد زمانه وعالم أوانه له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة، قيل له: لم زهدت في الدنيا؟ قال: لما زهد في أكثرها أنفت عن الرغبة في أقلّها، مات سنة خمس أو ستّ وأربعمائة: الدنيا؟ قال: لما زهد في أكثرها أنفت عن الرغبة في أقلّها، مات سنة خمس أو ستّ وأربعمائة:

القائل بأن مفهوم اللقب حجة، و «الناس» من قبيل اللقب، فإن المسألة المترجمة في الأصول «بمفهوم اللقب» لا تختص باللقب، بل الأعلام وأسماء الأجناس كلها كذلك ما لم تكن صفة. و «الناس» اسم جنس غير صفة فلا مفهوم له. فهذه الآية ليس فيها أصلاً ما يفهم منه أنه ليس رسولاً إلى غيرهم إلا على مذهب الدقاق، بل ولا يتم على مذهبه التمسك بهذا المفهوم أيضًا لأن الدقاق إنما يقول به حيث لم يظهر غرض سواه في ذلك الاسم، وحيث غرض لا يقول بالمفهوم، بل يحمل التخصيص على ذلك الغرض، والغرض في الآية التعميم في جميع الناس، وعدم اختصاص الرسالة بعضهم، فلا يلزم نفي الرسالة عن غيرهم، لا على مذهب الدقاق ولا على مذهب الدقاق معهم، فمقصود الآية خطاب الناس، والتعميم فيهم لا النفي عن ..........

(ا قائل بأن مفهوم اللقب حجة) خصه لاشتهاره بذلك وإلا فقد قال به الصيرفي من الشافعية وهو أقدم منه وأجلّ وابن خويز منداد من المالكية إذ لا فائدة لذكره إلاّ نفي الحكم عن غيره كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختلّ بخلاف إسقاط الصفة، (والناس من قبيل اللَّقب) عند الأصوليين وهو الاسم الجامد سواء كان عالمًا أو اسم جنس لا عند النحاة الذي هو ما أشعر برفعة المسمّى أوضعته، (فإن المسألة المترجمة في الأصول بمفهوم اللقب لا تمختص باللقب) المشعر بمدح أو ذمّ، (بل الأعلام كلّها وأسماء الأُجناس كلّها، كذلك لم تكن صفة) ظاهره أنها من أسماء الأجناس، وفي المحلّى خلافه فكأن مراده أن أسماء الأجناس لا تشمل الصفة فلا تدخل في اللقب، (والناس اسم جنس غير صفة فلا مفهوم له) فسقط السؤال، (فهذه الآية ليس فيها أصلاً ما يفهم منه أنه ليس رسولاً إلى غيرهم،) أي: الإنس (إلا على مذهب الدقاق) وهو ضعيف (بل) انتقالية، (ولا يتمّ على مذهبه التمسّك بهذا المفهوم أيضًا؛ لأن الدقاق إنما يقول به حيث لم يظهر غرض سواه) أي غيره (في ذلك الاسم) فيوافق الدقاق غيره على عدم اعتبار مفهوم اللّقب، (وحيث ظهر غرض) كموافقة الغالب وما معها المذكور في الأصول، (لا يقول) الدقاق (بالمفهوم بل يحمل التخصيص على ذلك الغرض، والغرض في الآية التعميم في جميع الناس وعدم اختصاص الرسالة ببدضهم) كما زعم اليهود والنصاري لا نفي غير الناس، وحينئذ (فلا يلزم نفي الرسالة عن غيرهم لا على مذهب الدقاق ولا على مذهب غيره) وهم الجمهور، (وإنما خاطب الناس) فقط؛ (لأنهم الذين تغلب رؤيتهم والخطاب معهم، فمقصود الآية خطاب الناس والتعميم فيهم لا النفى عن غيرهم، وهذا إذا قلنا إن لفظ الناس لا يشمل الجن، فإن قلنا إنه يشملهم فواضح.

والاختلاف فيه مبني على الاختلاف في اشتقاق الناس، هل هو من النوس، وهو الحركة، أو من الإنس وهو ضد الوحشة؟ فإذا قلنا بالأول أطلق على الفريقين، ولكن استعماله في الإنس أغلب، فحيث أطلق فالمراد به ولد عادم، وإذا قلنا بالثاني فلا، لأنا لا نبصر الجن ولا نأنس بهم، فدخول الجن في الآية إما ممتنع وإما قليل فلا يحمل عليه، وبهذا يتبين ضعف الاستدلال بها، لكنها لا تدل على خلافه.

وأما قول الضحاك ومن تبعه: أن الرسل إلى الجن منهم، لقوله تعالى: ﴿يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾ [الأنعام/١٣٠]، فهو ظاهر الآية،

غيرهم) حتى يتأتى السؤال، (وهذا) كلّه إنما يحتاج إليه (إذا قلنا: إن لفظ الناس لا يشمل البحنّ) كما هو أحد القولين، (فإن قلنا: إنه يشملهم) كما هو القول الآخر، (فواضح) عدم تأتي السؤال وتكون الآيتان من جملة أدلّة العموم، (والاختلاف فيه) أي الشمول للجنّ (مبني على الاختلاف في اشتقاق الناس هل هو من النوس) المصدر (وهو الحركة؛) لأن أصل المشتقات المصدر على الراجح، وهو قول البصريين ولذا لم يقل من ناس إذا تحرّك لابتنائه على قول الكوفيين إن أصلها الفعل، (أو من الإنس وهو ضدّ الوحشة، فإذا قلنا بالأوّل) من النوس (أطلق على الفريقين؛) لأن الجنّ يتحرّكون كالإنس، (ولكن) مع ذلك (استعماله في الإنس أغلب) من استعماله في الجنّ، (فحيث أطلق فالمراد به ولد ءادم) لأنه الأغلب، (وإذا قلنا بالثاني) وهو الإنس، (فلا) يدخل الجنّ الطبق فالمراد به ولا نأنس بهم، فدخول الجنّ في الآية إما ممتنع) على أنه من الإنس. (وإمّا قليل) على أنه من النوس، (فلا يحمل عليه) الآية (وبهذا يتبين ضعف الاستدلال بها) على أنه مرسل إليهم؛ (لكنّها لا تدلّ على خلافه) وهو خروج الجنّ عن كونه مرسلاً إليهم بل هي ساكنة عنه.

(وأمّا قول الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمّد الخراساني صدوق كثير الإرسال روى له الأربعة مات بعد المائة، (ومن تبعه: أن الرسل إلى المجنّ منهم؛ لقوله تعالى: ﴿يا معشر المجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾، فهو ظاهر الآية) قال ابن جرير: لأن اللّه أخبر أن من الجنّ والإنس رسلاً أرسلوا إليهم، فلو جاز أن المراد برسل الجنّ رسل الإنس لجاز عكسه وهو فاسد، وأجاب الجمهور بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم ورسل الجنّ بنّهم الله في الأرض ليسمعوا كلام رسل الإنس ويبلغوه قومهم؛ كما قال تعالى: ﴿ولّوا إلى

لكن لم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة. وإنما محل الخلاف في ذلك في الملل المتقدمة خاصة، وأما في هذه الملة فنبينا محمد عليات هو المرسل إليهم وإلى غيرهم، ولم ينقل أحد عن الضحاك أن رسل الجن منهم مطلقا، ولا ينبغي أن ينسب إليه ما يخالف الإجماع، على أن الأكثرين قالوا: لم تكن الرسل إلا من الإنس، ولم يكن من الجن قط رسول، لكن لما جمعوا مع اللجن في الخطاب صح ذلك. ونظيره قوله: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) اللجن في الخطاب من يخرجان من الملح دون العذب، وقيل الرسل من الجن رسل الرسل من بني ءادم إليهم لا رسل الله، لقوله تعالى: (ولوا إلى قومهم منذرين) الرسل من بني ءادم إليهم لا رسل الله، لقوله تعالى: (ولوا إلى قومهم منذرين)

قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنّا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسي الآية؛ (لكن لم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملَّة) المحمديَّة، (وإنَّمَا محل المخلاف في ذلك في الملل المتقدّمة خاصة. وأمّا في هذه الملّة فنبيّنا عَيِّكَ هو المرسل إليهم وإلى غيرهم) إجماعاً حكاه ابن عبد البرّ وابن حزم وغيرهما، (ولم ينقل أحد عن الضحاك أن رسل البحنّ منهم مطلقًا) أي: في الأمم السابقة وهذه الأمة بدليل قوله: (ولا ينبغي أن ينسب إليه ما يخالف الإجماع) ويحتمل أن معنى الإطلاق لا بأنفسهم ولا عن أحد من البشر، فهو مقابل قوله الآتي، وقيل: الرسل من الجنّ وفيه بعد (على أن الأكثرين قالوا: لم تكن الرسل إلا من الإنس) خاصة، (ولم يكن من الجنّ رسول قطّ لكن لما جمعوا مع الجنّ في الخطاب صحّ ذلك) من باب الحكم على المجموع فلا يستلزم الحكم على الجميع، (ونظيره قوله: ﴿يخرجُهُ) بالبناء للفاعل والمفعول ( منهما اللؤلؤ والموجان، وهما) إنما (يخرجان من الملح دون العذب) على الصحيح، وقولُ الجمهور: خلافاً لقوم أنه يخرج من العذب أيضًا، قال ابن عطيّة: وقد ردّ الناس هذا القول لأن الحسّ يكذبه ووجهت آية ﴿يا معشر الجنّ والإنس﴾ أيضًا بأنه لما كان النداء لهما معًا والتوبيخ جرى الخطاب عليهما على سبيل التجوّز المعهود في كلام العرب تغليبًا للإنس لشرفهم وتأوّله الفراء على حذف مضاف، أي: من أحدكم؛ كقوله: ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي: من أحدهما وهو الملح؛ وكقوله: ﴿وجعل القمر فيهن نورًا، أي: في إحداهنّ وهي سماء الدنيا، و ﴿ يذكروا اسم اللَّه في أيام معلومات ﴾ أراد بالذكر التكبير وبالأيام العشر، أي: أحد أيام العشر وهو يوم النحر.

(وقيل: الرسل من البحن رسل الرسل من بني آدم إليهم) فهم رسل الله بواسطة إذ هم رسل رسله، (لا رسل الله) بلا واسطة؛ (لقوله تعالى: ﴿ولُّوا إِلَى قومهم منذرين﴾،) وهذا

قاله بعض العلماء.

ومنها أنه أرسل إلى الملائكة في أحد القولين، ورجحه السبكي. .....

منقول عن ابن عباس والضحاك أيضًا ونقل بعضهم عنه موافقة الجمهور أيضًا، (قاله بعض العلماء) وقيل: بعث الله رسولاً واحدًا من الجنّ إليهم اسمه يوسف ونقل عن ابن عباس أنه المراد في قوله تعالى: ﴿وَلقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّتات ﴾، واحتجّ ابن حزم على أن الرسل إلى الجنّ منهم في الأمم السابقة بقوله عينية: «وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصّة»، وليس الجنّ من قوم الإنس فيبثت أنه كان منهم أنبياء إليهم، وفي استدلاله بالتحديث نظر. وما أخرجه التحاكم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «ومن الأرض مثلهن»، قال: سبع أرضين في كل أرض عادم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبرهيم كإبرهيمكم وعيسى كعيساكم ونبيّ كنبيتكم، فقال البيهقي: إسناده صحيح لكنه شاذ بمرة، يعني: فلا يلزم من صحة إسناده صحة متنه فقد يصح الإسناد، ويكون في المتن شذوذًا وعلّة تقدح في صحته؛ كما تقرّر عند المحدثين. قال ابن كثير: وهذا إن صح عنه يحمل على أنه أخذه من الإسرائيليّات، وهذا أو أمثاله إذا لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله، انتهى. وعلى تقدير ثبوته يكون المعنى أن ثم من يقتدي به مسمّى بهذه الأسماء وهم الرسل المبلغون إلى الجنّ عن أنبياء الله سمّى كل منهم يقتدي بلغ عنه، والله أعلم.

(ومنها: أنه أرسل إلى الملائكة) قال في فتح الباري: قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكّل بأشكال مختلفة ومسكنها السلموات، وأبطل قول من قال إنها الكواكب أو الأنفس الخيّرة التي فارقت أجسادها وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في الأدلّة السمعية شيء منها، وجاء في صفتهم وكثرتهم أحاديث، منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا: «خلقت الملائكة من نور» الحديث، وأخرج الترمذي وابن ماجه والبزار عن أبي ذرّ مرفوعًا: «أطت السماء وحقّ لها أن تقطّ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد» الحديث، وروى الطبراني عن جابر رفعه: «ما في السلموات موضع قدم ولا شبر ولا كفّ إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد». وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيّب، قال: الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إناتًا، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يتناكحون، ولا يتوالدون، وفي قصّة الملائكة مع إبرهيم وسارة ما يؤيّد أنهم لا يأكلون. وأمّا ما وقع في قصّة الأكل من الشجرة أنها الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت، وفي هذا ما ورد من القرءان ردّ على أن من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة، انهي.

(في أحد القولين، ورجّحه السبكي) والبارزي وابن حزم والسيوطي لأنهم مكلّفون

قال تعالى: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ﴾ [الفرقان/١] ولا نزاع أن المراد من العبد ها هنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعالم هو ما سوى الله تعالى، فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة، وبطل بذلك قول من قال: إنه كان رسولاً إلى البعض دون البعض، لأن لفظ «العالمين» يتناول جميع المخلوقات، فتدل الآية على أنه رسول إلى الخلق.

ولو قيل لمدعي «خروج الملائكة من هذا العموم» أقم الدليل عليه ربما عجز عنه، فإنه يحتمل أن يكون من الملائكة من أنذره عَلَيْكُ إما ليلة الإسراء وإما غيرها. لكن لا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون ......

بالطاعات العمليّة؛ كما قال تعالى: ﴿لا يعصون اللَّه ما أمرهم، وإن لم يكونوا مكلَّفين بالوحدانيّة لظهورها لهم فتكليفهم بها تحصيل للحاصل ودليل رجحان هذا القول ما (قال تعالى: ﴿تبارك ) تعالى (﴿الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ﴾،) مخرّفًا من عذاب الله، (ولا نزاع أن المراد من العبد ههنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام) إذ الإضافة عهدية وجاء استعماله بهذا اللفظ فيه: أسرى بعبده أنزل على عبده الكتاب، واشتهر حتى صار كالعلم المخصوص به عَلِيكَ فهو دفع لتجويز أن المراد غيره، (والعالم) بفتح اللام والرفع استناف (هو ما سوّى اللَّه) وليس بالخفض عطفًا على العبد؛ لأنه يكون التقدير ولا نزاع في أن المراد من العالم ما سوّاه (تعالى) مع أن فيه النزاع، قال المجد: العالم الخلق كلّه أو ما حواه بطن الفلك، وفي المصباح: العالم الخلق، وقيل: مختص بمن يعقل؛ (فيتناول جميع المكلّفين) على أنه الخلق كله (من البجن والإنس والملائكة،) وعلى أنه اسم للعاقل فالمكلّفون مفهومه والتناول فيه باعتبار كل فرد أو نوع، (وبطل بذلك) أي: شمول الآية لجميع المكلّفين (قول من قال: إنه كان رسولاً إلى البعض دون البعض؟) لمخالفة التخصيص لصريح الآية، (لأن لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقات) توجيه للإبطال، (فتدلّ الآية على أنه رسول إلى الخلق) كلّهم ومنهم الملائكة فتبت المطلوب. (ولو قيل لمدعى خروج الملائكة من هذا العموم: أقم الدليل عليه) لأن تخصيص العام لا بدّ له من دليل، (ربّما عجز عنه) فإن اعتلّ بأنه قال نذيرًا فيخرج الملائكة لعصمتهم، ولأنه لم ينذرهم لم تقبل علَّته، (فإلَّه يحتمل أن يكون من الملائكة من أنذره عَيْكَ إمّا ليلة الإسراء وإمّا غيرها،) وإذا احتمل ذلك بطل تخصيصها بغير الملائكة إذ لا يثبت إلا بدليل، وظاهر الآية شمولها لهم وهو كاف في الاستدلال إذ ليس كل احتمال يقدح فيه بل إنما يقدّح الاحتمال القوي، وكذا لا يلزم من العصمة عدم الإنذار ومن يقل منهم إني إله فقد أنذرهم مع العصمة، (لكن لا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون

بالشريعة كلها.

وإذا قلنا إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية، فإذا ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه، لزم عموم الرسالة لهم، لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ.

والجمهور: على أن «العالمين» في آية الفرقان عام مخصوص بالإنس والبجن

بالشريعة كلها،) إذ لا تتأتى كلّها فيهم وممّا يدلّ على شمول الآية للملائكة قوله تعالى: ﴿ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم﴾، قال السيوطي: لم أقف على إنذار في القرءان للملائكة سوى هذه الآية، والحكمة في ذلك واضحة؛ لأن غالب المعاصي راجعة إلى البطن والفرج وذلك ممتنع عليهم من حيث الخلقة فاستغنى عن إنذارهم فيه.

(وإذا قلنا: إن الملائكة هم مؤمنو البجن السلموية) كما ذهب إليه من زعم أن العقلاء الناطقين فريقان إنس وجان، وكل فريق أخيار وأشرار، فأخيار الإنس هم الأبرار منهم رسل وغير رسل، وأشرارهم الفجار كفار وغير كفار، وأخيار الجنّ هم الملائكة منهم رسل وغير رسل، وأشرارهم الشياطين، واستدلّ من قال الملائكة هم خيار الجنّ، بقوله تعالى: ﴿وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبًا ﴾، والمراد قول الكفار الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك، فدلّ على أن الملائكة من البجنّ، وبقوله تعالى: ﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نارك، فلو كانت الملائكة صنفًا ثالثًا لما ترك التمدح بالقدرة على أشرف خلقه وذكر ما دونه، وردّ بأن هذه الآية لبيان ما ركبه من خلق متقدّم فلم تدخل الملائكة فيه لأنهم مخترعون، قال تعالىٰ لهم كونوا فكانوا؛ كما قال للأصل الذي خلق منه الإنس والجن وهو التراب والماء والنار والهواء: ﴿ كن ﴾ فكان، فالملائكة في الاختراع كأصول الإنس والجنّ لا كأعيانهم، فلذا لم يذكروا معهم كما في الحبائك. (فإذا ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجنّ الذي قام الإجماع عليه) أي: عموم رسالته للجنّ بأن يقال للملائكة مؤمنو الجنّ السلموية ورسالته إلى الجنّ مجمع عليها، (لزم عموم الرسالة) لهم؛ (لكن القول بأن الملائكة من البحن قول شاذ) لا اعتداد به؛ لقيام الأدلّة على خلافه، ومن أصرحها قوله عَيْكِ: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ءادم مما وصف لكم»، رواه مسلم. قال البيهقي: ففي فصله بينهما دليل على أنه نور آخر غير نور النار، انتهي.

(والجمهور على أن العالمين في آية الفرقان عام مخصوص بالإنس والجن،) فيخرج الملائكة، وهذا من حين الاستدراك الذي قبله، ويمكن أن مراد الجمهور أيها مخصوصة بهما من حيث عمومها لجميع الأحكام من أمر ونهي، فلا ينافي أن إرساله للملائكة لأمر خاص؛ كما

كما فسر بهما حديث «وأرسلت إلى الخلق كافة» المروي في مسلم.

وصرح المحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة، صرح في الباب الخامس عشر بانفكاكهم عن شرعه.

وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي، والبرهان النسفي: حكاية الإجماع في تفسير آية الفرقان على أنه لم يكن رسولاً إليهم، كما حكاه العلامة الجلال المحلى، والله أعلم.

وعبارة النسفى: ثم إنهم قالوا هذه

يقوله السبكي والمحققون، كشرفه ودخولهم تحت دعوته، واتباعه تشريفًا له على سائر المرسلين (كما فسر بهما حديث: «وأرسلت إلى الخلق كافّة»، المروي في مسلم) بهذا اللفظ عن أبي هريرة؛ كحديثه عن جابر بلفظ: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود»، وللبخاري: «إلى الناس كافّة»، (وصرّح المحليمي) العلاّمة البارع، رئيس أهل الحديث بما وراء النهر القاضي أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن محمّد بن حليم، نسبه إلى جدّه هذا البخاري الشافعي من أصحاب الوجوه، وأذكياء زمانه، وفرسان النظر له اليد الطولى في العلوم والأدب.

قال الذهبي: وما هو من فرسان هذا الشأن، أي: الحديث، مع أن له فيه عملاً جيدًا، مات سنة ثلاث وأربعمائة، (والبيهقي) أحمد بن الحسين الحافظ الشهير، (في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصّلاة والسّلام لم يرسل إلى الملائكة، وصرّح في الباب الخامس عشر) من الشعب (بالفكاكهم عن شرعه، وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي) المستى بأسرار التنزيل، (و) تفسير (البرهان النسفي حكاية الإجماع على أنه لم يكن رسولاً إليهم، كما حكاه) شارح جمع الجوامع في الكتاب السابع (العلامة الجلال،) أي: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبرهيم (المحلى،) ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، واشتغل وبرع في الفنون فقهًا، وكلامًا، وأصولاً، ونحوًا وغيرها وأخذًا عن الأقصراي والبيجوري والبساطي وغيرهم، وكان آية في الذكاء والفهم، قال في بعض أهل عصره: ذهنه يثقب ألماس، وقال: هو فهمي، لا يقبل الخطأ، ولم يكن يقدر على حفظ كراس، وكان ورعًا، صالحًا، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكّام، ويأتون إليه، فلا يلتفت إليهم، ولا يأذن لهم بالدخول عليه، توفّي أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة، (واللّه أعلم) بما في نفس الأمر.

(وعبارة النسفي) ليست صريحة في حكاية إجماع الأُمّة، فإنّه قال: (ثم إنهم قالوا: هذه

الآية تدل على أحكام: أولها: إن قوله: ﴿ليكون للعالمين نذيرًا ﴾ يتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة. لكنا أجمعنا على أنه عَيِّلَةٍ لم يكن رسولاً إلى الملائكة، بل يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميعًا.

وقد تعقب البهل المحلي العلامة كمال الدين بن أبي شريف فقال: اعلم أن البيهقي نقل ذلك عن الحليمي، فإنه قال: هذا معنى كلام الحليمي، وفي قوله هذا إشعار التبري من عهدته، وبتقدير أن لا إشعار فيه فلم يصرح بأنه مرضي عنده. وأما الحليمي فإنه وإن كان من أهل السنة فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. وما نقل عنه موافق لقوله بأفضلية الملائكة، فلعله بناه عليه.

وأما ما ذكره من حكاية الراوي والنسفي الإجماع على أنه عليه الصلاة والسلام لم ....

الآية تدلّ على أحكام، أوّلها إن قوله: ﴿ليكون للعالسمين نذيرًا﴾ الآية، يتناول جميع المكلّفين من البحن والإنس والملائكة، لكنّا) لا نسلّم تناوله للملائكة لأنّا (أجمعنا على أنه لم يكن رسولاً إلى الملائكة،) وهذه العبارة تستعمل في إجماع الخصمين المتناظرين، كما يأتي، وبفرض تسليمه، فيمكن حمله على أنه لم يكن رسولاً إليهم بشرع، يعملون به؛ لأنهم مطبوعون على ما به، أمروا حتى أن العبادة لهم كالأمور الضرورية لنا، بحيث لا يفترون عنها كالنفس للحيوان، فلا ينافي أنه رسول إليهم بغير ذلك، (بل يكون رسولاً إلى البحن والإنس جميعًا) بلا نزاع، (وقد تعقب المجلال) مفعول (الممحلّي) وفاعله، (العلاّمة كمال المدين بن أبتي شريف) المقدسي، ثم المصري الفقيّه الأصولي، (فقال: اعلم أن البيهقي نقل ذلك عن الحليمي، فإنه قال هذا معنى كلام الحليمي، وفي قوله هذا إشعار بالتبرّي من عهدته،) فلا ينبغي نسبته حكاية الإجماع للبيهقي، (وبتقدير أن لا إشعار فيه) بالتبرّي، (فلم يصرّح بأنه مرضى عنده،) فكان ينبغي أن يقول: قال البيهقي: عن الحليمي.

(وأمّا الحليمي فإنه وإن كان من أهل السنّة، فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السّلام،) ومحلّ الخلاف ما عدا نبيّتا، فإنه أفضل من الملائكة بإجماع حتى من المعتزلة؛ كما قاله جمع من المحقّقين، كالإمام الرازي، (وما نقل عنه موافق لقوله: بأفضليّة الملائكة، فلعلّه بناه عليه،) وهو مردود، فكذا ما بني عليه.

(وأمّا ما ذكره من حكاية الرازي والنسفي: الإجماع على أنه عليه الصّلاة والسّلام لم

يكن رسولاً إليهم، فقد وقع في نسخ من تفسير الرازي: لكنّا بيّنا بدل أجمعنا، على أن قوله: «أجمعنا» ليس صريحًا في إجماع الأمة، لأن مثل هذه العبارة تستر لل إجماع الخصمين المتناظرين، بل لو صرح به لمنع، فقد قال الإمام السبكي في قوله تعالى: ﴿ليكون للعالمين نديرًا ﴾ قال المفسرون كلهم في تفسيرها للجن والإنس، وقال بعضهم: وللملائكة، انتهى.

يكن رسولاً إليهم) فغير مسلم، (فقد وقع في نسخ من تفسير الرازي: لكنّا بيتا بدل أجمعنا،) وهذا لا إشعار فيه بإجماع (على أن قوله) في النسخ الأخرى: (أجمعنا) ومثله في النسفي (ليس صريحًا في إجماع الأُمّة؛ لأن مثل هذه العبارة،) أي: هي ومثلها (تستعمل لإجماع المخصمين المتناظرين،) فلا يلزم منها عدم الخلاف، فضلاً عن الإجماع، (بل لو صرّح به) بأن قال: أجمعت الأُمة (لمنع) بوجود الخلاف، (فقد قال الإمام السبكي في) تفسير (قوله تعالى: 

﴿ليكون للعالمين نذيرًا ﴿ الآية ﴾ .

(قال المفسّرون كلّهم في تفسيرها: للجنّ والإنس، وقال بعضهم:) لهما (وللملائكة،) فدعوى الإجماع على عدمها باطلة، فمن حفظ حجّة، (انتهى) كلام السبكي، ومعناه: أنّهم اتّفقوا على إرساله للثقلين، واختلفوا في الملائكة، كما هو واضح جدّا، ولم يفهمه من قال قوله، كلّهم ينافي قوله: وقال بعضهم، فهذا من سوء الفهم ما تنبّه للواو، (وبالمجملة فالاعتماد على تفسير الرازي والنسفي في حكاية إجماع انفردا بحكايته، أمر لا ينهض حجّة على طريق علماء النقل؛ لأن مدارك:) جمع مدرك مصدر ميمي نفسي الإدراك، أو الشيء المدرك (نقل الإجماع من النقل؛ لأن مدارك:) جمع مدرك مصدر ميمي نفسي الإدراك، أو الشيء المدرك (نقل الإجماع من الحافظ، العلامة، الفقيه، شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، كان غاية في معرفة المخلاف، والدليل مجتهدًا لا يقلّد أحدًا، مات بمكّة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، (وابن عبد البرّ) يوسف بن عبد اللّه بن محتد بن عبد البرّ بن عاصم، الإمام، الحافظ ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان، كان فقيهًا، حافظًا، مكثرًا، عالمًا، بالقراءات والرجال، والحديث والخلاف، (ومن فوقهما في الاطلاع) الواسع؛ (كالأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة،) المقلّدة أربابها، المدونة فوقهما في الاطلاع) الواسع؛ (كالأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة،) المقلّدة أربابها، المدونة وقهما في الاطلاع) الواسع؛ (كالأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة،) المقلّدة أربابها، المدونة والدغية المشهورة، والسفيانين، والليث، وابن راهويه، وابن جرير، وداود الظاهري

ومن يلحق بهما في سعة دائرة الاطلاع والحفظ والإتقان لها من الشهرة عند علماء النقل ما يغني عن بسط الكلام فيها.

واللائق بهذه المسألة التوقف عن الخوض فيها على وجه يتضمن دعوى القطع في شيء من الجانبين، انتهى.

والأوزاعي، فكان لكلّ من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون، وإنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم.

ذكره السيوطي، وذكر عياض أن أتباع الطبري انقرضوا بعد أربعمائة، وأن الثوري لم تكثر أتباعه ولم يطل تقليده، وانقطع مذهبه عن قريب، (ومن يلحق بهما،) أي: ابن المنذر وابن عبد البر، وفي نسخة: بها، أي: الأئمة، وفي أخرى: بهم (في سعة دائرة الاطّلاع والحفظ والاتقان،) وقوله: (لها) خبر أن في قوله: لأن مدارك أي للمدارك (من الشهرة عند علماء النقل ما يغني عن بسط الكلام فيها،) فكيف يعتمد على إجماع انفرد بنقله رجلان ليسا من الحفاظ، ولا لهما سعة اطّلاع، وقد ذكر الحافظ أن الرازي نوزع في ذلك.

قال في الإصابة: هل تدخل الملائكة في حدّ الصحابي محل نظر، وقال بعضهم: إن ذلك ينبغي على أنه كان مبعوثًا إليهم، أم لا؟، وقد نقل الرازي الإجماع على أنه لم يرسل إليهم، ونوزع في هذا النقل، بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي إرساله إليهم، واحتجّ بأشياء يطول شرحها، وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى، انتهى.

وفي الإصابة أيضًا أنكر ابن الأثير على أبي موسى المديني ترجمة البحنّ في الصحابة، ولا معنى لإنكاره، لأنهم مكلفون، وقد أرسل إليهم النبيّ عُيْلِيّة.

وأمّا قوله: كان الأولى أن يذكر جبريل، ففيه نظر؛ لأنه عَيِّكَ بعث إليهم قطعًا، وهم مكلفون، فيهم العصاة والطائعون، فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذكره في الصحابة، وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى، فلم يستند في ذلك إلى حجّة، وأمّا الملائكة فيتوقّف عدّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم، فإن فيه خلاقًا بين الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم، انتهى.

(واللائق بهذه المسألة التوقف عن الخوض فيها) لا مطلقًا، بل (على وجه يتضمّن دعوى القطع في شيء من الجانبين) لتعشره أو تعذّره، (انتهى) كلام ابن أبي شريف.

وفي كشف الأسرار لابن العماد أن ءادم عليه السّلام أرسل إلى الملائكة لينبئهم بما علّم من الأسماء، نقله الحبائك، وهو منابذ لعدّه في الأنموذج من الخصائص التي اختصّ بها عن جميع الأنبياء، ولم يؤتها نبيّ قبله أنه أرسل إلى الملائكة في أحد القولين، ورجّحه السبكي، زاد

ومنها: أنه أرسل رحمة للعالمين، كما قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ [الأنبياء/١٠] قال السمرقندي: يعني للجن والإنس، وقيل لجميع الخلق، رحمة بالهداية للمؤمن ورحمة للمنافق بالأمان من القتل. وقال ابن عباس: رحمة للبر والقاجر، لأن كل نبي إذا كذب أهلك الله من كذبه، ومحمد عليه أخر من كذبه إلى الموت أو القيامة. وأما من صدقه فله الرحمة في الدنيا والآخرة، فذاته عليه الصلاة والسلام .. كما روي رحمة نعم المؤمن والكافر كما قال تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الأنفال/٣٣] وقال: «إنما أما رحمة مهداة».

البارزي: وإلى الحيوانات والجمادات.

(ومنها: أنه أرسل رحمة للعالمين،) من بها على عباده لطفّا منه تعالى، ومحض جود وفضل، لا وجوبًا، كما زعمت المعتزلة؛ (كما قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾،) قال أبو بكر بن ظاهر: زين الله تعالى محمّدًا عَيْسَكُ بزينة الرحمة، فكوّنه وجميع شمائله وصفاته وحياته وموته رحمة؛ كما قال: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم»، وقال: «إذا أراد الله رحمة بأُمّة قبض نبيتها قبلها فجعله لها فرطًا وسلفًا».

(قال السموقندي: يعني للجنّ والإنس) تفسير للعالمين، لإرشاده لهم ولطفه بهم، وحمله لهم على ذلك، الراحمون يرحمهم الرحلن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، (وقيل لجميع المخلق) أهمّ من الثقلين، وهو المتبادر من العالمين (رحمة بالهداية) للمؤمن، (ورحمة للمنافق بالأمان من القتل)، وتأخير عذابهم، وللكفار بالأمن من المسخ والخسف، وعذاب الاستعصال (وقال ابن عباس: رحمة للبر والفاجر، لأن كل نبي إذا كذب أهلك الله من كذبه ومحمد عين أخر من كذبه إلى المصوت أو إلى القيامة)، والتأخير وحمة.

(وأمّا من صدقه، فله الرحمة في الدنيا والآخرة) بالشفاعة التي ادّخرها لأمّته في القيامة، (فذاته عليه الصّلاة والسّلام، كما روى رحمة، نعم المؤمن والكافر؛ كما قال تعالى: ﴿وما كان اللّه ليعذّبهم﴾) بما سألوه (﴿وأنت فيهم﴾ الآية،) لأن العذاب إذا نزل عمّ ولم تعذّب أُمّة إلاّ بعد خروج نبيّها، والمؤمنين منها.

(وقال عليه الصّلاة والسّلام: «إنها أنا رحمة»،) أي: ذو رحمة، أو بالغ في الرحمة حتى كأنّي عينها، لأن الرحمة ما يترتّب عليه النفع ونحوه وذاته كذلك فصفاته التابعة لها، كذلك (مهداة») بضمّ الميم، وللطبراني: «بعثت رحمة مهداة».

قال ابن دحية: معناه إن الله بعثني رحمة للعباد، لا يريد لها عوضًا؛ لأن المهدي إذا كانت هديته عن رحمة لا يريد لها عوضًا، وقال غيره: أي ما أنا إلا رحمة أهداها الله للعالمين، فمن

رواه الدارمي والبيهقي من حديث أبي هريرة، وسيأتي في المقصد السادس مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. والله الموفق.

ومنها: أن الله خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم في القرءان، فقال: يا ءادم، يا نوح، يا إبرهيم، يا داود، يا زكريا، يا يحيى، يا عيسى، ولم يخاطبه هو إلا بريا أيها الرسول» «يا أيها النبى» «يا أيها المزمل» «يا أيها المدثر».

ومنها أنه حرم على الأمة نداءه باسمه، قال تعالى: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا ﴾ [النور/٦٣] أي لا تجعلوا نداءه وتسميته

قبلها أفلح ونجا، ومن أبى خاب وخسر، ولا يشكل الحصر بوقوع الغضب منه كثيرًا؛ لأنه لم يقصد من بعثته، بل المقصود بالذات الرحمة والغضب بالتبعية بل في حكم العدم مبالغة، أو المعنى أنه رحمة على كل فرد، لأن غضبه لله كانتقامه؛ كقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ الآية، أو أنه رحمة في الجملة، فلا ينافي الغضب في الجملة.

(رواه الدارمي) عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ، وفي المقصد السادس الديلمي، (والبيهقي،) وشيخه الحاكم (من حديث أبي هريرة،) وقال: على شرطهما، وأقرّه الذهبي، وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابًا».

وروى ابن عساكر عن ابن عمر، رفعه: «إنّ اللّه بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع قوم وخفض آخرين»، أي: برفعهم بالسبق إلى الإيمان وإن كانوا من الضعفاء، وخفض من أبى وإن بلغ غاية الشرف؛ لأنه لم تنفع فيه الآيات والنذر، أي: أنه يضع قدرهم ويذلّهم باللسان والسنان، (وسيأتي في المقصد السادس مزيد لذلك) قليل (إن شاء اللّه تعالى، والله الموفّق) لا غيره.

(ومنها: أن اللّه خاطب جميع الأنبياء) الذين ذكرهم في القرءان، أو الذين بلغنا في القرءان أنه خاطبهم (بأسمائهم،) فلا يرد أنه لم يقم دليلاً على خطاب الجميع، إنّما ذكر آيات ذكروا فيها بأسمائهم، وذلك لا يستلزم خطاب غيرهم لا باسمه ولا بغيره، (فقال: «يا ءاهم) واسكن أنت وزوجك الجنّة (يا نوح) وإهبط بسلام منا الآية، (يا إبرهيم) وأعرض عن هذا يا موسى ،) وما تلك بيمينك يا موسى الآية، (يا داود) وإنّا جعلناك خليفة في الأرض الآية، (يا زكريًا) وإنّا نبشرك بغلام الآية، (يا يحيى) وخذ الكتاب بقوّة الآية، (يا عيسى) وإني متوفيك ورافعك إليّ الآية، (ولم يخاطبه هو) تشريفًا وإجلالاً (إلا بسويا أيها الرسول) بلغ ما أنزل إليك الآية، (ويا أيها النبي) إنا أرسلناك شاهدًا الآية، (ويا أيها المزمل الآية)، وقم الليل، (ويا أيها المدثر قم فأنذر) الآية، ومشى هنا على قول السهيلي: ليس

كنداء بعضكم بعضًا باسمه، ورفع الصوت به، والنداء وراء الحجرات، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، مع التوقير والتواضع وخفض الصوت، .....

المزمل والمدثر باسم من أسمائه يعرف به، وإنما هو مشتق من حالته التي كان متلبّسًا بها حالة المخطاب، ملاطفة على عادة العرب؛ كقوله عليّ لعليّ: «قم يا أبا تراب»، وقوله لحذيفة: «قم يا نومان»، لا على القول بأنهما من أسمائه لإشكاله، اللّهم إلاّ أن يكون لم يرد بغير الأسماء ما يراد به مجرّد الذات الشريفة، وأراد بغير الذات ما يراد به الذات مع صفة قائمة بها، ومنه المزمل والمدثر، ثم لا يخفى أن المخطاب نداء، فخرج به ذكره بلا نداء في محمّد رسول الله، ﴿وما محمّد إلاّ رسول »، وهومبسّرًا برسول يأتي من بعدي محمّد إلاّ رسول »، ﴿وآمنوا بما نزل على محمّد ﴾؛ لأنه للتعريف بأنه الذي أخذ الله عهده على الأنبياء بالإيمان به، ولو لم يسمه لم يعرفوه.

وأمّا قول الله سبحانه يوم القيامة: يا محمّد ارفع رأسك وقل تسمع إلى آخره، فتنويه بذكر اسمه الدال على الصفة التي يحمده بها جميع الخلائق، فانظر إلى هذا التعظيم يناديه في كل مقام بأشرف تعظيم يناسب ذلك المقام، ففي الدنيا بالنبوّة والرسالة ليشهد له بهما، وفي الآخرة لما تحققت الحقائق، ناداه باسمه لما اشتمل عليه من المعنى المناسب لذلك اليوم، وليفجأه سبحانه بما يدلّ على صفة يحمده بها الخلق، ليستدلّ بالنداء بها على قبول شفاعته، ثم عقب ذلك بقوله: قل تسمع، وسل تعط فهو تكريم بعد تكريم، وتعظيم بعد تعظيم.

زاد في الأنموذج: وخاطبه بألطف مما خاطب به الأنبياء، أي كقوله لداود: ﴿ولا تتبع الهوى فيضلُّك عن سبيل اللَّهُ الآية، وقال للمصطفى: ﴿وما ينطق عن الهوى تنويها له على ذلك بعد الإقسام عليه، وقال موسى: ففرت منكم لما خفتكم، وقال عن نبيّنا: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ﴾ الآية، فكنى عن خروجه وهجرته بأحسن العبارات، ولم يذكره بالفرار الذي فيه نوع غضاضة.

ومنها: أنه حرّم على الأُمّة نداؤه باسمه ) في كتابه العزيز، (قال تعالى: ﴿لا تجعلوا دعاء وتسميته ) فهو من دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا الآية، أي: لا تجعلوا دعاء وتسميته ) فهو من إضافة المصدر لمفعوله، أي: لا تجعلوا دعاءكم إياه (كنداء) تفسير لدعاء (بعضكم بعضًا) بخطابه (باسمه، ورفع الصوت به، والنداء وراء الحجرات ) بجرّهما عطفًا على اسمه ، ذكرهما لتمام التشبيه المستفاد من الآية ، لا بالرفع على نداؤه لذكره حكمهما بعد، ولأنه في تمام تفسير الآية بقوله: (ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبيّ الله مع التوقير،) أي التعظيم (والتواضع:) التذلّل ، وخفض الصّوت) لحرمة رفعه عليه والظرف، أي: بينكم متعلّق بتجعلوا، لا حال من الرسول لأنه يوهم نداؤه باسمه بعد وفاته ، مع أن الحرمة ثابتة مطلقًا.

وقيل: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضًا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة.

ومنها أنه حبيب الله، وجمع له بين المحبة والخلة، وسيأتي تحقيق ذلك وما فيه من المباحث في آخر المقصد السابع، إن شاء الله تعالى.

(وقيل:) المصدر مضاف إلى فاعله، أي: (لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضًا،) بظنّكم مساواته (في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة،) والرجوع بلا إذن فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، قال تعالى: ﴿استجيبوا للّه وللرّسول إذا دعاكم الآية، والرجوع بلا إذن حرام؛ كما قال تعالى: ﴿قد يعلم اللّه الذين يتسللون منكم لواذًا الآية، فالمعنى: لا تظنّوا أنه مثلكم فتقيسوا، إذ القياس إلحاق فرع بآخر، لظنّ القائس اتّحاد الجامع، ولولا ملاحظة هذا لورد أن القيام ليس من معنى الجعل.

زاد البيضاوي: أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فلا تنالوا بسخطه، فإن دعاءه موجب، أي: لحصول ما دعا به أو لا تجعلوا دعاءه ربّه كدعاء صغيركم كبيركم، يجيبه مرّة ويردّه أخرى، فإن دعاءه مستجاب، انتهى، ومعناه عليهما، أي: لا تظنّوا، أو تعتقدوا هذا، وكره الشافعي أن يقال في حقّه الرسول لأنه ليس فيه من التعظيم، ما في الإضافة.

قال الحافظ: وعلى هذا فلا ينادى بكنيته، قال تلميذه الشيخ زكريا: وهو ممنوع، إذ الكنية تعظيم باتفاق، ولذا احتيج للجواب عن تكنية عبد العزى في وبتت يدا أبى لهب الآية، مع أنه لا يستحق الكنية، لأنها تعظيم، فالأوجه جواز ندائه بكنيته، وإن كان نداؤه بوصفه أعظم، وتعقب بأن مقتضى آية النور المذكورة أنه ينادى بكنيته لأنهم كانوا يدعون بعضهم بعضًا بها، والحافظ لم يعلّل الحكمة بترك التعظيم حتى يتوجّه عليه ما قاله تلميذه.

(ومنها: أنه حبيب الله) قال تعالى: ﴿قل إِنْ كَنتَم تَحْبُونَ اللَّه فَاتَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللَّه ﴾ الآية، فإذا كان متابعوه أحباءه، فنفسه أولى، وروى البيهقي عن أبي هريرة: أن النبيّ عَيِّلِيَّةً قال: «اتّخذ اللّه إبرهيم خليلاً، وموسى نجيًّا واتّخذني حبيبًا»، ثم قال: «وعزّتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيي».

(وجمع له بين المحبة والخلّة) قيل: هما سواء، وقيل: الخلّة أرفع، والأكثر على أن المحبة أعلى، (وسيأتي تحقيق ذلك وما فيه من المباحث في آخر المقصد السابع إن شاء الله تعالى،) في نحو ورقة.

وقد روى أبو يعلى في حديث المعراج، فقال له ربّه: إني اتّخذتك خليلاً وحبيبًا، وصحّ أنه عَيِّلِيِّةٍ قال: «إن اللّه اتّخذني خليلاً كما اتّخذ إبرهيم خليلاً».

ومنها أنه تعالى أقسم على رسالته وبحياته وببلده وعصره، كما سيأتي ذلك في المقصد الثالث إن شاء الله تعالى.

ومنها أنه كلم بجميع أصناف الوحي، كما نقل عن ابن عبد السلام، وسبق تحقيقه في المبعث من المقصد الأول.

ومنها أن إسرافيل هبط عليه، ولم يهبط على نبي قبله، أخرج الطبراني من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله على يقول: لقد هبط على ملك من السماء ما هبط على نبي قبلي، ولا يهبط على أحد بعدي، وهو إسرافيل، فقال: أنا رسول ربك إليك أمرني أن أخيرك إن شئت نبيًا عبدًا، وإن شئت نبيًا ملكًا، فنظرت إلى جبريل فأوماً إلى بيده أن تواضع،

(ومنها: أنه تعالى أقسم على رسالته) بقوله تعالى: ﴿يس والقرءان الحكيم إنك لمن المرسلين﴾، (وبحياته،) فقال: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ الآية، (وببلده) ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ الآية، (وعصوه) ﴿والعصر إن الإنسان﴾ السورة، قال أبو هريرة: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد، رواه ابن مردويه؛ (كما سيأتي ذلك في المقصد الثالث إن شاء الله تعالى) مطوّلاً.

(ومنها: أنه كلّم) بالبناء للمفعول (بجميع أصناف الوحي، كما نقل عن) الشيخ عزّ الدين (بن عبد السّلام، وسبق تحقيقه في المبحث من المقصد الأوّل.

(ومنها: أن إسرفيل هبط عليه، ولم يهبط على نبتي قبله،) عدّ هذه ابن سبع، (أخرج الطبراني من حديث) عبد الله (بن عمر: سمعت رسول الله على يقول: «لقد هبط:) نزل (علي ملك من السماء ما هبط على نبتي قبلي، ولا يهبط على أحد بعدي،) إذ لا نبي بعده (وهو إسرفيل، فقال: أنا رسول ربّك إليك،) استدل به السيوطي على ضعف مرسل الشعبي أن إسرفيل أتاه في ابتداء الوحي، فقرن بنبوّته ثلاث سنين، قال: لأن هذه القصّة بعد ابتداء الوحي، عدة سنين؛ كما قدمته.

(أمرنىي أن أخيرك إن شئت نبيًا عبدًا) قدم العبودية إشارة إلى أنه يختارها، (وإن شئت نبيًا ملكًا، فنظرت إلى جبريل،) وكان جالسًا عنده قبل نزول إسرافيل، (فأومأ إلى).

وفي رواية: فأشار جبريل إليّ (بيده أن تواضع) وسبب هذا التخيير ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: كان عَيْكُ ذات يوم وجبريل على الصفاء، فقال: يا جبريل والذي بعثك بالحقّ ما أمسى آل محمّد سفة من دقيق، ولا كفّ من سويق، فلم يكن كلامه بأسرع من

فلو أنى قلت نبيًا ملكًا، لسارت الجبال معي ذهبًا.

ومنها أنه سيد ولد ءادم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد ولد ءادم يوم القيامة، وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنا سيد ولد ءادم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر.

أن سمع هدة من السماء أفزعته، فقال عَيَّلَةِ: «أمر اللَّه القيامة أن تقوم»، قال: لا، ولكن أمر إسرفيل، فقال: إن اللَّه قد سمع ما ذكرت، فبعثني إسرفيل، فنزل إليك حين سمع كلامك، فأتاه إسرفيل، فقال: إن اللَّه قد سمع ما ذكرت، فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك، أسير معك جبال تهامة زمردًا وياقوتًا وذهبًا وفضّة، فإن شئت نبيًا ملكًا، وإن شئت نبيًا عبدًا، ثلاثًا، (فلو أنسي قلت نبيًا ملكًا لسارت المجبال معى ذهبًا).

وأخرج الترمذي عن أبي أُمامة أنه عَرِّكَ قال: «عرض عليّ ربّي ليجعل لي بطحاء مكّة ذهبًا، فقلت: «لا يا رب» الحديث، ذكرهما المصنف في عيشه من المقصد الثالث، فمعيب نقل أحدهما من غيره، لكن آفة العلم النسيان، وبهما يعلم وجه تربّب قوله: «فلو أني قلت»، إذ هي قصّة واحدة، طوّلها راو واختصرها آخر، فلا يردّ أنه لا تلازم بين قوله نبيًا ملكًا، وبين سير الجبال معه ذهبًا وفضّة، وكأنه اقتصر عليها في هذه الرواية مع ذكر إسرافيل له الزمرذ والياقوت أيضًا؛ لأن المخاطب لا يعلم غيرهما ولا يتعامل به.

(ومنها: أنه سيّد ولد ءادم،) بضم الواو، وكسرها جمع ولد بفتحها، (رواه مسلم) في المناقب، وأبو داود في السنّة (من حديث أبي هريرة، مرفوعًا بلقظ: «أنا سيّد ولد ءادم يوم القيامة») خصّه لأنه يوم مجموع له الناس فيه من سؤدده لكل أحد عيانًا، وصف نفسه بالسؤدد المعلق المفيد للعموم في المقام الخطابي على ما تقرّر في علم المعاني، فيفيد تفوقه على جميع ولد ءادم حتى أولي العزم من الرسل واحتياجهم إليه كيف لا وهو واسطة كل فيض، وتخصيص ولد ءادم ليس للاحتراز فهو أفضل حتى من الملائكة إجماعًا؛ كما حكاه الرازي وغيره، ولأن الآدمي أفضل من الملك وتتمّة هذا الحديث في مسلم وأبي داود: «وأوّل من ينشق عنه القبّر، وأوّل شافع، وأوّل مشفّع».

(وعند الترمذي) في المناقب، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، والإمام أحمد (من حديث أبي سعيد المخدري) رفعه: («أنا سيّد ولد ءادم») دخل ءادم لأن في ولده من هو أفضل منه كإبرهيم (يوم القيامة ولا فخر،) أي: أقول ذلك شكرًا لا فخرًا، أي: لا أقوله تكبّرًا على الناس وتعاظمًا وإن كان فيه فخر الدارين، فهو من قبيل قول سليلن: ﴿علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء﴾ الآية، وقيل غير ذلك، (وبيدي لواء الحمد»،) بالكسر والمدّ: علمه، والعلم في

وإنما قال ذلك إخبارًا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد، وتحدثا بنعمة الله عنده، وإعلامًا لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه، ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر» أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله، لم أنلها من قبل نفسي، ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها.

ومنها أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،

العرصات مقامات لأهل الخير والشر، نصب في كل مقام لكل متبوع لواء يعرف به قدره، وأعلى مقامات الخير مقامات الحمد، فلمّا كان أعظم الخلائق أُعطي أعظم الألوية، وهو لواء الحمد ليأوي إليه الأولون والآخرون، فهو حقيقي وعند الله علم حقيقته.

وأمّا ما روي من صفته فموضوع بين الوضع، كما أفاده المصنّف في المقصد الأخير، فلا وجه لعدول الطيبي ونحوه عن الحقيقة، وحمله على انفراده بالحمد، وشهرته به على رؤوس المخلائق، وبقيّة هذا الحديث عند الترمذي ومن معه: «وما من نبيّ يومغذ ءادم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أوّل شافع وأول مشفع ولا فخر»، (وإغا قال ذلك)، كما قال ابن الأثير في النهاية: (إخبارًا عمّا أكرمه الله به من الفضل والسؤدد وتحدثنًا بنعمة الله به من الفضل والسؤدد من البيان الذي يجب عليه تبليغه إليهم؛ (ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه) بفتح الجيم: من البيان الذي يجب عليه تبليغه إليهم؛ (ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه) بفتح الجيم: يكون إيمانا تامًا لا شبهة فيه، لأنهم حيث علموا كمال فضله، استحق أن يعظموه ويعتقدوا فيه الكمال اللائق بمن قام به هذا الفضل، (ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر»، أي: إن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل،) بكسر، ففتح، أي: جهة (نفسي ولا بلغتها التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل،) بكسر، ففتح، أي: جهة (نفسي ولا بلغتها خبر: «لا تفضلوا بين الأنبياء»، فمعناه تفضيل مفاحرة، وهو ادّعاء العظم والمباهاة، أو في نفس النبوّة، فلا تفاضل فيها. وإنما التفضيل بنحو الخصائص، ولا بدّ من اعتقاده تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقيل غير ذلك.

(ومنها: أنه غفر له ما تقدّم من ذنبه) أن لو كان كما قاله ابن عباس: أي أنه على سبيل الفرض والتقدير؛ لأنه كغيره من الأنبياء معصومون حتى من الصغائر قبل النبوّة، ولو سهوًا على الأصح لكرامتهم على الله، خلافًا للأكثر في تجويز وقوع الصغائر منهم سهوًا إلاّ الدالة على خسة كتطفيف، وينبّهون عليها، واحتجّوا بظواهر، قالوا بها: أفضت بهم إلى خرق الإجماع، وما لا يقول به مسلم، كما بسطه عياض في الشفاء. (وما تأخّر) لا يشكل بأن الغفر الستر،

قال تعالى: ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مِبِيناً لَيغَفُر لَكَ الله مَا تَقَدُّم مِن ذَبْكَ وَمَا تأخر ﴾ .

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من خصائصه عَلِي أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك ويدل له قولهم في الموقف: نفسي نفسي.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ـ يعني آية الفتح ـ لم يشاركه فيها غيره.

وقد أخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدًا على أهل السماء محمدًا على أهل السماء وعلى الأنبياء، قالوا: فما فضله على أهل السماء، قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ﴿وَمَن يَقُل منهم إني إلّه من دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء/٢٩]، وقال لمحمد على الله فتحا لك فتحا مبينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقد كتب له براءة، ......

فكيف يتصوّر فيما لم يقع؛ لأن ما لم يقع يفوض وقوعه مبالغة، (قال تعالى: ﴿إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحُا مِبِينًا لَيغَفُر لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّم مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخُر ﴾ الآية،) وفيها وجوه أُخر، ذكر بعضها في المقصد السادس، وبعضها لا يرضي.

(قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من خصائصه على أنه أخبره الله بالمغفرة، ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك،) فالخصوصية إخباره بذلك تعظيمًا له بإدخال السرور عليه، (ويدل قولهم في الموقف) يوم القيامة، حيث تطلب الشفاعة في فصل القضاء من ءادم، ونوح، وإبرهيم، وموسى وعيسى، فيقول كل منهم: (نفسي نفسي، وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، يعني آية الفتح: لم يشاركه فيها غيره،) ولذا قال ابن عطية: المعنى التشريف بهذا الحكم، ولم تكن ذنوب البيّة، (وقد أخرج أبو يعلى) أحمد بن علي الموصلي الحافظ الثقة، (والطبراني) سليمن بن أحمد بن أيوب، (والبيهقي) أحمد بن الحسين، (عن ابن عباس، قال: إن الله فضل محمدًا على أهل السماء وعلى الأنبياء، قالوا: فما فضله على أهل السماء؟، قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء،) أي: الملائكة (ورمن يقل منهم إني إله من دونه) أي الله، أي غيره، (فذلك نجزيه جهنم) الآية، وقال لمحمد علي الله براءة) من الذنوب أن يفعلها، وإذا منعه من فعلها فقد سترها عنه، وهذا من ألطف الأجوبة.

قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولَ إِلاَ اللهِ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ وَقَالَ لَمُحَمِّدُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسُ ﴾ [سبأ/ ٢٨] فأرسله إلى الإنس والجن.

ومنها أنه أكرم الخلق على الله، فهو أفضل من كل المرسلين، وجميع الملائكة المقربين، وسيأتي الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، عند مسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونحو ذلك في المقصد السادس إن شاء الله تعالى.

ومنها إسلام قرينه. رواه مسلم من حديث ابن مسعود ......

(قالوا: فما فضله على الأنبياء؟، قال: إن الله تعالى قال: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الآية، أي: بلغتهم، (وقال لمحمد: ﴿وما أرسلناك إلا كافّة للناس﴾ الآية، فأرسله إلى الإنس والجنّ جميعاً، تفضيلاً له على جميع المرسلين.

(ومنها: أنه أكرم الخلق على الله) تعالى بنصّ قوله: ﴿ كنتم خير أُمّة أخرجت للناس الآية، إذ خيريّتها تستلزم خيرية نبيّها، وإن صفاته أعلى وأجلّ، وذاته أفضل وأكمل، ويصرح به قوله: ﴿ فبهداهم اقتده الآية، (فهو أفضل من كل المرسلين وجميع الملائكة المقرّبين،) حتى الروح الأمين إجماعًا، وغلط الزمخشري في تفضيله عليه؛ بأن المعتزلة مجمعون على استثنائه من الخلاف في التفضيل بين البشر والملك فقد جهل مذهبه، (وسيأتي الجواب عن قوله عليه الصّلاة والسّلام في حديث ابن عباس عند مسلم) والبخاري: («ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»، ونحو ذلك) كحديث الصحيحين: «لا تفضلوني على الأنبياء».

وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء»، وأخرى: «لا تخيروا بين الأنبياء»، وقوله تعالى: 

إلا نفرق بين أحد منهم الآية، (في المقصد السادس إن شاء الله تعالى) بأجوبة سبعة، منها قول ابن أبي جمرة أنه بالنسبة إلى القرب والبعد، فمحمد على أسري به لفوق السبع الطباق واخترق الحجب، ويونس عليه الصّلاة والسّلام وإن نزل به إلى قعر البحر، هما بالنسبة إلى القرب والبعد من الله على حد واحد، وروى هذا الجواب عن لملك الإمام ونحوه لإمام الحرمين في قصة شهيرة.

(ومنها: إسلام قرينه،) أي صاحبه الموكل به من الجنّ، (رواه مسلم) وأحمد (من حديث ابن مسعود): أن النبيّ عَلَيْكُ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من

والبزار من حديث ابن عباس.

ومنها أنه لا يجوز عليه الخطأ، كما ذكره ابن أبي هريرة والماوردي:

الملائكة»، قالوا: وإيّاك؟، قال: «وإياي، إلاّ أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»، ومعلوم عصمة الملائكة وإيمانهم، فإنما المراد الإخبار بمصاحبة الملك والجني لكل أحد، فالجني يغوي بخلاف الملك، فقول بعض إسلام قرينه من الملائكة والشياطين لا معنى له بالنسبة للملائكة، ولا دلالة في الحديث عليه، اللّهم إلاّ أن يريد بإسلام ملكه انقياده التامّ له، وفيه ما فيه، (والبزار من حديث ابن عباس) رفعه: «فضّلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم»، قال: ونسيت الأخرى، فحديث ابن عباس نصّ في إيمانه.

وأمّا حديث ابن مسعود فروى بفتح الميم وضمّها، أي: فأسلم أنا من فتنته وكيده، وصحح الخطابي رواية الرفع، ورجح عياض والنووي الفتح لقوله: «فلا يأمرني إلا بخير».

قال الدميري: وهو المختار، والإجماع على عصمته من الشيطان، وإنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين، ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان، انتهى.

وقال غيره: اعترضت رواية بالضم؛ بأنه تعوّذ منه بقوله: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أي يضرعني ويلعب بي، ويفسد ديني أو عقلي عند الموت؛ بنزعاته التي تزل بها الأقدام وتصرع العقول، وقد يستولي على الإنسان حينئذ فيضله، أو يمنعه التوبة، أو يعوقه عن المخروج عن مظلمة، أو يؤيسه من الرحمة، أو يكره له الموت فيختم له بسوء، والعياذ بالله تعالى، وأجيب بأنه إنما قاله تعليمًا لأُمّته عَيْلِيمًا، فإن شيطانه أسلم، ولا تسلّط له ولا لغيره بحال، بل سائر الأنبياء لا تسلّط لشياطينهم عليهم وإن لم يسلموا.

(ومنها: أنه لا يجوز عليه الخطأ) في اجتهاده، (كما ذكره ابن أبي هريرة، والماوردي، وذكره المحجازي في مختصر الرّوضة) لأنه لا نبيّ بعده يستدرك خطأه، فلذا عصم من بينهم، كذا في الشاميّة، وقال ابن السبكي: الصواب أن اجتهاده لا يخطىء تنزيها لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهاد ومقتضى هذا التعميم، ثم هذا مبني على الصحيح عند الأصوليين من جواز الاجتهاد له عُيِّليِّهُ ووقوعه لقوله: هما كان لنبيّ أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية، عفا الله عنك لم أذنت لهم، فالعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي، وقيل: يمتنع اجتهاده لقدرته على اليقين بانتظار الوحي، وردّ بأن إنزاله ليس في قدرته، وثالثها الجواز في الآراء والحروب فقط، والمنع في غيرها جمعًا بين الأدلّة.

وقال قوم: ولا النسيان، حكاه النووي في شرح مسلم.

ومنها أن الميت يسأل عنه عليه الصلاة والسلام في قبره، فعن عائشة أن رسول الله عليه قال: وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله. الحديث رواه أحمد والبيهقي.

(وقال قوم: ولا النسيان، حكاه النووي في شرح مسلم،) ما لم يترتب عليه تشريع، كسلامه من ركعتين وصلاته الظهر خمساً.

(ومنها: أن الميت يسأل عنه عليه الصّلاة والسّلام) إذا وضع (في قبره)، وتولّى عنه أصحابه، واختلف في اختصاص فتنة القبر بهذه الأُمّة، وجزم الحكيم الترمذي بالاختصاص، (فعن عائشة: أن رسول اللّه عَيِّلِيّه، قال:) «أما فتنة الدجال، فإنه لم يكن نبيّ إلا وقد حذّر أُمّته، وسأحذر كموه بحديث لم يحذره نبيّ أُمّته: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن.

(وأمّا فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح،) أي: المسلم (أجلس) في قبره غير فزع، كما هو لفظ الحديث، (فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟، فيقول: محمّد رسول اللَّه، الحديث،) بقيّته: «جاءنا بالبيّنات من عند اللّه، فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطّم بعضها بعضًا، فيقال له: انظر ما وقاك اللَّه ثم يفرج له فرجة إلى الجنّة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كنت وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء اللَّه؛ وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعًا، فيقال له: ما كنت تقول؟، فيقول: لا أدري، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟، فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً، فقلت كما قالوا، فيفرج له فرجة من قبل الجنّة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها، يحطم بعضها بعضًا، ويقال له: هذا مقعدك منها على الشكّ كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذّب»، (رواه) بتمامه الإمام (أحمد والبيهقي،) وروى الشيخان وأحمد، وغيرهم عن أنس؛ أنه عَلَيْكُ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان يقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟، فأمّا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنّة، فيراهما جميعًا، ويفسح له في قبره سبعون ذراعًا، ويملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون.

ومنها أنه حرم نكاح أزواجه من بعده، وقال الله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾، أي: هن في الحرمه كالأمهات، حرم نكاحهن عليهم بعده تكرمة له وخصوصية، ولأنهن أزواج له في الآخرة، وهذا في غير المخيرات، فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للأزواج طريقان: أحدهما طرد الخلاف، والثاني: القطع بالحل واختاره الإمام والغزالي.

وأزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدًا، وفي جواز النظر إليهن وجهان: أشهرهما المنع، وثبت لهن حكم الأمومة في احترامهن وطاعتهن وتحريم نكاحهن، لاقى جواز الخلوة بهن والنفقة عليهن والميراث. ............

وأمّا الكافر والمنافق، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟، فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت، ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة، يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه».

(ومنها: أنه حرم نكاح أزواجه من بعده) بقوله تعالى: ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا ﴾ الآية، و(قال الله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم ﴾ الآية، أي: هن في المحرمة)، أي: الاحترام (كالأمهات) في استحقاق التعظيم والرعاية، ومن ذلك أنه (حرّم نكاحهنّ عليهم بعده تكرمة له وخصوصيّة) له عليه الصّلاة والسّلام، حيث جعلن أُمّهات، والأمّ لا يحلّ نكاحها، (ولأنهنّ أزواج له في الآخرة) بنصّه عَيِّلِيَّة، ولا يليق بحرمته تزوّج امرأة يعلم عودها له، ولأن المرأة لآخر أزواجها في الجنّة على أحد الأقوال، فنكاح غيره لها المقتضى، لكونها تكون لمن هو آخر، يمنعه ما ثبت أنها تكون زوجًا له عليه السّلام في الجنّة، (وهذا في غير المخيرات، فمن اختارت منهن الدنيا، ففي حلّها للأزواج طريقان، أحدهما: طرد الْمخلاف) الآتي في قوله: ﴿ وفي التي فارقها في الحياة ﴾ الآية، أوجه. (والثانع: القطع بالحلّ ) بلا خلاف، (واختاره الإمام،) أي: إمام الحرمين، (والغزالسي،) وقال في الشرح الصغير أنه الأظهر، وإلا فلا معنى للتخيير، واعتمد الرملي الحرمة ولو اختارت قبل الدخول، (وأزواجه اللاتبي توفّي عنهنّ محرمات على غيره أبداً؛ كما قال الله تعالى، وهذا مستأنف بيانيًا في جواب سؤال، تقديره ما ذكر في زوجاته؛ هل يشمل من مات عنهنّ، ومن فارقهنّ في الحياة مدخولاً بهم، أم لا؟، (وفي جواز النظر إليهن) ولو لشهادة أو مداواة (وجهان، أشهرهما المنع، وثبت لهن حكم الأمومة في احترامهن وطاعتهن) فيما أمرن به، (وتحريم نكاحهن لاقى جوازه الخلوة بهنّ،) فيحرم، (والنفقة عليهن) فلا تجب، (والميراث،) فلا توارث بينهن وبين الأجانب منهن، (ولا

ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنين على الأصح.

وقيل: إنما حرمن لأنه عليه السلام حي في قبره، ولهذا حكى الماوردي أنه لا يجب عليهن عدة الوفاة.

وفي التي فارقها في الحياة \_ كالمستعينة \_ والتي رأى بكشحها بياضًا \_ أوجه: أحدها، يحرمن أيضًا، وهو الذي نص عليه الشافعي وصححه في الروضة، لعموم الآية، إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت، بل بعدية النكاح.

وقيل: لا. والثالث وصححه إمام الحرمين والرافعي في الصغير: تحريم المدخول بها فقط، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيدة في زمن عمر، فهم عمر برجمه

يتعدّى ذلك) التحريم (إلى غيرهن، فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنين على الأصح) لأنه عَيَّالِيَّةِ أَنكَح عشلن وعليًّا بناته، ولا لأُمّهاتهن جدّات المؤمنين على قياسه، وإلاَّ لزم أن كل من نكحها حرمت أُمّها على زوجها.

(وقيل: إنما حرمن، لأنه عليه السّلام حيّ في قبره،) ويكون حاله عند صاحب ذا القيل كالنائم، وهذا مقابل قوله تكرمة له وخصوصيّة؛ لأنه يفيد انقطاع نكاحه بموته، وهذا يفيد أنه لم ينقطع، (ولهذا حكى المماوردي) وجهّا للشافعية (أنه لا يجب عليهن عدة الوفاة) لحياته ومثله يقال في غيره من الأنبياء على قياسه، وذكر الخطابي عن ابن عيينة أنهن في معنى المعتدّات، فلهن سكنى البيوت ما عشن، ولا يملكن رقابها، (وفي) الزوجات (التي فارقها في الحياة،) وقدرنا ذلك لقوله الآتي: أحدها يحرمن، ولا يضر وصف الجمع بالمفرد، لأن جمع الإناث وما لا يعقل، يجوز وصفه بالمفرد، ولهم فيها أزواج مطهرة، (كالمستعيدة) التي قالت: أعوذ بالله منك، (والتي رأى بكشحها بياضًا) أي: برصًا فردّها، وقال: «دلستم عليّ»، (أوجه، أحدها: يحرمن أيضًا، وهو الذي نصّ عليه الشافعي، وصححه في الرّوضة لعموم الآية،) ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا، (إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت) فقط، (بل بعدية أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا، (إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت) فقط، (بل بعدية النكاح، وقيل: لا) يحرمن مدخولاً بها أم لا على ظاهر هذا الوجه، لكن في شرح البهجة الجزم المدخول بها.

(والثالث: وصححه إمام الحرمين والرافعي في) الشرح (الصغير) على وجيز الغزالي: (تحريم المدخول بها فقط،) وحلّ من لم يدخل (لما روي أن الأشعث بن قيس) بن معد يكرب الكندي، صحابي نزل الكوفة، ومات سنة أربعين أو إحدى وأربعين، وهو ابن ثلاث وستّين، (نكح المستعيذة في زمن عمر) بن الخطّاب، (فهمّ عمر برجمه،) بناء على أن نكاحها

فأخبر بأنها لم تكن مدخولاً بها فكف.

وفي أمة فارقها بعد وطئها أوجه ثالثها: تحرم إن فارقها بالموت \_ كمارية \_ ولا تحرم إن باعها في الحياة، انتهى.

ومنها ما عده ابن عبد السلام أنه يجوز أن يقسم على الله به وليس ذلك لغيره، قال ابن عبد السلام: هذا ينبغي أن يكون مقصورًا على النبي عَيِّلَةً، لأنه سيد ولد ءادم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به لعلو درجته ومرتبته، انتهى.

## ومنها أنه يحرم رؤية أشخاص أزواجه في الأزر، .....

حرام، فهو زنا وحد زنا المحصن الرجم، (فأخبر بأنها لم تكن مدخولاً بها فكف) عن رجمه الذي كان هم به، وذلك يدل على حل من لم يدخل بها، ومن أطلق التحريم يقول: هو اجتهاد من عمر، (وفي أمة فارقها بعد وطئها أوجه) بالحرمة والحلّ، (ثالثها تحرم إن فارقها بالموت كمارية) القبطية، (ولا تحرم إن باعها في المحياة)، واعتمد شارح البهجة وغيره التحريم، (أنتهي).

(ومنها: ما عدّه ابن عبد السّلام أنه يجوز أن يقسم على الله به) أخرج الترمذي، وابن ماجه، والحاكم عن عشلن بن حنيف أن رجلاً أعمى أتى رسول الله عَيَّلِيَّ، فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: «إن شئت أخّرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت»، قال: فادعه، فأمره أن يتوضّأ ويصلّي ركعتين، ويقول: اللَّهم إني أسألك وأتوسّل إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة، اللَّهم إنّي توجّهت بك إلى ربّي في حاجتي، (وليس ذلك لغيره) من الأنبياء والملائكة والأولياء.

وأمّا الاستشفاع بهم بلا إقسام، فمستحبّ، لأن دعاءهم أرجى للإجابة، كما استشفع عمر بالعباس، فقال: اللّهمّ إنّا كنا إذا قحطنا توسّلنا إليك بنييّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري، وكذا بما فعل من خير يذكره في نفسه فيجعله شافعًا؛ لأن ذلك لائق بالشدائد، كما في خبر الثلاثة الذين آووا في الغار.

(قال ابن عبد السلام: وهذا ينبغي أن يكون مقصورًا على النبسي علله ، لأنه سيّد ولد ءادم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء، لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خصّ به لعلق درجته ومرتبته، انتهى).

وتعقّب: بأنه لا اتّجاه لما ذكره، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، بل في بعض الأخبار التصريح بخلافه، وذكر التستري عن معروف الكرخي أنه قال لتلامذته: إذا كان لكم إلى اللّه حاجة، فاقسموا عليه بي، فإني الواسطة بينكم وبينه الآن بحكم الوراثة عن المصطفى.

(ومنها: أنه يحرم رؤية أشخاص) أي: أجسام (أزواجه في الأزر،) ولا كذلك أزواج

وكذا يحرم كشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرها، كما صرح به القاضي عياض، وعبارته: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مسترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، ثم استدل بما في الموطإ، أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، فقد كن بعد النبي عليلة يحجبن ويطفن، وكان السحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، .....

غيره، قال المصباح: الشخص سواد الإنسان، يراه من بعد، ثم استعمل في ذاته.

قال الخطابي: ولا يسمّى شخصًا إلا جسم مؤلّف، له شخوص وارتفاع، (وكذا يحوم كشف وجوههن) مصدر مضاف إلى مفعوله، أي: أن يكشفن وجوههن (واكفهن لشهادة أو غيرها) إكرامًا له على الله القاضي عياض،) وأقرّه النووي، (وعبارته) في شرح مسلم: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهنّ بلا خلاف في الوجه والكفّين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرها،) بل يحرم عليهنّ، (ولا إظهار شخوصهنّ وإن يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرها،) بل يحرم عليهنّ، (ولا إظهار شخوصهنّ وإن أشخاصهن فلا حرمة، قال الجوهري وغيره: بالكسر ثقل الغذاء، وهو الغائط، وبالفتح اسم للقضاء الواسع، ولا يظهر معناه هنا إلا بكلفة، قاله النووي. أي بجعله مجازًا علاقته المجاورة، أو من تسمية الحال باسم المحل لخروجه بالفضاء، (ثم استدلّ بما في الموطأ؛ أن حفصة لما توفّي) أبوها (عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها،) ولم ينكر عليهنّ، فكان إجماعًا، (وأن زيب بنت جحش) المتوفية بالمدينة في خلافة عمر سنة عشرين (جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها،) وذلك بمحضر الصحابة، ومنهم عمر الذي صلّى عليه ولم ينكر، وفيه أنه يمنع ليستر شخصها،) وذلك بمحضر الصحابة، ومنهم عمر الذي صلّى عليه ولم ينكر، وفيه أنه يمنع ورق أشخاصهن بعد الموت، (انتهى) كلام عياض.

(قال المحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ،) لجواز أنه فعل ذلك تكرمة لهن، بل قد ورد عنهنّ ما يدلّ على خلاف ذلك، (فقد كنّ بعد النبيّ عَيِّلَةٍ يحججن ويطفن،) وفي البخاري قول ابن جريج لعطاء: لمّا ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعد؟، قال: إن أدركت ذلك إلاّ بعد الحجاب، (وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهنّ المحديث، وهنّ مستترات الأبدان) بثياب تمنع رؤية البشرة (لا الأشخاص،) إذ

انتهى.

وأما حكم نظر غير أزواجه عليه الصلاة والسلام ففي الروضة وأصلها عن الأكثرين: جواز النظر إلى وجه حرة كبيرة أجنبية وكفيها إذا لم تكن فتنة، مع الكراهة، وقوة كلام الشيخين: الرافعي والنووي تقتضي رجحانه، وصوبه في «المهمات» لتصريح الرافعي في الشرح بأن الأكثرين عليه، ولكن نقل ابن العراقي أن شيخه البلقيني قال: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في المنهاج، وقد جزم به في «التدريب»، وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. ونقلا في الروضة و أصلها هذا الاتفاق وأقراه.

وعورضا بنقل القاضي عياض عن العلماء مطلقًا: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في الطريق، وإنما هو سنة، وعلى الرجال غض البصر، وحكاه عنه النووي في شرح مسلم وأقره. قاله الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون في تصحيح المنهاج، والله أعلم.

لا يمنعها، لا كونها بهودج ونحوه بحيث لا يرى شخصها، (انتهى،) ويمكن الجواب عن عياض بأن ذلك من جملة ما دخل في قوله: إلا ما دعت إليه ضرورة، وقوله: من براز مثال لا قيد.

(وأمّا حكم نظر غير أزواجه عليه الصّلاة والسّلام، ففي الروضة وأصلها عن الأكثرين) من الشافعية (جواز النظر إلى وجه حرّة كبيرة أجنبيّة، وكفيها إذا لم تكن،) أي: توجد (فتنة مع الكراهة، وقوّة كلام الشيخين الرافعي والنووي) في الروضة، (تقتضي رجحانه، وصوّبه في المهمات) للأسنوي (لتصريح الرافعي في الشرح) لرجيز الغزالي (بأن الأكثرين عليه) وذلك يقتضي رجحانه، (لكن نقل ابن العراقي: أن شيخه البلقيني قال في الترجيح بقوّة المدرك،) أي: الدليل (والفتوى على ما في السمنهاج) للنروي من حرمة ذلك، (وقد جزم به في التدريب) للبلقيني، (وقوّة كلام الشرح الصغير) للرافعي على الوجيز (تقتضي رجحانه، وعلله باتّفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات،) كاشفات وجوههن، (ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرّاه وعورضا بنقل القاضي عياض عن العلماء مطلقًا) عن التقييد بمذهب، فكأنّه قال: اتّفق العلماء على (أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في الطريق، وإنّا هو سنّة و) يجب (على الرجال غضّ البصر، وحكاه عنه،) أي: عياض (النووي في شرح مسلم وأقرّه) وهو ينقض دعوى اتّفاق المسلمين على المنع، (قاله عياض) بالحقّ في ذلك،

وكان النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة مطلقًا، كما قاله السبكي، وهو في حق غيره ليس بعبادة عندنا، بل من المباحات، والعبادة عارضة له.

ومنها أن أولاد بناته ينسبون إليه، قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: «إن ابنى هذا سيد» رواه أبو يعلى.

(وكان النكاح في حقّه عليه الصّلاة والسّلام عبادة، مطلقًا) عن التقييد بالاحتياج وغيره (كما قاله السبكي، وهو في حقّ غيره ليس بعبادة) على الأصح (عندنا،) أي: الشافعية، أي ليس مستحبًا لذاته، فيثاب فاعله مطلقًا، (بل من المباحات) لقوله تعالى: ﴿وفانكحوا ما طاب لكم الآية، إذ العبادة لا تتعلّق بالاستطابة، (والعبادة عارضة له) من جهة بقاء النسل وحفظ النسب، والاستعانة على المصالح الدينيّة، وصرّحوا بأنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وقيل: هو عبادة.

قال الحافظ: والتحقيق أن الصورة التي يستحبّ فيها تستلزم كونه عبادة، فمن نفى العبادة عنه نظر إليه في حدّ ذاته، ومن أثبت خظر إلى صورة مخصوصة، انتهى، أي: وأولى صورة الوجوب.

(ومنها: أن أولاد بناته ينسبون إليه) شرعًا، فهو عصبة لهم؛ مما قال عَلَيْكُ في حديث: «وكل ولد ءادم، فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم وعصبتهم»، رواه أبو نعيم عن عمر برجال ثقات، وقال عَلَيْكُ: «لكل بني ءادم عصبة إلا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما»، أخرجه المحاكم عن جابر وأبو يعلى عن فاطمة، وقال عَلَيْكَ: «إن الله لم يبعث نبيًا قط إلا جعل ذريته من صلبه غيري، فإن الله جعل ذريتي من صلب علي»، رواه الطبراني والخطيب بخلاف غيره، فأولاد بناته لا ينسبون إليه؛ كما قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

(قال عليه الصّلاة والسّلام في المحسن) بالتكبير: («إنّ ابني هذا سيّد») وفي رواية: مد باللام، أي: حليم، كريم، متجمّل، شريف من السؤدد، وقيل: من السواد؛ لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس، أي: الأشخاص العظيمة، ذكره ابن الأثير، وقال عليه السّلام لما ولد: «أروني ابني ما سمّيتموه»، وكذا لما ولد المحسين، وكذا لما ولد محسن أخوهما أخرجه أحمد، (رواه أبو يعلى) والبخاري في مواضع من صحيحه، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي كلّهم عن أبي بكرة، قال: رأيت النبيّ عَلَيْكُ على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرّة وعليه أخرى، ويقول: «إن ابني هذا سيّد، ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»، فقصر المصنف وأوهم شديدًا، وقد صرّح مغلطاي بأنه لا يجوز عظيمتين من المسلمين، فقصر المصنف وأوهم شديدًا، وقد صرّح مغلطاي بأنه لا يجوز

ومنها أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه. قال عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، والنسب بالولادة والسبب بالنكاح.

قيل: ومعناه إن أمته ينتفعون بالنسبة إليه يوم القيامة بخلاف أمة غيره.

لحديثي نقل حديث في أحد الكتب الستّة من غيرها.

(ومنها: أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة،) قال تعالى: ﴿فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ الآية، (إلا سببه ونسبه) فلا ينقطعان.

(قال عليه الصّلاة والسّلام) فيما رواه الحاكم والبيهقي عن عمر: («كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»).

قال عمر: فتزوّجت أمّ كلثوم لذلك، وأحببت أن يكون بيني وبينه نسب وسبب، رواه البزار، وهذا لا يعارضه حثّه في أخبار لأهل بيته على خوف الله، وتقواه، وتحذيرهم الدنيا وغرورها، وإعلامهم بأنهم لا يغني عنهم من الله شيئًا؛ لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعًا، لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامّة والخاصة، فهو لا يملك إلاّ ما ملكه ربّه، فقوله: «لا أغني عنكم»، أي: بمجرّد نفسي من غير ما يكرمني الله به من نحو شفاعة، أو مغفرة، وخاطبهم بذلك رعاية لمقام التخويف، أو كان قبل علمه بأنه يشفع.

وفي رواية ابن عساكر: «كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري»، (والنسب بالولادة، والسبب بالنكاح،) حكاه الديلمي مصدرًا بأن السبب هنا الوصلة والمودّة، وكل ما يتوصّل به إلى الشيء لبعد عنه، فهو سبب.

وفي البيضاوي: فجعله نسبًا وصهرًا، أي: قسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب إليهم، وذوات صهر، أي إناثًا يصاهر بهنّ؛ كقوله: ﴿وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الآية، ويمكن حمل المصنف عليه بجعل الولادة عبارة عن النسب إلى الآباء، والسبب عبارة عن القرابة من جهة النساء والتزوّج بهنّ؛ كما قال الطيبي: السبب النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان خلطة يشبه القرابة، يحدثها التزوّج.

وأمّا حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري»، فيراد بالصهر فيه خصوص النكاح، وبالسبب القرابة من جهة الأُمّ لجمعه بين الثلاثة.

(قيل: ومعناه،) أي: الحديث بقطع النظر عن تفسيره المذكور، فلا يردّ عليه أنه لا يترتّب على الولادة والنكاح، (أن أُمّته ينتفعون بالنسبة إليه يوم القيامة بخلاف أُمّة غيره) من سائر الأنبياء، فلا ينسبون إليهم، وقد ضعف هذا القيل بأنه تأويل نشأ من خفاء الجمع على قائله بينه

ومنها: أنه لا يتزوج على بناته. فعن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله عَيْدً على المنبر يقول: «إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن ثم لا آذن لهم،

وبين حديث: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»، وقد علم الجمع بينهما بوجهين، وضعفه أيضًا المجلال البلقيني بما في الصحيح عن أبي سعيد مرفوعًا: «يجيء نوح وأُمّته، فيقول الله: هل بلغت؟، فيقول: نعم، أي رب، فيقال لأُمّته: هل بلغكم» الحديث، فهو صريح في نسبة أُمة نوح إليه يومئذ، وأجاب شيخنا، بأن مراده من خصّ الانتساب إلى نبيّنا والانتفاع به الشفاعة المحاصلة منه لأُمّته على وجوه متعددة، لا تحصل لغيره مع أُمّته.

وقيل: معناه ينتفع يومئذ بالنسبة إليه، ولا ينتفع بجميع الأنساب، ورجّحه السيوطي وأيّده بحديث عمر المتقدّم، قال البلقيني: وهذا هو الطي يظهر، انتهى.

(ومنها: أنه لا يتزوّج على بناته،) أي: يحرم، (فعن المسور،) بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح الواو (ابن مخرمة)) بفتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، الزهري، أبي عبد الرحمن له ولأبيه ولأمّه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمٰن صحبة، ولد بعد الهجرة بسنتين، وقدم المدينة في ذي الحجّة بعد الفتح سنة ثمان، وهو ابن ستّ سنين، وحفظ عن النبيّ عَيِّلَة أحاديث، وفي الصحيحين في بعض طرق الحديث: سمعت رسول اللَّه عَيْد وأنا يومئذ محتلم، وهذا يدلُّ على أنه ولد قبل الهجرة لكن أطبقوا على أنه ولد بعدها، وقد تأوّل بعضهم قوله: محتلم على أنه من الحلم، بالكسر، لا من الحلم، بالضم، يريد أنه كان عاقلاً ضابطاً لما يتحمّله، مات سنة أربع وستين على الصواب بحجر أصابه من حجارة المنجنيق في حصار الجيش الذي أرسله يزيد بن مغوية لابن الزبير، وكان قائمًا يصلّي، فأقام خمسة أيام، ومات يوم أتى نعي يزيد؛ كما في الإصابة. (أنه سمع رسول اللَّه عَلِي المنبر يقول: «إنَّ بني هاشم) كذا وقع في مسلم وصوابه، كما في البخاري هشام (بن المغيرة) المخزومي، إذ بنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخواه الحرث وسلمة ابنا هشام عام الفتح، (استأذنوني،) وفي رواية: استأذنوا (في أن ينكحوا،) بضمّ أوّله من أنكح (ابنتهم عليّ بن أبي طالب،) وعند الحاكم بسند صحيح إلى سويد بن غفلة، بفتح المعجمة والفاء، أحد المخضرمين ممّن أسلم في حياة النبي عَيِّلَةً ولم يلقه، قال: خطب علي بنت أبي جهل إلى عمّها اللحرث فاستشار النبي عَيِّكُ، فقال: «أعن حسبها تسألني»؟، فقال: لا، ولكن أتأمرني، قال: «لا» الحديث، (فلا آذن لهم) في ذلك، (ثم لا آذن، ثم لا آذن لهم) بالتكرار ثلاثًا.

قال الكرماني: فإن قلت لا بدّ في العطف من المغايرة بين المعطوفين، قلت: الثاني فيه

إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها، أخرجه الشيخان، وصححه الترمذي.

وعنه أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النبي عَيِّلِيَّةٍ فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل.

مغايرة للأوّل، فإن فيه تأكيد للأوّل، وفيه إشارة إلى تأييد مدة منع الإذن؛ كأنه أراد رفع المجاز، لاحتمال أن يحمل النفي على مدّة بعينها، فقال: «ثم لا آذن»، أي: ولو مضت المدّة المفروضة تقديرًا لا آذن بعدها، ثم كذلك أبدًا، (إلا أن يحب) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: إلا أن يريد (ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي) فكنى بمحبّة الطلاق عن نفس الطلاق إشارة إلى أنه باختياره لا بإكراه، (وينكح) بفتح الياء من نكح (ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني،) بفتح الموحدة، وسكون المعجمة، وحكى ضم الموحدة وكسرها، أي قطعة لحم؛ كما ضبطه الحافظ وغيره، فمفاده أن الرواية بالفتح، ولذا اقتصر عليه المصنف في موضع (يويبني) بضم أوّله (ما رابها،) وفي نسخة: ما أرابها، وهما صحيحان، يقال: رابني فلان وأرابني إذا رأيت منه ما تكرهه، (ويؤذيني ما آذاها) فمن آذاها فقد آذاه، وهو حرام بإجماع، ولم يقل: ما يؤذيها إشارة إلى أن أذاه مسبب عن أذاها، فالمعنى إذا آذاها أحد آذاني وهذا تعليل لعدم إذنه يعني أن المانع لي من الإذن أنه يؤذيها كما يؤذيني، (أخرجه الشيخان) في مواضع، ومعلوم أنه أرفع الصحيح وإنما ذكر الإذن أنه يؤذيها كما يؤذيني، (أخرجه الشيخان) في مواضع، ومعلوم أنه أرفع الصحيح وإنما ذكر الإذن أنه يؤذيها كما يؤذيني، (أحرجه الشيخان) في مواضع، ومعلوم أنه أرفع الصحيح وإنما ذكر الوله، وقعه.

قال الحافظ: إنما قام عَيِّكَ خطيبًا ليشيع الحكم الذي سيقرّره، ويأخذوا به على سبيل الوجوب أو الأولويّة، وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة، فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور، وكان فيه انحراف على علي، وجاء من رواية ابن الزبير، وهو أشدّ في ذلك، وردّ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه، انتهى، والشريف هذا من رؤوس الشيعة، وحمله على هذا قولهم: أن عليًا لا يمكن منه أن يفعل ذلك، (وعنه) أي عن المسور أيضًا (أن عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النبيّ عَيِّكَ اخذًا بعموم الجواز، فلما أنكره النبيّ عَيِّكَ ترك الخطبة، (فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبيّ عَيِّكَ،

وفي رواية: يزعم قومك (أنك لا تغضب لبناتك) إذا أُوذوا، ولعلَّ سبب التحدّث أو الزعم مشاهدتهم حلمه، وأنه لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات اللَّه، (وهذا عليّ ناكح،) أي يريد أن ينكح (بنت أبي جهل،) وفي مسلم والطبراني: ناكحًا بالنصب، أطلق عليه

قال المسور: فقال النبي عَلَيْكُ فسمعته حين تشهد قال: أما بعد، فإني انكحت أبا العاصي ابن الربيع، فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدًا. قال: فترك علي الخطبة أخرجه الشيخان.

اسم ناكح مجازًا باعتبار قصده له.

(قال المسور: فقام النبي عَلِيدًا) خطيبًا على المنبر، (فسمعته حين تشهد،) زاد في رواية للبخاري ومسلم: وأنا يومئذ محتلم، (قال: «أما بعد، فإني أنكحت أبا العاصي) لقيط أو مقسم، بكسر الميم، أو هشيم، أو غير ذلك (ابن الربيع) بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، ويقال بإسقاط ربيعة مشهور بكنيته وأمّه هالة بنت خويلد أخت خديجة، أي: أنكحه أكبر بناته زينب قبل النبوّة، (فحدثني فصدقني،) بخفّة الدال بعد الصاد المهملتين، أي في حديثه، زاد في رواية: «ووعدني فوفي لي».

قال المحافظ: ولعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوّج على زينب، وكذلك عليّ، فإن يكن كذلك فهو محمول على أن عليًا نسي ذلك الشرط، فلذلك أقدم على المخطبة، أو لم يقع عليه شرط، إذ لم يصرّح به، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر، فلذلك وقعت المعاتبة، وكان عَلَيْ قلّ أن يواجه أحدًا بما يعاب به، ولعلّه إنما جهر بمعاتبه عليّ مبالغة في رضا فاطمة، وكان عَلَيْ هذه الواقعة بعد فتح مكّة، ولم يكن حينئذ تأخّر من بناته عَلِيْ غيرها، وكانت أصيبت بعد أمّها بأخواتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها، انتهى.

(وإن فاطمة بنت محمّد بضعة مني) قال المصنّف: بفتح الموحدة فقط، وسكون المعجمة، ولأبي ذرّ عن الحموي والمستملي: مضغة بميم مضمومة بدل الموحدة، وغين معجمة بدل المهملة، واقتصر على الفتح، لأنه الرواية، وإلا فحكى الضم والفتح أيضًا كما مرّ.

وفي الكرماني قال الجوهري: بفتح الباء النووي بضمها صاحب النهاية بالفتح وقد تكسر، (وإنما أكره أن يفتنوها) لفظ مسلم، وله أيضًا وللبخاري: «إني أخاف أن تفتن في دينها»، وللبخاري في المناقب: «وإني أكره أن يسوءها»، أي أحد عليّ أو غيره.

زاد في رواية للشيخين: «وإني لست أحرّم حلالاً ولا أُحلّ حرامًا، ولكن (والله لا تجتمع بنت رسول الله على المنت عدو الله عند رجل واحد أبدًا» قال) المسور: (فترك على الخطبة) أعرض عنها وعزم أن لا ينكح ابنة أبي جهل، (أخرجه الشيخان) أيضًا مسلم في الفضائل والبخاري في مواضع.

قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصّة أنه عَيْلُتُهُ حرّم على عليّ أن يجمع بين ابنته

واسم بنت أبي جهل هذه: جويرية، أسلمت وبايعت، وتزوجها عتاب بن أسيد، ثم أبان بن سعيد بن العاصي.

قال أبو داود: حُرِمَ على على أن ينكح على فاطمة في حياتها، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانتهوا ﴾ [الحشر/٧].

وذكر الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص: أنه يحرم التزويج على بنات النبي عَلِيْكُ، .....

وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علّل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرام بالإجماع، ومعنى قوله: «لا أحرم حلالاً»، أنها حلال له لو لم تكن عنده فاطمة، وأمّا الجمع بينهما المستلزم تأذية لتأذية فاطمة فلا، انتهى.

(واسم بنت أبي جهل هذه) المخطوبة (جويرية،) بضم الجيم، وجزم بذلك لأنه أشهر الأقوال، قال في الفتح: اختلف في اسم بنت أبي جهل، فروى الحاكم في الإكليل: جويرية، وهو الأشهر، وفي بعض الطرق اسمها العوراء.

أخرجه ابن طاهر في المبهمات، وقيل: اسمها الحنفاء، ذكره ابن جرير الطبري، وقيل: جهدم، حكاه السهيلي.

وقيل: جميلة، ذكره شيخنا ابن الملق في شرحه، وكان لأبي جهل بنت تسمّى صفية، تزوّجها سهيل بن عمر، وسمّاها ابن السكيت وغيره، وقال: هي الحنفاء المذكورة، (أسلمت وبايعت) النبيّ عَيِّكَ وحفظت عنه، (وتزوّجها) فيما يقال، كما في الفتح (عتاب) بفتح العين والفوقية الثقيلة (ابن أسيد) بفتح فكسر الصحابي، أمير مكّة، فولدت له عبد الرحلن بن عتاب، (ثم) لمّا مات عنها تزوّجها (أبان) بفتح الهمزة وخفّة الموحدة، فألف، فنون (ابن سعيد بن العاصي) بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأُمويّ، الصحابي.

(قال أبو داود: حرم على عليّ) رضي الله عنه (أن ينكح على فاطمة في حياتها)، أي: مدّة حياتها، فحذف المضاف، وأتيم المضاف إليه مقامه (لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم﴾) أعطاكم (الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية، وقد نهاه عن الزواج عليها، (وذكر الشيخ أبو علي السنجي،) أحد عظماء الشافعية، أصحاب الوجوه، نسبة إلى سنج، بكسر المهملة، وسكون النون وجيم، قرية بمرو (في شرح التلخيص) لابن القاص (أنه يحرم التزويج،) أي: والتزوّج (على بنات النبي عَيَيْكُم) إلى هنا كلام أبي عليّ وهو يبطل النكاح مقتضى تحريمًا للنهي المستفاد من ﴿وما آتاكم الرسول الآية، البطلان لأن الأصل في النهي

ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة رضي الله عنها، وقد علل عَيِّلِهُ بأن ذلك يؤذيه، وإذايته حرام بالاتفاق، وفي هذا تحريم أذى من يتأذى النبي عَيِّلُهُ بتأذيته، لأن إيذاء النبي عَيِّلُهُ حرام اتفاقًا قليله وكثيره. وقد جزم عليه الصلاة والسلام بأنه يؤذيه ما آذى فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء تأذت به فهو يؤذي النبي عَيِّلُهُ بشهادة الخبر الصحيح.

الفساد.

وفي فتح الباري: لا يبعد أن يعد من خصائص النبيّ عَلَيْكَ أن لا يتزوّج على بناته، (ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة رضي الله عنها) لأنها كانت أصيبت بأُمّها ثم بأخواتها واحدة فواحدة، فلم يبق من تأنس به ممن يخفف عليها أمر الغيرة، انتهى كلام الفتح.

(وقد علّل عليه السّلام) المنع (بأن ذلك يؤذيه، وإذايته حرام بالاتفاق،) أي الإجماع، (وفي هذا) كما في الفتح (تحريم أذى من يتأذّى النبيّ عَيِّلِهُ بتأذيه لأن أذى النبيّ عَيِّلهُ حرام اتّفاقاً قليله وكثيره،) ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه ﴾ الآية، (وقد جزم عليه الصّلاة والسّلام، بأنه يؤذيه ما آذى فاطمة، فكل من وقع منه في حقّها شيء تأذّت به، فهو يؤذي النبي عَيِّلةً بشهادة الخبر الصحيح) المذكور، زاد في الفتح: ولا شيء أعظم من إدخال الأذى عليها من قبل ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشدّ، انتهى.

وقال الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولاد فاطمة بضعة منها، فيكونون بواسطتها بضعة منه، ومن ثم لما رأت أُمّ الفضل في منامها أن بضعة منه وضعت في حجرها أوّله النبيّ عَيِّللَّه، بأن فاطمة تلد غلامًا، فيوضع في حجرها فولدت الحسن، فوضع فيه، فكلّ من يشاهد الآن من ذرّيتها بضعة من تلك البضعة، وإن تعدّدت الوسائط، ومن تأمّل ذلك انبعث من قبله دواعي الإجلال لهم، وتجنّب بغضهم على أي حال كانوا، انتهى.

وروى أحمد والحاكم، والطبراني: أن حسين بن حسين خطب بنت المسور بن مخرمة، فقال له: ما من نسب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم، ولكن رسول الله قال: «فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، ويبسطنى ما يبسطها»، وعندك بنتها ولو زوّجتك أغضبها ذلك، فذهب عاذرًا له.

قال في ذخائر العقبي: فيه دليل على أن الميّت يراعى منه ما يراعى من الحي، قال: ولعلّ مراد أبي عليّ بقوله: يحرم التزويج على بناته من ينسب إليه بالنبوّة، ويكون هذا الحديث دليل. قال السيوطى: فإن أخذ هذا على ظاهره، فمقتضاه أنه يحرم التزويج على ذريّة بناته، وأن

وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك، مع أن الغيرة على النبي عَيِّلَةً أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان عَيِّلَةً يستكثر من الزوجات، ويوجد منهن الغيرة ومع ذلك ما راعى عَيِّلَةً ذلك في حقهن، كما رعاه في حق فاطمة.

وأجيب: بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت، بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك، وزيادة عليه وهو زوجهن عليه لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخاطر، بحيث إن كل واحدة منهن ترضى به بسبب خلقه وترضى بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قريب.

ومنها: أنه لا يجتهد في محراب صلى إليه يمنة ولا يسرة، وأفتى شيخ الإسلام أبو زرعة

يتعلّق ذلك إلى يوم القيامة، وفيه وقفة، انتهى، بل لا يصحّ لقيام الإجماع الفعلي في كل عصر على خلافه، فهو خاص ببناته أو بفاطمة فقط على ما مرّ، وامتناع المسور من مزيد ورعه حملاً لما سمعه على عمومه.

(وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك، مع أن الغيرة على النبي على النبي على الله الفتتان في الدين) الذي خشيه على فاطمة في نحو قوله: (وإني أخاف أن تفتن في دينها»، (ومع ذلك، فكان على يستكثر من الزوجات، ويوجد منهن الغيرة) عليه، (ومع ذلك ما راعى على ذلك في حقهن، كما راعاه في حق فاطمة) فهل لذلك حكمة؟ (وأجيب بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممّن يؤنسها، ويزيل وحشتها من أمّ) لموت أتها فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممّن يؤنسها، ويزيل وحشتها من أمّ الموت أتها وهي صغيرة جدًا، (أو أخت) لموت أخواتها قبل ذلك واحدة بعد واحدة، (بخلاف أمّهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك) المذكور من الإيناس وإزالة الوحشة (وزيادة عليه، وهو زوجهن على لما كان عنده من الملاطفة وتطبيب القلوب، وجبر الخاطر، بحيث أن كل واحدة منهن ترضى به بسبب حسن خلقه،) بضمتين، وحميل خلقه، بفتح وسكون، إذ لا أجمل منه، (وترضى بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قريب،) حتى كأنه لم يكن كما يعلم من تصفّح الأخبار.

(ومنها: أنه لا يجتهد في محراب،) وهو ما ثبت أنه (صلّى إليه) وإن لم يكن بمسجد (يمنة ولا يسرة،) أي: لا يجوز ذلك، لأنه قطعي، أنه باجتهاده، إذ لا يقرّ على خطأ، فلو تحيل حاذق فيه يمنة أو يسرة، فحياله باطل، (وأفتى شيخ الإسلام) قاضي القضاة، (أبو زرعة،) أحمد

ابن العراقي في شخص امتنع من الصلاة إلى محراب النبي عَيِّلِهُ وقال: أنا أجتهد وأصلي، بأنه إن فعل ذلك مع الاعتراف بأنه على ما كان في زمن النبي عَيِّلِهُ فهو ردة، وإن ذكر تأويلاً بأن قال: ليس هو الآن على ما كان عليه في زمنه عليه الصلاة والسلام بل غير عما كان عليه، فهذا سبب اجتهادي، لم يحكم بردته، وإن لم يكن هذا التأويل صحيحًا.

ومنها أن من رآه في المنام فقد رآه حقًا

(ابن) عبد الرحمٰن (العراقي،) الحافظ ابن الحافظ في الفتاوي المكيّة، وهي نحو كراسين (في شخص امتنع من الصّلاة إلى محراب النبيّ عَيِّلِيَّة وقال: أنا أجتهد وأصلّي بأنه إن فعل ذلك مع الاعتراف بأنه على ما كان عليه في زمن النبيّ عَيِّلِيَّة، فهو ردّة) لتضمّنه أنه كان مخطمًا في صلاته وهو ردّة (وإن ذكر تأويلاً، بأن قال: ليس هو الآن على ما كان عليه في زمنه عليه الصّلاة والسّلام، بل غير عمّا كان عليه، فهذا سبب اجتهادي لم يحكم بردّته) لأنه لم يتضمّن خطأ، (وإن لم يكن هذا التأويل صحيحًا،) إذ خطأ تأويله يستلزم شيمًا في حقّه عَيِّلِيًّا، واللّه أعلم.

(ومنها: أن من رآه في المنام فقد رآه حقًا،) قال القضاعي: هذه الخصوصية مما خصّ به دون غيره من الأنبياء، وجزم البغوي بمشاركة جميع الأنبياء والملائكة له في ذلك.

وحكى الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق فيه خلافًا، فقال: هل ذلك مختص بالنبيّ عَلِيلًا، أم لا؟ قال بعضهم: رؤيا الله تعالى والأنبياء والملائكة والشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب، الذي فيه الغيم لا يتمثّل الشيطان بشيء منها، وذكر المحقّقون أنه خاص به عَيِّلًا، وقالوا في ذلك أنه وإن ظهر بجميع أسماء الله تخلقًا وتحقّقًا، لكن المقصود من رسالته عَيِّلًة هدايته للناس، وأن يكون مظهرًا لاسمه الهادي، والشيطان بخلاف ذلك، فهو ضال مضل، ولا يظهر أحدهما بصفة الآخر، ولو ظهر إبليس بصفته لالتبس على الناس، فضلوا بما يلقيه لهم لظنهم أنه الرسول، فعصم الله صورته من أن يتصوّر بها شيطان، انتهى.

والحكمة المذكورة تقتضي عمومه في جميع الأنبياء والملائكة، ثم أورد أعني الشيخ أكمل الدين، أن عظمة الله أتم من عظمة كل عظيم، مع أن إبليس يتراءى لكثير، وخاطبهم بأنه الحقّ ليضلّهم، فضلّ جمع حتى ظنّوا أنهم رأوا الحقّ، وسمعوا خطابه، وأجاب: بأن كل عاقل يعلم بأن الحق لا صورة له معينة توجب الاشتباه بخلاف النبيّ، فصورته معينة معلومة؛ وبأن مقتضى الحكمة الحقّ أنه يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء بخلاف النبيّ، فإنّه متّصف بالهداية ظاهر بصورتها ورسالته إنما هي لذلك لا للإضلال، فلا يكون منه إضلال لأحد البتة، فوجب

فإن الشيطان لا يتمثل به.

وفي رواية مسلم: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو قال: فكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.

عصمة صورته من أن يظهر بها شيطان، وقال عياض: لم يختلف العلماء في جواز صحة رؤيا الله في النوم، وإن رؤي على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام، لتحقق أن المرئي غير ذات الله، إذ لا يجوز عليه التجسم، ولا اختلاف الحالات رؤيا، بخلاف النبي عَيِّلَةً، فكانت رؤياه تعالىٰ في النوم من باب التمثيل والتخييل.

وقال ابن العربي: رؤيا الله في النوم أوهام وخواطر في القلب، لا تليق به الحقيقة، ويتعالى عنها، وهي دلالات للرائي على أمر كان أو يكون كسائر المرئيات، وقال غيره: رؤياه تعالى منامًا حق وصدق، لا كذب فيها في قول ولا فعل، (فإن الشيطان لا يتمثّل به) كما أخرج أحمد والبخاري والترمذي عن أنس، قال: قال النبيّ عَيْلَيْم: «من رآني في المنام فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي».

(وفي رواية مسلم) من حديث أبي هريرة: («من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»،) بفتح القاف، رؤية خاصة بصفة القرب منه.

قال الدماميني: وهذه بشارة لرائيه بالموت مسلمًا؛ لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية المخاصّة، باعتبار القرب منه إلا من تحقّق موته على الإسلام.

وقال شيخنا: أي: فسيراني في اليقظة على الصورة التي رآني عليها في المنام، وذلك يدلّ على أن من رآه في المنام كانت رؤياه صادقة، (أو قال) شكّ من الراوي: (فكأنّا رآني في اليقظة).

قال الشيخ أكمل الدين: ومعناه غير الأوّل لأنه تشبيه، وهو صحيح؛ لأن ما رآه في النوم مثالي، وما يرى في عالم الحسّ حسيّ، فهو تشبيه خيالي بحسّي، انتهى.

(لا يتمثّل الشيطان بي،) هذا كالتتميم للمعنى، والتعليل للحكم، أي: لا يحصل للشيطان مثال صورتي، ولا يتشبّه بي، فكما منعه الله أن يتصوّر بصورته في اليقظة، منعه ذلك في النوم لعلا يشتبه الحقّ بالباطل، أو هو استئناف في جواب ما سبب ذلك، يعني: ليس ذلك المنام من قبيل تمثّل الشيطان في خيال الرائي ما شاء من التخيلات، وإنما عزاه لمسلم وحده لوقوع الشكّ من راويه في لفظه.

وقد رواه البخاري ومسلم أيضًا بلا شك، كلاهما من حديث أبي هريرة: «من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة، ولا يتمثّل الشيطان بي»، ورواه الطبراني، وزاد: «ولا بالكعبة»، وقال: لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث.

قال الحافظ ابن حجر: وقع عند الإسلمعيلي: فقد رآني في اليقظة بدل قوله: فسيراني ومثله عند ابن ماجه وصححه الترمذي من حديث ابن مسعود.

وفي رواية أبي قتادة ـ عند مسلم أيضًا ـ من رآني فقد رأى الحق.

وله أيضًا من حديث جابر من رآني في المنام فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمئل في صورتي، وفي رواية من رآني في المنام فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي.

وروى الأزرقي عن عشلن بن ساج، قال: بلغني عن النبيّ عَلَيْكَ ؛ أنه قال: «أوّل ما يرفع الركن، والقرءان ورؤيا النبيّ في المنام».

(قال المحافظ ابن حجر) في فتح الباري في شرح حديث أبي هريرة المذكور: (ووقع عند الإسلمعيلي) في مستخرجه: («فقد رآني في اليقظة»، بدل قوله: «فسيراني»، ومثله عند ابن ماجه، وصححه الترمذي من حديث ابن مسعود») ولا منافاة بينها وبين: فسيراني؛ لحمل هذه الرواية على أنها من التعبير بالماضي عن الآتي، لتحقق وقوعه نحو: أتى أمر الله، ولا بينها وبين فكأنما رآني؛ لحملها على التشبيه؛ كزيد أسد.

(وفي رواية أبي قتادة) الحرث، أو عمرو، أو النعمان الأنصاري، شهدا أُحدًا وما بعدها، (عند مسلم أيضًا) والبخاري بلفظه في التعبير، فلا وجه لقصر العز، وقال أبو قتادة: قال النبيّ عَيِّكِة: («من رآني فقد رأى الحق») هكذا الرواية في الصحيحين، فما في نسخ من زيادة نون قبل الياء في رأي لا عبرة بها، أي: رأى الرؤيا الصادقة الصحيحة، وهي التي يريها الملك الموكل بضرب أمثال الرؤيا بطريق الحكمة لبشارة أو ندارة أو معاتبة، ليكون على بصيرة من أمره، وأبعد بعضهم، فقال: يمكن أن يراد بالحق الله مبالغة، تنبيها على أن من رآه على وجه المحجة والاتباع؛ كأنه رأى الله؛ كقوله: «من أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله»، وردّ بأنه يأباه قوله: «فإن الشيطان»... الخ.

(وله أيضًا من حديث جابر،) رفعه: («من رآني في المنام فقد رآني») أي: فليبشر بأنه رآني حقيقة، أي رأى حقيقتي، كما هي، فلم يتّحد الشرط والجزاء، أو هو في معنى الإخبار، أي: من رآني، فأخبره بأن رؤياه حق لا أضغاث وأحلام، ولا تخبيل شيطان، ثم أردف ذلك بما هو تتميم للمعنى، وتعليل للحكم، فقال: (فإنه لا ينبغي)، لا يصحّ ولا يتصوّر (للشيطان أن يتمثّل في صورتي،) لاستحالة ذلك، (وفي رواية) لمسلم أيضاً من وجه آخر عن جابر: («من رآني في المنام فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبّه بي») والمعنى واحد.

وفي حديث أبي سعيد عند البخاري فإن الشيطان لا يتكوّنني أي لا يتكوّن كوني، فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل.

وفي حديث أبي قتادة عند البخاري فإن الشيطان لا يتراءى بي، بالراء، بوزن يتعاطى، ومعناه: لا يستطيع أن يتمثل بي، يعني إن الله وإن أمكنه من التصور في صورة النبي عَلِيلِهُ.

وقد ذهب إلى هذا جماعة، فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها، ومنهم من ضيق الذرع في ذلك حتى قال: لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها، حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة.

(وفعى حديث أبعي سعيد) الخدري (عند البخاري) من إفراده عن مسلم: أنه سمع النبيّ عَيْدِ يقول: «من رآني فقد رأى الحقّ، (فإن الشيطان لا يتكوّنني»،) أي: لا يصير كائنًا في مثل صورتي، (أي لا يتكون كوني،) أي: لا يتصور تصورًا كصورتي، (فحذف المضاف، ووصل المضاف إليه بالفعل، وفي حديث أبي قتادة عند البخاري،) ومسلم أيضًا بلفظ: «من رآني فقد رأى الحقّ، (فإن الشيطان لا يتراءى بي»، بالراء، بوزن يتعاطى، ومعناه: لا يستطيع أن يتمثّل بعي،) أي: المقصود منه ذلك، إذ المعنى ما يعنى من اللفظ، ولو مجازًا، فإن معناه الحقيقي النظر؛ كما في القاموس لا الاستطاعة، فأستعمله في لازمه، فإن من نظر شيمًا تصوّره، أو ضمن ترائى معنى تصوّر فعداه بالباء وإلا فهو متعدّ بنفسه، وهذا على ما اقتصر عليه هنا من أن الرواية، بالراء المهملة، وهي رواية لأبي ذرّ وحده للبخاري، ورواه الباقون بالزاي المنقوطة، أي: لا يظهر في زيي، كما بيّنه المصنّف وغيره، (يعنى: إن الله وإن أمكنه من التصوّر في أيّ صورة أراد، فإنه لم يمكنه التصور في صورة النبيّ عَيَّكُم،) فهذا الحديث يقيد مطلق الأحاديث قبله، المفيدة أنه لا يتمثّل به على أي صفة كانت، (وقد ذهب إلى هذا جماعة،) منهم الحكيم الترمذي وعياض، (فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه الراثي على صورته التي كان)، أي وجد خلق (عليها في الدنيا، ومنهم من ضيق الذرع في ذلك،) فبالغ (حتى قال: لا بدّ أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة،) فإنما تصح رؤياه عند هؤلاء لأحد رجلين، صحابي رآه فعلم صفته، فانطبع في نفسه مثاله، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان، والثاني رجل تكرّرت عليه صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفاته ومثاله المعصوم، كما حصل ذلك لمن شاهده فإذا رآه جزم برؤية مثاله، وأمّا غير هذين فلا يحصل الجزم بأنه رآه، ولو وجد في نفسه أن

وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد ـ يعني ابن سيرين ـ إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي عَيِّلِةً قال: صف الذي رأيت، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره، وسنده صحيح.

وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني أبي ......

المرتي هو النبي، أو قال له قائل هذا النبيّ بل يجوز أنه رأى تمثاله، ويحتمل أنه من تخييل الشيطان، ولا يفسده قوله للذي يراه: أنا رسول الله، ولا قول من يحضر معه، ذكره العلامة الشهاب القرافي في قواعده ناسبًا له للعلماء، أي بعضهم قائلاً: إنه من المهم، وتعقّبه من قال: لقد ضيقت واسعًا، وما على الذي قلته دليل ولا برهان إلا مجرد دعوى الحقّ في خلافها، والمعبّرون على خلاف هذا الشرط، ويبطله رؤيا الله تعالى ورؤيا الملائكة، فإنه يلزمك أن لا تصلح رؤيا الله، فإنه لا صورة له حتى يتمثّل لنا، انتهى.

وزعم بعض أن القرافي أخذ بعضه من كلام شيخه العرّ بن عبد السّلام بعيد، فلفظه: كيف تقولون إنه رآه شابًا وشيخًا وأسود وأبيض وغير ذلك، وأجيب بأن هذه صفات الرائين، وأحوالهم تظهر فيه عليه الصّلاة والسّلام، وهو كالمرأة لهم، فإن قلت: كيف يبقى المثال مع هذه الأحوال المضادة له؟، قلت: لو كان لك أب شاب فغبت عنه، ثم وجدته شيخًا أو أصابه مرض فاصفر، أو السود، أتشك أنه أبوك؟، فما ذاك إلاّ لما ثبت في نفسك من مثاله المتقدّم عندك، فكذلك من شبت عنده حال النبيّ عَيِّليًّ لا يشكّ فيه مع عروض هذه الأحوال، وإذا حصل له الضبط فرآه على غير صفته، دلّ على ظلم الرائي، انتهى، لكن هذا يشكل على الحكمة الثانية المتقدّمة.

(وعن حمّاد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، ثبت، فقيه، مات سنة تسع وسبعين ومائة، وله إحدى وثمانون سنة، (عن أيّوب) بن كيسان السختياني، البصري، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستّون سنة، (قال: كان محمّد، يعني ابن سيرين) الأنصاري، أبو بكر البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر، لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة، (إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبيّ عَيِّكِ، قال: صف الذي رأيت فإن وصف له صفة لا يعرفها، قال: لم تره)، وإنما رأيت مثالاً خيّل لك أنه مثاله، أخرجه إسلميل القاضي، (وسنده صحيح).

قال الشامي: وجرى عليه علماء التعبير، فإذا قال الجاهل: رأيته، سئل عن صفته، فإن وافقها فذاك، وإلا فلا يقبل منه.

(وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي، الكوفي، صدوق رمي بالأرجاء، روى له مسلم والأربعة ومات سنة بضع وثلاثين ومائة، (قال: حدّثني أبي) كليب بن شهاب بن المجنون، صدوق، من كبار التابعين، ووهم من ذكره في الصحابة، روى له

قال: قلت لابن عباس، رأيت النبي عُيْنَا في المنام، قال: صفه لي، قال: فذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: قد رأيته، وسنده جيد.

لكن يعارضه: ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه: «من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى في كل صورة» وفي سنده ابن التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه، وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيته بصفته المعلومة إدراك له على المحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال، فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض، ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة، وإدراك الصفات إدراك المثال.

الحسن بن على، فشبّهته به،) لأنه كان يشبهه، كما قال الصديق، وقد حمله:

بأبى شبيه بالنبيّ ليس شبيها بعلى

وعليّ يضحك كما في الصحيحين، (قال: قد رأيته، فدلّ ذلك على أن رؤياه إنما تصح لرائيه على صفته (وسنده جيّد)، أي مقبول (لكن يعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة) قال: (قال رسول الله عَيْلَةِ: (من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى في كل صورة) صورتي أو غيرها». وفي سنده ابن التوأمة، بفتح الفوقية وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة، وصوابه صالح مولى التوأمة، وهو صالح بن نبهان المدني، التابعي الصغير، (وهو) صدوق اختلط فهو (ضعيف الاختلاطه، وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط).

قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب وابن جرير، مات سنة خمس أو ستّ وعشرين ومائة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخطأه من زعم أن البخاري أخرج له.

(قال القاضي أبو بكر) محمّد (بن العربي)، الحافظ الفقيه المالكي: (رؤيته عَلَيْتُ بصفته المعلومة) التي كان عليها (إدراك له على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال، فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيّرهم الأرض، ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة، وإدراك الصفات إدراك المثال) لا الحقيقة، فالأولى لا تحتاج إلى تعبير، والثانية تحتاجه، وللصوفية ما يوافق معنى هذا وإن اختلف اللفظ، حيث قالوا: هنا ميزان يجب التنبّه له، وهو أن الرؤيا الصحيحة أن يرى بصورته الثابتة بالنقل الصحيح، فإن رآه بغيرها، كطويل، أو قصير، أو شيخ، أو شديد السمرة لم يكن رآه، وحصول الجزم في نفس الرائي بأنه رآه غير حجّة، بل ذلك المرئي

قال: وقد شذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلاً.

قال وتوله: «فسيراني» معناه فسيرى تفسير ما رأى، لأنه حق وغيب، وأما قوله: «فكأنما رآني» فهو تشبيه ومعناه: أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في المنام، فيكون الأول حقًا وحقيقة، والثاني حقًا وتمثيلاً.

قال: وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة، فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال. فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً فهو خير للرائي، وعلى العكس فبالعكس.

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله «فقد رآني» أو «فقد رأى المحق» أن من رآه على صورته المعروفة في حياته كانت رؤياه حقًا، ومن رآه على

صورة الشرع بالنسبة لاعتقاد الرائي، أو خياله، أو صفته، أو حكم من أحكام الإسلام، أو بالنسبة للمحل الذي رأى فيه تلك الصورة.

قال القونوي كابن العربي: وقد جرّبناه فوجدناه لم ينخرم.

(قال) القاضي ابن العربي: (وقد شد بعض القدرية، فقال: الرؤيا) من حيث هي للنبيّ أو لغيره (لا حقيقة لها أصلاً)، لأنهم حالوا الوقوف على حقيقتها بالعقل، وهي لا تدرك به، وهم لا يصدقون بالسمع، فنفوا عنها الحقيقة، وقالوا: إنما هي خيالات لا أصل لها كما بينه ابن العربي نفسه، وكذا غيره.

(قال) ابن العربي: (وقوله: فسيراني معناه: فسيرى تفسير ما رأى، لأنه حقّ) في نفس الأمر (وغيب) عنّا.

وأمّا قوله: (فكأغا رآني)، فهو تشبيه، ومعناه: أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في المنام، فيكون الأوّل، وهو رؤيته يقظة (حقّا وحقيقة) أي: محقّقًا، (والثاني) أي رؤيا المنام (حقًّا وتمثيلاً، قال: وهذا كلّه إذا رآه على صورته المعروفة؛) بأن كان صحابيًا، أو تكرّرت عليه صفته من الكتب كما مرّ (فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال أي أمور شبهت له في المنام تدل على ما يحصل له يقظة (فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً، فهو خير للرائي، وعلى العكس، أي: فهو شرّ للرائي، لكن لا يظهر تفريع هذا على مقابله، إذ مجرّد أي: مدبرًا عنه (فبالعكس)، أي: فهو شرّ للرائي، لكن لا يظهر تفريع هذا على مقابله، إذ مجرّد رؤياه مقبلاً أو مدبرًا لا ينافي أنه رآه على صفته الأصلية، فالأولى لو مثل بنحو من رآه شيخًا، أو شيئًا، أو جسمًا ملاً البلد الذي هو فيه.

(وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد رآني»، أو «فقد رأى المحق»؛ أن من رآه على صورته المعروفة في حياته كانت رؤياه حقًا، ومن رآه على غير

غير صورته كانت رؤيا تأويل، انتهى.

وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها، انتهى.

وتعقبه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فقال: لم يظهر لي من كلام القاضي عياض ما ينافي ذلك، بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالتين، لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا تحتاج إلى تعبير، والثانية: مما تحتاج إلى التعبير.

وقال بعضهم: معناه، أن من رآه على صورته التي كان .....

صورته كانت رؤيا تأويل) بأن يؤوّل بما يناسب ما رآه من خير وغيره. (انتهى).

(وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة، سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها. انتهى).

وتبعه عليه بعض المحقّقين، ثم قال: فإن قيل كيف يرى على خلاف صورته، ويراه شخصان في ليلة واحدة في مكانين، والبدن الواحد إنما يكون في مكان واحد، قلنا: التغيير في صفاته لا في ذاته، فتكون ذاته مرئية وصفاته متخيّلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحقّق الإبصار، ولا قرب المسافة، ولا كون المرئي ظاهرًا على الأرض، أو مدفونًا فيها، وإنما الشرط كونه موجودًا، انتهى.

(وتعقّبه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، فقال: لم يظهر لي من كلام القاضي عياض ما ينافي ذلك) الذي ذكره النووي أنه يراه حقيقة مطلقًا، (بل ظاهر قوله)، أي: كلام عياض المذكور( أنه يراه حقيقة في الحالتين) رؤياه على صورة حياته وعلى غيرها؛ (لكن في الأولى تكون الرؤيا ممّا لا تحتاج إلى تعبير، والثانية ممّا تحتاج إلى التعبير،) فإذا رآه على غير صورته، كان المراد منها أمرًا يحصل للرائي، فهي حقّ من هذا الوجه، وفي المفهم للقرطبي اختلف في معنى الحديث، فقال قوم من القاصرين: هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رآه على حقيقته، كمن يراه في اليقظة سواء، وهو قول يدرك فساده بباديء العقل، إذ يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها، وأن لا يراه اثنان في وقت واحد في مكانين وأن يحيا الآن، ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق، ويخاطب الناس ويخاطبوه، ويخلو قبره عنه فيزار مجرد القبر، ويسلم على غائب، لأنه يرى ليلا ونهارًا على اتصال الأوقات وهذه جهالات مجرد القبر، ويسلم على غائب، لأنه يرى ليلا ونهارًا على اتصال الأوقات وهذه جهالات لا يلترمها من له أدنى مسكة من عقل، وملتزم ذلك مختل مخبول.

(وقال بعضهم:) ولفظ القرطبي: طائفة، (معناه: أن من رآه على صورته التي كان

عليها. ويلزم من قول من قال: «إنها لا تكون إلا على صورته المعلومة» أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من أضغاث الأحلام. ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة بخلاف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به، ولو تمكن الشيطان من التمثل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالأولى أن تنزه رؤياه، وكذا رؤيا شيء منه، أو مما ينسب إليه عن ذلك، فإنه أبلغ في الحرمة، وأليق بالعصمة، كما عصم من الشيطان في يقظته.

فالصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا، بل هي حق في نفسها، ولو رؤي على غير صورته، فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان، بل هو من قبل الله تعالى، .....

عليها) فقد رآه حقًا، فهو شرط حذف جوابه، أو قوله على صورته معمول لمقدر، أيّ: من رآه حقًا رآه على صورته، (ويلزم من قول من قال: إنها لا تكون إلاّ على صورته السمعلومة)، أخصر منه قول القرطبي: ويلزم منه (أن من رآه على غير صفته، أن تكون رؤياه من أضغاث الأحلام،) والأحاديث تأبى ذلك، (ومن السمعلوم أنه يرى في النوم على حالة بخلاف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به) ومع ذلك تكون تلك الرؤيا حقًا كما لو رآه ملاً بلدًا أو دارًا بجسمه، فإنه يدلّ على امتلاء تلك البلدة بالحق والشرع، وتلك الدار بالبركة، وكثيرًا ما وقع ذلك.

هذا أسقطه المصنف من القرطبي، (ولو تمكن الشيطان من التمثّل بشيء ممّا كان عليه، أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: «فإن الشّيطان لا يتمثّل بي») إذ هو نفي مطلق، (فالأولى، أي الأحق (أن تنزّه رؤياه، وكذا رؤيا شيء منه) كعمامته ونحوها، (أو ممّا ينسب إليه عن ذلك، فإنه أبلغ في المحرمة،أي: الاحترام والتعظيم، (وأليق بالعصمة، كما عصم من الشيطان في يقظته)، بفتح القاف ، (فالصحيح في تأويل هذا المحديث؛ أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة)، سواء كانت صفته أم غيرها (ليست باطلة ولا أضغاثًا) أخلاط أحلام (بل هي حق في نفسها، ولو رؤي على غير صورته فتصوّر تلك الصورة ليس من الشّيطان بل هو من قبل الله تعالى)، مثل الله ذلك للرائي بشرى، فينبسط للخير، أو إنذارًا، فينزجر عن الشرّ تنبيهًا على خير يحصل، وقد ذكرنا أن المرئي في المنام أمثلة المرئيّات لا أنفسها غير أن تلك الأمثلة على خير يحصل، وقد ذكرنا أن المرئي في المنام أمثلة المرئيّات لا أنفسها غير أن تلك الأمثلة تالمورة معناها لا عينها، ولذا خالف المثال صورة المرئي بزيادة أو نقص، أو تغيّر لون، أو الصورة معناها لا عينها، ولذا خالف المثال صورة المرئي بزيادة أو نقص، أو تغيّر لون، أو

وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. ويؤيده قوله «فقد رأى الحق» أشار إليه القرطبي.

وقال ابن بطال: قوله: «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق ذلك في اليقظة وصحتها وخروجها على الوجه الحق، وليس المراد أنه يراه في الآخرة، لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته، ومن رآه في النوم ومن لم يره.

وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأنما رآني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد ظاهر، وإن المحفوظ «فسيراني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن لم يهاجر إليه، فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة،

زيادة عضو تنبيهًا على معاني الأمور.

هذا أسقطه من كلام القرطبي (وهذا قول القاضي أبي بكر) محمّد (بن الطيّب) بن محمّد القاضي، المعروف بابن الباقلاني، الملقّب بشيخ السنّة ولسان الأُمّة، البصري، ثم البغدادي المالكي، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، وكان حسن الفقه، عظيم الجدل، وله بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة، وورده عشرون ركعة كل ليلة، ما تركها حضرًا ولا سفرًا، وإذا قضى ورده كتب خمسًا وثلاثين ورقة تصنيفًا من حفظه مات سنة ثلاث وأربعمائة (وغيره، ويؤيّده قوله: «فقد رأى الحق»، أشار إليه القرطبي) في شرح مسلم، وحاصل كلامه أن رؤياه بصفته إدراك لذاته، فلا تحتاج لتعبير، وبغيرها إدراك لمثاله، فتحتاج إلى التعبير.

(وقال ابن بطال) أبو الحسن في شرح البخاري: (قوله: «فسيراني في اليقظة»، يريد) به أنه يرى (تصديق ذلك في اليقظة وصحتها)، أي: رؤياه (وخروجها على الوجه الحقّ) ولا يلزم منه أنه يرى ذاته يقظة، (وليس المراد أنه يراه في الآخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة جميع أمته، ومن رآه في النوم ومن لم يره،) فلا معنى لقصر الحديث عليه، ويأتي الجواب بأنه يراه بصفة خاصة.

(وقال) أبو عبد الله محمد بن عليّ بن عمر التميمي (المازري:) بفتح الزاي وكسرها، نسبة إلى مازر جزيرة بصقلية، الإمام الفقيه، العلاّمة الشهير في شرح إحدى روايتي مسلم، وهي التي بالشك: (إن كان المحفوظ: فكأتما رآني في اليقظة، فمعناه ظاهر) لأنه تشبيه (وأن المحفوظ فسيراني في اليقظة)، وهو المجزوم به في الصحيحين.

(احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن لم يهاجر إليه، فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة،) فيوفّقه الله للهجرة إليه والتشرّف برؤيته

وأوحى الله بذلك إليه عَلَيْكُم.

وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها.

وأجاب القاضي عياض: باحتمال أن تكون رؤياه في النوم على الصفة التي عرف بها، ووصف عليها، موجبة لتكرمته في الآخرة، وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه، أو الشفاعة له، بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. قال: ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤيته علي مدة.

وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر فذكر عن ابن عباس أو غيره، أنه رأى النبي عَلِيلَةٍ في النوم، فبقي بعد اليقظة متفكرًا في هذا الحديث، فدخل على بعض أمهات المؤمنين ـ ولعلها خالته ميمونة ـ فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي عَلِيلَةً فنظر فيها صورة النبي عَلِيلَةً ولم ير صورة نفسه.

ولقائه، (وأوحى الله بذلك إليه عَيْنِينَهِ) فأخبر به (وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها) أي: يرى يقظة ما يصلح أن يكون تأويلاً للرؤيا، وهذا اختاره ابن بطال نافيًا قول من قال: سيراه في الآخرة لأنها لا تختص بمن رآه منامًا.

(وأجاب القاضي عياض) عنه (باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها) في الأحاديث (موجبة لتكرمته في الآخرة، وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه) عطف تفسير لتكرمته، أي: بالقرب منه (أو الشفاعة له بعلق الدرجة) في الجنّة زيادة على الشفاعة العامّة وعلى إدخال الجنّة، (ونحو ذلك من الخصوصيّات).

(قال) عياض: (ولا يبعد أن يعاقب الله بعض الممذنبين في) يوم (القيامة) قبل دخول الحبّة (بمنع رؤيته عَيْسَةً مدّة،) فلا يضرّ قائل معنى: فسيراني في اليقظة أنه يراه في الآخرة، كون أُمّته جميعًا يرونه فيها، لأنهم وإن اشتركوا في الرؤية يختلفون في وقتها وصفتها.

(وحمله) الإمام (ابن أبي جمرة)، بجيم وراء (على محمل آخر، فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النبي عَيِّلِهِ في النوم، فبقي بعد اليقظة متفكّرًا في هذا الحديث،) أي: معنى قوله: «فسيراني في اليقظة»، (فدخل على بعض أُمهات المؤمنين ولعلّها خالته ميمونة)؛ إن كان الراثي ابن عباس لأنه لم يجزم به أولاً، (فأخوجت له المرآة)، بكسر الميم على وزن فعلاة معروفة، وجمعها مراء كنواص؛ كما في المصباح (التي كانت للنبي عَيِّلِهِ، فنظر فيها صورة النبي عَيِّلِهِ، ولم يرَ صورة نفسه)، فدل ذلك على أن معناه رؤية صورته في مرآته وإن أمكن، ويأتى إن هذا أبعد المحامل.

وقال الغزالي: ليس معنى قوله: «فقد رآني» أنه رأى جسمي وبدني وإنما المراد أنه رأى مثالاً صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه، وكذلك قوله: «فسيراني في اليقظة» ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني. قال: والآلة تارة تكون حقيقية وتارة تكون خيالية. والنفس غير المثال المتخيل، فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق. قال: ومثل ذلك من يرى الله تعالى في المنام، فإن ذاته تعالى منزهة عن الشكل والصورة، ولكن تنتهي تعريفاته تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره، ويكون ذلك المثال آلة حقًا في كونه واسطة في التعريف، فيقول الرائي: رأيت ذات الله تعالى، كما يقول في حق غيره.

(وقال الغزالي: ليس معنى قوله: فقد رآني أنه رأى جسمي وبدني) حقيقة، (وإنما المراد أنه رأى مثالاً، صار ذلك المثال آلة يتأذى بها المعنى الذي في نفسي إليه، وكذلك قوله: «فسيراني في اليقظة»، ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني،) بل المثال، (قال: والآلة تكون تارة حقيقة وتارة تكون خيالية، والنفس،) أي الذات (غير المثال المتخيل، فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه، بل هو مثال له على التحقيق، قال) الغزالي: (ومثل ذلك من يرى الله تعالى في المنام، فإن ذاته تعالى منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهي تعريفاته،) أي: الأمور التي تتعقّل بها ذاته (تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره) تقريبًا لعقله، (ويكون ذلك المثال آلة حقّا في كونه واسطة في التعريف) أي: النعقل، (فيقول الرائي: رأيت الله عزّ وجلّ في المئام، لا يعني أني رأيت الله تعالى كما يقول في حقّ غيره)، بل يعني أنه رأى مثالاً علم به بعض صفاته المميّزة له عن غيره؛ لأن رؤية ذات الله تعالى لا تجوز يقظة في الدنيا، فكذا منامًا لا ترى حقيقة، بل مثالاً.

(وقال الغزالي أيضًا في بعض فتاويه: من رأى الرسول، يعني في المنام، لم يرَ حقيقة شخصه الودع روضة المدينة)، أي: قربها، إذ هي بين القبر والمنبر؛ كما في الحديث، (وإنما رأى مثاله لا شخصه، ثم قال: وذلك المثال مثال روحه المقدّسة عن الصورة والشكل)

والشكل.

وقال الطيبي: المعنى من رآني في المنام بأي صفة كنت فليبشر وليعلم أنه قد رآني الرؤيا الحق، أي رؤية الحق لا الباطل، وكذا قوله: «فقد رآني» فالشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال، أي فقد رآني رؤيا ليس بعدها شيء.

والحاصل من الأجوبة أنه على التشبيه والتمثيل ويدل عليه قوله «فكأتما رآني في اليقظة».

ثانيها: معناه، سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة.

ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه.

رابعها: المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، قال شيخ مشايخنا الحافظ ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل.

فحاصله أن المرئى ليس ذات الروح ولا الشخص كما قاله قبل.

(وقال الطيبي) في شرح المشكاة: (المعنى: من رآني في المنام بأي صفة كنت، فليبشّر)، بفتح الياء والشين، (وليعلم أنه قد رآني الرؤيا الحقّ، أي: رؤية المحق لا الباطل؛ وكذا قوله: «فقد رآني»، فالشرط والمجزاء إذا اتّحدا) صورة (دلّ على الغاية في الكمال، أي: فقد رآني رؤيا ليس بعدها شيء) أي: فقد رأى حقيقتي على كمالها، لا شبهة ولا ارتياب فيما رأى؛ كما هو بقية كلام الطيبي.

زاد الكرماني: أو هو في معنى الإخبار، أي: من رآني، فأخبره بأن رؤياه حقّ ليست من أضغاث الأحلام، ولا تخييلات الشيطان، ومثله قوله عَيْنَكُ، أي في أُسامة بن زيد: «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله»، فيؤوّل بالإخبار، أي: إن طعنتم فيه، فأخبركم بأنكم طعنتم في أبيه أو يلازمه عند البيانية، أي: إن طعنتم فيه أثمتم بذلك.

(والحاصل من الأجوبة) المذكورة في قوله: «فسيراني في اليقظة» خمس تأويلات:

أوّلها: (أنه على التشبيه والتمثيل) عطف تفسير(، ويدلُّ عليه قوله: «فكأنَّا رآني في اليقظة»،) بناء على ثبوته، إذ هو بالشكِّ؛ كما مرّ.

(ثانيها: معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة).

(ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممّن آمن به قبل أن يراه) فيهاجر ويراه.

(رابعها: المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك).

(قال شيخ مشايخنا المحافظ ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل) إذ لا دليل عليه، ورؤية ابن عباس أو غيره إن تثبت لا تدل على التخصيص.

خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية، لا مطلق من رآه حينئذٍ ممن لم يره في المنام.

والصواب كما قدمناه في رؤيته عليه الصلاة والسلام التعميم، على أي حالة رآه الرائي بشرط أن تكون على صورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته، أو آخر عمره، وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي، كما قال بعض علماء التعبير: إن رآه شيخًا فهو غاية سلم، ومن رآه شابًا فهو غاية حرب.

وقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبيًا على حالة وهيئته فذلك دليل على صلاح حال الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن رآه متغير الحال على مثلاً فذلك دال على سوء حال الرائي.

(خامسها: أنه يراه يوم القيامة بجزيد خصوصية) من نحو قرب أو شفاعة برفع درجات، (لا مطلق من رآه حينئذ ممّن لم يره في المنام) وزيد سادس: وهو أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه.

وقال القرطبي: من فوائد رؤياه عَيِّكَ تسكين شوق الرائي لكونه صادقًا في محبّته ليعمل على مشاهدته، وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فسيراني في اليقظة»، أي: أن من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي، وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بمطلوبه.

قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته، وهو دينه وشريعته، فتعبّر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان، أو إساءة أو إحسان.

قال الحافظ: وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي، وإن ظهر فهو ثامن.

(والصواب كما قدّمناه في رؤيته عليه الصّلاة والسّلام التعميم على أي حالة رآه الرائي) لأنه ظاهر الأحاديث الصحيحة، إذ لم يقيّد فيها بأنه على صورته، (بشرط أن تكون على صورته الحقيقية في وقت ما،) أيّ: وقت كان، (سواء كان في شبابه، أو رجوليته، أو كهوليته، أو آخر عمره، وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلّق بالرائي؛ كما قال بعض علماء التعبير: إن من رآه شيخًا، فهو غاية سلم،) بالفتح والكسر: صلح، لأن الشيخ لا حرب عنده غالبًا(، ومن رآه شابًا فهو غاية حرب،) لأنه دأب الشباب.

(وقال أبو سعيد أحمد بن محمّد بن نصر: من رأى نبيًّا) أيّ نبيّ كان (على حاله وهيئته، فذلك دليل على صلاح حال الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن رآه متغيّر، الحال عابسًا مثلاً، فذلك دالّ على سوء حال الرائي؛) لأن الأرض لا تغيّر الأنبياء، وهذا تقدّم بمعناه عن ابن العربي.

وقال العارف ابن أبي جمرة: من رآه في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرائي، وإن كان في جوارحه شين أو نقص فذلك خلل في الرائي من جهة الدين. قال: وهذا هو الحق. فقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب، وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أم لا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نوراني مثل المرآة الصقيلة، ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها، وفي ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها، وكذلك يقال في كلامه عليه السلام في النوم أنه يعرض على سنته، فما وافقها فهو حق، وما خالفها فالخلل في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلال إنما هو في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلال إنما هو في سمع الرائي ألي الذات الكريمة حق، والخلال إنما هو في سمع الرائي ألي الذات الكريمة حق، والخلال إليم المؤلف المؤلف الذات الكريمة حق، والخلال إليم المؤلف الم

وقال بعضهم: ليست رؤياه عَلَيْكُ رؤيا عين، وإنما يرى بالبصائر، وذلك لا يستدعي حصر المرئي بل يرى من المشرق إلى المغرب

(وقال العارف) الرباني عبد الله (ابن أبي جمرة) المقرىء، نزيل مصر، عالم، عابد، خير، من بيت كبير بالمغرب، شهير الذكر: الشيطان لا يتصوّر بصورته أصلاً، فـ (حمن رآه في صورة حسنة، فذلك حسن في دين الرائي، وإن كان في جوارحه شين أو نقص، فذلك خلل في الرائي من جهة الدين) فتدل رؤياه على شين أو نقص دينه أي: الطريق، (قال: وهذا هو الحق. فقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب، وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أم لا؟، لأنه عليه الصّلاة والسّلام نوراني مثل المرآة الصقيلة، ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصوّر فيها، وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها) فكذلك النبيّ عينية هو على صفته التي ليس شيء أحسن منها، والتغيّر إنما هو في صفة الرائي، (وكذلك يقال في كلامه عليه السّلام في النوم أنه يعرض على سنته، فما وافقها فهو حق، وما خالفها فالمخلل في سمع الرائي) لأنه لا يضبط ما يقال له (فرؤيا الذات الكريمة حق، والخلل إنما هو في سمع الرائي له أو بصره).

(قال: وهذا خير ما سمعته،) أي: أحسن الوجوه التي سمعتها (في ذلك،) قال: ويؤخذ من قوله: «فإن الشيطان... الخ»، أن من تمثّلت صورة المصطفى في خاطره من أرباب القلوب، وتصوّر له في عالم سرّه أنه يكلّمه، أن ذلك يكون حقًّا، بل هو أصدق من مرئي غيرهم. (انتهى) كلام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى.

(وقال بعضهم: ليست رؤياه عَلَيْكُ) في المنام (رؤيا عين،) كرؤية اليقظة، (وإنما يرى بالبصائر، وذلك لا يستدعي حصر المرئي) في محل، (بل يرى ان المشرق إلى المغرب،

ومن الأرض إلى العرش، كما ترى الصورة في المرآة المحاذية لها، وليست الصورة منتقلة إلى جرم المرآة، وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالمرآة.

واختلاف رؤياه عَيِّكَ بأن يراه بعضهم شيخًا وآخر شابًا، وآخر ضاحكًا وآخر باكيًا، يرجع إلى الرائين، كاختلاف الصورة الواحدة في مرائي مختلفة الأشكال والمقادير، ففي المرآة الكبيرة يرى وجهه كبيرًا، وفي الصغيرة صغيرًا، وفي المعوجة معوجًا، وفي الطويلة طويلاً، إلى غير ذلك، فالاختلاف راجع إلى اختلاف أشكال المرائي، لا إلى وجه المرائي.

كذلك الراؤون له عليه السلام أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة، فمن رآه متبسمًا إليه دل على أن الرائي متمسك بسنته، والله أعلم.

وقد أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة له عَيْظَةً في آن واحد من أقطار متباعدة، مع أن رؤيته عَيْظَةً حق بأنه عَيْظَةً سراج، ونور الشمس في هذا العالم، مثال نوره في العوالم كلها، وكما أن .....

ومن الأرض إلى العرش كما ترى الصورة في المرأة المحاذية لها، وليست الصورة منتقلة إلى جرم المرآة) إنما هي مثال، (وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالمرآة، واختلاف رؤياه عليه بأن يراه بعضهم شيخًا) أي: ما قابل الشباب فيشمل الكهل، (وآخر شابًا، وآخر ضاحكًا، وآخر باكيًا، يرجع إلى الرائين كاختلاف الصورة الواحدة في مراء) بزنة نواص: جمع مرآة، بكسر الميم، (مختلفة الأشكال والمقادير، ففي المرآة الكبرى يرى وجهه كبيرًا، وفي الصغيرة صغيرًا، وفي المعوجة معوجًا، وفي الطويلة طويلاً إلى غير ذلك، فالاختلاف راجع إلى اختلاف أشكال المرائي) جمع مرآة، (لا إلى وجه المرائي) إذ لا تختلف ذاته، (كذلك الراؤون له عليه السلام أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة، فمن رآه متبسّماً إليه، دلّ على أن الرائي متمسّك بستة، والله أعلم).

وفي الورديّة:

رؤيا محمد سرور كامله وليس للشيطان أن يمائله

(وقد أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة) إضافة بيانية (له عَيَّلِكُمْ في آن واحد من أقطار) نواح (متباعدة، مع أن رؤيته عَيَّلُكُ حقّ) وهو حيّ في قبره، يصلّي فيه بأذان وإقامة، (بأنه عَيِّلُكُ سواج)، كما قال تعالى: ﴿وسراجًا منيرًا﴾، (ونور الشمس في هذا العالم مثال نوره في العوالم،) بكسر اللام: جمع عالم بفتحها لأن فاعل يجمع على فواعل، (وكما أن

الشمس يراها من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختلفة فكذلك النبى عَلِيلَة، ولله در القائل:

كالبدر من أي النواحي جئت يهدي إلى عينيك نورًا ثاقبا وأما رؤيته عَيِّقٍ في اليقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام فقال شيخنا: لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة، ولا عن من بعدهم.

وقد اشتد حزن فاطمة عليه عليه عليه عليه ماتت كمدًا بعده بستة أشهر على الصحيح - وبيتها مجاور لضريحه الشريف، ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها عنه.

الشمس يراها كل من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة)، وهي في محلّها، (وبصفات مختلفة، فكذلك النبيّ عَيِّلِهُ) إذ نوره أتمّ وأعلى منها، (وللّه درّ القائل:)

(كالبدر من أي النواحي جئته يهدي إلى عينيك نورًا ثاقبا) كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقًا ومغاربا وهذا الجواب نسبه بعضهم للصوفيّة، وقال: هو باطل، فإنه عَيِّهُ يراه زيد في بيته، وعمرو

وهذا الجواب نسبه بعضهم للصوفية، وقال: هو باطل، فإنه عليته يراه ريد في بينه، وعمرو كذلك في بيته بجملته، والشمس إنما ترى من أماكن عدّة، وهي في مكان واحد، فلو رؤيت داخل بيت آخر، وهذا هو الذي يوازي رؤيته عَلَيْتُهُ في بيتين، والإشكال إنما يراد في رؤيته في مواضع عدّة، وإذا ورد بحسب ما قلنا، فلا يتّجه الجواب إلا بإثبات الأمثال وتعدادها، فالمرئي في آن واحد في مكانين مثالان، فلا إشكال.

(وإمّا رؤيته عَيِّكِم في اليقطة) بفتح القاف (بعد موته عليه الصّلاة والسّلام، فقال شيخنا) السخاوي: (لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا عن من بعدهم) كالتابعين، ولم يرد في ذلك شيء عن النبيّ عَيِّكِم إلا ما قد يؤخذ من قوله: «فسيراني في اليقظة» على أحد الاحتمالات، بخلاف حديث رؤياه منامًا، فقال السيوطي: إنه متواتر، وأيّد عدم الورود بقوله: (وقد اشتدّ حزن فاطمة) رضي الله عنها (عليه عَيِّل حتى ماتت كمدًا)، بفتح فسكون، وبفتحتين: حزنًا شديدًا (بعده بستّة أشهر على الصحيح) الثابت في البخاري وغيره عن عائشة، وقيل: بثمانية أشهر، وقيل: أربعة، وقيل: شهرين، وقيل غير ذلك، (وبيتها مجاور لضريحه) أي قبره (الشريف، ولم ينقل عنها رؤيته في المدّة التي تأخّرتها عنه) فلو كان يرى في اليقظة لرأته لاشتداد حزنها، ولم يقع ذلك، إذ لو وقع لنقل، وردّ هذا بأن عدم نقله لا يدلّ على عدم وقوعه، وتعقب أنه ظاهر لو جعله لمانع دليلاً قطعيًا على أنه لا يرى يقظة، وإنما جعله ظاهرًا في عدم وقوعه لفاطمة، وقول غيرها أنه يراه يقظة مؤول فلا يتم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاصل.

وإنما حكى بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم، كما هو في كتاب «توثيق عرى الإسلام» للبارزي و «بهجة النفوس» لأبي محمد عبد الله بن أبي جمرة و «روض الرياحين» للعفيف اليافعي، وغيره من تصانيفه والشيخ صفي الدين ابن أبي المنصور في رسالته.

وعبارة ابن أبي جمرة: قد ذكر عن السلف والخلف إلى هلم جرًا .....

(وإنّها حكي عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم) أنهم رأوه يقظة، (كما هو في كتاب «توثيق عرى الإسلام» للبازري) القاضي شرف الدين، («وبهجة النفوس») وتحليها بمعرفة ما عليها ولها (لأبي محمّد عبد الله بن أبي جمرة) وهو اسم لشرحه على الأحاديث التي النتخبها من البخاري، («وروض الرياحين» للعفيف اليافعي وغيره من تصاليفه، والشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في رسالته، وعبارة ابن أبي جمرة) في بهجة النفوس في قوله والسيخ صفي «من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة»، هل هذا على عمومه في حياته وبعد مماته، أو في حياته؟ وهل ذلك لكل من رآه مطلقًا أو خاص بمن فيه الأهليّة والاتباع لسنته؟ اللفظ يقتضي حياته؟ وهل ذلك لكل من رآه مطلقًا أو خاص بمن فيه الأهليّة والاتباع لسنته؟ اللفظ يقتضي للموم، ودعوى الخصوص بغير تخصيص عنه عليه السلام تعسّف، فإن خرق العادة قد يقع للزنديق إغواء وإملاء، ثم ذكر متقدّم عن ابن عباس أو غيره من رؤية صورته في مرآته، ثم قال: (وقد ذكر عن السلف:) لعلّه أراد بهم من دون من بعد الصحابة، فلا ينافي ما قدّنه المصنف عن شيخه، أو أن نفي السخاوي إنما هو من جهة اصطلاح المحدثين بالأسانيد ولو ضعيفة، والدخلف إلى هلم جرّا).

قال الشيخ جمال الدين بن هشام: هذا كلام مستعمل في العرف كثيرًا، وذكره الجوهري، فقال: تقول كان ذلك عام كذا وهلم جرًا إلى اليوم، وفي عباب الصغاني مثله.

وقال ابن الأنباري: معناها سيروا على هينتكم، أي: تثبّتوا في سيركم ولا تجهدوا أنفسكم، مأخوذ من الجرّ، وهو ترك الإبل والغنم ترعى في السير.

وقال أبو حيان في الارتشاف: هلم جرّا معناه: تعال على هينتك، ونصب جرّا على أنه مصدر في موضع الحال، أي جارين، قاله البصريّون، وقال الكوفيّون: مصدر لأن معنى هلمّ جر، وقيل: نصب على التمييز، وأوّل من قاله عابدين بن زيد، قال:

فإن جاوزت مقفرة رمت بي إلى أخرى كتلك هلة ما والله وتوقّف ابن هشام في كونه عربيًّا محضًا، وأطال في بيانه بأربعة أوجه، منها: أن الجوهري لا يقبل ما تفرّد به، كما قال ابن الصّلاح، ولم ينقله لغوي قبله، والصغاني تبعه، ثم قال: الظاهر لي على أنه عربي أن هلم هي القاصرة، بمعنى ائت وتعال إلا أن فيها تجوزين، أحدهما: ليس

عن جماعة كانوا يصدقون بهذا الحديث يعني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أنهم رأوه عليه في النوم فرأوه بعد ذلك في اليقظة، وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين فأخبرهم بتفريجها، ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها، فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص.

ثم قال: والنكر لهذا لا يخلو إما أن يكون ممن يصدق بكرامات الأولياء أو لا، فإن كان الثاني فقد سقط البحث معه، فإنه يكذب ما اثبتته السنة بالدلائل الواضحة، وإن كان الأول فهذه منها، لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوي

المراد المجيء الحسي، بل الاستمرار على الشيء والمداومة عليه، والثاني: أنه ليس المراد الطلب حقيقة، بل الخبر عبر عنه بالطلب، كما في فليمدد له الرحمٰن مدًّا وجرًّا، مصدر جرّه إذا سحبه، لكن ليس المراد الحسي، بل التعميم، فإذا قيل: كان ذلك عام كذا، وهلم جرّا، فكأنه قيل: واستمرّ في بقيّة الأعوام استمرارًا، فهو مصدر أو واستمرّ مستمرًّا فهو حال مؤكدة، وبهذا ارتفع إشكال الضعف، فإن هلمّ جرّا حينهذ خبر وإشكال التزام إفراد الضمير، إذ فاعل هلم مفرد أبدًا.

(عن جماعة كانوا يصدقون بهذا الحديث، يعني: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»، أنهم رأوه عن أشياء كانوا منها اليقظة»، أنهم رأوه عن أشياء كانوا منها متشوّشين، فأخبرهم بتفريجها، ونصّ لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها، فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص).

قال السيوطي: وأكثر من يقع له ذلك إنما يقع له قرب موته، أو عند الاحتضار، ويكرم الله من يشاء، (ثم قال) ابن أبي جمرة: (والمعنكر لهذا لا يخلو، إمّا أن يكون ممن يصدق بكرامات الأولىياء أو لا) يصدق بها، (فإن كان الثاني فقد سقط البحث معه، فإنه يكذب ما أثبتته السنة،) أقواله، وأفعاله، وتقريره، وهمّه، وعزمه على (بالدلائل) أي: الدلالات (الواضحة) جمع دلالة، وهي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه لا جمع دليل، فلا يردّ أنه لا معنى لإثبات السنة بالدلائل إذ هي نفسها، أو المراد بالسنة ما نقل عنه على مما يدلّ على ثبوت الكرامات، وبالأدلّة المثبتة لها الطرق الموصلة إلى العلم بها، أي: أسانيدها، أو المراد أهل السنة بتقدير مضاف أو استعمل السنة في أهلها مجازًا أولياء للتصوير لا متعلّقة باثبتته، أي: السنّة التي بتقدير مضاف أو البمراد الأحاديث الواضحة عن أشياء في إثبات كرامات الأولياء، (وإن كان الأولياء لأولياء للعلم منها، لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوي العلوي، فهذه منها، لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوي

والسفلي عديدة مع التصديق بذلك.

وقال الشيخ ابن أبي المنصور في رسالته، ويقال: إن الشيخ أبا العباس بن القسطلاني دخل مرة على النبي عَيِّلِيًّة فقال له النبي عَيِّلِيَّة: أخذ الله بيدك يا أحمد.

وعن الشيخ أبي السعود قال: كنت أزور شيخنا أبا العباس وغيره من صلحاء مصر فلما انقطعت واشتغلت وفتح علي، لم يكن لي شيخ إلا النبي عَيِّلِيٍّ وأنه كان يصافحه عقب كل صلاة.

وقال الشيخ أبو العباس الحرار: دخلت على النبي ﷺ مرة فوجدته يكتب مناشير الأولياء بالولاية، قال: وكتب لأخي محمد معهم منشورًا، فقلت: يا سيدي يا رسول الله، ما تكتب لي

والسفلي عديدة،) صفة أشياء (مع التصديق بذلك) أي: متهم لظهور مطابقته الواقع عندهم، أو ممن علموا به، حيث صدقوا بما أخبروا به، ولم ينكروه عليهم، وهو حال من الهاء في لهم أو متعلق بيكشف.

(وقال الشيخ ابن أبي المنصور في رسائته: ويقال إن الشيخ أبا العباس بن القسطلاني دخل مرة على النبتي على الله النبتي على الله النبتي على الله النبتي على المندري المنه السعود) بن أبي العشائر بن سفيان بن الطيب الواسطي، ثم المصري، ذكره الحافظ المنذري في معجم شيوخه وأثنى عليه، وكان من أوسع الأولياء دائرة في السلوك، وله كرامات وخوارق، وكلام عال في الحقائق مات سنة سبع وأربعين وستمائة، ودفن بالقرافة، (قال: كنت أزور شيخنا أبا العباس) البصير، أحمد بن محمد بن عبد الرحلن الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي برع في علوم الشرع ببلده، ثم سافر على قدم التجريد، فدخل الصعيد، ثم أقام بالقاهرة يقرىء الناس وينفعهم، أجاز سبعة آلاف رجل بالقراءات السبع، وكان بارعًا في الحديث، حافظًا لمتونه، عارفًا بعلله ورجاله، حسن الاستنباط بذهن وقاد. مات سنة ثلاث وعشرين وستّمائة، (وغيره من صلحاء مصر، فلمّا انقطعت واشتغلت، وفتح عليّ، لم يكن لي شيخ إلاّ النبيّ عليه و ذكر العباس) بن أبي بكر (الحوار،) بمهملات كما في الكواكب المضيئة المغربي، الأشبيلي، العابد، الواهد، صاحب الكرامات، قدم مصر وأقام بها، ومات بعد الستمائة: (دخمات على النبيّ عليه الزاهد، صاحب الكرامات، قدم مصر وأقام بها، ومات بعد الستمائة: (دخمات على النبيّ عليه منشورًا:) كتابًا (فقلت: يا سيّدي يا رسول الله! ما تكتب لي قال: وكتب لأخي محمّد معهم منشورًا:) كتابًا (فقلت: يا سيّدي يا رسول الله! ما تكتب لي قال:

كأخي؟ قال: أتريد أن تكون قهمارًا. وهذه لغة أندلسية، يعني طرقيًا، وفهم عنه أن له مقامًا غير هذا.

وقال حجة الإسلام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»: وهم ـ يعني أرباب القلوب ـ في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتًا ويقتبسون منهم فوائد، انتهى.

ورأيت في كتاب المنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية عن سيدي علي ابن سيدي محمد أنه قال في بعض مشاهده: كنت وأنا ابن خمس سنين أقرأ القرآن على رجل يقال له الشيخ يعقوب، فأتيته يومًا فرأيت إنسانًا يقرأ عليه سورة والضحى وصحبته رفيق له وهو يلوي شدقيه بالإمالة، ورفيقه يضحك إعجابًا، فرأيت النبي عليلي يقطة لا منامًا وعليه قميص أبيض قطن، ثم رأيت القميص علي فقال لي: اقرأ فقرأت عليه سورة والضحى و وألم نشرح لك صدرك ثم غاب عني، فلما بلغت إحدى وعشرين أحرمت

كأخي؟، قال: «أتريد أن تكون قهمارًا»، وهذه لغة أندلسيّة،) بفتح الألف، والدال، وضمّ اللام: إقليم بالمغرب، (يعني طرقيًّا،) وخاطبه بها، لأنه من المغرب، (وفهم عنه أن له مقامًا غير هذا).

(وقال حجّة الإسلام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وهم يعني أرباب القلوب في يقظتهم، يشاهدون الملائكة) على غير صورهم الأصلية، (وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتًا ويقتبسون،) أي: يكتسبون (منهم فوائد،) ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، (انتهى) كلام الغزالي بما زدته.

(ورأيت في كتاب المنح الإلهية في مناقب السادات الوفائية، عن سيّدي عليّ ابن سيّدي محمّد،) وفي العارف الكبير ابن العارف الشهير، الغنيين بالشهرة عن التعريف، وتقدّم بعضه، (أنّه قال في بعض مشاهده: كنت وأنا ابن خمس سنين أقرأ القرءان على رجل يقال له الشيخ يعقوب، فأتيته يومًا فرأيت إنسانًا يقرأ عليه سورة ﴿والضحى﴾ الآية، وصحبته رفيق له، وهو يلوي) يميل (شدقيه) جانبي فمه (بالإمالة، ورفيقه يضحك إعجابًا) بقراءة القارىء، ومقتضى يلوي شدقيه أنها لم تكن حسنة، ولعلّه حكمة أمره عليه الصّلاة والسّلام لسيدي علي بالقراءة، (فرأيت النبيّ عَلَيْ يقظة لا منامًا) محلّ الشاهد، (وعليه قميص أبيض قطن، ثم رأيت القميص عليّ، فقال: اقرأ، فقرأت عليه سورة ﴿والضحى﴾ و ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ الآية، ثم غاب عني، فلما بلغت إحدى وعشرين) سنة (أحرمت بصلاة الصبح بالقرافة)

بصلاة الصبح بالقرافة فرأيت النبي عَيِّكُ قبالة وجهي فعانقني فقال لي: ﴿وأَهَا بنعمة وبك فحدث ﴾، فأوتيت لسانه من ذلك الوقت، انتهى، وصريح هذا أيضاً أنه يقظة. وأما ما حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «لطائف المنن» عن الشيخ أبي العباس المرسي، أنه كان مع الشيخ أبي الحسن الشاذلي بالقيروان في ليلة الجمعة سابع عشر رمضان، فذهب معه إلى الجامع. الحكاية، إلى أن قال: ورأيت رسول الله عين وهو يقول: يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظ بمدد الله في كل نفس الخ، فيحتمل أن يكون منامًا.

بزاويتهم، (فرأيت النبيّ عَيِّلِهُ قبالة وجهي، فعانقني، فقال لي: ﴿وأما بنعمة ربك فحدّث﴾، فأوتيت لسانه من ذلك الوقت) بأن صرت أتكلّم بالكلام الجامع المشتمل على الحكم الكثيرة، والمواهب الربانيّة، (انتهى، وصريح هذا أيضًا أنه يقظة).

(وأمّا ما حكاه الشيخ تاج الدين) أبو العباس أحمد بن محمّد بن عبد الكريم (بن عطاء الله) الجذامي، الاسكندراني، الإمام المتكلّم على طريقة الشاذلي، كان جامعًا لأنواع العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه مالكي، وتصوّف، وكان أعجوبة زمانه، وله تصانيف كثيرة؛ كاختصار المدونة للبرادعي، مات سنة تسع وسبعمائة، ودفن بالقرافة، (في لطائف المنن) في مناقب الشيخ أبي العباس، والشيخ أبي الحسن، (عن الشيخ أبي العباس الممرسي) بضم الميم نسبة إلى مرسية مدينة بالمغرب، أحمد بن عمر الأنصاري، المالكي، العارف الشهير قطب زمانه، ورأس أصحاب أبي الحسن الشاذلي، مات بالاسكندرية سنة ست وثمانين وستمائة، (أنه كان مع الشيخ أبي المحسن الشاذلي) بمعجمة، ومهملة، الشريف على بن عبد الله بن عبد الجبار، العلوي الهاشمي، من ذرية محمّد بن الحنفية.

قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالله منه، وقال ابن عطاء الله: نشأ بالمغرب الأقصى ومبدأ ظهوره بشاذلة، وله السياحات الكثيرة والمنازلات الجليلة والعلوم الكثيرة، لم يدخل في طريق الله تعالى حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة، ذو علوم جمّة، جاء في هذا الطريق بالعجب العجاب، وشرح من علم الحقيقة بالأطناب، ووسع للسالكين الركاب وكان العزّبن عبد السلام يحضر مجلسه، ويسمع كلامه، مات سنة ست وخمسين وستمائة، (بالقيروان) بفتح القاف، والراء، والواو بلد بأفريقية، (في ليلة الجمعة سابع عشر رمضان، فذهب معه إلى الجامع... الحكاية، إلى أن قال: ورأيت رسول الله عليه وهو يقول: «يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظ بمدد الله في كل نفس» إلى آخره، فيحتمل أن يكون منامًا) لأنه لم يصرح.

وكذلك قول الشيخ قطب الدين القسطلاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي بالمدينة النبوية، فجئته يومًا في وقت خلوة، وأنا يومئذ حديث السن فخرج إلي وقال لي: من أدبك بهذا الأدب؟ وعاب علي، فذهبت وأنا منكسر الخاطر، فدخلت المسجد وقعدت عند قبر النبي عيالة، فبينما أنا جالس على تلك الحال، وإذا أنا بالشيخ قد جاءني وقال: قم، فقد جاء فيك شفيع لا يرد.

ونحوه ما حكاه السهروردي في «عوارف المعارف» عن الشيخ عبد القادر الكيلاني أنه قال: ما تزوجت حتى قال لي رسول الله عَيِّلَةِ: تزوّج.

وحكي عن السيد نور الدين الإيجي، والد السيد عفيف الدين، أنه في بعض زياراته للنبي عَلَيْكُ سمع جواب سلامه من داخل القبر الشريف: عليك السلام يا ولدي. وقال البدر حسن بن الأهدل في مسألة الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد تواترت بأجناسها الأخبار،

(وكذلك قول الشيخ قطب الدين القسطلاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله محمّد بن عمر بن يوسف القرطبي بالمدينة النبوية، فجئته يومًا في وقت خلوة، وأنا يومئذ حديث السن، فخرج إليّ، وقال لي: من أدّبك بهذا الأدب؟، وعاب على) المجيء هذا الوقت، ومراده تربيته وتأديبه، (فذهبت وأنا منكسر الخاطر، فدخلت المسجد) النبوي، (وقعدت عند قبر النبيّ عَيِّلِيَّه، فبينما أنا جالس على تلك الحال، وإذا أنا بالشيخ قد جاءني، وقال: قم قد جاء فيك شفيع لا يردّ،) يعني النبيّ عَيِّلِيَّه، فيحتمل أنه جاءه في المنام، (ونحوه ما حكاه السهروردي،) بضمّ السين، وسكون الهاء، وضمّ الراء، وفتح، وسكون الراء، ومهملة نسبة إلى سهرورد بلد عند زنجان العلامة العارف شهاب الدين، تقدّم بعض ترجمته (في عوارف المعارف عن الشيخ عبد القادر) بن موسى بن يحيى الشريف الحسني (الكيلاني،) بكاف أو المعارف عن الشيخ عبد القادر) بن موسى بن يحيى الشريف الحسني (الكيلاني،) بكاف أو جيم مكسورتين، ولد ببغداد سنة سبعين وأربعمائة، وحسبك فيه قول العزّ بن عبد السّلام: بلغت إمامته مبلغ القطع، ومات ببغداد سنة نيف وستين وخمسمائة، مناقبه شهبرة كثيرة، (أنه قال: ما ما متى قال لى النبيّ عَلِيْكَ تزوّج،) فيحتمل أنه منام.

(وحكى عن السيد نور الدين الايجي) بالكسر وتحتية، وجيم نسبة إلى أيج بلدة بفارس، (والد السيد عفيف الدين أنه في بعض زياراته للنبي الله سمع جواب سلامه من داخل القبر الشريف: عليك السلام يا ولدي،) فهذا من سماع الصّوت، وإن لم يكن برؤية، (وقال البدر حسن بن الأهدل في مسألة الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد تواترت بأجناسها الأخبار،

وصار العلم بذلك قويًا، انتفى عنه الشك، ومن تواترت عليه أخبارهم لم يبق له فيه شبهة، ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حسّ وغموض طرف، لورود حالة لا تكاد تضبطها العبارة. ومراتبهم في الرؤية متفاوتة، وكثيرًا ما يغلط فيها رواتها، فقل ما تجد متصلة صحيحة عمن يوثق به. وأما من لا يوثق به فقد يكذب، وقد يرى منامًا، أو في غيبة حس، فيظنه يقظة، وقد يرى خيالاً أو نورًا فيظنه الرسول، وقد يلبس عليه الشيطان فيجب التحرز في هذا الباب.

وصار العلم بذلك قويًا انتفى عنه الشك) لاستحالة الكذب مع التواتر، (ومن تواترت عليه أخبارهم لم يبق له فيه شبهة، ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حسّ، وغموض طرف لورود حال لا تكاد تضبطها العبارة، ومراتبهم في الرؤية) المذكورة من شبه اليقظة (متفاوتة،) باعتبار مقاماتهم، فبعضهم أعلى فيها من بعض، (وكشيرًا ما يغلط فيها رواتها، فقل ما تسجد رواية متصلة صحيحة عمّن يوثق به؛) لأن غالبهم يكتمون الأمر.

(وأمّا من لا يوثق به فقد يكذب، وقد يرى منامًا، أو في غيبة حس، فيظنّه يقظة، وقد يرى خيالاً أو نورًا فيظنّه الرسول) عَبِيليّة، واعترض هذا بأنه سوء ظن بهم، حيث يشتبه عليهم رؤية الغيبة برؤية اليقظة، وهذا لا يظنّ بأدون العقلاء، فكيف بالأكابر؟، (وقد يلبس) بكسر الباء: يخلط (عليه الشيطان) لعدم تمكّنه.

أما المتمكّن فلا، كما حكى أن العارف الكيلاني رأى مرة نورًا ملاً الأفق، ونودي منه أنا ربك، وقد أبحت لك الممحرمات، فقال: إخساً يا لعين، فانقلب النور دخانًا وظلامًا، فقال: نجوت مني بفقهك في أحكام منازلاتك، وقد أضللت بهذا سبعين صديقاً، فسئل بم عرفت أنه الشيطان؟ قال: بقوله أبحت له المحرمات، (فيجب الشحرّز في هذا الباب) فإن رؤيته عَلَيْكُ في الميقظة باب ضيّق وقل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباً مع أنّا لا ننكر من تقع له من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في بواطنهم وظواهرهم، قاله ابن الحاج في المدخل، قال: وقد أنكر بعض علماء الظاهرية رؤية النبيّ عَلَيْكُ يقظة؛ لأن العين الفانية لا ترى العين الباقية، والنبيّ في دار الباقية، والرائي في دار الفناء، ورده الشيخ أبو محمّد بن أبي جمرة بأن المؤمن إذا مات يرى الله تعالى، وهو لا يموت، والواحد منهم الرياحين عن المرسي: لما جاء الغلاء الكبير إلى مصر توجّهت لأن أدعو، فقيل لي: لا تدع، فلا يسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء، فسافرت إلى الشام، فلما وصلت إلى قرب ضريح الخليل عليه الشلام، تلقاني، فقلت: يا رسول الله! اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل مصر، فدعا لهم، عليه الشلام، تلقاني، فقلت: يا رسول الله! اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل مصر، فدعا لهم،

وبالجملة: فالقول برؤيته عَلَيْكُ بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول، لاستلزامه خروجه عَلِيْكُ من قبره، ومشيه في الأسواق ومخاطبته للناس ومخاطبتهم له، وخلو قبره عن جسده الشريف، فلا يبقى منه فيه شيء، بحيث يزار مجرد القبر، ويسلم على غائب. أشار إلى ذلك القرطبي في الرد على من قال: بأن الرائي له في المنام رؤيا حقيقية، يراه بعد ذلك في اليقظة.

قال: وهذه جهالات لا يقول بشيء منها من له أدنى مسكة من المعقول، وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني الرأس حقيقة.

ففرّج الله عنهم.

قال اليافعي، قوله: تلقاني الخليل قول حق، لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السلوات والأرض، وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات، كما نظر النبي عَلَيْكُ موسى عليه السّلام في الأرض، ونظره أيضًا هو وجماعة من الأنبياء في السلوات، وسمع منهم مخاطبات، انتهى.

(وبالجملة، فالقول برؤيته عَيِّلِيّ بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول،) مبادئها بدون احتياج إلى تأمّل، (الستلزامه خروجه من قبره ومشيه في الأسواق) وقد لا يلزم ذلك، إذ من الجائز أن يكشف لهم عنه وهو في قبره، (ومخاطبته للناس، ومخاطبتهم له،) وهم في أماكنهم، وهو في ضريحه، والا محذور في ذلك، (وخلو قبره عن جسده الشريف، فلا يبقى منه فيه شيء بحيث يزار مجرّد القبر، ويسلم على غائب،) وقد علمت أن ذلك ليس بالزم كما يرى القمران والنجوم في أقطار الأرض شرقًا وغربًا، وهي في أماكنها، (مشار إلى ذلك القرطبي،) الإمام أبو العباس في المفهم، (في الردّ على من قال؛ بأن الرائي له في المنام رؤيا حقيقية، يراه بعد ذلك في اليقظة،) زاعمًا أن ذلك معنى «من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة،

(قال) القرطبي: (وهذه جهالات، لا يقول بشيء منها من له أدنى مسكة،) بضمّ الميم: شيء يمسكه (من المعقول وملتزم شيء من ذلك،) فضلاً عن جميعه، (مختل) مخدوع، (مخبول) مجنون ولا شكّ في ذلك أن التزامه أمّا إن قال بما أوّلناه، فلا. (وقال القاضي أبو بكر بن العربي) الفقيه، الحافظ، (وشدّ بعض الصالحين، فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة)

وقال في فتح الباري ـ بعد أن ذكر كلام ابن أبي جمرة ـ: وهذا مشكل جدًا، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة.

## وللشيخ مسلم شيخ الطائفة المسلمية:

فمن يدعي في هذه الدار أنه يرى المصطفى حقًا فقد فاه مشتطا ولكن بين النوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسطا

وقد جعل القاضي أبو بكر بن العربي القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس غلوًا وحماقة، ثم حكى ما نسب لبعض المتكلمين، وهو القول بأنها مدركة بعينين في القلب، وأنه ضرب من المجاز، انتهى.

فلا يمتنع من الخواص، أرباب القلوب القائمين بالمراقبة والتوجه على قدم الخوف، بحيث لا يسكنون لشيء مما يقع لهم من الكرامات، فضلاً عن التحدث بها لغير ضرورة، مع السعي في التخلص من

فجعله شاذًّا، لا يعتدّ به لعدم إمكانه عنده.

(وقال في فتح الباري بعد أن ذكر كلام ابن أبي جمرة) المتقدّم قريبًا: (وهذا مشكل جدًا، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة،) وأجيب بأن شرط الصحبة رؤيته على الوجه المتعارف قبل موته على لا بعده، وإن كان حيًا في قبره، وهذه خوارق، والخوارق لا تنقض لأجلها القواعد، (وللشيخ مسلم شيخ الطائفة المسلميّة:

(فسمسن يسدعن فسي هذه السدار أنه يرى المصطفى حقًا فقد فاه مشتطا) (ولكن بسين النوم والسيقظة التسي تباشر هذا الأمر مرتبة وسلطى)

(وقد جعل القاضي أبو بكر بن العربي القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس غلوًا) تجاوز حدّ (وحماقة:) قلّة عقل، (ثم حكى ما نسب لبعض المتكلّمين، وهو القول بأنها مدركة بعينين في القلب، وأنه ضرب من المعجاز، انتهى،) فإذا قيل ذلك في رؤيا المنام، فما بالك برؤية اليقظة؟، (فلا يمتنع،) سيأتي فاعله في قوله: أن يتمثّل (من الخواص أرباب القلوب) النيّرة السليمة من الأغيار، (القائمين بالمواقبة) لله في أقوالهم وأفعالهم، (والتوجّه على قدم الخوف، بعيث لا يسكنون،) أي: لا يركنون (لشيء ممّا يقع لهم من الكرامات) بحيث يعوّلون عليها، ويرون أن لهم مقامًا، (فضلاً عن التحدّث بها لغير ضرورة، مع السعي في التخلّص من

المكدرات، والإعراض عن الدنيا وأهلها جملة، وكون الواحد منهم يود أن يخرج من أهله وماله، وأنه يرى النبي عليه على كالشيخ عبد القادر الكيلاني: أن يتمثل صورته عليه في خاطره ويتصور في عالم سره أنه يكلمه، بشرط استقرار ذلك وعدم اضطرابه، فإن تزلزل أو اضطرب كان لمة من الشيطان، وليس ذلك خادشًا في علو مناصبهم لعدم عصمة غير الأنبياء.

فقد قال العلامة التاج ابن السبكي في جمع الجوامع ـ تبعًا لغيره: وإن الإلهام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره، وحينئذ فمن قال ـ ممن حكينا عنه أو غيره ـ بأن المرئي هو المثال، لا يمتنع حمله على هذا، بل حمل كل من أطلق عليه هو اللائق. وقريب منه قوله عليه إني رأيت الجنة والنار مع مزيد استبعاد هناك أن يكون المراد بالرؤية رؤية العلم.

ويحكى عن الشيخ أبي العباس المرسي أنه قال: لو حجب عني ......

السمكدرات والإعراض عن الدنيا وأهلها جملة، وكون الواحد منهم يود أنه يخرج من أهله وماله) مع عزّتهما على البشر، (وأنه يرى النبيّ عَرِيكِ كالشيخ عبد القادر الكيلاني أن يتمثّل صورته عرضي في خاطره، ويتصوّر في عالم سرّه أنه يكلّمه بشرط استقرار ذلك وعدم اضطرابه، فإن تزلزل أو اضطرب كان لممة) مصدر محذوف: الزوائد من ألم إلمامًا (من الشّيطان وليس ذلك خادشًا في علوّ مناصبهم:) مقاماتهم (لعدم) وجوب (عصمة غير الأنبياء) والملائكة، وإنما هي حائرة للغير، (فقد قال العلامة التاج ابن السبكي في جمع الجوامع) في الباب الخامس (تبعًا لغيره، وإن الإلهام) لفظه مسألة الإلهام: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصّدر، يخصّ الله به بعض أصفيائه، و(ليس بحجّة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره) لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها خلافًا لبعض الصوفيّة في قوله: إنه حجّة في حقّه.

أمّا المعصوم كالنبيّ عَيْلِهُ، فهو حجّة في حقّه وحق غيره إذا تعلّق بهم كالوحي، (وحينفذ فمن قال ممن حكينا عنه أو غيره بأن المرئي هو المثال لا يمتنع حمله على هذا) الذي قلناه أن يتمثّل صورته في خاطره... الخ، لا حقيقة الرؤية، (بل حمل كل من أطلق،) أنه رآه حقيقة (عليه) أي: على هذا التأويل (هو اللائق، وقريب منه قوله عَيْلِهُ) في حديث صلاة الكسوف: («إني رأيت المجتة والنار»، مع مزيد استبعاد هناك،) أي: في هذا الحديث (أن يكون المراد بالرؤية رؤية العلم) لبعده من لفظه، وهو قوله عَيْلَةً: «ما من شيء لم أكن رؤيته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار» الحديث في الصحيحين.

(ويحكى عن الشيخ أبي العباس المرسي، أنّه قال) مرّة: (لو حجب عنّي

رسول الله علي طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين.

وعلى هذا فيكون معنى «فسيراني في اليقظة» أي يتصور مشاهدتي وينزل نفسه حاضرًا معي بحيث لا يخرج عن آدابه وسنته على بل يسلك منهاجه ويمشي على شريعته وطريقته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه ويحمل العموم في «من رآني» على الموقفين، وإليه يشير قول بعض المعتمدين: أي من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق لمشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه.

وقريب منه قول شارح المصابيح: أو أنه يراه في الدنيا حالة الذوق والانسلاخ عن العوائق الجسمانية، كما نقل ذلك عن بعض الصالحين أنه رآه في حالة الذوق

رسول الله على طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين) الكاملين؛ لدلالة الحجب على تقصيري، (وعلى هذا، فيكون معنى) قوله: («فسيراني في اليقظة»، أي: يتصور مشاهدتي، وينزل نفسه حاضرًا معي،) لا مجرّد تصوّر، وتنزيل بل (بحيث لا يخرج عن آدابه وسنته على بل بسلك منهاجه:) طريقه، (ويمشي على شريعته وطريقته، ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام في الإحسان) الإخلاص، أو إجادة الفعل جوابًا لسؤال جبريل: («أن تعبد الله، كأنك تراه) بعين إيمانك، مطّلمًا على جميع أحوالك، حتى كأنك تشاهده عيانًا، فلا تنحرف عن الطّريق الذي الهجه الشرع، وأدّى إليه طريق المعرفة، وهذا من جوامع الكلم لجمعه مع الإيجاز بيان المراقبة في كل حال، وهو الإخلاص في جميع الأعمال، والحثّ عليه، بحيث لو فرض أنه عاينه، لم الناس، ويكفي في صدق العام عمومه في قوله: («هن رآني» على المعقمدين،) وهو الشيخ الناس، ويكفي في صدق العام عمومه في قوله: «فسيراني في اليقظة»، (أي: من رآني رؤية معظم المعرفة بعظمة قدر الملحوظ، قال: والحرمة تعظيم مهاب بالغيب والشهادة، وحقيقتها الامتناع من تعدّى الحد، (ومشتاق لمشاهدتي وصل إلى رؤية معجوبه، وظفر بكل مطلوبه).

قال الحافظ: وهذا لم يظهر لي، وإن ظهر، فهو ثامن الأجوبة، كما مرّ، (وقريب منه قول شارح المصابيح، أو) معنى الحديث (أنه يراه في الدنيا حالة الذوق والانسلاخ عن العوائق المجسمانية،) بكسر الجيم، (كما نقل ذلك عن بعض الصالحين؛ أنه رآه في حالة الذوق) .

قال ابن عربي: هو إدراك في القلب، يميّز به بين أشخاص أصناف المعاني، هذا إذا صحّ

والشوق، وقد قال الشيخ الأهدل عقب الحكاية عن الشيخ أبي العباس المرسي: وهذا فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ، وذلك أن المراد أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال، ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين، فذلك مستحيل، والله أعلم.

ومما اختص به عليه الصلاة والسلام أن التسمي باسمه .....

من علة داء الشرك الحفي، وحقيقته وجدان حلاوة في رياض روض الرضا، وغايته الاستغناء في تصوّر معاني الحقائق عن نصب الأدلّة والبراهين السمعيّة والعقلية.

وقال غيره: الذوق أوّل مبادىء التجليّات، والشرب أوسطها، والريّ نهايتها، والأذواق التي يشير لها القوم هي علوم لا تنال إلاّ لمن كان خالي القلب عن جميع العلائق والعوائق، (والشوق) وقال بعضهم: يعنون به قواصف قهر المحبّة، بشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشوقه، والعاشق بمعشوقه.

وقال ابن عربي: الشوق انزعاج أثاره تعشق مسموع يوجب الاستشراف إلى لقيه، وحقيقته طلب يتعلّق بمطلوب حجبه البعد، يصحبه قلق، وغايته تمنّي النفس ما لا بدّ لها منه، ولا قدرة لها على التوصّل إليه، ولا قرار لها دون حصوله.

(وقد قال الشيخ الأهدل عقب الحكاية) السابقة (عن الشيخ أبي العباس المرسي): لو حجب إلى آخره، (وهذا فيه تجوّز يقع مثله في كلام الشيوخ:) جمع شيخ، وحقيقته عند الصوفية الإنسان البالغ في علم الشريعة والطّريقة، الحقيقة إلى حدّ من بلغه، كان عالمًا ربانيًا، مربيًا، مهديًا، مرشدًا إلى طريق الرشاد، معينًا لمن أراد الاستعانة به على بلوغ رتب أهل السداد، وذلك مما وهبه الله من العلم اللدني الرباني، والطبّ المعنوي الروحاني، فهو طبيب الأرواح الشافي لها بما علمه الله من أدوية أدوائها المردية لها، (وذلك أن المراد أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان،) ولم يحجب (عن دوام المراقبة) المحافظة.

قال تعالى: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ الآية، أي: الحفيظ، وهي عند الصوفية الملاحظة لما هو المقصود بالتوجّه ظاهرًا وباطنًا، ويندرج فيها الرعاية والحرمة، (واستحضارها في الأعمال، والأقوال ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين، فذلك مستحيل) فلا يريده العارف المرسي، وتعقّب هذا بأنه إن أراد الاستحالة العقلية، فباطل، أو الشرعية، فمن أي دليل أو قاعدة أخذ ذلك كلا لا استحالة لذلك بوجه، (والله أعلم) بما أراد رسوله عليه الصّلاة والسّلام.

(وممة اختص به عليه الصّلاة والسّلام أن التسمي باسمه) المعهود، المشتهر به، وهو

ميمون ونافع في الدنيا والآخرة.

روينا عن أنس بن لملك أن رسول الله عَيْلِيِّ قال: «يوقف عبدان بين يدي الله تعالى فيؤمر الله بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً يجازينا الجنة؟ فيقول الله تعالى: ادخلا الجنة، فإني آليت على نفسي ......

محمد وأحمد، بدليل أحاديث الترجمة التي ذكرها (هيمون) أي مبارك بركة تامة لا توجد في التسمّي باسم غيره من الأنبياء، وإن كان فيها أيضًا بركة، والتسمية بها مستحبّة لقوله عينية: «تسمّوا بأسماء الأنبياء، وأحبّ الأسماء إلى الله عبدالله وعبد الرحمٰن الحديث، رواه أبو داود والنسائي، لأنهم سادة الخلق، وأخلاقهم أشرف الأخلاق، وأعمالهم أصلح الأعمال، فأسماؤهم أشرف الأسماء، فالتسمّي بها فيه شرف للمسمّى، وحفظها وذكرها؛ وأن لا ينسى، فلذا ندب مع المحافظة على الأدب. قال ابن القيم: هذا هو الصواب، وكان مذهب عمر كراهته، ثم رجع.

(ونافع في الدنيا والآخرة) إن سمّاه تبرّكًا به وحبًا له، لا لكونه اسم أحد آبائه، أو اسم نحو أمير، ويشهد له ما رواه ابن عساكر والحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير، عن حامد بن حماد العسكري، حدّثنا إسلحق بن يسار النضيبي، حدّثنا حجاج بن منهال، حدّثنا حماد بن سلمة، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي أُمامة مرفوعًا: «من ولد له مولود فسمّاه محمّدًا حبًا لي وبرد بن سنان، كان هو ومولوده في الجنّة».

قال السيوطي: هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب، وإسناده حسن، ونازعه تلميذه الشامي، فقال: وليس كذلك، ففي سنده أبو الحسين حامد بن حماد العسكري، شيخ ابن بكير، فيه قال في اللسان كالميزان، خبره هذا موضوع، وهو آفته وشيخه إسلحق بن يسار مجهول، كذا قال وفيه نظر، فإنه لم ينفرد به، فقد أخرجه الحافظ بن بكير أيضًا، عن شيخه محمّد بن عبد الله الخضرمي، حدّثنا حبيب بن نصر المهلبي، حدثنا عبد الصّمد بن محمد العباداني، حدثنا منصور بن عكرمة، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي أُمامة الباهلي، رفعه به، (روينا) ممّا أخرجه الحافظ أبو الطاهر السلفي، وابن بكير في جزئه من طريق حميد الطويل، (عن ألس بن ملك: أن رسول الله على الله تعالى، فيأمر الله بهما إلى المجنة، فيقولان: ربّنا بما استاهلنا الجنّة، ولم نعمل عملاً يجازينا؟) أي: يجازينا الله بذلك العمل (الجنّة) بأن يجعله سببًا لدخولها، فإسناد المجازاة للعمل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى البع، وفي نسخة: تجازينا به الجنّة، وهي ظاهرة، (فيقول الله تعالى: ادخلا الجنّة فإني البع، وفي نسخة: تحازينا به الجنّة، وهي ظاهرة، (فيقول الله تعالى: ادخلا الجنّة فإني المحلوف عليه، وضمن في قوله الميت، أي: حلفت (على نفسي) والإيلاء إنما يتعدّى بعلى للمحلوف عليه، وضمن في قوله الميت،) أي: حلفت (على نفسي) والإيلاء إنما يتعدّى بعلى للمحلوف عليه، وضمن في قوله

أن لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد».

وروى أبو نعيم عن نبيط ابن شريط قال قال رسول الله عَيْقَالَ قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا عذبت أحدًا تسمى باسمك في النار.

وعن علي بن أبي طالب قال: ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين، رواه أبو منصور الديلمي.

تعالى: ﴿للذين يؤولون من نسائهم﴾ الآية، معنى البعد فعدى بمن، كما في البيضاوي، فكان الظاهر: آليت على (أن لا يدخل،) لكنه ضمن معنى فرضت، أو كتبت على نفسي أن لا يدخل (النار من اسمه أحمد ولا محمّد،) وهذان العبدان اسم أحدهما أحمد والآخر محمّد، ويحتمل أن كلاً اسمه أحمد ومحمّد.

(وروى أبو نعيم عن نبيط،) بضم النون، وفتح الموحدة، وسكون التحتية، وطاء مهملة، (ابن شريط،) بفتح المعجمة، وكسر الراء، كما في الجامع والإصابة، فلا عبرة بقول القاموس: كزبير، فأهل الفن أعلم به؛ ابن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي، نزل الكوفة، له ولأبيه صحبة، روى أحمد عنه: إني لرديف أبي في حجّة الوداع، إذ تكلم علياتية، فوضعت يدي على عاتق أبي، فسمعته يقول: «إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام» الحديث.

وأخرجه البغوي، وابن السكن من وجه آخر، عن نبيط بن شريط، عن أبيه، قال ابن أبي حاتم: بقي نبيط بعد النبيّ عَيِّكِيِّ زمانًا، (قال: قال رسول اللّه عَيِّكِيّ: «قال اللّه تعالى: وعزّتي وجلالي لا عذبت أحدًا تسمّى باسمك») أحمد أو محمّد (في النّار،) بل أعف عنه.

(وعن علي بن أبي طالب، قال: «ما من مائدة وضعت، فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمّد إلاّ قدّس الله ذلك المنزل كل يوم مرّتين»، رواه أبو منصور والديلمي) وهو موقوف لفظًا مرفوع حكمًا، إذ لا مدخل فيه للرأي، وقد ورد مرفوعًا عن عليّ، عن النبيّ عَيْلَيْهُ الخرجه ابن بكير في جزئه، وأخرج ابن عدي عن جابر أن النبيّ عَيْلَهُ قال: «ما أطعم طعام على مائدة، ولا جلس عليها وفيها اسمي إلاّ وقدسوا كل يوم مرّتين»، وفيه أحمد بن كنانة، قال: وقال في اللسان كالميزان: حديث مكذوب، وتعقّب ذلك السيوطي، فقال: قد وجدت للحديث طريقاً آخر، لبس فيه أحمد بن كنانة، أخرجه أبو سعد النقاش في معجم شيوخه، عن جابر به، ورجاله ثقات، انتهى. وحديث علي المذكور شاهد له، وأخرج الحاكم في تاريخه والديلمي والخطيب عن عليّ رفعه: «إذا سمّيتم الولد محمّدًا، فأكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبحوا له وجهًا»، أي: لا تقولوا له قبّح الله وجهك، أو لا تنسبوه إلى القبح في شيء من أقواله وأفعاله،

وليس لأحد أن يتكنى بكنيته «أبي القسم» سواء كان اسمه محمد أم لا، ومنهم: من كره الجمع بين الاسم والكنية، وجوز الإفراد، ويشبه أن يكون هو الأصح.

وكني بالوجه عن الذات.

وأخرج البزار عن أبي رافع مرفوعًا: «إذا سمّيتم محمّدًا فلا تضربوه، ولا تحرموه»، وروى البزار، وأبو يعلى، والحاكم، عن أنس رفعه: «تسمون أولادكم محمداً، ثم تلعنونهم»، وهذا استفهام إنكاري بحذف الأداة، أنكر اللعن إجلالاً لاسمه كما منع ضرب الوجه تعظيمًا لصورة عادم، وشذّ من أخذ من الحديث منع التسمية به، لأن مدلوله النهي عن لعن من اسمه محمّد، لا عن التسمية به.

وأخرج الطرائقي، وابن الجوزي عن علي مرفوعًا: «ما اجتمع قوم قطّ في مشورة، وفيهم رجل اسمه محمّد، لم يدخلوه في مشورتهم إلا لم يبارك لهم فيه»، وذكر بعض الحفاظ أنه لم يصح في فضل التسمية بمحمّد حديث، وزعم ابن تيمية أن كل ما ورد فيه موضوع متعقّب.

وروى ابن سعد مرسلاً: «ما ضرّ أحدكم لو كان في بيته محمّد ومحمّدان وثلاثة»، وقال لملك: ما كان في أهل بيت اسم محمّد إلاّ كثرت بركته.

وفي فتاوي السخاوي ما رواه أبو شعيب الحراني عن عطاء: من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرًا، فليضع يده على بطنها وليقل: إن كان ذكرًا فقد سمّيته محمّدًا، فإنّه يكون ذكرًا، لم يرد مرفوعًا، ورفع بعضهم له، أورده ابن الجوزي في الموضوعات.

(و) منها: أنه (ليس لأحد أن يتكتى بكنيته) المشهورة المعروفة له قديمًا (أبي القسم) باسم أكبر أولاده عند الجمهور، أو لأنه يقسم الجنّة بين أهلها أو لقوله: «إني جعلت قاسمًا أقسم بينكم»، قال المصنف في أسمائه: كنيته المشهورة أبو القسم، كما جاء في عدّة أحاديث صحيحة، ويكنى بأبي إبرهيم، كما في حديث أنس في مجيء جبريل، وقوله: السّلام عليك يا أبا إبرهيم، وبأبي الأرامل ذكره ابن دحية، وبأبي المؤمنين ذكره غيره، انتهى، (سواء كان اسمه محمّدًا أم لا) لظاهر حديث الصحيحين عن أنس، قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا القسم، فالتفت إليه عليلة، فقال: يا رسول الله! إني لم أعنك، إنما دعوت فلانًا، فقال عَلَيْكَة: «تسمّوا باسمى، ولا تكنوا بكنيتى».

ومنهم) أي: العلماء (من كره المجمع بين الاسم والكنية، وجوّز الإفواد،) أي التسمّي بأحدهما، (ويشبه أن يكون هو الأصح) إذ سبب النهي اشتهاره بأبي القسم، ولذا لا يكره تكنية من اسمه محمّد بأبي إبرهيم، وأبي الأرامل، وأبي المؤمنين، وإن كني بها المصطفى، لأنه لم يكن ينادى بشيء منها، وقد قال عَيَالَةُ: «لولا أكره أن أحول كنيتي التي عرفت بها لتكنّيت بأبي

قال النووي: في هذه المسألة مذاهب، الشافعي منع مطلقًا، وجوّزه لملك، والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمدًا، ومن جوز خص النهي بحياته، وهو الأقرب، انتهى.

ومنها أنه يستحب الغسل لقراءة حديثه والتطيب، ولا ترفع عنده الأصوات، بل تخفض، كما في حياته إذا تكلم، فإن كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه الشريف،

إبراهيم، كما به كناني جبريل»، رواه الطبراني، ومن الغريب أنه قيل: يحرم التسمّي بمحمّد، والتسمّي بالقُسم بالقُسم بالقُسم، حكاهما المازري في شرح مسلم، وتبعه النووي، فأمّا الثاني فمحتمل، وأمّا الأوّل فقد قام الإجماع على خلافه.

(قال النووي: في هذه المسألة مذاهب) فصّلها، فقال (الشافعي: منع مطلقاً) لمن اسمه محمّد وغيره في حياته وبعده، (وجوّز لهلك) الجمع بينهما لمن اسمه محمّد ولغيره بعده، وبه قال أكثر العلماء كما قال عياض: (والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمّدًا، ومن جوز خصّ النهي بحياته:) لأنه عُرِّفِي أذن لعلي وغيره أن يسموا من يولد لهم بعده محمّدًا، ويكنوه بأبي القسم، فعلم من إذنه اختصاص النهي بحياته، ودعوى أنه خصّ به عليًا لا دليل عليها، إذ أباح لغيره ذلك أيضًا، ولذا رجّحه النووي، فقال: (وهو الأقرب) وإن كان الأصح عند الشافعية الإطلاق، (انتهى).

وحكى غيره المنع مطلقًا في حياته، والتفصيل بعده بين من اسمه محمّد، أو أحمد فيمنع، وإلا فيجوز.

قال الحافظ: وهذا أعدل المذاهب، وقال ابن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح مذهب الجمهور: لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول، فإنه أبرأ للذمّة، وأعظم للحرمة.

(ومنها: أنه يستحب الغسل،) وكذا الوضوء (لقراءة حديثه،) وروايته، واستماعه، وظاهره ولو سبق الغسل لسبب آخر، (والتطيّب) لذلك، (و) يستحبّ أنه (لا ترفع عنده) أي عند قراءته (الأصوات) وقول ابن العربي. يجب، لعلّه أراد به تأكّد الندب، (بل تخفض، كما في حياته إذا تكلّم) تشبيه في مطلق الخفض، وإن كان الأول مستحبًّا، والثاني واجبًا، (فإن) حرمته ميتًا كحرمته حيًّا كما قال ابن العربي، قائلاً: وإن (كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه الشريف) لا سيّما إن تواتر أو صحّ، وكلامه شامل لمنع مساواة صوت قارىء الحديث.

وأن يقرأ على مكان مرتفع.

روينا عن مطرف قال: كان الناس إذا أتوا لملكًا ـ رحمه الله ـ خرجت إليهم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المسائل خرج إليهم في الوقت، وإن قالوا الحديث، دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابًا جددًا وتعمم ولبس ساجه ـ والساج: الطيلسان ـ وتلقى له منصة فيخرج ويجلس عليها، وعليه الخشوع، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله عليها،

زاد أبو بكر بن العربي: فإذا قرىء كلامه، وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك عند تلفّظه به، وقد نبّه اللّه تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله: ﴿ وإذا قرىء القرءان ﴾ الآية، وكلامه عَيْسَة من الوحي له مثل ما للقرءان، إلا معاني مستثنى بيانها في كتب الفقه، وإذا كان رفع الصوت فوق صوته موجبًا لحبوط العمل، فما الظنّ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به، انتهى.

(و)يستحبّ (أن يقرأ على مكان مرتفع) عال، زاد في الأنموذج: وقراءة حديثه عبادة، يثاب عليها، كقراءة القرءان في إحدى الروايتين، أي: والرواية الثانية اختصاص ذلك بالقرءان، لأنّا تعبدنا بألفاظه، والحديث بمعانيه، ولذا جازت روايته بالمعنى للعارف، ولا يجوز ذلك في القرءان مطلقًا.

(روينا عن مطرف) بن عبد الله بن مطرف اليساري، بالتحتانية والمهملة المفتوحتين، أبي مصعب المدني، ابن أخت مالك، وثقه ابن سعد والدارقطني، وروى عنه البخاري وغيره، ولم يصب ابن عدي في تضعيفه، مات سنة عشرين وماثتين على الصحيح، وله ثلاث وثمانون سنة، وصب ابن عدي في تضعيفه، مات سنة عشرين وماثتين على الصحيح، وله ثلاث وثمانون سنة، (قال: كان الناس إذا أتوا لهلكا رحمه الله) لطلب العلم، وهو داخل بيته، وطلبوا خروجه لإقرائهم، (خرجت إليهم المجارية، فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون) بتقدير أداة الاستفهام، أي: أتريدون (الحديث، أو المسائل) الفقهية، فتعريفه للعهد، (فإن قالوا المسائل، خرج إليهم في الوقت) على حالته التي هو عليها، (وإن قالوا الحديث، دخل مغتسله) المكان الذي أعده للغسل فيه، (فاغتسل وتطيب، ولبس ثيابًا جددًا) بضم أوّله وثانيه: جمع جديد، كسرير وسرر، (وتعمّم ولبس ساجه، والساج: الطيلسان) مطلقًا، أو الأحضر، أو الأسود، (وتلقى له منصّة) بكسر الميم، لأنها آلة على ما في المصباح، وقال غيره، بالكسر والفتح شيء عال كالكرسي والسرير من نصصته، إذا رفعته، وهي في الأصل ما يوضع للعروس، يجلس عليه، أو يقف عند جلائها، (فيخرج ويجلس عليها، وعليه الخشوع) السكينة والوقار، (ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث وسول الله عين إجلالاً له، فإنه كان يحب الرائحة الطيبة، يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث وسول الله عين إجلالاً له، فإنه كان يحب الرائحة الطيبة،

ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث.

قال ابن أبي أويس: فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله على المسيب.

وقد كره قتادة ولملك وجماعة التحديث على غير طهارة، حتى كان الأعمش إذا كان على غيرها تيمم.

ولا شك أن حرمته علي وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذكره، وذكر حديثه وسماع اسمه وسيرته كما كان في حياته، والله أعلم.

فجعل مجلس حديثه كمجلسه حيًّا عَيِّلِيَّه، (ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدّث،) فعلم أنه إنما فعله رعاية للحديث لا لنفسه، (قال) إسلمعيل (بن أبي أُويْس) عبد الله بن عامر الأصبحي، ابن أخت الإمام مالك المدني، صدوق، روى عنه الشيخان، وروى له الباقون سوى النسائي، فأطلق القول بضعفه، مات سنة ستّ وعشرين ومائتين، (فقيل له في ذلك،) أي: سئل عن سبب فعله جميع ما مرّ، (افقال: أحبّ أن أعظم حديث رسول الله عَيِّلًا) لنسبته له، وردًا على المنافقين، ومن على سنتهم، (ولا أحدّث به إلا على طهارة متمكّنًا، ويقال إنه أخذ ذلك) المذكور من الغسل والتبخير والتطيّب.... الخ، (عن سعيد بن المسيّب) أي: بواسطة، لأنه لم يلق سعيدًا، لأنه مات بعد التسعين، وولد لملك سنة ثلاث وتسعين، وقد روى عن الزهري وغيره عن سعيد، (وقد كره قتادة) بن دعامة (ولملك) الإمام، (وجماعة التحديث على غير طهارة حتى كان الأعمش) سليلن بن مهران، (إذا كان على غيرها تبيمه) لأنه بدل الوضوء، حيث فقد لشدّة اعتنائه بالحديث، (ولا شك أن حرمته على غيرها وتوقيره بعد مماته عند ذكره وذكر حديثه، وسماع. اسمه وسيرته، كما حرمته عاد،) ولذا استحبّت الصّلاة عليه كلما ذكره وذكر حديثه، وسماع. اسمه وسيرته، كما كان في حياته،) ولذا استحبّت الصّلاة عليه كلما ذكره وذكر حديثه، وسماع. اسمه وسيرته، كما كان في حياته،) ولذا استحبّت الصّلاة عليه كلما ذكرة (والله أعلم).

زاد في الشفاء: وكان لملك يكره أن يحدث في الطريق، أو وهو قائم، وقال: أحبّ أن أفهم حديث رسول الله عَيْلِيّة.

وقال ابن المبارك: كنت مع لملك إلى العقيق، فسألته عن حديث فانتهرني، وقال: كنت في عيني أجل من أن تسألني عن الحديث، ونحن نمشي، وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي، عن حديث، وهو قائم، فضربه عشرين سوطًا، ثم أشفق عليه، فحدّثه عشرين حديثًا، فقال هشام: وددت لو زادني سياطًا، ويزيدني حديثًا.

ومنها: أنه يكره لقارىء حديثه أن يقوم لأحد، قال ابن الحاج في «المدخل»: لأنه قلة أدب مع النبي عَلَيْ وقلة احترام وعدم مبالاة أن يقطع حديثه لأجل غيره، فكيف لبدعه، وقد كان السلف لا يقطعون حديثه ولا يتحركون وإن أصابهم الضرر في أبدانهم ويتحملون المشقة التي تنزل بهم إذ ذاك التحديث احترامًا لحديث نبيهم عَلَيْكُ.

وحسبك ما وقع للملك ـ رحمه الله ـ في لسع العقرب له سبع عشر مرة، وهو لم يتحرك، وتحمله للسعها توقيرًا لجناب حديثه على أن يكون يقرأ وهو يتحرك لضر أصابه، مع أنه معذور فيما وقع، فكيف بالحركة والقيام إذ ذاك لا لضرورة بل لبدعة، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك ما لا ينبغي من الكلام المعتاد، انتهى.

ومنها أن قراء حديثه لا تزال وجوههم نضرة، وأن قراء حديثه اختصوا بالتلقيب بالحفاظ،

(ومنها: أنه يكره لقارىء حديثه) دون غيره من العلوم (أن يقوم لأحد، قال ابن الحاج في المدخل: لأنه) أي: القيام (قلّة أدب مع النبيّ عَيِّليّة، وقلّة احترام، وعدم مبالاة، أن) أي: بأن (يقطع حديثه لأجل غيره، فكيف لبدعه) وهي القيام، (وقد كان السلف لا يقطعون حديثه، ولا يتحرّكون، وإن أصابهم الضّرر في أبدانهم، ويتحمّلون المشقّة التي تنزل بهم إذ ذاك،) أي: وقت (التحديث احترامًا لحديث نبيهم عَيِّليّة، وحسبك ما وقع لملك رحمه الله في لسع العقرب له سبع عشرة،) وفي الشفاء: ستّ عشرة (مرّة،) فصار يصفر ويتلوّى حتى تم المجلس وتفرق الناس، وقال: صبرت للنبيّ عَيِّليّة، ولا ينافي قوله: (وهو لم يتحرّك) لأن المراد حركة عنيفة لا الالتواء، (وتحمّله للسعها توقيراً لجناب حديثه أن يكون يقرأ وهو يتحرّك لفشر أصابه مع أنه معذور فيما وقع به، فكيف بالحركة والقيام إذ ذاك لا لضرورة، بل لبدعة، سيّما إذا انضاف إلى ذلك ما لا ينبغي من الكلام المعتاد،) نحو: ما حالكم أنتم طيّبون، (انتهى) كلام ابن الحاج.

(ومنها: أن قرّاء حديثه لا تزال وجوههم نضرة) أي: حسنة ذات بهجة وسرور لقوله عَيْسَة: «نضّر الله امراً، سمع مقالتي فوعاها، فأدّاها كما سمعها»، رواه أحمد والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة، بل قال الحافظ: إنه مشهور، وعدّه بعضهم من المتواتر، لأنه ورد عن أربعة وعشرين صحابيًّا وسردهم، (وأن قرّاء حديثه اختصّوا بالتلقيب بالحفاظ،) والحافظ من حفظ مائة ألف حديث متنًا وإسنادًا، ولو بتعدّد الطرق والأسانيد، أو من روى ما يحتاج إليه.

وأمراء المؤمنين من بين سائر العلماء.

ومنها أنه تثبت الصحبة لمن اجتمع به علق لحظة، بخلاف التابعي مع الصحابي، فلا تثبت إلا بطول الاجتماع معه

وروى ابن أبي حاتم عن الزهري، قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة، (وأمراء المؤمنين) في الحديث (من بين سائر العلماء) من المفسّرين والفقهاء وغيرهم، واختصّوا أيضًا بأنهم خلفاؤه لقوله عَيِّكِ: «اللَّهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي، الذين يروون أحاديثي وسنّتي، ويعلّمونها الناس»، رواه الطبراني، ويقع في بعض النسخ تأخير هذه عن التي بعدها، وتقديمها أنسب كما لا يخفى.

(ومنها) أي فضائله التي اختصّ بها عن أُمّته، (أنه تثبت الصحبة لمن اجتمع له عَيِّكُم) وإن لم يره لعارض كعمى، ولو بلا مجالسة ومكالمة ذكرًا أو أنثى، أنسيًّا أو جنيًّا، روى عنه أم لا، مميرًا أم لا، فدخل من حنكه، أو مسح وجهه، أو تفل فيه، وهو رضيع على الأصح لكن أحاديث هؤلاء من قبيل مراسيل كبار التابعين، كما بيّته الحافظ، ثم هذه صفة في الحقيقة الأصحابه، لكن لما كانت بركته بتأثيره فيهم، عدّت من خصائصه أو التقدير، ومنها نور النبرة المفاض على من صحبه، وقد يكون هذا أولى، لأن السياق في خصائصه كما قرّر شيخنا. ولحظة مؤممًّا في حياته، وأمّا من رآه بعد موته وقبل دفنه، فالراجح أنه ليس بصحابي، وإلاً لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم، وهو في قبره، ولو في هذه الأعصار، وكذلك من كشف له عنه من الأولياء، فرآه كذلك على طريق الكرامة إذ حجّة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة، وهذه الحياة ليست دنيوية، وإنما هي أخرويّة، لا تعلّق لها بأحكام الدنيا، فإن الشهداء أحياء، ومع ذلك، فالأحكام المتعلّقة بهم بعد القتل، جارية على أحكام غيرهم من الموتى، وكذا المراد بهذه الرؤية من اتفقت له، وهو يقظان، أمّا منامًا، فهو وإن كان رآه حقًّا، فلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية، لا الأحكام الدنيوية، فذلك لا يعد صحابيًا، ولا يجب عليه فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية، لا الأحكام الدنيوية، فذلك لا يعد صحابيًا، ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة، قاله الحافظ.

وقال البقاعي: يخرج من التعريف من رآه بعد الموت وقبل الدفن، كأبي ذؤيب الهزلي، فإن الإخبار الذي هو معنى النبوّة انقطع، وأيضًا لا يعدّ ذلك لقيًا عرفًا، وقد صرّحوا بأن عدم جعله صحابيًّا أرجح، انتهى، فإن ارتد ومات عليها، فلا يسمّى صحابيًّا، فإن عاد، فقولان أطبق المحدثون على عدّ من وقع له ذلك؛ كالأشعث بن قيس الكندي في الصحابة، وعلى إخراج أحاديثهم في المسانيد، ويأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع، (بخلاف التابعي معلى عرفًا، بحيث يعدّه ممن تلقّى عن مع الصحابي، فلا تثبت) التابعية (إلا بطول الاجتماع معه) عرفًا، بحيث يعدّه ممن تلقّى عن

على الصحيح عند أهل الأصول، والفرق عظم مرتبة النبوة ونورها، فبمجرد ما يقع بصره على الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة.

ومنها أن أصحابه كلهم عدول، لظواهر الكتاب والسنّة، فلا يبحث عن عدالة أحد منهم،

الصحابي، وضبط ما قاله (على الصحيح عند أهل الأصول) لا المحدثين، فالأصح عندهم؟ كما ابن الصلاح والنووي: أنه من لقى الصحابي كما قاله الحاكم وغيره.

قال العراقي: وعليه عمل الأكثر، كمسلم وابن حبان وإن لم يسمع من الصحابي، ولم يتز، واشترط ابن حبان تمييزه، وقد أشار النبيّ عَلَيْتُهُ إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني» الحديث، فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية، انتهى باختصار، واختاره أيضًا الحافظ بن حجر، وهو صريح في أن فضل التابعية يحصل بمجرّد اللقى والرؤية، وإن كانت روايته عن ذلك الصحابي الذي رآه لا تصح، إلا إذا ثبت سماعه منه، وإلا فهى منقطعة كما بين في علوم الحديث، ومن عكس هذا فقد وهم.

(والفرق) على ما صححه الأصوليون، ووافقهم طائفة من المحدّثين، كالخطيب، (عظم مرتبة النبوّة،) أي: نبوّته فال عهدية، أو عوض عن المضاف إليه، وجعلها جنسية يقتضي مشاركة الأنبياء له في ذلك، وإن لم يكن رسولاً، ويحتاج لنقل صريح لعدم ثبوت الخصائص بالاحتمال، (و)لعظم (نورها، فبمجرّد ما) مصدرية (يقع بصره على الأعرابي المجلف،) بالكسر، أي: الجافي، ووقوع بصره تمثيل لا تقييد، فلو رأى النبيّ على بعد، ولم يره النبيّ عَيِّليّة، كان صحابيًا (ينطق بالحكمة) لشرف منزلته، فيظهر أثر نوره في قلب من لقيه، وعلى جوارحه، فالاجتماع به يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره، ولا يشترط إيمان التابعي وقت اجتماعه بالصحابي، قال البقاعي: وإنما اشترط في الصحبة الإيمان لشرفها، فاحتيط لها، ولأنه تعالىٰ شرط في الصحابي من الله والذين معه ولا يكونون معه إلا إذا آمنوا به، انتهى.

نعم، لو أسلم بعدما لقيه كافرًا، وحدّث بما سمعه منه حالتئذ قبل، وإن لم يكن صحابيًا. قال العراقي:

وقبلوا من مسلم تحميلاً في كفره كنا صببي حملا (ومنها: أن أصحابه كلهم عدول) بتعديل الله تعالى وتعديله عليه الصّلاة والسّلام (لظواهر الكتاب) نحو: (محمد رسول الله والذين معه الآية، (والسقة) فتقبل رواياتهم ولو كان حجّة لفعلهم كرواية علي قتل الخوارج وشهادتهم لا ثبوت عصمتهم واستحالة المعصية عليهم؛ كما نصّ عليه ابن الأنباري وغيره، وأشار إليه بقوله: (فلا يبحث عن عدالة أحد منهم)

كما يبحث عن سائر الرواة. قال الله تعالى خطاباً للموجودين حينئذ: ﴿وَكَذَلْكُ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ [البقرة/١٤٣]، أي: عدولاً، وقال عليه السلام: ......

في شهادة ولا رواية (كما يبحث عن سائو الرواة) وغيرهم لأنهم خير الأُمّة ومن طرأ له منهم قادح كسرقة وزنا عمل بمقتضاه، ولكن لا يفسقون بما يفسق به غيرهم كما ذكره الحلال المحلّى في شرح الجوامع فتقبل رواياتهم وشهاداتهم، ولو وقعت كبيرة من بعضهم أقيم حدّها أم لا؟ وإن لم يبلغنا توبته. ومن فوائد عدالتهم مطلقًا أنَّه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبيّ، قال: سمعت النبيّ عَيْسَة كان حجّة كتعيينه باسمه بخلاف غيرهم فلا يقبل المبهم لاحتمال أَنه ليس عدلاً وسواء من لابس الفتنة وغيره على المختار طال اجتماعهم به أو قصر، وقول المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بعدالة الصحابة كل من رآه يومًا أو زاره أو اجتمع به لغرض وانصرف عن قرب، بل الذين لازموه وعزروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أَنزل معه. قال العلائي الحافظ: غريب لا يوافق عليه، والجمهور على التعميم، انتهى. ويؤيِّد العموم رواية الأئمّة أحاديثهم مطلقًا بدون تردّد مع ورود النهي عن روايته عن غير العدل، قال عَيْشِيِّج: «لا تأخذوا الحديث إلاّ عمّن تجوّزون شهادته»، رواه الخطيب وغيره عن ابن عباس، وقال ابن سيرين: هذا الحديث دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم. وقال لملك: لا تحمل العلم عن أهل البدع، ولا تحمله عمّن لم يعرف بالطلب، ولا عمّن يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث رسول اللَّه عَيِّكَ لا يكذب، رواه ابن عساكر، وكان عروة بن الزبير يسمع الحديث يستحسنه ولا يرويه لكونه لا يثق ببعض رواته لئلاّ يؤخذ عنه رواه الشافعي، فلو لـم تكن الصحابة كلهم عدولاً لامتنع لملك وغيره من الأثنة عن رواية كثير منهم.

(قال الله تعالى خطابًا للموجودين حينته) يعني الصحابة: (﴿وكذلك﴾) أي: كما هديناكم إلى صراط مستقيم أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل، (﴿جعلناكم أمّة وسطا﴾، أي: عدولاً مزكين بالعلم والعمل أو خيارًا، وكذا قوله تعالى: ﴿كنتم خير أُمّة أخرجت للناس﴾، قال المحافظ العراقي: قيل اتفق المفسّرون على أن الخطاب في الآيتين للصحابة الموجودين، انتهى. لكن البيضاوي والجلال جعلا الخطاب لأُمّة محمّد الشامل لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة، ويؤيّده حديث البخاري وغيرهم في جحد الأُمم تبليغ أنبيائهم فيؤتى بأُمّة محمّد في المحدون بالبلاغ ويزكّيهم النبيّ عَلَيْتُ ويمكن الجمع بأن الخطاب للصحابة حقيقي لوجودهم، وإن كان المراد ما يشملهم وغيره لاشتراك الجميع في العلم.

(وقال عليه السلام) فيما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وفي بعض طرقه عند مسلم، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحلن بن عوف

«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدًّ أحدهم ولا نصيفه»، .....

شيء فسبّه خالد، فقال رسول الله عَيْد («لا تسبّوا أصحابي، فوالّذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم) وفي رواية: «فلو أن أحدكم أنفق (مثل أُحد ذهبًا) كلُّ يوم كما زاد في رواية البرقاني، قال: وهي زيادة حسنة. (ما بلغ مدّ أحدكم) بضمّ الميم: مكيال معروف، وحكى الخطابي أنه روي بفتح الميم، قال: والمراد به الفضل والطول ذكره الحافظ وتوقّف الدماميمي، فقال: لا أدري هل أراد أنه روى في البخاري أو رواية في الحديث في الجملة، فينبغي تحريره، انتهى. وهو تشكيك لا طائل تحته، فالمتبادر أنه في البخاري. (ولا نصيفه) أي: المدّ من كل شيء يوزن رغيف، أي: نصفه كما يقال: عشر وعشير وثمن وثمين، وقيل: النصيف مكيال دون المدّ ذكره الفتح، وقال تلميذه شيخ الإسلام زكريا بفتح النون وضمّها مصغّرًا، أي: نصفه والنصف مثلث النون، فمجموع ذلك خمس لغات، انتهى. قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أُحد ذهبًا من الأجر والفضل ما نال أحدهم بإنفاق مدّ أو نصفه وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النبية، قال المحافظ: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم. موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه وأشار بالأفضلية بسبب الاتفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما في آية: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾، ففيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكَّة عظيمًا لشدَّة الحاجة إليه وقلَّة المعتنى به بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين اللَّه أفواجًا فلا يقع ذلك الموقع المتقدّم، انتهى. وسبقه الطيبي، فقال: يمكن أن يقال فضيلتهم بحسب فضيلة إنفاقهم وعظم موقعها؛ كما قال تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وهذا في الإنفاق، فكيف بمجاهدتهم وبذلهم أرواحهم ومهجهم؟ قال الحافظ: وفي قوله: ﴿فلو أن أحدكم، إشعار بأن المراد بقوله أصحابي أصحاب مخصوصون وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال: لو أن أحدكم أنفق، وهذا مثل قوله تعالىم: ﴿لا يستوي﴾ الآية، ومع ذلك فنهي بعض من أدرك النبي عَلِيلًا وخاطبه بذلك عن سبّ من سبقه يقتضي زجر من لم يدركه ولم يخاطبه عن سبّ من سبقه من باب أولى، وغقل من قال ـ يعني الكرماني ـ الخطاب بذلك لغير الصحابة، والمراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد منزلة الموجود للقطع بوقوعه، ووجه التعقّب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتّفاق، انتهي. وتعقّبه العيني بأن الحديث الذي فيه قصّة خالد لا يدلّ على أنه المخاطب بذلك الخطاب، وإن سلّمنا أنه المخاطب فلا نسلم أنه كان إذ ذاك صحابيًا بالاتَّفاق إذ يحتاج إلى دليل، ولا يظهر ذلك إلاّ بالتاريخ ولم يجب

وقال عليه السلام: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» في آيات كثيرة وأحاديث تقتضي تعديلهم.

ولذلك: أجمع من يعتد به على ذلك، سواء في التعديل من لابس الفتنة منهم وغيره،

الحافظ في انتقاض الاعتراض عن هذا التعقب لسقوطه، فإن عدم تسليمه صحبته حينئذ مع وجود الاتفاق عليها مجرّد مكابرة وعناد، وقال في خطبة الانتقاض: أنه إنما يجيب عن الاعتراض الذي له نوع تماسك، وقال الشيخ زكريا: الخطاب للحاضرين من الصحابة ولغيرهم ولو من غير الصحابة ففيه تغليب الحاضر على الغائب، انتهى.

(وقال عليه السّلام) فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود: («خير الناس) أهل (قرنسي) أي: عصري من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، يعني: أصحابي ومن رآني أو من كان حيًا في عهدي. قال الحافظ: ومدّتهم من البعثة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على النخلاف في وفاة أبي الطفيل آخر من مات من الصحابة، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته عَلِيُّكُم كان مائة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين، وفي رواية للشيخين: «خير أُمّتي قرني (ثم الذين يلونهم) أي: القرن الذي بعدهم وهم التابعون ومدّتهم نحو سبعين أو ثمانين سنة، إن اعتبر من سنة مائة، (ثم الذين يلونهم») وهم أتباع التابعين نحوًا من خمسين إلى حدود العشرين ومائتين، قال الحافظ: فظهر بهذا أن مدّة القرن تختلف باختلاف أعمار كل زمان، واتّفق أن آخر من كان من أتباع التابعين ممّن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاحشًا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن العلماء ليقولوا بخلق القرءان وتغيّرت الأحوال تغيّرًا شديدًا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن، وظهر قوله عَيْلِيُّهُ، ثم يفشوا الكذب ظهورًا بيِّنًا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات واللَّه المستعان. قال: ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم ذكر طبقة رابعة وهي رواية شاذّة وأكثر الروايات مقتصر على ذكر التلاثة ثم الجمهور على أن ذا الفضل باعتبار الإفراد، وقال ابن عبد البرّ باعتبار المجموع، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك في المقصد السابع وقبله في خصائص الأمّة قريبًا، (في) أي: مع (آيات كثيرة وأحاديث) كثيرة جدًا (تقتضى تعديلهم، ولذلك أجمع من يعتد به على ذلك) من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة؛ كما في الاستيعاب. (سواء في التعديل من لابس الفتنة) الواقعة حين قتل عثمان كالجمل وصفّين، (منهم وغيره) وهو من لم يلابسها خلافًا لمن قال: لا يحكم بعدالة من لابسها حتى يبحث عنه؛ لأن أحد الفريقين فاسق. وقيل: يقبل الداخل فيها إذا انفرد لأن الأصل العدالة، وشككنا في ضدّها ولا يقبل إذا خولف لوجوب حسن الظن بهم، حملاً للملابس على الاجتهاد، ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر، من امتثال أوامره عليه السلام، وفتحهم الأقاليم، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس، مواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. كل ذلك بحلول نظره عليه الصلاة والسلام.

وأفضلهم عند أهل السنّة إجماعًا: أبو بكر ثم عمر، وأما بعدهما: فالجمهور على أنه عثلن ثم علي. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع.

لتحقّق إبطال أحدهما من غير تعيين. وقيل: القول بالعدالة مختصّ بمن اشتهر منهم ومن عداهم كسائر الناس. (لوجوب حسن الظنّ بهم حملاً للملابس على الاجتهاد) الواقع منه المقتضى لجواز فعله، بل قد يؤدّيه إلى وجوبه ولا التفات إلى ما يذكره الإخباريون فأكثره لم يصح، وما صبِّع فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهّر اللَّه منها سيفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. (ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر) الجليلة (من امتثال أوامره عليه السّلام وفتحهم الأقاليم) بعده، (وتبليغهم عنه الكتاب والسنّة وهدايتهم الناس مع مواظبتهم على الصّلاة والزكاة وأبواع القربات مع الشجاعة والبراعة) الفضل في العلم والشجاعة وغيرهما، (والكرم والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أُمَّة من الأمم المتقدَّمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، كل ذلك بحلول نظره عليه الصّلاة والسّلام) وقد قال محمّد بن كعب القرظي: أوجب الله لجميع الصحابة الجنّة محسنهم منهم ومسيئهم. قال ابن جرير: وورد نصّ النبيّ عَلِيْكُ بالبشارة والشهادة بالجنّة لغير العشرة كالحسنين وأُمّهما وجدتهما وجمع أكثر من أن يحوا، انتهى. وأشار بذلك إلى أنه لا تدافع بينه وبين تبشير العشرة في حديث واحد لأن العدد لا ينفى الزائد. وروى الترمذي وصححه الضياء عن بريدة رفعه: «ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة»، أي: إلا بعث ذلك الصحابي قائدًا لأهل تلك الأرض إلى الجنّة ونورًا لهم يسعى بين أيديهم، فيمشى في ضوئه، وإطلاقه شامل للذكر وغيره وطول صحبته وملازمته ولغيره وقد عدّ هذا بعضهم من خصائصه. (وأفضلهم عند أهل السنّة إجماعًا،) منهم: (أبو بكر، ثم عمر) وإلزامًا للشيعة بما صحّ عن عليّ أنهما خير منه، (وأمّا بعدهما فالجمهور على أنه عثمان ثم عليّ) ومنهم من قدّمه، ومنهم من وقف. (وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع) مع فوائد نفيسة.

ومنها أن المصلي يخاطبه بقوله: السلام عليك أيها النبي، ولا يخاطب غيره.

ومنها أنه كان يجب على من دعاه وهو في الصلاة أن يجيبه، ويشهد له حديث أبي سعيد بن المعلي: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله عليه فلم أجبه.. الحديث، وفيه: «ألم يقل الله تعالى: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾» [الأنفال/٢٤]، فإجابته فرض، يعصي المرء بتركها.

وهل تبطل الصلاة أم لا؟ صرح جماعة من أصحابنا الشافعية وغيرهم: أنها لا تبطل،

(ومنها: أن المصلّي يخاطبه بقوله: السّلام عليك أيّها النبيّ) ورحمة الله وبركاته؛ كما في حديث التشهد والصلاة صحيحة، (ولا يخاطب غيره) من الخلق ملكًا أو شيطانًا أو جمادًا أو ميتًا، ولا ينافيه قوله عَيِّكَ لإبليس: «ألعنك بلعنة الله»؛ لأنه خصوصية أو خطاب نفسي لا لما قيل أنه قبل تحريم الكلام في الصّلاة، لأنه كان بالمدينة وتحريمه قبلها.

(ومنها: أنه كان يجب على من دعاه وهو في الصّلاة أن يجيبه، ويشهد له حديث أبي سعيد) بكسر العين (ابن المعلّى) الأنصاري المدّني، قال ابن عبد البرّ: اسمه اللحرث بن نفيع بن المعلى على الأصح، ومن قال رافع بن المعلى فقد وهم؛ لأنه قتل ببدر مات سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثلاث. قالوا: وعاش أربعًا وستين سنة، قال في الإصابة: وهو خطأ، فإنه يستلزم أن تكون قصّته مع النبيّ عُيُلِيُّهُ وهو صغير وسياق الحديث يأبّي ذلك، روى البخاري في تفسير الفاتحة عنه، قال: (كنت أصلّي في المسجد فدعاني رسول اللَّه عَيْكَ فلم أجبه) وللبخاري في تفسير الأنفال فلم أنه حتى صلّيت ثم أتيته، فقلت: يا رسول اللَّه ا إني كنت أُصلِّي، فقال: «ألم يقل اللَّه ﴿ استجيبوا للَّه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ »، ثم قال: «لأعلمنّك سورة هي أعظم سورة في القرءان قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرءان، قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرءان العظيم الذي أُوتيته» هذا لفظه، فاقتصر المصنف على حاجته منه مشيرًا إلى ما حذفه بقوله: (الحديث وفيه: «ألم يقل الله ﴿استجيبوا للَّه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم،) من أمر الدين لأنه سبب للحياة الأبديّة، (فإجابته فرض يعصى المرء بتركها) اتّفاقًا، (و) اختلف العلماء (هل تبطل الصّلاة) بذلك (أم لا؟ صرّح جماعة من أصحابنا الشافعية وغيرهم) كالعلاّمة بهرام من المالكية في طائفة منهم (أنها لا تبطل) ولو فرضًا بل هي صحيحة ولو أجابه بالفعل فتجب ولا تبطل على الراجح، قال الإسنوي: وهو المتّجه. قال

وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا، سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصل. أما كونه يخرج بالإجابة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية، والله أعلم.

ومنها: أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره،

الخيضري: ومحلّه إذا اقتصر على لفظ يفهم منه الجواب كنعم أو لبيك، فإن زاد بطلت فيما يظهر، انتهى. لكن قال الرملي: لا فرق بين قليل الإجابة وكثيرها بالقول والفعل، فلو سأل مصليًا عن شيء وجبت إجابته وصحت صلاته كما ألحقه بعض بدعائه. أمّا لو ابتدأه المصلّي بالكلام فإن تعلق بنحو الصّلاة والسّلاة والسّلام عليه اغتفر، وإلا كجاءك فلان أو نصرك الله يوم بدر، فالمتجه البطلان؛ لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه، ولا دعاء فيه للنبي عَيِّكُ ولا جواب. (وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصلً. أمّا كونه ابن المعلّى المذكور (ما يستلزمه) ويدلّ عليه، (فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصّلاة بالإجابة) لبطلانها، (أو لا يخرج)؛ لعدمه (فليس في الحديث) أي: حديث ابن المعلّى المذكور (ما يستلزمه) ويدلّ عليه، (فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصّلاة) وبعض المالكية أيضًا، وهو ضعيف والمعتمد في المذهبين الصحة، (والله أعلم) بالحكم. وهذا أخذه المصنّف من فتح الباري، وزاد في الأنموذج: وكذلك الأنبياء، أو رأى أنه من خصائصه على الأمّة لا على بقيّة الأنبياء وهو بعيد من إجابتهم وكذا قال: ويوافقه قول بعض تسنّ إجابة عيسى وتبطل بها الصّلاة، والسيوطي حجّة في كلامهم، وكذا قال: ويوافقه قول بعض تسنّ إجابة عيسى وتبطل بها الصّلاة، والسيوطي حجّة في النقل، وقد جزم بأن الأنبياء مثله.

(ومنها: أن الكذب) أي: الإخبار عنه بشيء على خلاف ما هو (عليه) ولو في غير الأحكام كترغيب وترهيب ووعظ (ليس كالكذد على غيره؛) كما قال عليه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار»، أخرجه الشيخان من حديث المغيرة وأبو يعلى والبزار وكثيرون عن سعيد بن زيد، وظاهره حتى على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام، وكان حكمة ذلك أنه يصير شرعًا مستمرًا، لأنه بصدد بعثة نبيّ بعده تبين ما كذب عليه بخلاف نبيّنا فلا نبيّ بعده، فمن قال الأنبياء مثله فيما يظهر فيه نظر للفرق، وأيضًا فالخصائص إنما تثبت بدليل صحيح لا بالاحتمال ولا مفهوم لقوله: (عليّ»، لأنه لا يتصوّر أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب، وقد اغترّ قوم من الجهلة كالكرامية فجوّزوا ووضعوا أحاديث

في الترغيب والترهيب، وقالوا: إنه كذب له لا عليه، وهذا جهل باللغة العربية وما دروا أن قوله عَيِّاتُهُ: «من نقل عتي ما لم أقل يقتضي الكذب على الله تعالىٰ»؛ لأنه إثبات حكم سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، وقد اشتدّ النكير على من كذب على اللَّه فني قوله: ﴿ فَمَن أَظُلُم مُمِّن افترى على اللَّه كذبًا أو كذب بآياته ، فسوَّى بين من كذب عليه وبين الكافر. وقال: ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والآيات في ذلك متعدّدة، فلذا شدّد في الكذب عليه عَلِيَّة وتمسّك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار عن ابن مسعود: «من كذب على ليضل به الناس» الحديث، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، ورواه الدارمي عن يعلي بن مرّة بسند ضعيف وعلى تقدير ثبوته فليست اللام للعلَّة بل للصيرورة؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَن أَظْلُم مُمِّن افترى على الله كذبًا ليضلّ الناس، والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له؛ كقوله: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فقتلهم ومضاعفة الرّبا والإضلال إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم؛ كما قاله الحافظ رحمه اللَّه تعالىٰ. قال: وقوله عَيْكُم: «من كذب على متعمَّدًا فليتبوّأ مقعده من النار»، رواه عنه خلق كثير من الصحابة، واعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، فأوّل من وقفت على كلامه في ذلك على بن المديني وتبعه يعقوب بن شيبة، فقالا: إنه ورد عن عشرين صحابيًا ثم إبرهيم الحربي والبزار، فقالا: ورد عن أربعين وزاد ابن صاعد قليلاً. وقال الصيرفي: رواه ستون، وجمع الطبراني فزاد قليلاً. وقال ابن منده: رواه أكثر من ثمانين، وجمع ابن الجوزي طرقه في مقدّمة الموضوعات فجاوز تسعين، وبه جزم ابن دحية. وقال أبو موسى المديني: يرويه مائة صحابي وجمعها بعده الحافظ المزي وأبو على البكري، وهما متعاصران، فوقع لكل ما ليس عند الآخر ومجموع ما ذكراه مائة على ما فيها من صحيح وحسن وضعيف وساقط مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخالص ونقل النووي أنه جاء عن ماثتين من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشائخنا في ذلك بأن شرط التواتر استواء طرفيه، وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها.

وأجيب: بأن المراد بإطلاقه كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير، وتواترت عنهم. وحديث عليّ رواه عنه ستّة من مشاهير التابعين، وكذا حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو؛ فلو قيل في كل منها أنه متواتر عن صحابيه لكان

ومن كذب عليه لم تقبل روايته أبدًا وإن تاب، فيما ذكره جماعة من المحدثين. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلاً كذب على النبي ﷺ،

صحيحًا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قرّرته في نكت علوم الحديث وشرح النخبة، وبيّنت هناك الردّ على أن من ادّعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلاّ في هذا الحديث فأمثلته كثيرة؛ كحديث: «من بنى لله مسجدًا»، والمسح على الخفّين ورفع اليدين والشفاعة والحوض ورؤية الله فى الآخرة والأثبة من قريش، وغير ذلك.

وأمّا ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة، وليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقّبه غير واحد؛ لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن المجوزي فمن بعده، والصحاح منها عليّ، والزبير، والحسان، وطلحة، وسعد، وسعيد، وأبو عبيد. ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان وبقيتها ضعيف أو ساقط ويخالفه قوله: قبل، وصحّ أيضًا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان، فإنّه قال: أولاً أنه في الصحيحين من حديث عليّ، وأنس، وأبي هريرة، والمغيرة، والبخاري عن الزبير وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، ومسلم عن أبي سعيد، وصحّ أيضًا في غير الصحيحين عن طلحة وسعيد بن أبي زيد، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وعقبة بن عامر، وعمران، وسلمان، ومغوية، ورافع بن خديج، وطارق الأشجعي، والسائب بن يزيد، وخالد بن عرفظة، وأبي أمامة، وأبي قرصافة، وأبي موسى، وعائشة؛ فهؤلاء ثلاثون من الصحابة. وورد أيضًا عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو فهؤلاء ثلاثون من الصحابة. قال السخاوي: ولعلّها تصحفت من ثمانين، وهذا أقرب من قول شيخنا: لعله عشرين آخرين بأسانيد من ونقل بعض عن ابن دحية أنه جاء من أربعمائة طريق خلاف نقل الحافظ عنه أزيد من سعين وتبعه تلميذه السخاوي.

(ومن كذب عليه لم تقبل روايته) عطف علّة على معلول (أبدًا، وإن تاب) بخلاف الكذب على غيره فتقبل إن تاب، (فيما ذكره جماعة من المحدثين) كالإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وابن معين وغيرهم. (وقال عبد الرزّاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ المصنف الشهير: (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، ثقة، ثبت، (عن رجل) لم يسم (عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه تابعي روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة وكونه من أواسط التابعين معلوم عند من له أدنى إلمام بالفن، فمن أين أ. سياق المصنف يقتضي أنه صحابي، وليس كذلك. (أن رجلاً كذب على النبيّ عَيَاتُهُ) لفظ

فبعث عليًا والزبير وقال: إذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه.

ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على رسول الله عَلَيْكُم

لكن لم يوافقه أحد من الأئمة على ذلك. والحق أنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بها إلا إن استحله. ....

رواية عبد الرزاق عن سعيد، قال: جاء رجل إلى ناس من الأنصار، فقال: إن رسول اللَّه عَلَيْكُم أرسلني إليكم وزوّجني فلانة، (فبعث عليًّا والزبير، فقال: اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه،) وما أراكماً تدركانه فوجداه ميتا من لدغة حية، هذا بقية الحديث. قال البيهقي: وقد ستى هذا الرجل في رواية عطاء بن السّائب عن عبد اللّه بن الحرث جدجد الجندعي، وكذا أخرجه ابن منده عن عبد اللَّه بلفظ: أن جدجد الجندعي، فذكره وهو بجيمين مضمومتين بينهما دال ساكنة مهملة صحابي كما في الإصابة. (ولهذا) الحديث (حكى إمام المحرمين عن أبيه) الشيخ أبي محمد الجويني، وكان الأولى أن يقول: ولذا قال الجويني كما حكاه ابنه إذ الحديث ليس علّة لحكاية الإمام عن أبيه بل علّة لقول أبيه بذلك والخطب سهل (أن من تعمّد الكذب على رسول اللَّه عَيْكُ يكفر، لكن لا حجة في الحديث لضعفه إذ فيه راو مبهم، أي: لم يسم مع أنه مرسل وعلى تقدير صحته فهي قضية عينية يتطرق إليها الاحتمال لكن ليس منه علمه بأنه كافرا صلّى لأنه صحابي كما رأيت، ولذا ضعف إمام الحرمين قول أبيه وضعفه من بعده أيضًا كما في الفتح أيضًا، و(لم يوافقه أحد من الأئمّة على ذلك،) قال ابنه إمام الحرمين: لم أرّه لأحد من الأصحاب وإنه هفوة عظيمة لكن في الفتح مال ابن المنير إلى اختياره، ووجّهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفكّ عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفي إلاّ إن اعتقد حلّ ذلك، انتهي.

(والحقّ أنّه) أي: تعمّد الكذب عليه (فاحشة عظيمة) فلو تعمّد الكذب ولم يكن في الواقع كذبًا بأن صادف الواقع لم يدخل في الوعيد؛ لأن إثمه من جهة قصده، (وموبقة) مهلكة مصدر وبق (كبيرة، ولكن لا يكفر بها إلا إن استحلّه) قال بعض: وكلام الجويني محمول على ذلك وفيه نظر إذ لو حمل على ذلك ما خالفه أحد، قال في الفتح: فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثنى في الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله عن الوعيد على من كذب على غيره، فالجواب من وجهين، أحدهما: إن الكاذب عليه عمدًا يكفر عند الجويني، ثم قال: الثاني إن الكذب عليه كبيرة

وقال النووي: لم أر له في أصل المسألة دليلاً، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب عليه عَلَيْكُ لعظم مفسدته فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة.

ثم قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف، مخالف للقواعد الشرعية: والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة.

قال: فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم، قال: وأجمعوا .....

والكذب على غيره صغيرة، فافترقا ولا يلزم من استواء الوعيد في حقّ من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرّهما واحد، أو طول إقامتهما سواء؛ فقد دل قوله على الأدلّة القطعيّة قامت على الإقامة فيها بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه يجعل له منزلاً غيره لكن الأدلّة القطعيّة قامت على أن خلود التأبيد مختصّ بالكافرين، وقد فرّق بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، بقوله: وإن كذبا عليّ ليس ككذب على أحد، وقال: «فليتبوّأ» أمر بمعنى الخبر أو التهديد أو التهكم أو دعاء، أي: بوّأه الله ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أنه على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوّؤ ويلزم عليه كذا قال، وأوّلها أولاها فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ: هينى له بيت في النار». قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي: كما أنه قصد في الكذب التعمّد فليقصد في جزائه التبوّأ.

(وقال النووي) في شرح مسلم: (لم أز له) أي: للقول بعدم قبول رواية الكاذب عليه إذا تاب (في أصل المسألة دليلاً يعتد به وخبر ابن جبير ضعيف لا يعتد به وبفرضه يحتمل التأويل، كما مرّ. (ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب عليه عَيِّكُ لعظم مفسدته فإنه) أي: الكذب عليه إذا قبل ونقل (يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامّة) صفة كاشفة، (ثم قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمّة) من عدم قبول روايته ولو تاب (ضعيف مخالف للقواعد الشرعية) أن التربة مقبولة، (والمختار القطع) الجزم (بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها) وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها هذا حذفه من كلام النووي، وأبدله بقوله: (المعروفة، قال: فهذا هو الجاري على قواعد الشرع) دون ما قاله أولئك الأثمّة، (وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم، وأجمعوا

على قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة في هذا.

قال شيخنا: ويمكن أن يقال: فيما إذا كأن كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودوِّن أن الإِثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدًا، فإن من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرًا وإن وجد مجرد اسمها.

ومنها أنه يحرم نداؤه من وراء الحجرات. قال الله ...

على قبول شهادته، ولا فرق بين الرواية والشهادة في هذا، قال شيخنا) السخاوي في شرح الألفية تعقبًا على النووي: (ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودون أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدًا، فإن من سنّ سنّة سيّئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذّرة ظاهرًا، وإن وجمد مبحرّد اسمها) فإنّا تصح عند من قال بها بالنظر لإثم الكذب نفسه، لا لما ترتّب عليه وتولّد منه، قال أعني السخاوي - : ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محالة، فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال والأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببها فافترقا، وأيضًا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثًا له على الاسترسال والتمادي في غيّه فيزداد الضّرر به بخلاف الراوي فإنه لو اتّفق استرساله فاسمه بالكذب مانع من قبول متجدّداته، وأيضًا فقبول توبته قد يشتهر عند من الرسول لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت، يعني كما قبل بمثله في المعترف بالوضع، وكما اتّفق الرسول لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت، يعني كما قبل بمثله في المعترف بالوضع، وكما اتّفق اليس يتوب الله عليه؟ قالا: نعم، ثم بلغهما أنه نقل عمّن اعترف لهما بكذبه في سماعه منه فاتياه، فقال لهما أيضًا: أتوب، ثم بلغهما أيضًا التحديث عنه فتركاه، أخرجه مسلم في مقدّمة فاتياه، فقال لهما أيضًا: أتوب، ثم بلغهما أيضًا التحديث عنه فتركاه، أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحة، انتهى.

وقال شيخ الإسلام زكريا: وقد كنت ملت لما قاله النووي، ثم ظهر لي أن الأوجه ما قاله الأثمّة لما مرّ، يعني من الفرق بين الرواية والشهادة، وهو أن الحديث حجّة لجميع المكلّفين وفي جميع الأعصار، فكان حكمه أغلظ؛ لأن متعلّقها عام مبالغة في الزجر عن الرواية له بلا اتقان وعن الكذب فيه عملاً بقوله عَيْقِيّة: «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد»، قال: ويؤيّده قول أثمّننا أن الزاني إذا تاب لا يعود محصنًا ولا يحد قاذفه. وأمّا إجماعهم على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم، فلنصّ القرءان على غفران ما سلف منه.

(ومنها: أنه يحرم نداؤه من وراء المحجرات،) أي: من خارج حجرات نسائه، (قال الله

تعالى: ﴿إِن الدّين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم، أي: لكان الصبر خيرًا لهم، أي: لكان الصبر خيرًا من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم رسول الله عَلَيْكُ الموجبين للثناء والثواب.

ومنها أنه يحرم الجهر له بالقول، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَّيْنِ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتُكُم فُوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال ابن عباس لما نزل قوله تعالى: ﴿لا ترفعُوا أصواتكم ﴾،

تعالى: ﴿إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات﴾،) بأن أتوها حجرة حجرة، فنادوه أو تفرّقوا عليها متطلّبين له، لأنهم لم يعلموه بأيها (أكثرهم لا يعقلون) الآية، محلك الرفيع، وما يناسبه من التعظيم، (إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة المحشمة) عطف سبب على مسبّب، (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لكان خيرًا لهم، أي: لكان الصبر خيرًا من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب، وتعظيم الرسول عَيْلًا الموجبين للثناء والثواب) وهذا نزل في وفد بني تميم، وسبقت قصتهم في المقصد الأول، وفيه تسلية له عَيْلًا، وتلميح بالصفح عنهم، خصوصاً بقوله: ﴿واللّه غفور رحيم﴾ [الحجرات/٥] الآية.

(ومنها: أنه يحرم الجهر له بالقول، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾) إذا نطقتم (فوق صوت النبسيّ) إذا نطق، (ولا تسجهروا له بالقول)) إذا ناجيتموه (﴿كجهر بعضكم لبعض﴾،) بل دون ذلك إجلالاً له، (﴿أَن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الآية) أي: خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين.

روى البخاري عن ابن أبي مليكة، قال: كاد المخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم وفد بني تميم، قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبيّ عَيِّقَة، فنزلت: هيا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ [الحجرات: ٢] الآية، إلى قوله: هوعظيم [الحجرات: ٢] الآية، إلى قوله: هوعظيم [الحجرات/٣] الآية.

قال ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدّث النبيّ عَلِيلَة، حدّثه كأخي السرار، لم يسمعه حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر.

(وقال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم الآية، (كان أبو بكر

كان أبو بكر لا يكلم رسول الله عَلِيْكُ إلا كأخي السرار، وروي أنه عَلِيْكُ ما كان يسمع عمر حتى يستفهمه مما يخفض صوته. وكان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه وقر، وكان جهوريًا، فلما نزلت تخلف عن رسول الله عَلِيْكُ، فتفقده ودعاه فقال: يا رسول الله! لقد أنزلت عليك هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبط، فقال عليه الصلاة والسلام: «لست هناك، إنك تعيش بخير وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة»، قال أنس فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا،

## لا يكلُّم رسول اللَّه عَلِي إلا كأخي السوار.)

قال المصنّف: بكسر السين المهملة، أي: كصاحب السرار، أي: لا يرفع صوته إذا حدّثه، بل يكلّمه كلامًا مثل المسارّة، وشبهها لخفض صوته.

قال الزمخشري: ولو أُريد بأخي السرار المسارر كان وجهًا، والكاف على هذا في محل نصب على الحال، يعني: لأن التقدير حدّثه حديثًا مثل المسارّة، انتهى، فهو براءين، بينهما ألف، كما في النسخ، ومثله في صحيح البخاري، كما رأيت وصحفه من قال السر، فأسقط منه الألف والراء، وقال: أي كالأخ الذي يريد مسارة أخيه بما يريد كتمه، فلا يحب أن يطّلع عليه غيره، فيخفى كلامه عند مخاطبته غاية الإخفاء، فهذا صحيح في نفسه، لكن ليس هو الرواية.

(وروي: أنه عَيِّلِيًّ ما كان يسمع عمر حتى يستفهمه مما يخفض صوته) ما مصدرية، قال المحافظ: وأمّا خبر ابن عباس وجابر في الصحيح أن نسوة كنّ يكلمن رسول اللَّه عَيِّلِيًّة، عالية أصواتهن، فالظاهر أنه كان قبل النهي، ويحتمل أن علو الصّوت كان بالهيئة الاجتماعية، لا لانفراد كل منهنّ، وقال غيره: إنه بعده، لكنهنّ لم يعلمن به، وردّ بأنه كان يجب عليه بيان الحكم لهنّ، ولم ينقل، (وكان ثابت بن قيس بن شماس) خطيبه عَيِّلَة، وخطيب الأنضار (في أذنه وقر،) بسكون القاف: صمم، (وكان جهوريًا،) أي: عالي الصّوت، (فلما نزلت، تخلف عن رسول الله عَيِّلَة،) فقعد في بيته، وأغلق بابه، (فتفقده) المصطفى، (ودعاه، فقال: يا رسول الله! لقد أنزلت عليك هذه الآية، وإني رجل جهير الصوت، فأخاف أن يكون عملي قد حبط، فقال عليه الصّلة والسّلام، لست هناك)، أي: في ذلك الموضع الذي يحبط فيه العمل، والمعنى: في الست ممّن يحبط عمله، (إنك تعيشر بخير، وقوت بخير، وإنك من أهل الجنّة»).

وعند ابن سعد والدارقطني، فقال له عَيْكَ : «أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنّة»، وأخرجه ابن جرير، وقال في آخره: فعاش حميدًا وقتل شهيدًا.

(قال أنس: فكنّا ننظر إلى رجل من أهل الجنّة يمشي بين أيدينا،) وفي رواية: أظهرنا،

فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة. رأى ثابت بعض الانكشاف وانهزمت طائفة منهم فقاتل حتى قتل.

ومنها أنه معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها، وعمدها وسهوها ......

(فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة) بكسر اللام الكذاب، (رأى ثابت) من بعض المسلمين (بعض الانكشاف، وانهزمت طائفة منهم، فقاتل حتى قتل،) وظهر بذلك مصداق خبره عَيِّكِ ، وروى ابن أبي حاتم، قال أنس: فكنّا نراه يمشي بين أظهرنا، ونحن نعلم أنه من أهل المجنّة، فلمّا كان يوم اليمامة، كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل، وقد تكفّن وتحنّط، فقاتل حتى قتل.

وأخرج البخاري عن أنس أن النبيّ عَلِيقة افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: أنا أعلم لك علمه، فأتاه، فوجده جالسًا في بيته منكسًا في رأسه، فقال: ما شأنك؟، فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبيّ عَلِيقة، فقد حبط عمله، وهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي، فقال: إنه قال كذا وكذا، فرجع المرّة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه، فقل له إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الحبيّة، وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن أنس: سأل النبيّ عَلِيقة سعد بن معاذ ما شأن ثابت اشتكى؟، فقال: إنه لجاري، وما علمت له شكوى، الحديث.

وروى ابن المنذر من طريق آخر عن أنس، فقال سعد بن عبادة: هو جاري، الحديث.

قال الحافظ: وهذا أشبه بالصواب لأن ابن عبادة من قبيلة ثابت، فهو أشبه أن يكون جاره من ابن معاذ لأنه من قبيلة أحرى.

وقد استشكل بعض المحفاظ رواية مسلم بأن نزول الآية في سنة تسع، وموت ابن معاذ في سنة خمس، ويمكن المجمع؛ بأن الذي نزل في قصّة ثابت مجرد رفع الصّوت، والذي نزل في قصّة الأقرع أوّل الصورة، وهو ﴿لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ﴾ الآية، وقد نزل قوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ الآية، في قصّة عبد الله بن أبيّ بن سلّول قبل أن يسلم عبد الله كما في الصحيح، وإسلامه كان بعد بدر، وللطبري وابن مردويه، عن ثابت: لما نزلت هذه الآية، قعد ثابت يبكي، فمرّ به عاصم بن عدي، فقال: ما يبكيك؟، قال: أتخوّف أن تكون نزلت في، فقال عبلية: «أما ترضى أن تعيش حميدًا » الحديث، وهذا لا يغاير أن يكون الرّسول إليه من النبيّ عين سعد بن معاذ، انتهى، ولم يظهر لي جمعه المذكور مع ما في البخاري، كما مرّ أنها نزلت بسبب اختلاف العمرين فيمن يؤمره من القعقاع، أو الأقرع، وهما من وفد تميم، وقدومهم سنة تسع.

(ومنها: أنه معصوم من الذنوب) بعد النبوّة وقبلها، (كبيرها وصغيرها، عمدها وسهوها،)

وكذلك الأنبياء.

ومنها أنه لا يجوز عليه الجنون لأنه نقص، ولا الإغماء الطويل الزمن، فيما ذكره الشيخ أبو حامد في التعليق، وجزم به البلقيني في حواشي الروضة، وكذلك الأنبياء.

ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم، وإنما هو ناشىء عن غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب، لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم، فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء، فمن الإغماء

على الأصح في ظاهره وباطنه، سرّه وجهره، جدّه ومزحه، رضاه وغضبه، كيف، وقد أجمع الصحب على اتباعه والتأسي به في كل ما يفعله، (وكذلك الأنبياء).

قال السبكي: أجمعت الأُمّة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق بالتبليغ وغيره من الكبائر، وصغائر المخسّة، والمداومة على الصغائر، وفي صغائر لا تحط من رتبتهم، خلاف ذهب المعتزلة، وكثير من غيرهم إلى جوازها، والمختار المنع لأنّا أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي، ومن جوّزه، لم يجوّزه، بنصّ ولا دليل، انتهى، أي: وإنّما تمسّكوا بظواهر إن التزموها أفضت بهم إلى خرق الإجماع، وما لا يقول به مسلم؛ كما بسّطه عياض.

(ومنها: أنه لا يجوز عليه الجنون،) ولو قصر (لأنه نقص،) وهو لا يجوز على الأنبياء لتأديته إلى النفرة عنهم، وعدم الانقياد إليهم، (ولا الإغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ أبو حامد) الغزالي (في التعليق، وجزم به البلقيني في حواشي الرّوضة).

أمّا القصير، كلحظة أو لحظتين، فيجوز، صرّح به الداركي، والقاضي، وارتضاه الأسنوي، (وكذلك الأنبياء) وإن لم يكونوا رسلاً، (ونبّه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم، وإغّا هو ناشيء عن غلبة الأوجاع،) عطف علّة على معلول؛ كأنه قيل: لغلبة الأوجاع (للحواس الظاهرة دون القلب،) بخلاف إغماء غيرهم، فيؤثر حتى في القلب، بحيث يصير المعمى عليه لا شعور له، وهل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء، لعلّة أو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، أو هو الغشى، وهو تعطيل القوى المحرّكة، والأوردة الحساسة لضعف القلب، بسبب وجع شديد، أو برد، أو جوع مفرط أقوال، وإنما خالف إغماء غيرهم؛ (لأنه قد ورد) في الصحيح؛ (أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم، فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخفّ من الإغماء) لسرعة زواله، غايته أن يمنع الإدراك والمعرفة، (فمن الإغماء)

بطريق الأولى.

قال السبكي: ولا يجوز عليهم العمى، لأنه نقص، ولم يعم نبي قط. وأما ما ذكر عن شعيب أنه كان ضريرًا فلم يثبت، وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت، انتهى.

وقال الرازي: في قوله تعالى: ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم﴾ لما قال: ﴿يا أسفى على يوسف﴾ غلبه البكاء، وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين، فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء، وقوله: ﴿وابيضت عيناه من الحزن كأنه من غلبة البكاء، والدليل على صحة هذا القول: أن تأثير الحزن في غلبة البكاء، لا في حصول العمى، فلما حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسنًا، ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا التعليل، فكان ما ذكرناه أولى.

بطريق الأولمي) لاستيلائه على الحواس الظاهرة والباطنة استيلاء تامًّا، بحيث لا يزول إلا بعلاج، وربما دام، فلا يفيد علاجه.

(قال السبكي: ولا يجوز عليهم العمى لأنه نقص، ولم يعم نبي قط، وأما ما ذكر عن شعيب؛ أنه كان ضريرًا، فلم يثبت،) وبفرض ثبوته وإنه حقيقي، فلا يضر، لأنه طارىء بعد تحقق النبوّة بالآيات، فلا يغير الاعتقاد فيهم، والكلام في المقارن لابتداء الأنباء، لأنه ينفر، فلا تطمئل النفس بما جاؤوا به، (وأمّا يعقوب، فحصلت له غشاوة، وزالت، انتهى).

وقال القاضي عياض: الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق، والخلق سالمون من العاهات والمعائب، ولا التفات لما يقع في التاريخ من وقوع بعض العاهات في بعضهم، بل نزّههم الله من كل عيب، وكل ما ينقص العيون، أو ينفر القلوب.

(وقال الرازي) الإمام فخر الدين (في) تفسير (قوله تعالى: ﴿وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم﴾ الآية، لما قال: ﴿يا أسفي على يوسف ﴾غلبه بالبكاء، وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين، فتصير العين؛ كأنها ابيضّت من بياض ذلك الماء،) أي: ولم يحصل له عمى، ولا نقص إبصار، (وقوله: ﴿وابيضّت عيناه من الحزن﴾ الآية، كأنه من غلبة البكاء، والدليل على صحة هذا القول أن تأثير الحزن في غلبة البكاء، لا في حصول العمى، فلما حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسنًا، ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا التعليل، فكان ما ذكرناه أولى).

ثم قال: واختلفوا، فقال بعضهم: إنه كان قد عمي بالكلية، فالله تعالى جعله بصيرًا في هذا الوقت، وقال آخرون: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والأحزان بحيث صار يدرك إدراكاً ضعيفًا، فلما ألقوا القميص على وجهه وبشر بحياة يوسف عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه، فعند ذلك قوي بصره وزال النقصان عنه، انتهى.

ومنها أن من سبه أو انتقصه قتل.

## واختلف هل يحتم قتله في الحال، أو يوقف على استتابته؟ وهل ......

قال البيضاوي: وفي الآية يخيل على جواز التأسف والبكاء عند التفجّع، ولعلّ أمثال ذلك لا تدلّ تحت التكليف؛ فإنه قلّ من يملك نفسه عند الشدائد، ولقد بكي عَيْسِتُم على إبراهيم، وقال: «القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الربّ، وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون، انتهى، وذلك الجزع والحزن لما جبلوا عليه من الرحمة، ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء، فلا ينافي أن الأنبياء عالمون بأن الله فعال لما يريد، وقضاؤه كائن ويؤخذ منه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة، لا يخرجه البكاء والحزن عن كونه صبرًا راضيًا إذ كان قلبه مطمئنًا، بل قد يقال: إن من ينزعج من المصيبة، ويعالج نفسه على الصبر والرضا أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً، أشار إلى ذلك ابن جرير، وأطال في بيانه، (ثم قال) الرازي: (واختلفوا، فقال بعضهم،) كمقاتل: (إنه كان عمى بالكليّة، فالله تعالى جعله بصيرًا في هذا الوقت) الذي ألقى فيه القميص على وجهه، (وقال آخرون: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والأحزان، بحيث صار يدرك إدراكًا ضعيفًا، فلما ألقوا القميص على وجهه،) وهو قميص إبرهيم الذي أتى به جبريل لإبراهيم حين أَلقى في النار من حرير المجنّة، فلما مات أخذه إسلحق، فلما مات أخذه يعقوب، فلمّا شبّ يوسف، جعله يعقوب في قصبة من فضّة، وسدّ رأسها، وجعلها في عنقه، كالتعويذة لما يخاف عليه من العين، وكانت في عنق يوسف حين ألقى في الجب عريانًا، فأتاه جبريل، وأخرج ذلك القميص وألبسه إياه، فلما كان هذا الوقت أمره جبريل بإرساله لأبيه، وقال: إن فيه ريح الجنة، ولا يلقى على مبتلي إلاّ عوفي؛ كما قاله مجاهد وغيره، وجزم به البغوي والجلال، (وبشّر بحياة يوسف) من ابنه يهوذا جاءه بالقميص، وكان قد حمل قميص الدم، فأحبّ أن يفرحه، كما أحزنه، (عظم فرحه، وانشرح صدره، وزالت أحزانه، فعند ذلك قوي بصره، وزال النقصان عنه، انتهى) كلام الرازى.

(ومنها: أن من سبّه،) أي: شتمه (أو انتقصه،) بأن وصفه بما يعد نقصًا عرفًا، (قتل) بإجماع، (واختلف هل يتحتم قتله في الحال، أو يوقف على استتابته) والامتناع منها، (وهل

الاستتابة واجبة أم لا؟

فمذهب الملكية: يقتل حدًا لا ردة: ولا تقبل توبته ولا عذره إن ادعي سهوًا أو غلطًا، وعبارة شيخهم العلامة خليل في مختصره: وإن سب نبيًا أو ملكا، وإن عرض أو لعنه، أو عابه أو قذفه، أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو الحق به نقصًا وإن في دينه

الاستتابة واجبة، أم لا؟، فمذهب المالكية يقتل حدًا لا ردة)، بمعنى أنه يتحتم قتله، ثم تارة يكون مرتدًا، وتارة لا، (ولا تقبل توبته) في إسقاط الحدّ عنه، كتوبة الزاني والسارق بعد بلوغ الإمام، لا تفيدهما في عدم الحدّ، وليس المعنى أنه لا يقبل رجوعه للإسلام، إذ لا قائل به، (ولا عذره إن ادّعى) وقوع ذلك منه (سهوًا، أو غلطًا، وعبارة شيخهم العلاّمة خليل) بن إسلحق بن موسى الجندي المجموع على فضله، وديانته، وتحقيقه، ثاقب الذهن، أصيل البحث، الفاضل في المدهب، المشارك في الحديث، والعربية، والأصول، والفرائض، تخرج به جماعة فقهاء فضلاء، وجمع بين العمل، والعلم، والإقبال على نشره مع الزهد والانقباض عن أهل الدنيا، وحج وجاور بمكّة.

قال ابن فرحون: اجتمعت به في القاهرة، وحضرت مجلسه يقرأ في الفقه والحديث، والعربية، وله تصانيف مفيدة، كمختصره الذي قصد فيه بيان المشهور، مجردًا عن الخلاف مع الإيجاز البليغ، مات سنة ستّ وسبعين وسبعمائة، (وإن سبّ) مكلّف (نبيًا أو ملكًا،) مجمعًا على نبوّته وعلى ملكيته بدليل ذكره، بعد أنه يشدّد عليه الأدب في سب من لم يجمع على نبوّته، أي: أو ملكيته، كالخضر، وخالد بن سنان، وهاروت وماروت، فلا يقبل سابهما على المذهب خلافًا للقرافي، ثم المراد إجماع المسلمين، فلا عبرة بخلاف أهل الكتاب في بعضهم كسليلن، فيقتل سابه، (وإن عوض) بالسبّ بلا تصريح، (أو لعنه) بصيغة الفعل أو غيرها، (أو عابه،) أي: نسبه للعيب، وهو خلاف المستحسن عقلاً، أو شرعًا، أو عرفًا في خلق أو خلق أو دين، وهو أعم من السب، فإنّ من قال: فلان أعلم منه، فقد عابه ولم يسبّه، (أو قذفه) بنسبته للزنا أو نفيه عن أبيه، (أو استخفّ بحقه) كلا أبالي بنهيه عن كذا، (أو غير صفته) كأسود، أو صير، أو جبريل ينزل في صفة عبد أسود على النبيّ عَيْنَكُ، (أو ألحق به نقصًا).

قال العلامة البساطي: ليست بجيدة، أي: لأن النقص لا يلحقه بالحاقه، والأولى بدلها، أو ذكر ما يدل على النقص في بدن أو دين، انتهى، كعمى، وعرج أو حكم بالهوى، وأجابوا عمّن قال: إن كان ابن عمّتك بأن تركه، لأن الحق له في حياته، وليس لنا بعده تركه، (وإن في دينه) كذا في كثير من نسخ المختصر، وهو الذي عند شارحه بهرام تلميذه، وتوقّف فيها محشيه

أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو قيل له: بحق رسول الله، فلعن وقال أردت العقرب قتل - ولم يستتب - حدًا، إلا أن يسلم الكافر، وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور.

العلامة محمّد بن غازي، فذكر أن أكثر النسخ وإن في بدنه وفي بعضها، وإن في دينه؛ وتأمّل ما يليق به الإغياء في كلامه، انتهى، (أو خصلته): طبيعته التي جبل عليها، كالكرم، (أو غضّ)، أي: نقص (من مرتبته، أو) غضّ من (وفور علمه، أو زهده، أو أضاف،) أي: نسب (له ما لا يجوز علمه،) كعدم التبليغ، (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه) كنفي زهده؛ وأنه لم يكن حقيقيًّا، ولو قدر على الطيبات أكلها، أو قال: ليس بمكي أو بحجازي؛ لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب، ومقصوده تعداد الألفاظ الموجبة للقتل، وقدّم نظير ذلك في الإقرار والطلاق، فلا يعترض عليه بأن بعضها مكرّر، وبعضها يستغنى عنه بذكر غيره (على طريق الذم،) عائد لقوله: أو غضّ من مرتبته، ولقوله: أو أضاف له، وقوله: أو نسب... الخ، لكن مفهومه لا يعتمد، إذ هو وقال: أردت العقرب) لأن الله تعالى أرسلها إلى من تلدغه وساقها؛ كما في قوله تعالى: وقال: أردت العقرب) لأن الله تعالى أرسلها إلى من تلدغه وساقها؛ كما في قوله تعالى: رسول الله إنما يراد به الأنبياء، ولا يخطر ببال أحد غيره، ولذا قال في الشفاء عن حبيب بن الربيع؛ لأن ادّعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل، وهو غير معزر لرسول الله عيالية، ولا موقر له، وفوجب إباحة دمه، انتهى.

(قتل) المسلم الكافر (ولم يستتب) أي: لا يطلب منه توبة، بل ولا يقبل منه من غير طلب، ولو جاء تائبًا قبل الاطّلاع عليه على ظاهره لازدرائه، فهو حقّ ءادمي، مبناه المشاحة، بخلاف الزنديق كما قدّمه (حدًّا) إن تاب، أو أنكر ما شهد به عليه، ويغسل ويصلّى عليه، ويدفن بقابر المسلمين، وإلا قتل كفرًا بلا استتابة، ويدفن بمقابر الكفّار بدون غسل وصلاة، (إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل لأن الإسلام يجبّ ما قبله، والفرق بينه وبين المسلم، أنه زنديق لا تعرف توبته، والكافر كان على كفره، فاعتبر إسلامه، ولم يجعل سبّه من جملة كفره، لأنّا لم نعطه العهد على ذلك، ولا على قتل مسلم أو أخذ ماله، فإن قتل قتلناه، وإن كان يستحلّه في دينه، وبالغ على قتل الساب، وإن كان كافرًا بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد) الساب (ذمّه،) أي: المذكور من نبيّ أو ملك، (لجهل، أو سكر، أو تهوّر) في الكلام، وهو كثرته بلا ضبط، إذ لا يعذر أحد في الكفر بذلك، وخرج بالمكلف المجنون، وصغير لم يميّر، فلا يقتلان بالسب.

وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء وغيره، واستدلوا له بالكتاب والسنّة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيئًا ﴿ [الأحزاب/٥٧]، واللعنة من الله هي إبعاد الملعون عن رحمته وإحلاله في وبيل عقوبته، قال القاضي عياض: وإنما يستوجب اللعن من هو كافر، وحكم الكافر القتل.

والأذى: أهو الشر الخفيف، فإن زاد كان ضررًا، كذا قاله الخطابي وغيره. وإطلاق الأذى في حقه تعالى إنما هو على سبيل المجاز لتعذر الحقيقة. ويشهد لذلك الحديث الإلهي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ......

أمّا المميّز، فإسلامه وردّته معتبران، فإن بلغ ولم يتب قتل، وإن تاب أو أنكر ما شهد به عليه لم يقتل لوقوعه من غير مكلّف، وفي المدخل من قال في نبيّ من الأنبياء في غير التلاوة والحديث عصى أو خالف فقد كفر، انتهى، ويتبادر منه أنه مرتدّ، ويحتمل أنه ساب.

(وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء) في أواخرها، (و)ذكره (غيره، واستدلّوا له بالكتاب والسنّة والإجماع، أمّا الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِن الذين يؤذون اللّه ورسوله﴾) يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي، ويؤذون رسول اللّه بكسر رباعيّته، وقولهم شاعر مجنون، ونحو ذلك (﴿لعنهم اللّه في الدنيا والآخرة﴾) أبعدهم (﴿وأعدّ لهم عذابًا مهينًا﴾) ذا إهانة، وهو النار، فأطلق في الآية وعمّم، وقال: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمّا مبينًا﴾ الآية، فقيّد وشرط وغاير في الجزاء، (واللعنة من الله ألما إبعاد الملعون عن رحمته وإحلاله في وبيل) بموحدة، فتحتية، أي: شديد (عقوبته) من إضافة الصفة للموصوف، أي: عقوبته الشديدة.

(قال القاضي عياض: وإنما يستوجب اللعن،) أي: يستحقه وجوبًا (من هو كافر) وهذه مقدّمة أولى من برهان منطقي على الحكم بقتله، (و)المقدمة الثانية هي (حكم الكافر القتل) لأنه غير معصوم بالذات، وإنما عرض له ما يمنع من قتله، ومن كفر بسببه أشد من الكافر الأصلي، فحتم قتله، (والأذى هو الشرّ الخفيف، فإن زاد كان ضررًا؛ كذا قاله الخطابي وغيره، وإطلاق الأذى في حقّه تعالى، إنما هو على سبيل المجاز لتعذّر الحقيقة) إذ هو إيصال المكروه، وهو لا يتصوّر في حقّه تعالى، لكنّه لما خولف أمره وارتكبت معاصيه، عدّ ذلك أذى له على ما تعارفه الناس فيما بينهم، أو ذكر تهويلاً لأذية الرسول، وأن من يؤذيه، كمن يؤذي الله، (ويشهد لذلك السحديث الإلهين، هيا عبدادي إنكم لمن تبليه عام ضرّي فت ضرّونسي»

وهذا بخلاف جانب الرسول.

فالأذى في حق الله تعالى وحق رسوله كفر بشهادة هذه الآية، لأن العذاب المهين إنما يكون للكفار، وكذلك العذاب الأليم.

وقال تعالى: ﴿قَلَ أَبِاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم [التوبة ٥٦]، قال القاضي عياض: قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله عَيْلِيّة.

وأما السنة: فروى أبو داود والترمذي: أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «من لنا بابن الأشرف»، وفي رواية أخرى «من لكعب بن الأشرف»، أي: من ينتدب لقتله....

(وهذا بخلاف جانب الرسول،) فتارة يكون حقيقيًا، كأذاه بما أصابه من كسر رباعيته، وشبخ وجهه؛ كما قاله ابن عباس وتارة مجاز أيضًا، كأذاه بارتكاب ما يكرهه (فالأذى في حق الله تعالى وحق رسوله كفر بشهادة هذه الآية لأن العذاب المهين إنما يكون للكفّار) والمسلمون، وإن عذّبوا بالنار، لكنّه بلا إهانة، فلا تسود وجوههم، ولا تزرق أعينهم، (وكذلك العذاب الأليم) في آية: ﴿والذين يؤذون رسوله لهم عذاب أليم ﴿ [التوبة / ١٦] الآية، أي: مؤلم، وفيه مجاز عقلى.

(وقال تعالى) في المنافقين الذين قالوا، وهو ذاهب إلى تبوك: أنظروا إلى هذا الرجل يريد فتح الشام، هيهات، هيهات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنّا نخوض ونلعب ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ) استفهام توبيخ على استهزائهم بمن لا يصحّ الاستهزاء به، وإلزامًا للحجّة عليهم، ( لا تعتذروا ) باعتذار الكاذب، ولا يعبأ باعتذار الكاذب، ( قد كفرتم بعد إيمانكم الآية،) أي: ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان.

(قال القاضي عياض: قال أهل التفسير كفرتم بقولكم في رسول الله عَلَيْكُ ) هو إذن، وفي البيضاوي بإيذاء الرسول والطعن فيه.

(وأمّا السنّة،) فكثيرة، منها ما رواه الدارقطني والطبراني، عن عليّ، رفعه: «من سبّ نبيًا فاقتلوه، ومن سبّ أصحابي فاضربوه»، وسنده ضعيف، لكن اعتضد بالإجماع، (فروي) جواب، إما بتقدير فما روى أو جوابها محذوف، أي: فكثيرة، كما قدرت منها ما روى (أبو داود والترمذي أن رسول الله عَيْسًا، قال: «من) يتكفّل (لنا بابن الأشرف»،) أي: بقتله.

(وفي رواية أخرى) عند ابن عائذ عن عروة: («من لكعب بن الأشرف»)، بفتح الهمزة وسكون المعجمة، وفتح الراء وبالفاء اليهودي حلقاً حالف بني النضير، (أي: من ينتدب لقتله)،

«فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا»، وفي رواية «فإنه يؤذي الله ورسوله».

قال القاضي عياض: ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة، بخلاف غيره من المشركين، وعلل بأذاه له، فدل على أن قتله إياه كان لغير الإشراك بل كان للأذى.

وفي حديث مصعب بن سعد عند أبي داود: لما كان يوم الفتح أمّن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عند عثم الله عليه عند عند عثم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عند الله عليه الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند

أي: يتوجّه له، («فقد استعلن) الفاء، تعليليّة، والسين للتأكيد، أي: أعلن (بعداوتنا) أو للطلب والباء زائدة، أي: طلب إظهار عداوتنا حتى من غيره، (وهجائنا») عطف سبب عن مسبّب.

(وفي رواية) في الصحيح عن جابر: «من لكعب بن الأشرف، («فإنه يؤذي الله ورسوله»؛) لأنه أعلن سبّ الرسول وهجاءه، ورثى أهل القليب، وذهب إلى المشركين يحرّضهم عليه.

(قال القاضي عياض: ووجه إليه) أي: أرسل له، وأصله الإرسال لجهته (من قتله) وهو محمد بن مسلمة الأنصاري في أربعة، وتقدّمت القصّة في المغازي، (غيلة،) بكسر المعجمة، وسكون التحتية، أي: خفية من غير شعور أحد، (دون دعوة) للإسلام، (بخلاف غيره من الممشركين،) مطلق الكفرة، فإنما يقتله بعد الدعوة والإنذار، (وعلل) عَلَيْتُ قتله (بأذاه له فدل على أن قتله إياه كان لغير الإشراك) مطلق الكفر؛ لأنه يهودي، وورد الإشراك بهذا المعنى أيضًا، (بل كان للأذى) لله رسوله، فدلّت قصّته على أن من سبّ النبيّ عَلَيْتُ وآذاه من الكفار يقتل.

(وفي حديث مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهري، المدني، التابعي، ثقة، روى له الجميع، مات سنة ثلاث ومائة، (عند أبي داود،) عن مصعب، عن أبيه، لا أنه مرسل، كما أوهمه المصنف.

قال سعد: (لما كان يوم الفتح أمن رسول الله عَلَيْ الناس إلا أربعة فذكرهم) مفصلين، فقال عكرمة، وابن خطل، ومقيس، وابن أبي سرح، وفي رواية الحويرث بدل عكرمة، واسم ابن خطل عبد العرّى، فلما أسلم سمّي عبد الله، ومن قال اسمه هلال، التبس عليه بأخ له اسمه هلال؛ كما تقدّم بسطه في فتح مكّة؛ وأن جملة من أهدر دمه تسع رجال وست نسوة، (ثم قال: وأمّا ابن أبي سرح،) عبد الله بن سعد، (فأختباً عند عثمن بن عفان) وكان أخاه من

فلما دعا رسول الله عَيِّلِيَّةِ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله عَيِّلِةً فقال: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك وهو يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل عَيِّلِةً على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله، قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، إلا أومأت إلينا؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.

وفيه: أنه أمر بقتل عبد الله بن خطل، لأنه كان يقول الشعر يهجو به النبي عَلِيلِهُ ويأمر جاريتيه أن تغنيا به،

الرضاعة؛ كما في ابن إسلحق، (فلما دعا رسول الله على الناس إلى البيعة، جاء به) عنمان (حتى أوقفه،) بالألف لغة قليلة، وأنكرها الأصمعي، وقال الجوهري: إنها رديئة، والكثير وقفة (على رسول الله على يسول الله على إلى عنمان: (يا نبي الله! بايع عبد الله، فوفع رأسه، فنظر إليه) مليًا، أي: طويلاً (ثلاثاً كل) بالرفع (ذلك، وهو يأبي) أن يبايعه، (فبايعه بعد الثلاث، ثم) لما انصرف به عثمان كما في ابن إسلحق، (أقبل على على أصحابه، فقال:) «أ(ما،) فهمزة الاستفهام مقدرة، وكان فيكم رجل رشيد)، نبيه، يفهم مرادي، (يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن ببيعته فيقتله») فالاستفهام للوم على عدم قتله، وعند ابن إسلحق: «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم في نقتله»، (قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا) بالفتح والتخفيف لمجرد التنبيه، نحو: هوالا إن أولياء الله الآية، (أومأت) أشرت (إلينا) بحاجب أو يد، أو غيرهما، (فقال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين») هي الإياء إلى مباح من نحو قتل أو ضرب، على خلاف ما يظهر، سميت بذلك لشبهها بالخيانة لإخفائها، كما لو أومأ لقتله حين طلب عثمان خلاف ما يظهر، سميت بذلك لشبهها بالخيانة لإخفائها، كما لو أومأ لقتله حين طلب عثمان خائنة الأعين وما تخفي الصدور الآية، ففيه ذم النظر إلى ما لا يجوز؛ كما فشره به ابن عباس خائنة الأعين وما تخفي الصدور الآية، ففيه ذم النظر إلى ما لا يجوز؛ كما فشره به ابن عباس خائنة الأعين وما تخفي الصدور الآية، ففيه ذم النظر إلى ما لا يجوز؛ كما فشره به ابن عباس ومجاهد وغيرهما.

وفسره السدي والضحاك بالرمز بالعين، وقد كان عبد الله بعد أن بايعه ممن حسن إسلامه، ولم يظهر منه شيء ينكر عليه، وله المواقف المحمودة في الفتوح، وولاه عمر صعيد مصر، ثم عثمن مصر كلها، واعتزل الفتنة بعده، (وفيه) أي حديث مصعب (أنه أمر بقتل عبد الله بن خطل) بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة (لأنه كان يقول الشعر، يهجو به النبي عليله ويأمر جاريتيه أن تغتيا به) وفي الصحيح أنه عليه السلام جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: أقتلوه، زاد ابن حبان: فقتل.

وروى عمر بن شبة في كتاب مكّة عن السائب بن يزيد، قال: رأيت رسول اللّه عَيْدُ اللّه

وكذلك قتل جاريتيه.

فقالوا: أنه قد ثبت أمره بقتل من آذاه، ومن تنقَّصه، والحق له عليه السلام وهو مخير فيه، فاختار القتل في بعضهم وعفا عن بعضهم وبعد وفاته تعذرت المعرفة بالعفو، لعدم الاطلاع على العفو، وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه عليه فإنه لم يرد عنه الإذن في ذلك. وهذا جعله في الشفاء.

وأما الإجماع: فقال القاضي عياض: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم

استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبرهيم، وقال عَيْسَةً: «لا يقتل قرشي بعد هذا صبرًا»، وأصح الروايات في تعيين قاتله أنه أبو برزة كما قدّمه المصنف في فتح مكّة تبعًا للحافظ.

(وكذلك قتل) مصدر مجرور، عطف على عبد الله، أي: أمر بقتل (جاريتيه،) اللّتين كانتا تغنيان بهجائه، وهما فرتنى، بفتح الفاء، وأسكان الراء، ففوقية، فنون مقصورة وقريبة، بقاف، وموحدة، مصغر قتلت، وأسلمت فرتني، فلم تقتل؛ كما مرّ في الفتح، فلا يقرأ قتل فعلاً، للإخبار بأنه قتلهما، لأنه خلاف الواقع، (فقالوا) في وجه الاستدلال: (أنه قد ثبت أمره بقتل من آذاه، ومن تنقصه، والحق له عليه السّلام، وهو مخير فيه، فاختار القتل في بعضهم)، كابن خطل ومقيس، (وعفا عن بعضهم)، كابن خطل في فيس، (وعفا عن بعضهم)، كابن أبي سرج وعكرمة، (وبعد وفاته تعذّرت المعرفة بالعفو) فبقي الحكم على عمومه في القتل، (لعدم الاطلاع على العفو، وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه عين الحكم على عمومه في القتل، (لعدم الاطلاع على الشفاء) سؤالاً وجوابًا، وأطال في بيان تقاصيله.

(وأمّا) مقامه (من المسلمين وسابّه) بالشتم الذي هو معنى السب، فليس إطنابًا، إذ الانتقاص يشمل السبّ كما زعم ولكن في الاستدلال بهذا الإجماع على قتله إذا تاب لأن محصله أنه يقتل فقط، والتوبة وعدمها لم يجمع عليه، وعياض نفسه لم يجعله دليلاً على ذلك، وعبارته القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه إلى أن قال: حرّم الله أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة الخ... وقيد بالمسلمين للخلاف في الكافر، هل يقتل أو ينتقض عهده ويبلغ مأمنه، وقد عقد عياض لذلك فصلاً بعد.

(قال ابن المنذر) أبو بكر محمّد بن إبراهيم النيسابوري: (أجمع عوام) أي: جماعة (أهل العلم:) جمع عامّة، والمتقدّمون يعبرون بهذه العبارة للعموم، فكأنه قيل: أجمع عموم، أي كل العلماء، وليس المراد العامى، إذ لا عبرة بهم، ولا بإجماعهم، وأهل العلم ينادي عليه؛ لأن العامى

على أن من سب النبي عَيِّلِتُهِ يقتل، وممن قال ذلك: لملك بن أنس والليث وأحمد وإسحق، وهو مذهب الشافعي، وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي عَيِّلِتُهُ المنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، انتهى.

ومذهب الشافعي: أن ذلك ردة، تخرج من الإسلام إلى الكفر، فهو مرتد كافر قطعًا لا نزاع في ذلك عند الجمهور من أئمتنا، والمرتد يستتاب، فإن تاب

لا يكون أهل علم، (على أن من سبّ النبيّ عَيِّلِيٍّ يقتل، وممّن قال ذلك مثلك) بن أنس، (والليث) بن سعد المصري، الإمام، المجتهد، المشهور، (وأحمد) بن حنبل، (وإسلحق) بن راهويه، (وهو مذهب الشافعي) المشهور عنه، وبعد هذا الإجماع يأتي الخلاف في تحتم قتله واستتابته وقبولها، وهذا لم يفهمه من اعترض حكاية الإجماع بمذهب الشافعي.

(وقال الخطابي) حمد، بسكون الميم، ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، يقال أنه من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر: (لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا،) ولم يتب، وإنما الخلاف في الكافر.

(وقال محمّد بن سحنون،) الإمام، ابن الإمام، الجامع لخلال قلّما اجتمعت في غيره من الفقه البارع، والعلم بالأثر، والجدل، والحديث، والذب عن مذهب أهل الحجاز، كريمًا في معاشرته، نفاعًا، مطاعًا، جوادًا بماله وجاهه، وجيهًا عند الملوك والعامة، جيّد النظر في الملمات ألّف نحو مائتي كتاب في فنون العلم، تفقه بأبيه، وسمع من جماعة غيره بالمغرب والمشرق، توفي سنة ست وخمسين ومائتين، وله أربع وخمسون، أو ستّ وخمسون سنة، ودفن بالقيروان.

(أجمع العلماء على أن شاتم النبيّ عَيَّلَيْ المنقص له،) لو عطفه كان أحسن (كافر مرتد، والوعيد) في القرءان والسنّة، (جار عليه،) لشموله له (بعذاب الله) كقوله: ﴿لهم عذاب أليم ﴾ الآية، (وحكمه عند الأُمّة) أمة الإجابة كلّهم (القتل) إلاّ أن يتوب، فاختلفوا، (ومن شكّ في كفره وعذابه كفر؛) لتكذيبه لقوله تعالى: ﴿والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الآية، (انتهى).

(ومذهب الشافعي أن ذلك ردّة تسخرج من الإسلام إلى الكفر فهو مرتد كافر قطعًا لا نزاع في ذلك عند الجمهور من أثمتنا)، بل جميعهم وجميع غيرهم، إنما النزاع في قتله إذا تاب، (والمرتد في ذلك عند الجمهور من أثمتنا)، بل جميعهم وجميع غيرهم، إنما النزاع في قتله إذا تاب، (والمرتد يستتاب، فإن تاب) قبلت توبته، ولم يجز قتله عند الشافعية، وأن تكرّرت ردّته، لكن يستتاب، فإن تاب)

وإلا قتل.

وفي الاستتابة قولان: أصحهما وجوبها، لأنه كان محترمًا بالإسلام، وإنما عرضت له شبهة، فينبغي إزالتها، وقيل: تستحب لأنه غير مضمون الدم، فإن قلنا بالأول فتجب الإستتابة في الحال ولم يؤجل كغيره. وفي الصحيح من بدل دينه فاقتلوه وفي قول: يمهل ثلاثة أيام، فإن لم يتب وأصر - رجلاً كان أو امرأة - قتل، وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة التوبة ما الآية.

وعن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد كذب رسول الله عَلَيْتُهُ وهي ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل، وأيما معاهد .......

يعزر لزيادة تهاونه، ويتحتم قتله عند المالكية وطائفة، (وإلا) يتب (قتل، وفي الاستتابة قولان، أصحهما وجوبهما؛ لأنه كان محترمًا بالإسلام، وإنما عرضت له شبهة) فأوقعته في الجناب الرفيع، (فينبغي) أي: يجب (إزالتها) بعد الإسلام على الأصح، وفي وجه يناظر أولاً؛ لأن الحجة مقدّمة على السيف.

(وقيل: تستحب) إزالتها (لأنه غير مضمون الدم) إذ لا يقتل قاتله حينئذ، (فإن قلنا بالأول، فتجب الاستتابة في الحال) أي: فورًا، (ولم يؤجل) ثلاثة أيّام (كغيره) من المرتدين.

(وفي الصحيح) للبخاري عن ابن عباس: أن النبيّ عَيِّكَة، قال: («من بدّل دينه») أي: انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل، وأصرّ (فاقتلوه») بعد الاستتابة وجزبًا وخصّ عمومه بدين الإسلام، فمن انتقل من كفر لآخر لم يقتل، (وفي قول يجهل) السابّ (ثلاثة أيّام، فإن لم يتب، وأصرّ) على الكفر، (رجلاً كان أو امرأة قتل) الرجل بإجماع، والمرأة عند الأئمة الثلاثة لأن عموم من يشملها.

وقال أبو حنيفة: لا تقتل، لأن من الشرطية لا تعمّ المؤنث للنهي عن قتل النساء، فكما لا تقتل في الكفر الأصلي، لا تقتل في الطارىء، (وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالى: 
وفإن تابوا، وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزكاة) فخلوا سبيلهم (الآية) والذين قالوا بتحتّم قتل الساب، وإن تاب خصّوا منها المسلم، إذا سبّه لأدلة أخرى.

(وعن ابن عباس: «أتيا مسلم سبّ الله، أو سبّ أحدًا من الأنبياء، فقد كذب رسول الله، وهي ردّة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل) وعجيب احتجاج المصنّف بهذا، وابن عباس لم يرفعه، وهو مما يقال بالرأي وقول الصحابي ليس حجّة عند الشافعية، (وأتيا معاهد

سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه.

وأجيب عما تقدم من أدلة اللملكية:

فأما قوله: ﴿إِن الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ إلآية، فليس فيه إلا كفر مؤذيه عليه السلام، وأما كونه يقتل فلا دلالة فيه أصلاً، وأما ابن خطل فإنما قتل ولم يستتب للكفر والزيادة فيه بالأذى مع ما اجتمع فيه من موجبات القتل، ولأنه اتخذ الأذى ديدنا، فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة ـ وقلنا بكفره بها ـ وتاب ورجع إلى الإسلام، فالفرق واضح. لكن وكذلك قتل جاريتيه لأنهما جعلا ذلك ديدنا مع ما قام بهما من صفة الكفر.

سبّ اللَّه، أو سبّ أحدًا من الأنبياء، فقد نقض العهد، فاقتلوه»،) ظاهر قول ابن عباس الإطلاق، فهو مذهبه، فتنزيله على مذهب الشافعية أو غيرهم لا يليق.

(وأجيب عمّا تقدّم من أدلّة المالكية، فأمّا قوله: ﴿إِن الذين يؤذون اللّه ورسوله ﴾ الآية، فليس فيه إلا كفر مؤذيه عليه السّلام، أمّا كونه يقتل) حتمًا، (فلا دلالة فيه أصلاً،) لكن قد بين عياض وجه الدلالة من الآية على القتل بأن من لعنته في الدنيا القتل، بدليل قوله: ﴿ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ﴾ الآية، وقال في أذى المؤمنين ما دون القتل من الضرب والنكال، فكان حكم مؤذي الله ونبيّه أشد، وهو القتل.

(وأمّا ابن خطل فإنّا قتل ولم يستتب للكفر والزيادة فيه بالأذى، مع ما اجتمع فيه من موجبات القتل) كقتل مولاه المسلم حين خالفه في شيء أمره به، (ولأنه اتّخذ الأذى ديدلًا) أي: عادة مستمرة، ولم ينطق بالشهادتين عند الأمر بقتله، (فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة، وقلنا بكفره بها، وتاب ورجع إلى الإسلام) عطف تفسير (فالفرق واضح لكن) فيه أن وجه الدلالة منه أنه كان أسلم، وبعثه النبي عَلَيْ مصدقًا، ثم آذاه عليه السّلام، فأمر بقتله، وإن تعلّق بأستار الكعبة، ولم يأت في خبر أنه أمر باستتابته، مع أن استتابة المرتد واجبة، فدل على أن مؤذيه يقتل بلا استتابه، على أن شيخنا قال: هذا الفرق لا يتمّ فيمن تكرّرت منه الردّة والعناد مرازًا كثيرة، (وكذلك قتل جاريتيه) أي: الأمر بقتلهما، والمقتول واحدة كما مرّ، (لأنهما جعلا ذلك ديدنًا مع ما قام بهما من صفة الكفر) لا يرد على لملك، لأنه قال: يقتل الكافر أيضًا إذا سبّه، ما لم يسلم، وهما كانتا كافرتين، فقتلت الباقية عليه، وتركت المسلمة، فهو حجّة للملك لا عليه.

وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر قريش ما لي أقتل من بينكم صبرًا. فقال له النبي عَيْنَاتُه: بكفرك وافترائك على رسول الله. فذكر له سببين في تحتم قتله، وهذا في غاية الظهور.

وأما قول الخطابي وغيره: «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا» فمحمول على التقييد بعدم التوبة.

وأما سياق القاضي عياض لقصة الرجل الذي كذب على رسول الله عَلَيْكُم، وأنه بعث عليًا والزبير ليقتلاه، فليس يفيد غرضًا في هذا المقام لأن الظاهر أن هذا كذب، فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين، لا سيما إن كان كافرًا، فيكون من محاربي الله ورسوله، مع السعي في الأرض بالفساد، فيكون متحتم القتل، وإلا فليس مطلق

(وقد روى البزار عن ابن عباس: أن عقبة بن أبي معيط،) أحد أسرى بدر، لما قدم ليقتل بمحل على ثلاثة أميال من الروحاء قرب المدينة، (نادى) رافعًا صوته: (يا معشر قريش) ذكرهم بيانًا لحجته في عدم الفرق بينه وبين غيره، أو ليعطف عليه المسلمون منهم، (ما لي أقتل من بينكم،) استفهام إنكاري، أي: دون غيري منكم، ومثله يستعمل للاختصاص (صبرًا؟) أي: بلا حرب، ولا غفلة، وأصل معناه الحبس، (فقال له النبيّ عَلَيْكَة: «بكفوك وافترائك»،) أي تعمدك الكذب على (رسول الله عَلِيَة فذكر له سببين في تحتم قتله، وهذا في غاية الظهور) وهو من جملة أدلة المالكية، إذ هم قائلون بقتل الكافر إذا سبه، ولذا ذكره في الشفاء دليلاً.

(وأمّا قول الخطابي وغيره: لا أعلم أحدًا من المسلمين، اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا، فمحمول على التقييد بعدم التوبة) لأنه الإجماع الإجماع.

(وأمّا سياق القاضي عياض لقصّة الرجل الذي كذب على رسول الله) المتقدّمة قريبًا، ولفظ عياض، ويروى أن رجلاً كذب على النبيّ (عَيْنَة وأنه بعث عليًا والزبير ليقتلاه) إن أدركاه، قال: «وما أراكما تدركانه»، فوجداه مينًا من لدغة حيّة، (فليس يفيد غرضًا في هذا المقام) الذي هو تحتم قتل مؤذيه، وإن تاب إذا كان مسلمًا (لأن الظاهر أن هذا كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين) هذا الاستظهار من عدم الاطّلاع على الحديث، فإن لفظه جاء إلى ناس من الأنصار، فقال: إن رسول الله علي أرسلني إليكن وزوجني فلانة، (لا سيّما إن كان كافرًا، فيكون من محاربي الله ورسوله، مع السعي في الأرض بالفساد، فيكون متحتم القتل لذلك، وفيه: أن المحارب لا يتحتّم قتله، كما بين في القرءان مع أن منشأه القصور، فإن الرجل صحابي، وهو جدجد الجندعي، ذكره صاحب الإصابة وغيره، (وإلاً، فليس مطلق الرجل صحابي، وهو جدجد الجندعي، ذكره صاحب الإصابة وغيره، (وإلاً، فليس مطلق

الكذب عليه مما يوجب القتل.

وكذا سياقه حديث ابن عباس: هجت امرأة من خطمة النبي عَيِّلِيَّة، فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي عَيِّلِهُ بذلك فقال: «لا ينتطح فيها عنزان»، أي: لا يجري فيها خلف ولا نزاع، فإن في هذه القصة ونظائرها نظرًا واضحًا لقيام الكفر بالمحكي عنهم والزيادة منه، وقد أخبر عليه السلام أنه لا عصمة لأحد من الناس بعد دعواهم إلى الإسلام إلا

الكذب عليه مما يوجب القتل،) ولا الكفر على الصّواب، خلافًا للجويني، وإنما هو إذا كذب عليه بما فيه نقص له، كساحر ونحوه، والجواب عن عياض أنه لم يذكر هذه القصّة دليلاً مستقلاً، إذ هو لا يقول، يقتل من كذب عليه ولا بكفره، وإنما ذكرها استثناسًا لما ساقه من الأدلّة وأشار إلى ضعفها بقوله: ويروى، وقد علم أدنى الطلبة أنه لا يحتجّ بضعيف.

(وكذا سياقه حديث ابن عباس: هجت امرأة من خطمة،) بفتح المعجمة، وسكون المهملة، وميم بطن من الأنصار، ينسبون إلى جدّهم خطمة بن جشم بن لملك بن الأوس، وهي عصماء بنت مرؤن اليهودية، نسبت إلى بني خطمة لأنها زوج يزيد بن زيد الصحابي، الخطمي، (النبعي عَلِيَّةِ، فقال: «من لعي بها»؟) أي: من يقوم لأجل حقى عليه بقتلها، (فقال رجل من قومها) عمير بن عدي الخطمي، صحابي شهير، كان المصطفى يزوره، وكان أعمى، وسمّاه النبيّ عَلَيْكَ البصير: (أنا) لك بها أقتلها (يا رسول الله، فنهض) قام بسرعة عقب قوله، فجاءها ليلاً ودخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه، فجسّها ونحّى الصبي عنها، (فقتلها) بأن وضع سيفه على صدرها، حتى أنفذه من ظهرها، ثم رجع، فصلّى الصبح مع المصطفى، (فأخبر النبي عُلِيلي بذلك) أي: قتلها لما قال له، كما عند ابن سعد: «أقتلت ابنة مروان»؟، قال: نعم، هل عليّ في ذلك شيء؟ (فقال: لا ينتطح فيها عنزان»)، فكانت هذه الكلمة أوّل ما سمعت من النبيّ عُيُّكية، (أي: لا يجري فيها خلف ولا نزاع،) بل هي هدر، فضربه مثلاً للأمر الذي يقع بلا خلف ولا نزاع لأن العنزين لا ينتطحان، بل يتشامان ويتفرقان، وإنما ينتطح التيوس والكباش، ومرّت القصّة في المغازي، (فإن في هذه القصّة) أي: الاستدلال بها، (ونظائرها نظرًا واضحًا لقيام الكفر بالمحكى عنهم، والزيادة منه،) وقد حاد المصنّف رحمه اللَّه للحمية المذهبية عن سواء السبيل، فإنها كانت ذمية، يهودية، متزوجة بمسلم صحابي، فأمره بقتلها لأذاها له، مع أن نساء الحربيين، فضلاً عن أهل الذمة، لا تقتل دليل لقول المالكية، يقتل الكافر بسبّه عَيْلِيَّة ما لم يسلم، فالدليل من قصتها شمس في رابعة النهار.

(وقد أخبر عليه السّلام أنه لا عصمة لأحد من الناس بعد دعواهم إلى الإسلام إلاّ

بالإسلام، فكل منهم مهدر الدم إلا من عصمه الله منهم بالإسلام. وإنما النافع له في مقام الاستدلال ذكر من طرأ عليه من المسلمين وصمة الارتداد بالسب على القول بكونه ردة، فرجع إلى الإسلام وتاب. وهذا هو محل النزاع وموضع الاستدلال لكل من المتنازعين.

أما ذكر كافراً صلى بلغته دعوة النبي عَلَيْكُ وامتنع من إجابته وحاربه بيده ولسانه فلا نزاع في إهدار دمه قطعًا، لا سيما وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة أنها كانت تعيب الإسلام، وتؤذي النبي وتحرض عليه، فاجتمع فيها موجبات القتل إجماعاً.

فقد تبين مما ساقه القاضي عياض أن أمره عليه السلام بقتل سابه إنما نقل عن الكفرة، .....عن الكفرة،

بالإسلام) بقوله: «أُمرت أن أقاتل الناس» الحديث، (فكل منهم مهدر الدم، إلا من عصمه الله منهم بالإسلام) أو بإعطاء الجزية كما في القرءان، أو عهد، أو أمان؛ كما بين في السنة، فما هذا الحصر من المصنف، (وإنما النافع له في مقام الاستدلال، ذكر من طرأ عليه من المسلمين وصمة الارتداد بالسبّ على القول، بكونه ردّة) فيه نظر، إذ هو ردّة إجماعًا كما مرّ، (فرجع إلى الإسلام وتاب، وهذا هو محل النزاع، وموضع الاستدلال لكل من المتنازعين) وسبحان الله، المصنف قد ذكر ذلك قبل، فإنّه ذكر قصّة ابن أبي سرح، وهو قد كان مسلمًا أصليًا، وأحد كتاب الوحي، ورجع إلى الإسلام، وامتنع النبيّ عَيْنَة من مبايعته ثلاث مرّات، ولام أصحابه على عدم قتله حين امتنع من بيعته وإنما بايعه لأجل عثم ن وهو عَيِّنَةً ولي ذلك، فله العفو دون غيره بعده، لعدم إذنه في ذلك

(أمّا ذكر كافرًا صلّى بلغته دعوة النبيّ عَيِّلاً، وامتنع من إجابته، وحاربه بيده ولسانه، فلا نزاع في إهدار دمه قطعًا، لا سيّما، وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة) التي هي عصماء بنت مروان، (أنها كانت تعيب الإسلام،) بفتح، فكسر من عاب يستعمل لازمًا متعدّيًا أو بضم ففتح وشدّ التحتية من عيبه إذا نسبه إلى العيب أو أحدث فيه عيبًا، (وتؤذي النبيّ عَيِّليًّ عطف أعتم على أخص؛ لأن عيب الإسلام ما يكون بذكر خلل في الدين، وإيذاء النبيّ يكون به وبغيره أو لازم على ملزوم، لأن عيب الإسلام يلزمه إيذاؤه، (وتحرّض) تحت (عليه، فاجتمع فيها موجبات القتل إجماعًا) يعني: فلم يتعيّن أن قتلها للسبّ، وفيه أنه خلاف الظاهر من قول ابن عباس: هجت امرأة النبيّ الحديث، (فقد تبيّن ممّا ساقه القاضي عياض، أن أمره عليه السّلام بقتل سابّه إنما نقل عن بمعنى في (الكفرة،) يردّ عليه ابن أبي سرح فقد امتنع من بيعته بعد

ولم ينقل أنه قتل مسلمًا بسبه، وإنما كان ذلك في أهل الكفر والعناد، ولو نقل فلا يتعين كونه حدًا، لاحتمال أن يكون قتله كفرًا، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴿ [النساء/٤٨]، فأعلمنا أن ما وراء الشرك في حيز إمكان المغفرة، وقال تعالى: ﴿إِن الله يغفر الذنوب جميعًا ﴾ [الزمر/٥٣].

فإن قلت: هذا بالنظر إلى ظلم النفس وحقوق الله تعالى لا بالنظر إلى حقوق العباد، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وهذا حق النبي عَيِّلِةً وليس لنا أن نسقطه .........

إسلامه، ولام الصحابة على ترك قتله، كما مرّ، (ولم ينقل أنه قتل مسلمًا بسبّه، وإنّما كان ذلك في أهل الكفر والعناد؛) لكريم أخلاقه وحبّه العفو والصفح، وهو ولي ذلك، فأحبّ العفو عمّن وقع له ذلك وأسلم، وقد قال: «من سبّ نبيًا فاقتلوه»، أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عليّ، ومن تشمل المسلم والكافر وأمره كفعله، (ولو نقل فلا يتعيّن كونه حدًّا لاحتمال أن يكون قتله كفرًا،) ويدفع هذا الاحتمال إرادته قتل ابن أبي سرح بعدما أسلم، ويؤيّده عموم من سبّ نبيًا فاقتلوه، فإن ظاهره: ولو عاد إلى الإسلام.

وروى ابن قانع: أن رجلاً جاء إلى النبيّ عَيِّكَ ، فقال: إني سمعت أبي يقول فيك قولاً قبيحًا فقتلته، فلم يشق ذلك على النبيّ عَيِّكَ ، فلو لم يكن قتل السابّ مشروعًا، كان ذلك من أكبر الكبائر؛ لأنه قتل وعقوق، وظاهر قوله: فلم يشق أنه كان مسلمًا، إذ قتل الكافر لا يشق عليه حتى ينفى.

(وقد قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به﴾) أي: الإشراك به، (﴿ويغفر ما دون﴾) سوى (﴿ذلك﴾) من الذنوب (﴿لمن يشاء﴾ الآية،) المغفرة له، فيدخله الجنة بلا عذاب، ومن شاء عذّبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنّة، (فأعلمنا أن ما وراء الشوك في حيّز إمكان المغفرة،) وهو كذلك بلا شكّ، لكنه لا يمنع إقامة الحدود، ألا ترى أن الزاني والسارق إذا تاب بعد بلوغ الإمام لا يسقط حدّه، فكذلك حدّ سابّ الأنبياء إذا تاب نقول بتوبته وصحّة إسلامه، ولكن نقيم حدّه، وهو القتل عملاً بعموم قوله: «فاقتلوه».

(وقال تعالى: ﴿إِن اللّه يغفر الذنوب جميعًا ﴿ الآية،) لمن تاب من الشرك، ولكن ليس ذلك مانعًا من إقامة الحدود، فالقاتل يقتل وإن تاب، فذكر المصنّف هاتين الآيتين لا يفيد غرضًا في استدلاله، (فإن قلت: هذا بالنظر إلى ظلم النفس وحقوق الله تعالى،) كصلاة وصوم، (لا بالنظر إلى حقوق العباد؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد عينية، وليس لنا أن نسقطه؛ لأنه لم

لأنه لم يرد إذنه في ذلك بخلافه هو عَيْشَةٍ فإن له ذلك.

فالجواب: لا بد لنا من نص على ذلك منه عليه السلام، كأن يقول من سبني مثلاً فاقتلوه، ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعًا عن سبه، فإن نقل اتبعناه، ثم إنه من جهة النظر ينبغي إلحاق حقوق رسول الله عَيْلَيْد بحقوق الله، فكما أن حقوق الله مبناها على المسامحة، وكذلك حقوقه عَيْلَيْد، فإنه متخلق بأخلاق الله تعالى.

ومما عد من خصائصه أنه إذا قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه

يرد إذنه في ذلك بخلافه، هو عَيِّ فإن له ذلك)، لأن البحق له، ومن له حقّ، فله إسقاطه (فالبحواب: لا بدّ لنا من نصّ على ذلك منه عليه السلام، كأن يقول: من سبّتي مثلاً، فاقتلوه ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعًا عن سبّه، فإن نقل اتبعناه،) والجواب: أن ظاهر قوله: «من سبّ نبيًا فاقتلوه»، عدم قبول توبته في ترك قتله لأنه حدّه، وإن قبلناها في إجراء أحكام الإسلام عليه من تغسيل، وتكفين، وصلاة، ودفن بمقابر المسلمين، كالقاتل والزاني المحصن ونحوهما، (ثم إنه من جهة النظر) العقلي (ينبغي إلحاق حقوق رسول الله عليه، بحقوق الله مناها على المسامحة كذلك حقوقه ولله متخلق بأخلاق الله تعالى) التي تليق به، كما أشارت إليه عائشة، بقولها: كان خلقه القرءان لكن منع من الناسائي عن أبي برزة الأسلمي، قال: أتيت أبا بكر وقد أغلظ الرجل، فردّ عليه، قال: فقلت: يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه بسبّه إيّاك، فقال: اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله عليه، ومن ذلك أن عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة استشاره في قتل رجل سبّ عمر بن الخطاب فكتب إليه أنه لا يحلّ قتل امرىء مسلم سبّ أحد من الناس، إلا رجلاً سبّ رسول الله عليه، فقد حلّ دمه.

وقال أبو بكر الصدّيق: حدّ قذف الأنبياء ليس يشبه المحدود، رواه ابن سعد وابن عساكر، فهذه أدلّة متظاهرة على قتل الساب، ولو تاب.

قال عياض: ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سبّه عَلَيْكُ أو تنقصه قد ظهرت علامة مرض قلبه، وبرهان على سوء طويته وكفره، ولهذا حكم له كثير من العلماء بالردّة، وهي رواية الشاميين عن لملك.

ومما عدّ من خصائصه: أنّه إذا قصده ظالم، وجب على من حضره، أن يبذل) بضم الذال (نفسه دونه) أي: يجود بها، وإن أدّى إلى قتله بخلاف غيره، فلا يجب الدفع مع خوف

حكاه النووي في زيادات الروضة عن جماعات من الأصحاب.

ومن خصائصه عليه السلام أنه كان يخص من شاء بما شاء من الأحكام.

كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. روى أبو داود عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن عمه وكان من أصحاب رسول الله عَيْنَةُ أن النبي عَيْنَةُ ابتاع من أعرابي فرسًا، فاستبعه ليقبضه ثم الفرس، فأسرع النبي عَيْنَةُ المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن

ذلك، كما قاله الرافعي والنووي؛ لأن من قصد غيره مسلماً لا يكفر، وقاصده عَيِّلِيَّه بذلك يكفر، (حكاه النووي في زيادات الروضة عن جماعات من الأصحاب) الشافعيّة؛ لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وظاهره وإن كان له عَيِّلِه قدرة على الدفع والدافع عاجز، قال الدحافظ: ولم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحاً، ويمكن أن يستأنس له؛ بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد، وكان أبو طلحة الأنصاري يتقي بترسه دونه، ونحو ذلك من الأحاديث.

(ومن خصائصه عليه السلام؛ أنّه كان يخص من شاء بما شاء من الأحكام) وغيرها، (كجعله شهادة خزيمة) ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري، الخطمي، أبي عمارة المدني، من كبار الصحابة، شهد بدرًا، وقتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين (بشهادة رجلين) ولذا لقب ذا الشهادتين.

(روى أبو داود) وابن خزيمة، وشيخهما فيه الذهلي، باللام عن شعيب، عن ابن شهاب، عن (عمارة بن خزيمة بن ثابت) الأوسي أبي عبد الله، أو أبي محمد المدني، تابعي، ثقة، مات سنة خمس ومائة، وهو ابن خمس وسبعين، روى له الأربعة، (عن عمّه) قيل: اسمه عمارة قال ابن منده (وكان من أصحاب رسول الله عني أن النبي عني ابتاع،) أي: اشترى (من أعرابي،) هو سواء بن المحرث صحابي (فرسًا،) هو المرتجز، أو الظرب، أو النجيب، أقوال ذكرها المصنف في خيله في تعيين هذا الفرس المشترى من أفراسه عني وزاد غيره القول بأنه الملاوح، ويرد على ذلك أنه ردها على الأعرابي، فماتت من الغد؛ كما في رواية المحرث وتأتي، فهي صريحة في أنها لم تكن من خيله المعينة، المسماة بالأسماء المعلومة، (فاستتبعه) أي تبعه فالسين زائدة والأولى كونها للطلب، أي: طلب المصطفى من الأعرابي أن يتتبعه (ليقبضه ثم الفرس، فأسرع النبي يَرَبِّ المشي، وأبطأ الأعرابي،) ومعه الفرس، (فطفق،) بكسر الفاء وفتحها، أي: جعل (رجال يعترضون الأعرابي،) أي: يتعرضون له بالكلام معه، مأخوذ من اعترض على الأمير، أي مر عليه لينظر حاله، (يساومونه بالفرس،) أي يطلبون بيعها منه، فالمفاعلة ليست مرادة، بل بعني السوم، والباء سببية، أو للمقابلة والعوض، أي يذكرون له ثمنًا في مقابلته، (ولا يشعرون أن

رسول الله عَيْنِي قد ابتاعه، حتى زادوا على ثمنه. فذكر الحديث قال رسول الله عَيْنِي قد بعتك، فمن جاء عَيْنِي : فطفق الأعرابي يقول لهم شهيدًا يشهد أني قد بعتك، فمن جاء من المسلمين يقول ويلك، إن رسول الله عَيْنِي لم يكن ليقول إلا الحق، حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته... الحديث. وفيه، قال: فجعل النبي عَيْنِي شهادة خزيمة برجلين.

وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله عَيْلِيِّةِ شهادته بشهادتين.

رسول الله على قد ابتاعه حتى زادوا على ثمنه، فذكر الحديث؛) وهو: فنادى الأعرابي فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته، فقال النبي على حين سمع نداء الأعرابي: «أو ليس قد ابتعته منك»، قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي على قد ابتعته»، (قال: فطفق الأعرابي يقول: هلم) أحضر (شهيدًا يشهد أني قد بعتك، فمن جاء من المسلمين) بعد هذا (يقول) إنكارًا على الأعرابي: (ويلك إن رسول الله على للم يكن) مريدا (ليقول) شيئًا (إلاّ المحق،) فخبر يكن محذوف، يتعلق به الجار (حتى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع المراجعة) التي بين النبي على وين الأعرابي، (فقال: أنا أشهد أنّك قد بايعته،) أي: بعته المراجعة) التي بين النبي على شهدة خزيمة برجلين)، هكذا رواه أبو داود وغيره من طريق عن عمّه أخى خزيمة بدون تسمية الأعرابي، وقد رواه عمارة أيضًا عن أبيه، وسمي الأعرابي.

أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وابن خزيمة، والطبراني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أنّ النبي عَيَّلَة اشترى فرسًا من سواء بن المحرث فجحده، فشهد له خزيمة، فقال عَيِّلَةِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضرًا»، فقال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً، فقال عَيِّلَةِ: «من شهد له خزيمة، أو شهد عليه فحسبه».

(وفي البخاري) في التفسير (من حديث) خارجة، عن أبيه (زيد بن ثابت) بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، صحابيّ مشهور، كتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين، وقيل: بعد الخمسين، (قال:) لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله يقرؤها، (فرجدتها مع خزيمة).

وفي رواية لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة (الذي جعل رسول الله عليه شهادته بشهادتين) من المؤمنين، (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)، هذا بقية رواية البخاري.

قال العلماء: أي: لم أجدها مكتوبة مع كونها محفوظة عنده وعند غيره: إذ القرءان

وعند الحرث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عن النعمان بن بشير أن رسول الله عَيِّلِة اشترى من أعرابي فرسًا، فجحده الأعرابي، فجاء خزيمة فقال: يا أعرابي أتجحد، أنا أشهد أنك بعته، فقال الأعرابي: أن شهد علي خزيمة فأعطني الثمن، فقال النبي عَيِّلِة: «يا خزيمة إنا لم نشهدك، كيف تشهد»؟ قال: أنا أصدقك على خبر السماء، ألا أصدقك على ذا الأعرابي؟! فجعل رسول الله عَيْلِة شهادته بشهادة رجلين، فلم يكن في الإسلام من تعدل شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة.

قال الخطابي: هذا الحديث حمله كثير من الناس على غير محمله، وتذرع به قوم من أهل البدع .....

لا يثبت إلاّ بالتواتر.

(وعند المحرث بن أبي أسامة،) واسمه داهر، (في مسنده من حديث) مجاهد، عن الشعبي، (عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما: (أن رسول الله على الشيري من أعرابي فرسًا، فجحده الأعرابي، فجاء خزيمة، فقال: يا أعرابي أتجحد؟) بالإستفهام الإنكاري، أي: وتطلب منه شهيدًا، (أنا أشهد أنّك بعته، فقال الأعرابي: أن) بفتح الهمزة، أي: لأجل إن، وكسرها بمعنى إذ تعليلية نحو:

## أتسغسس إن أذنا قسيسة حسزتا

وفي نسخة، وهي ظاهرة، إذ (شهد علي خزيمة، فأعطني الثمن، فقال النبي على الله الله على خزيمة إنا لم نشهدك) بالمبايعة، بمعنى لم تحضرها، كما في الرواية التي قدّمتها؛ ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضرًا، (كيف تشهد) على ما لم تعاينه ولم تحضره؟، (قال: أنا أصدقك على خبر السماء) والأرض، كما في رواية اللحرث، فسقط من قلم المصدّف والأرض؛ ألا أصدقك على ذا الأعرابي، فجعل رسول الله على شهادته بشهادة رجلين، فلم يكن في الإسلام من تعدل) لفظ المحرث من تجوّز (شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة،) بتخصيص المصطفى له، ففيه أن يخصّ من شاء بما شاء، وبقية رواية المحرث عن النعمان: فرد عليه الفرس على الأعرابي وقال: «لا بارك الله لك فيها، فأصبحت من الغد شائلة برجلها»، أي: مات، وهذا الأعرابي اسمه سواء بن المحرث من وفد محارب، وروى ابن منده، وابن شاهين، عن المطلب بن عبد الله، قال: قلت لبني المحرث: أن سواء أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله عليه قالوا: لا تقل ذلك، فلقد أعطاه بكرة، فما أصبحنا نسوق سارما ولا باركا إلا منها. (قال الخطابي) في شرح نوسل (به قوم من أهل البدع،) وبإهمال الدال، أي: تمسكوا به وجعلوه كالدرع في اتقاء ما يرد وتوسل (به قوم من أهل البدع،) وبإهمال الدال، أي: تمسكوا به وجعلوه كالدرع في اتقاء ما يرد

إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث أنه على الشهادة حكم على الأعرابي بعلمه، وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله: والاستظهار على خصمه، فصار في التقدير بشهادة اثنين في غيرها من القضايا، انتهى.

ومن ذلك ترخيصه في النياحة لأم عطية، روى مسلم عنها: «قالت: لما نزلت هذه الآية .....

عليهم، (إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه،) متعلّق بالشهادة، وليس حمل الحديث على ذلك بصحيح، (وإنّا وجّه الحديث،) أي: جهته التي ينبغى حمله عليها، (أنّه عَيْسِيَّم حكم على الأعرابي بعلمه) لأنّه من خصائصه.

(وجوت شهادة خزيمة مجرى التوكيد،) التقوية (لقوله: والإستظهار على خصمه، فصار في التقدير بشهادة اثنين في غيرها من القضايا،) لأن شهادته متى وقعت كانت كشهادة رجلين، فلا يطلب له ثان، (انتهى) كلام الخطابي، وفيه نظر، فإن الأحاديث ظاهرة، بل صريحة في تخصيصه بذلك دائمًا، لا لمجرّد الحكم بعلمه، كيف! وفي رواية اللحرث، فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة، وفي رواية محمّد بن أبي عمر العدني في مسنده، فأجاز النبي عَنِيلَة شهادته بشهادة رجلين حتى مات خزيمة، وروى أبو يعلى عن أنس، قال: إفتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: ومنا من جعل النبي عَنِيلَة شهادته بشهادة رجلين الحديث، فإنه لو كان للحكم بعلمه لم يكن فخرًا أصلاً، والغاية بقوله: حتى مات خزيمة، صريحة في ذلك إذ هو قد عاش بعد النبي سبعًا وعشرين سنة، نعم لا حجة فيه للمبتدعة، لأنه خصوصية لخزيمة، خصّه بها من له تخصيص من شاء بما شاء، (ومن ذلك ترخيصه في خصوصية الخوث، وفتح المهملة، مصغر، وبقال بفتح أولها، وكسر السين بنت اللحرث نسيبة، بضم النون، وفتح المهملة، مصغر، وبقال بفتح أولها، وكسر السين بنت اللحرث الأنصارية المدنية، ثم سكنت البصرة.

وقيل: بنت كعب، وأنكره أبو عمر؛ لأن بنت كعب هي أم عمارة، روت أم عطية عن النبي عَلِيْكُ، وعن عمر، وعنها أنس ومحمد وحفصة، ولذا سيرين وآخرون.

وفي مسلم عنها غزوة مع رسول الله عَلَيْكُ سبع غزوات، كنت أخلفهم في رحالهم، وفي الصحيح أيضًا عن حفصة بنت سيرين: أن أم عطية قدما البصرة فنزلت قصر بني خلف.

(روى مسلم) في الجنائز من طريق حفصة، (عنها قالت: لما نزلت هذه الآية:) ﴿يا أيها

ويبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا... ولا يعصينك في معروف الله إلا آل فلان فإنهم [الممتحنة/١٦]، قالت: كان منه النياحة، فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال إلا آل فلان». قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، وللشارع أن يخص من العموم ما يشاء.

النبي إذا جاءك المؤمنات ( فيبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا [المتحنة / ١] الآية، إلى قوله: ( فولا يعصينك في معروف الآية، قالت ) أم عطية: (كان منه) أي: من (النياحة ) على الميت، وهي من كفر النعمة، لأن من ناح على الميت كفر نعمة أنه حي، (فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان،) لم يسم، (فإنهم كانوا أسعدوني، في الجاهلية) الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في المناحة تراسلها، أي: تساعدها، وهو خاص بهذا المعنى، ولا يستعمل إلا في المساعدة عليها، (فلا يد لي من أن أسعدهم، فقال:) رسول الله عَيَّاتُهُ (وإلا آل فلان») وأخرجه البخاري في التفسير عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله عَيَّاتُهُ، فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئًا، ونهانا عن النياحة، فقبضت إمرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي عَيِّاتُهُ شيئًا فانطلقت، ورجعت فبايعها، وللنسائي قال: «اذهبي فاسعديها»، قالت: فذهبت فأسعدتها، ثم جئت فبايعته، وللترمذي: فأذن لها، ولأحمد قال: «اذهبي فكافئيهم».

قال الحافظ: التي قبضت يدها هي أم عطية، وفلانة لم أقف على اسمها انتهى. وكأنّه عَلِيلِة سكت أولاً ثم أذن.

(قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية،) خاصة، (في آل فلان خاصة وللشارع أن يخص من العموم ما يشاء) لمن شاء.

قال المصنّف كغيره، وأورد على النووي حديث ابن العبّاس عند ابن مردويه، قالت: لما أخذ رسول الله عين النساء، فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيعًا، الآية، قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية، وإن فلانة أسعدتني، وقد مات أخوها الحديث، وحديث أسماء بنت يزيد الأنصارية عند الترمذي، قالت: قلت يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي، ولا بد من قضائهن فأبي، قالت: فراجعته مرارًا، فأذن لي، ثم لم أنح بعد ذلك، وعند أحمد والطبراني من طريق مصعب بن نوح، قال: أدركت عجوزًا لنا، كانت فيمن بايع رسول الله على قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن، فقالت عجوز: يا نبي الله إن أناسًا فيمن بايع رسول الله على مصائب أصابتنا، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأريد أن أسعدهم، قال: «اذهبي

ومن ذلك: ترك الإحداد لأسماء بنت عميس، أخرج ابن سعد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب، قال لي رسول الله عَلِيْتُهُ تسلبي ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت.

ومن ذلك: الأضحية بالعناق لأبي بردة ابن نيار، رواه الشيخان من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله عَيْقَة يوم النحر فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنّة،

فكافئيهم»، فانطلقت، فكافأتهم، ثم إنها أتت فبايعته، وحينيًذ فلا خصومة لأم عطية، والظاهر أن النياحة كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه، ثم تحريم، فيكون الإذن لمن ذكرنا، وقع لبيان الجواز مع الكراهة، ثم لما تمّت مبايعة النساء وقع التحريم، فورد حينيًذ الوعيد الشديد.

وفي حديث أبي لملك الأشعري عند أبي يعلى: أن رسول اللَّه عَيْلِيَّ قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، ودرع من جرب انتهى، (ومن ذلك ترك الإحداد) على الزوج، أي: ترخيصه في تركه (لأسماء بنت عميس،) بضم العين، مصغر آخره سين مهملة، الخثعمية، صحابية تزوّجها جعفر بن أبي طالب، ثم أبو بكر، ثم على، وولدت لهم، وماتت بعد على، ولها أحاديث في البخاري والسنن، وهي أخت ميمونة بنت الخرث أم المؤمنين لأمها، (أخرج ابن سعد) محمد (عن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب) قتل بغزوة موتة، سنة ثمان من الهجرة (جعفر بن أبي طالب) الهاشمي، ذو الجناحين، الصحابي الجليل، له في النسائي، (قال لي رسول الله عَيْكُ (تسلبي)،) أي: حدي على زوجك (ثلاثًا،) قال المصباح: التسلب: امتناع المرأة من الزينة والخضاب بعد موت زوجها، وفي نسخة تسلبي بدون موحدة؛ فإن صحت فالمعنى، تصبري، أي: صبّري نفسك على الإحداد ثلاثة أيام، (ثم اصنعى ما شئت،) فأباح لها ترك الإحداد بعدها، مع وجوبه على المرأة ما دامت في العدّة، (ومن ذلك الأضحية بالعناق،) بفتح المهملة، وخفة النون الإثنى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، (الأبعي بردة،) بضم الموحدة، (ابن نيّار) السلولي، حليف الأنصار، اسمه هانيء، وقيل اللحرث بن عمرو، وقيل لملك بن هبيرة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل بعدها، (رواه الشيخان) البخاري في العيد، والأضاحي ومسلم في الذبائح، (من حديث البراء بن عازب) رضي اللَّه عنهما، (قال: خطبنا رسول الله عليه يوم النحر،) وفي رواية يوم الأضحى بعد الصلاة، (فقال: من صلّى صلاتنا ونسك،) بفتح النون والسين، (نسكنا،) بضم النون والسين، ونصب الكاف، أي: ضحى مثل ضحيتنا، (فقد أصاب السنة،) أي: الطريقة، وفي رواية فقد أصاب سنتنا، وفي رواية النسك، وفي أخرى: ومن ذبح بعد الصلاة فقد، ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين، (ومن

ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله عَيْلِيَّة: «تلك شاة لحم»، قال: عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم

نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم،) وليست أضحية، فلا ثواب فيها، واستشكلت هذه الإضافة؛ بأن الإضافة إما معنوية مقدرة بمن، كخاتم حديد، أو اللام، كغلام زيد، أو في كضرب اليوم، أو لفظية مضافة إلى معلومها، كضارب زيد وحسن الوجه، ولا يصح شيء منها في شاة لحم، وأجيب بأن الإضافة بتقدير محذوف، أي: شاة طعام لحم لا طعام نسك، وما أشبه ذلك، يعني شاة لحم غير نسك، فهي مضافة إلى محذوف، أقيم المضاف إليه مقامه، وفي رواية للصحيح أيضًا، فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النسك في شيء، (فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله لقد نسكت) شاتي، أي ذبحتها (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب،) بضم الشين، وتجويز الزركشي، فتحها كما قيل به في أيام منى أيام أكل وشرب، رده الدماميني؛ بأنه ليس محل قياس، إنما المعتمد الرواية.

زاد في رواية، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، وفي أخرى عن أنس في الصحيحين، فقال: يا رسول الله إن هذا يوم نشتهي فيه اللّحم، أي: تجري العادة بكثرة الذبح فيه، فتشوف له النفس إلتذاذ به، (فتعجلت،) وفي رواية: فذبحت شاتي، (وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني) قبل أن آتي الصلاة، (فقال رسول اللّه عَرِّلِيَّة (تلك شاة لحم»)، لا أضحية، فلا ثواب فيها، بل هي على عادة الذبح للأكل المجرّد عن القربة، فأفاد بإضافتها إلى اللحم نفي الأجزاء.

وفي رواية، فقال: له النبي عَيِّكَ أبدلها، (قال:) وفي رواية، فقال: (عندي عناق جذعة،) بالتنوين فيهما، فالثاني عطف بيان، وفي رواية: عندي جذعة، وأخرى عندي عناق، لبن إشارة إلى صغرها؛ وأنها قريبة من الرضاع، وفي أخرى: فإن عندنا عناقًا لنا جذعة، صفتان لعناقا المنصوب بأن.

وفي رواية: فإن عندي داجنًا جذعة، وما يوجد في بعض النسخ، فإن عندي عناق جذعة، وإن أمكن توجيهها بجعل اسم أن ضمير الشأن محذوفًا، والجملة خبر، لكنه ليس رواية، (هي خير من شاتي، لحم) لطيب لحمها وسمنها، فإن قيل كيف تكون واحدة خيرًا من أضحيتين، بل العكس أولى، كعتق اثنين خير من عتق واحد، ولو كان أنفس، أجيب بأن القصد بالضحايا طيب اللحم وكثرة السمن، فشاة سمينة أفضل من هزيلتين، وأما العتق فالمقصود منه التقرب إلى

فهل تجزي عني؟ قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.

و «نيار» بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره راء.

وقوله «تجزي» بفتح أوله غير مهموز، أي تقضي.

و «الجذع» بالجيم والذال المعجمة.

وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية.

ولكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر - عند البيهقي -: ولا رخصة فيها لأحد بعدك. قال البيهقي: إن كانت هذه

الله بفك الرقبة، فعتق اثنين أفضل من عتق واحد، نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره، كالعلم وأنواع الفضل، فجزم بعض المحققين أنه أفضل لعموم نفعه للمسلمين.

وفي رواية: هي خير من مسنة، وأخرى من مسنتين، بالتثنية، قال الجوهري: يكون ذلك في الظلف والحافر في الثالثة، وفي الخف في السادسة (فهل تسجزي عنبي؟، قال: نعم تجزي عنك، وفي رواية قال: اجعلها مكانها، (ولن تبجزي عن أحد بعدك،) أي: غيرك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثنية، (ونبيار، بكسر النون، وتخفيف المثناة التحتية، وآخره راء بعد ألف، (وقوله تجزى، بفتح أوله غير مهموز أي: تقضى)، كقوله: لا يجزى والدعن ولده، قال ابن بري الفقهاء: يقولون لا يعجزيء، بالضم والهمزة في موضع لا يقضى، والصواب الفتح بلا همز، ويجوز الضم والهمز، بمعنى، الكفاية، في الأساس بنو تميم تقوله: نضم أوله، وأهل الحجاز، بفتح أوله، وبهما قرىء لا تجزى نفس عن نفس، وجوّز بعضهم هنا الضم من الرباعي، وبه قال الزركشي في تعليق العمدة اعتماداً على نقل الجوهري وغيره؛ أنها لغة تميم، وتعقب بأن الأعتماد إنما هو الرواية، لا مجرد النقل عن تميم، (والجذع، بالجيم والذال المعجمة،) ثم عين مهملة ما استكمل سنة، فالعناق تجذع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخصب، فتسمن، فيسرع اجذاعها، (وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة باجزاء الجذع من المعز في الأضحية) على سبيل الصراحة، (ولكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبى بردة، ففي حديث عقبة بن عامر) الجهني، الفقيه، الفاضل، مات قرب الستين (عند البيهقي،) وأصله في الصحيحين، عن عقبة قال: قسم النبي عَيْسًا بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال: ضح بها.

زاد في رواية البيهقي، (ولا رخصة فيها لاحد بعدك، قال البيهقي: إن كانت هذه

الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظر، لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني ويحتمل في الجمع أن تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، لا مانع من ذلك، لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا.

وفي كلام بعضهم: أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة واستشكل المجمع وليس بمشكل، فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قضية أبي بردة في الصحيح، وفي قضية عقبة بن عامر عند البيهقي، وأما ما عذا ذلك: فأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن النبي عيضة أعطاه عتودًا جذعًا، فقال: ضح به، فقلت إنه جذع أفأضحي به؟ قال: ضح به. ....

الزيادة معفوظة،) أي: ليست بشاذة، (كان هذا رخصة لعقبة، كما رخص لأبي بردة).

(قال المحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظر، لأن في كل منهما صيغة عموم،) وهو نفى الاجزاء عن غير المخاطب في كل منهما، (فايهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني،) فلا يصح الجمع المذكور، (ويحتمل في المجمع أن تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت المخصوصية للثاني، لا مانع من ذلك، لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا،) لكن فيه دعوى النسخ بالإحتمال، وإنما يكون بمعرفة التاريخ، وإلى هذا أشار بقوله الأتى: وإن تعذر الجمع... الخ.

(وفي كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة واستشكل) هذا البعض (المجمع) بحسب الظاهر، (وليس بمشكل) عند التحقيق، (فإن الاحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قضية أبي بردة في الصحيح) للشيخين.

(وفي قضية عقبة بن عامر عند البيهقي، وأما ما عدا ذلك،) فوقعت المشاركة في مطلق الاجزاء، لا في خصوص منع الغير، (فأخرج أبو داود، وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد) الجهني المدني، صحابي شهير مات بالكوفة سنة ثمان وستين، أو سبعين، وله خمس وثمانون سنة؛ (أن النبي عَيِّلًا أعطاه عتودًا،) بفتح المهملة، وضم الفوقية الخفيفة: ما قوى ورعى من أولاد المعز، وأتى عليه حول، أو العتود: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر، وفي المحكم العتود الجدى الذي استكرش، وقيل: الذي بلغ السفاد (جذعا،) أي: صغيراً، (فقال: ضح به، فقلت: إنه جذع) لا يجزي ضحية، (أفأضحي به، قال: ضح به) ولم يقل لا رخصة،

وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه عَيْقَ أعطى سعد بن أبي وقاص حديثا من المعز فأمره أن يضحي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة، وفي سنده شدة ضعف.

فلا منافاة بين ذلك وحديثي أبي بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي، واختص أبو بردة، وعقبة بالرخصة في ذلك.

وإن تعذر الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة، فحديث أبي بردة أصح مخرجًا. وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح.

أو لا يجزي عن أحد بعدك.

(وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه عَيْكُ أعطى سعد بن أبي وقاص) مالكًا أحد العشرة (جذعًا من المعز، فامره أن يضحي به، وأخرجه الحاكم من حديث عائشة) أنه أعطى سعد الخ... (وفي سنده شدة ضعف) وإن خرجه الحاكم، وكذا وقع لعويمر بن اشقر، رواه ابن حبان، وابن ماجه، وروى أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله هذا جذع من الضان مهزولة، وهذا جذع من المعز سمين، وهو خيرهما، أفاضحي به، فقال: «صح به فإن لله الخير»، وسنده ضعيف، (فلا منافاة بين ذلك) كله (و) بين (حديثي أبي بردة وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر مجزيًا، (ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك،) لكن يبقى التعارض بين حديثيها، فإن ساغ أحد الجمعين المتقدمين، فلا تعارض، (وإن تعذر الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة،) لأن جمع البيهقي فيه نظر، بأن في كل منهما صيغة عموم، كما مو، والجمع بإحتمال نسخ خصوصية الأوّل بالثاني لا ينهض، إذ النسخ لا يكون بالإحتمال رجعنا إلى الترجيح، (فحديث أبى بردة أصح مخرجًا) لاتفاق البخاري ومسلم عليه، هو أرفع الصحيح، فيقدم على حديث عقبة عند البيهقي، خصوصًا وقد أخرجه الشيخان بدون تلك الزيادة، (وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح) لأنه لا يلزم من إخراج الشيخين لرجاله أن يكون صحيحًا مثل تخرجيهما بالفعل، وقد نبُّه على ذلك ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح، بأنه من شرط الصحيح عند مسلم، فقد غفل وأخطأ، ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه، وعلى أي وجه أخرج حديثه، انتهى.

ومن ذلك: انكاح ذلك الرجل بما معه من القرءان، فيما ذكره جماعة، وورد به حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي، قال: زوج رسول الله عَيْسَة امرأة على سورة من القرءان .....

(ومن ذلك انكاح ذلك الرجل) الذي كان عند المصطفى، لما عرضت امرأة نفسها عليه عليه عليه عليه عليه عليه الإشارة إلى معلوم (بما معه من القرءان،) أي: بتعليمه إياها، بأن جعله صداقًا، وذلك لا يجوز كونه صداقًا، فهو خصوصية (فيما ذكره جماعة) كأبي حنيفة وأحمد ولملك، وهو أحد قولين مرجّحين عند أصحابه، وجوّزه الشافعي والمصنف كغيره ممن ذكر الخصائص، غالبًا لا يقتصرون فيها على مذهبهم، بل يذكرون ما قيل أنّه خصوصيّة، ولو كان ضعيفًا، فعجيب الإعتراض عليه بأنه مذهب الشافعي، وكان المعترض ما تنبّه لقوله فيما ذكره جماعة (وورد به حديث موسل).

(أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي) ظاهر المصنف أنّه تابعي لقوله مرسل، وقد أورده في الإصابة في الكنى في القسم الأول، وقال: ذكره أبو موسى عن الطبراني، وأخرج ابن السكن عن أبي النعمان الأزدي أنّ رجلاً خطب امرأة، فقال عَيَّاتِية: «أصدقها»، قال: ما عندي شيء، قال: «أما تحسن سورة من القرءان فأصدقها السورة، ولا يكون لأحد بعدك مهر»، قال أبن السكن: لا تحفظ هذه الزيادة إلا في هذه الرواية، انتهى.

وفي التجريد للذهبي أبو النعمان: له حديث ساقه مطين وغيره في التزويج على سورة من القرءان؛ فهو صحابي قطعًا فمراد المصنّف، كالسيوطي بقولهما مرسل ما سقط منه، رواه على أحد الأقوال لا ما رفعه التابعي، وإن كان هو المشهور في تعريفه، لأن الواقع أن أبا النعمان صحابي لا تابعي، (قال زوج رسول الله عَيِّلَة إمرأة) يقال إنّها خولة بنت الحكم، أو أم شريك، أو ميمونة، قال الحافظ في المقدّمة، ولا يثبت شيء من ذلك، ولم يسم الرجل (على سورة من القرءان) أي على جنس، فلا ينافي رواية الصحيحين، قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا يعددها، فقال عَيِّلَة: «أنكحتها بما معك من القراءن»؛ ولأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة سورة البقرة، أو التي تليها، وللدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسورة من المفصل، ولتمام الرازي عن أبي أمامة قال زوج النبي عَيِّلَة رجلاً من الأنصار على سبع سور، وفي فوائد أبي عمر بن حبوبة عن ابن عباس، قال: معي أربع سور أو خمس سور، ذكره الحافظ.

وفي أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة: «قم فعلّمها عشرين، أي: آية من القرءان، وهي إمرأتك، فظاهر حديث الصحيحين أنّه جعل الصداق تعليمه إيّاها جميع ما معه من القرءان على اختلاف الروايات في تعيينه، ولا منافاة بينها، لأن كلا حفظ ما لم يحفظ الآخر، وأما الجمع

### وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرًا.

بجواز أن ما كان مع الرجل سورة، وعدَّتها عشرون آية، أو كان عنده سور قصار تبلغ عشرين آية، ففاسد لما رأيت من أن منها البقرة، أو آل عمران، هذا وإنَّما عدل المصنّف كالسيوطي عن الصحيحين إلى المرسل، لأنّه صرح فيه بالخصوصية بقوله: (وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرًا،) وتجويز المراد لا يقع أن أحدًا يجعل السورة صداقًا حتى لا يخالف الشافعي عدول عن الظاهر، وقد قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعده، أي: أنّه خصوصيّة بخلاف حديث الصحيحين، فإفادته الخصوصيّة بالقوة لا الصريح.

روى الشيخان عن سهل بن سعد: أن امرأة عرضت نفسها على النبي عَلِيْكُم، وفي رواية لهما، فقالت: يا رسول الله إنّي قد وهبت نفسي إليك، فصعد فيها النظر، فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسول الله زوجينها، إن لم يكن لك بها حاجة، قال: «ما عندك؟»، قال: ما عندي شيء، قال: «اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد»، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيعًا ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا أزاري، ولها نصفه، قال سهل: وما له رداء؟ فقال عَلِيْكَ: «وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»، فجلس الرّجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي عَلِيْكَ، فدعاه أو دعى له، فقال له: «ماذا معك من القرءان؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا السور، يعدّها، فقال النبي عَلِيْكَة: «أنكحتكها بما معك من القرءان».

هذا وزاد السيوطي ترخيصه في إرضاع سالم، مولى أبي حذيفة وهو كبير في تعجيل صدقة عامين للعبّاس، وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي، وفي المكث في المسجد جنبًا لعلي، وفي فتح باب داره في المسجد له، وفي فتح خوخة فيه لأبي بكر، وأكل المجامع في رمضان من كفارة نفسه، وفي لبس الحرير للزبير وعبد الرحمن فيما قاله جماعة، وهو وجه عندنا، وفي لبس الخاتم الذهب للبراء، وفي اشتراط الولاء لموالي بريرة، ولا يوفى به فيما ذكره بعضهم، وفي العزية لعلبة بن زيد الحارثي فيما ذهب إليه الواقدي، وفي خيار الغبن لحبان بن منقذ فيما ذكره النووي في شرح مسلم، وفي التحلل بالمرض لضباعة بنت الزبير في أحد القولين، وفي ترك مبيت منى لأجل السقاية لبني العبّاس في وجه، وبني هاشم في آخر، ولعائشة في صلاة ركعتين بعد العصر، ولمعاذ في قبول الهدية حين بعثه إلى اليمن، وفي المستدرك وغيره، عن أنس: أن أم سليم تزوجت أبا طلحة على إسلامه، قال ثابت: ما سمعت بامرأة كانت أكرم مهرًا منها في الإسلام، وأعاد امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلّقها ثلاثًا من غير محلل، وأسلم رجل على أن لا يصلّي إلاّ صلاتين، فقبل منه، وضرب لعثمان يوم بدر بسهم، محلل، وأسلم رجل على أن لا يصلّي إلاّ صلاتين، فقبل منه، وضرب لعثمان يوم بدر بسهم، ولم يضرب لغائب غيره، رواه أبو داود عن ابن عمر، كان يواخي الصحابة ويثبت بينهم التوارث،

ومنها أنه كان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعفة الأجر.

ومنها أن جبريل أرسل إليه ثلاثة أيام في مرضه يسأله عن حاله، ذكره البيهقي وغيره.

وليس ذلك لغيره، قاله على بن زيد، وخصّ نساء المهاجرين بأنّهن يرثن دون أزواجهن لأنهن غرائب لا مأوى لهن، وكان أنس يصوم من طلوع الشمس، لا من طلوع الفجر، فالظاهر أنّها خصوصيّة، (ومنها أنّه كان يوعك) ، أي: يأخذه الوعك، بسكون العين، أي: شدّة الحمّى، أو ألمها، أو رعدتها، (كما يوعك رجلان لمضاعفة الأجر).

روى الشيخان عن ابن مسعود، قال: دخلت على النبي عَيِّكُ، وهو يوعك، فقلت: إنّك لتوعك وعكًا شديد، فقال: «أجل إنّي أوعك، كما يوعك رجلان منكم»، قلت: وذلك لأن لك أجرين، قال: «أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلاّ كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها».

زاد إلاتموذج، وكذلك الأنبياء، وعصم من الأعلال الموحية، ذكر هذه القضاعي، الأعلال: بمهملة جمع علّة، والموحية: بحاء مهملة القاتلة بسرعة، فلم يصب منها بشيء حياته.

وروى الطبراني عن أبي أمامة: كان عَلِيكَ يتعوّذ من موت الفجأة، وكان يعجبه أن يمرض قبل أن يموت.

وروى ابن ماجة، وصحّحه الديملي، عن أبي سعيد مرفوعًا: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، كما يضاعف لنا الأجر، كان النبي من الأنبياء يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإنّهم كانوا يفرحون بالبلاء، كما تفرحون بالرخاء».

وروى أحمد بسند حسن، والطبراني، عن فاطمة بنت اليمان، قالت: أتينا رسول الله عَيْنِيَّةِ نعوده في نساء، فإذا شن معلّق نحوه، يقطر ماؤه في فيه من شدّة ما يجد من حر الحمى، فقلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك، قال: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء».

(ومنها جبريل أرسل إليه ثلاثة أيّام في مرضه) الذي مات فيه إكرامًا له وإجلالاً، (يسأله عن حاله) كل يوم يقول: إنّ اللّه أرسلني إليك تفضيلاً وخاصّة، يسألك عمّا هو أعلم به منك، كيف تجدك؟، قال: «أجدني مكروبًا ومغمومًا»، وفي اليوم الثالث جاء، ومعه ملك الموت، فاستأذنه في قبض روحه، فأذن (ذكره) أي خرّجه (البيهقي) في الدلائل (وغيره) وأشار البيهقي لضعفه، ولمّا نزل إليه ملك الموت نزل معه ملك يقال له إسلمعيل، وهو على سبعين ألف ملك يسكن الهواء، لم يصعد السماء قط، ولم يهبط إلى الأرض قبل ذلك اليوم قط، وسبقهما جبريل، فقال له ما تقدم، فقال له: ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمي قبلك، فأذن له،

ومنها: أنه صلى عليه الناس أفواجًا أفواجًا بغير إمام، وبغير دعاء الجنازة المعروف ذكره البيهقي وابن سعد وغيرهما، .....

فدخل، فوقف بين يديه، وقال: إن الله أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك، فإن أمرتني أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها، فقال له جبريل: إنّ الله اشتاق إلى لقائك، أي: أراده، فقال عَلَيْكُ لملك الموت: «إمض لما أمرت به»، رواه الشافعي والبيهقي عن علي بإسناد معضل.

وروى أبو نعيم عن علي: لمّا قبض عَلِيكُم، صعد ملك الموت باكيّا إلى السماء، والذي بعثه بالحق لقد سمعت صوتًا من السماء ينادي: وامحمداه.

(ومنها أنّه صلّى عليه الناس أفواجًا أفواجًا) أي: فوجًا بعد فوج، روى الترمذي أن الناس قالوا لأبي بكر: أنصلّي على رسول اللَّه؟، قال: نعم، قالوا: وكيف نصلّي؟، قال: يدخل قوم يصلّون ويدعون، فرادى (بغير إمام،) قال علي: هو إمامكم حيًّا وميتًّا، فلا يقوم عليه أحد، فكان الناس تدخل رسلاً فرسلاً، فيصلّون صفًا صفًا ليس لهم إمام، رواه ابن سعد.

قيل: وصلّوا كذلك لعدم اتفاقهم على خليفة، وقيل: بوصية منه، روى الحاكم والبزار بسند فيه مجهول أنه على لله لله في بيت عائشة، قالوا: فمن يصلّي عليك؟، قال: «إذا غسلتموني وكفنتموني، فضعوني على سريري، ثم اخرجوا عني، فإن أول من يصلّي على جبريل، ثم ميكائيل ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة بأجمعهم، ثم ادخلوا على وسلّموا تسليمًا».

(وبغير دعاء المجنازة المعروف ذكره) أي: رواه (البيهقي، وابن سعد وغيرهما) عن على أنهم كانوا يكبّرون، ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، اللهم إنّا نشهد أنّ محمدًا قد بلّغ ما أنزل عليه، ونصح لأمنه، وجاهد في سبيلك حتى أعز الله كلمته، فاجعلنا نتبع ما أنزل إليه، وثبتنا بعده، واجمع بيننا وبينه، فيقول الناس: آمين، أي: الناس الذين لم يكونوا مشغولين بالصلاة، أو من سبق بالسلام ولم ينصرف، أو المصلّون أنفسهم.

وروى الحاكم والبيهقي: أوّل من صلّى الملائكة فرادى، ثم الرجال فرادى، ثم النساء، ثم الصبيان بوصيّة منه بذلك.

وروى البيهقي عن ابن عبّاس: لما مات عَيِّكَ أدخل عليه الرجال فصلّوا بغير إمام إرسالاً حتى فرغوا، ثم أدخل النساء، فصلين عليه كذلك، ثم العبيد كذلك، ولم يؤمهم عليه أحد، وتكرار الصلاة عليه من خصائصه عند لملك وأبي حنيفة، وفي اقتصار المصنّف على أنه بغير دعاء الجنازة

وترك بلا دفن ثلاثة أيام كما سيأتي، ففرش له في لحده قطيفة، والأمران مكروهان في حقنا، وأظلمت الأرض بعد موته كما سيأتي.

ومنها: أنه لا يبلي جسده،

إفادة أنّهم صلّوا عليه الصلاة المعروفة، ولم يقتصروا على مجرّد الدعاء، وهو كذلك.

قال عيّاض، وتبعه النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ كانت صلاة حقيقيّة، لا مجرّد الدعاء فقط، وعد طائفة من خصائصه أنّه لم يصل عليه أصلاً، وإنّما كان الناس يدخلون إرسالاً، فيدعون ويصدقون على ظاهر حديث علي، وعلّل بأنّه لفضله وشرفه غير محتاج للصلاة عليه، وردّ بأن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على المسلمين، مع أن الكامل يقبل زيادة التكميل، (وترك بلا دفن ثلاثة أيّام) لاختلافهم في موته، أو في محل دفنه، أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة، حتى استقرّ الأمر على أبي بكر، وكما سيأتي) ذلك بتعليله في المقصد الأخير زاد غيره، أو لدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي ما وقع قبله، ولا بعده مثله، فصار بعضهم كجسد بلا روح، وبعضهم عاجز عن النطق، وبعض عن المعشي، أو خوف هجوم عدو أو لصلاة جم غفير، (ففرش له لحده قطيفة) نجرانية، كان يتغطى بها، وضعها مولاه شقران، وقال: والله لا يلبسه أحد بعدك، فوضعها خصوصيّة له، كما تحت الميت، وشذ البغوي، فجوّزه، والصواب: الكراهة، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث، تتحت الميت، وشذ البغوي، فجوّزه، والصواب: الكراهة، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث، كراهة أن يلبسها أحد بعده، قاله النووي، وقد قال ابن عبد البر: أنها أخرجت لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، ورجحه الحافظ وشيخه في الألفية، قال:

وفرشت في قسبره قسطسيفة وقسيل أخرجست وهذا أشبست (والأمران) تأخير الدفن والفرش (مكروهان في حقنا) تنزيها، (وأظلمت الأرض بعد موته) رواه الترمذي عن أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه على المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، (كما سيأتي) في المقصد العاشر.

زاد الأنموذج: ولا يضغط في قبره، وكذلك الأنبياء، ولم يسلم من الضغطة صالح، ولا غيره سواهم، وفي تذكرة القرطبي: إلا فاطمة بنت أسد ببركته، وتحرم الصلاة على قبره واتخاذه مسجدًا.

قال الأوزاعي: ويحرم البول عند قبور الأنبياء، ويكره البول عند قبور غيرهم. (ومنها أنّه لا يبلس) بالبناء للمفعول (جسده) أي: لا يتغيّر عن حالته التي كان عليها في وكذلك الأنبياء، رواه أبو داود وابن ماجه.

ومنها: أنه لا يورث، فقيل لبقائه على ملكه، وقيل لمصيره صدقة، وبه قطع الروياني، ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفًا على ورثته؟ وأنه إذا صار وقفًا هل هو الواقف؟ وجهان.

قال النووي في زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه وأن ما تركه صدقة على المسلمين، لا يختص به الورثة، انتهى.

وقال في الشرح الصغير: المشهور أنه صدقة.

الدنيا، فلا يقال هذه الخصوصيّة شارك الأنبياء فيها الشهداء وغيرهم، (وكذلك الأنبياء) ولا خلاف في طهارة ميتتهم وفي غيرهم خلاف، ولا يجوز للمضطر أكل ميتة نبي، (رواه أبو داود وابن ماجة) عن أوس، رفعه: «إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

وروى الزبير بن بكار من مرسل الحسن: «من كلمة روح القدس لم تأكل الأرض لحمه». وروى البيهقي عن أبي العالية: «إنّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السبع».

قال الشيخ أبو الحسن اللملكي في شرح الترغيب: وحكمة عدم أكل الأرض أجساد الأنبياء، ومن ألحق بهم، أن التراب يمر على الجسد فيطهره والأنبياء لا ذنب لهم، فلم يحتج إلى تطهيرهم بالتراب.

(ومنها أنّه لا يورث، فقيل لبقائه على ملكه) لأنّه حي (وقيل: لمصيره صدقة، وبه قطع) جزم (الروياني،) وهو المعتمد لقوله عَيِّلَةِ: (لا يورث ما تركنا صدقة»، الرواية برفع صدقة، ونصبها الشيعة، وردّ بأنّه يبطل معنى الحديث؛ إذ كل من ترك ما لا حالة كونه صدقة كذلك، وبأنّ عليًا والعبّاس من أهل اللسان، وقد احتج الصدّيق عليهم بالحديث، فقبلوه، (ثم حكى وجهين في أنّه هل يصير وقفًا على ورثته؟) لو كان يورث (وأنّه إذا صار وقفًا هل هو المواقف) أو صار وقفًا من غير إنشاء صيغة؟ (وجهان، قال النووي في زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه، وأن ما تركه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة، انتهى).

وقال الحافظ: يظهر أن ما تركه بعده من جنس الأوقاف المطلقة، ينتفع بها من يحتاج اليها، وتقرّ تحت يد من يؤتمن عليها، ولهذا كان له عند سهل بن قدح، وعند أنس آخر، وعند عبد الله بن سلام آخر، وكان الناس يشربون منها تبركا، وكانت جبته عند أسماء بنت أبي بكر إلى غير ذلك مما هو معروف.

(وقال) الرافعي (في الشرح الصغير) على وجيز الغزالي: (المشهور أنّه صدقة،

وذكر الرافعي في قسم الفيء أن الخمس كان له عليه على نفسه ومصالحه، ولم يكن يملكه ولا ينتقل إلى ورثته.

وقال في باب الخصائص: إنه ملكه، ويجمع بينهما: بأن لجهة الإنفاق مادتين: مملوكة وغير مملوكة، والخلاف جار في إحداهما، انتهى. والله أعلم.

وعلى هذا، فيباح له أن يوضي بجميع ماله للفقراء، ويمضي ذلك بعد موته بخلاف غيره فإنه لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته.

وكذلك الأنبياء لا يورثون، لما رواه النسائي من حديث الزبير مرفوعًا: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»

وذكر الرافعي) ني الشرح الكبير على الوجيز (في قسم الفيء أن المخمس كان له عَلَيْكَم، ينفق منه على نفسه ومصالحه، ولم يكن يملكه، ولا ينتقل إلى ورثته) لو كان يورث، (وقال في باب الخصائص: إنه ملكه، ويجمع بينهما بأن لمجهة الإنفاق مادتين مملوكة وغير مملوكة، والمخلاف جار في إحداهما، انتهى والله أعلم).

(وعلى هذا، فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء، ويمضي) أي: ينفذ (ذلك بعد موته، بخلاف غيره، فإنه لا يحضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته،) فالوصية بجميع المال في سائر الأحوال من غير حرمة، ولا كراهة من خصائص الأنبياء، لأنهم لا يورثون (وكذلك الإنبياء لا يورثون) لأنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم، أو لأنهم أحياء، أو لئلا يتمتى ورثتهم، موتهم فيهلكون، (لما رواه النسائي من حديث الزبير) بن العوام (مرفوعًا: «إنا معاشر الأنبياء) نصب على الإختصاص أو المدح، والمعشر كل جمع أمرهم واحد، فالإنس معشر، والحبن معشر، وهو معنى قول جمع المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف (لا نورث») وهذا بمعنى ما اشتهر مما لم يثبت لفظه: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث».

( وقال الحافظ في تخريج المختصر): والحاصل أنّه لم يوجد بلفظ نحن، ووجد بلفظ: إنا، ومفادهما واحد، فلعل من ذكره ذكره بالمعنى، وهو في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه سمعت النبي عَيِّلَة يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة»، بحذف إنا، وكذا في السنن الثلاث، انتهى، وصدقة، بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما تركنا، والكلام جملتان الأولى فعليّة، والثانية إسميّة.

قال الحافظ: ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح: «ما تركنا فهو صدقة»، وادّعى بعض الرافضة أن الصواب قراءته بتحتيّة أوله، ونصب صدقة على الحال، والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث بالنون، ورفع صدقة، انتهى.

وعلى هذا فيجاب عن قوله تعالى: ﴿وورث سليمْن داود﴾ [النمل/١٦] وقوله: ﴿فهب لي من لدنك وليًا يرثني﴾ [مريم/١] بأن المراد يرث النبوّة والعلم.

وفي شرح المصنف وحرفه الأماميّة فقالوا: لا يورث بتحتيّة بدل النون، وصدقة نصب على الحال، وما تركنا مفعول لما لم يسم فاعله، فجعلوا الكلام جملة واحدة، ويكون المعنى: إن ما يترك صدقة لا يورث، وهذا تحريف يخرج الكلام عن نمط الإختصاص الذي دلّ عليه قوله في بعض طرق الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، ويقضى ما صرفوه إلى أمر لا يختص به الأنبياء لأن آحاد الأمَّة إذا وقفوا أموالهم أو جعلوها صدقة، انقطع حق الورثة عنها، فهذا من تحاملهم، أو تجاهلهم، وقد أورده بعض أكابر الاماميّة على القاضي شاذان، صاحب القاضي أبي الطيب، فقال القاضي شاذان وكان ضعيف العربيّة، قويًّا في علم الخلاف: لا أعرف نصب صدقة من رفعه، ولا احتياج إلى علمه، فإنَّه لا خفاء بي وبك إن عليًّا وفاطمة من أفصح العرب، لا تبلغ أنت ولا أمثالك إلى ذلك منهما، فلو كان لهما حجّة فيما لحظت لأبدياها لأبي بكر، فسكت ولم يجر جوابًا، وذهب النحاس إلى صحّة نصب صدقة على الحال، وأنكره عيّاض لتأييده مذهب الاماميّة، لكن قدره ابن لملك ما تركناه متروك صدقة فحذف المخبر، وبقى الحال كالعوض منه، ونظير قراءة بعضهم: ونحن عصبة بالنصب انتهى، لكن في التوجيه نظر إذ لم تأت رواية بالنصب حتى توجّه، ولأنّه لم يتعيّن حذف الخبر، بل يحتمل ما قاله الإماميّة، ولذا أنكره عيّاض وإن صحّ في نفسه، (وعلى هذا فيجاب عن قوله تعالَى ﴿ وورث سليمان داود ﴾ الآية، وقوله ﴿فهب لي ﴾ الآية، ويقع في نسخة: ﴿رب هبّ لي ﴾، وهو تصحيف مخالف للتلاوة ﴿ من لدنك وليًّا يوثني ﴾ الآية، (بأنّ المراد يوث النبوّة والعلم،) خلافًا لمن زعم أن خوف زكريا من مواليه كان على ماله، لأنَّه لا يخاف على النبَّوَّة، لأنها من فضل اللُّه، يعطيها من شاء، فلزم أنّه يورث، وهذا مدفوع بأن خوفه منهم لاحتمال شرتهم من جهة تغييرهم أحكام شرعه، فطلب ولدًا يرث نبوته ليحفظها.

(ومنها: أنه حي في قبره) قال البيهقي: لأن الأنبياء بعدما قبضوا ردّت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربّهم كالشهداء، وقد رأى نبيّنا عَلِيَّة جماعة منهم وأمّهم في الصّلاة، وأخبر وخبره صدق إن صلاتنا معروضة عليه، وإن سلامنا يبلغه، وإن اللَّه حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

قال السيوطي: وكلّ نبيّ إلاّ وقد جمع مع النبوّة وصف الشهادة، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ﴿ ولا تحسبن الذّين قتلوا ﴾ الآية. وأخرج أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، والحاكم،

ومنها: أنه حي في قبره ويصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء، ولهذا قيل: لا عدة على أزواجه.

وقد حكى ابن زبالة، وابن النجار أن الأذان ترك في أيام الحرة ثلاثة أيام وخرج الناس، وسعيد بن المسيب في المسجد، قال سعيد: فاستوحشت فدنوت من القبر فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر فصليت الظهر، ......

والبيهقي عن ابن مسعود، قال: لأن أحلف تسعًا أن رسول اللَّه ﷺ قتل، أحبّ إليّ من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن اللَّه اتّخذه نبيًا واتّخذه شهيدًا.

وأخرج البخاري والبيهقي، عن عائشة: كان عَيِّكَةً يقول في مرضه الذي توقي فيه: «لم أزّل أجد ألم الطعام حين أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطع أبهري من ذلك السمّ»، (يصلّي فيه بأذان وإقامة) من ملك موكل بذلك، إكرامًا له على ما يظهر، ويحتمل غير ذلك، (وكذلك الأنبياء) أحياء في قبورهم يصلّون، روى أبو يعلى والبيهقي، عن أنس: أن النبيّ عَيِّكَة، قال: مررت على موسى ليلة أُسري بي عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يصلّي في قبره»، (ولهذا قيل: لا عدّة على أزواجه) لأنه حيّ، فزوجيتهن باقية غايته، أنه انتقل من دار إلى دار وحياته باقية، وذلك مقتضى لبقاء العصمة، وكان قائل هذا رأى أن روحه لما ردّت بعد موته إليه، كأنه لم يحت، لا أنه لم يحت حقيقة بل هو أمر كهيئة الإغماء، نظنّ به موته، إذ لا قائل بذلك، ومثله يقال في بقيّة الأنبياء.

(وقد حكى) محمّد بن الحسن (بن زبالة) بفتح الزاي وتخفيف الموحدة، المخزومي، أبو الحسن المدني، كذبوه ومات قبل المائتين، (وابن النجار أن الأذان ترك في أيّام) وقعة (الحرّة،) بفتح الحاء المهملة، والراء الشديدة: أرض بظاهر المدينة ذات حجارة سود، كأنها أحرقت بالنار، كانت بها الوقعة بين أهل المدينة وبين عسكر يزيد بن مغوية سنة ثلاث وستّين، بسبب خلع أهل المدينة يزيد، وولّوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة وأخرجوا عامل يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد من بين أظهرهم وكان عمكر يزيد سبعة وعشرين ألف فارس وخمسة عشر ألف راجل، قتل فيها خلق كثير من الصحابة وحيرهم، ونهبت المدينة وافتضّ فيها ألف عذراء.

وفي البخاري عن سعيد بن المسيّب: إن هذه الفتنة لم تبقي من أصحاب الحديبية أحدًا (ثلاثة أيّاه، وخرج الناس) من المسجد، (وسعيد بن المسيّب في المسجد) لم يخرج، (قال سعيد: فاستوحشت،) أي: حصلت لي وحشة، أي نفرة في نفسي لخلو المسجد ميّن يستأنس به، (فدنوت من القبر) الشريف لتزول الوحشة، (فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر، فصلّيت الظهر) بذلك اكتفاء به لعلمه أنه حقّ، لكن مقتضى: فلما حضرت الظهر أنه علم

ثم مضى ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة حتى مضت الثلاث ليال، ورجع الناس وعاد المؤذنون فسمعت أذانهم كما سمعت الأذان في قبر النبي عَيْنَاكُ، انتهى.

وقد ثبت أن الأنبياء يحجون ويلبون.

فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الدار الآخرة وليست دار عمل؟

فالجواب: أنهم كالشهداء، بل أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ....

دخول الوقت قبل سماع الأذان، لكن روى الدارمي: أخبرنا مروان بن محمد، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: لما كان أيام الحرّة لم يؤذن في مسجد النبيّ عَيْلِكُ ثلاثًا ولم يقم، وأن سعيد بن المسيّب لم يبرح مقيمًا، كان لا يعرف وقت الصّلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبيّ عَيْلِكُ، (ثم مضى) استمرّ (ذلك الأذان والإقامة في القبر لكلّ صلاة،) يحتمل من ملك عنده بقبره تعظيمًا له على الظاهر، ويحتمل غير ذلك (حتى مضت الثلاث ليال، ورجع الناس، وعاد المؤذنون، فسمعت أذانهم، كما سمعت الأذان في قبر النبي عَيْلَة، انتهى.

وأشار بذلك إلى أن ما سمعه في القبر هو الأذان المعروف، لا الإعلام بدخول وقت الصّلاة بألفاظ أُخر، أو نبّه بذلك على سماعه بعد عود الناس أذان المؤذنين دون القبر، وإن كان باقيًا، لأن سماعه تلك المدّة كرامة له، وتأنس لاستيحاشه بانفراده في المسجد، وتجويز أنه انقطع الأذان في القبر بعد عود الناس لا يسمع، وكلامهم يأباه.

روى أبو نعيم عن سعيد بن المسيّب، قال: لقد رأيتني ليالي الحرّة، وما في مسجد رسول الله عَيْلِيّة غيري، وما يأتي وقت صلاة إلاّ سمعت الأذان من القبر.

وروى الزبير بن بكّار، عنه: لم أزّل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول اللّه أيام الحرّة حتى عاد الناس.

وأخرج ابن سعد، عنه: أنه كان يلازم المسجد أيام الحرّة والناس يقتتلون، قال: فكنت إذا حانت الصّلاة أسمع أذانًا من القبر الشريف، (وقد ثبت أن الأنبياء يحجّون ويلبّون،) فيجب اعتقاده لنبرّته، (فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الدّار الآخرة، وليست دار عمل) بل دار جزاء ونعيم للمؤمنين، (فالجواب: أنهم كالشهداء، بل أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون) كما في التنزيل، وقال عَنْ الله الشهداء على بارق نهر بباب

فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا، أو نقول: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا لأنه قبل يوم القيامة في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور، وأن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف، وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بها، ولهذا ورد أنهم يسبحون ويقرؤون القرءان، ومن هذا سجود النبي عليل وقت الشفاعة.

وقد قال صاحب «التلخيص»: إن ماله عليه السلام قائم على نفقته وملكه، وعده من خصائصه.

ونقل إمام الحرمين عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه في حياته، فكان ينفق منه أبو بكر على أهله وخدمه، وكان يرى أنه باق على ملك النبي عَلَيْكُ. فإن الأنبياء أحياء،

الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية»، رواه أحمد، (فلا يبعد أن يحجوا) ويلبوا (ويصلوا) وهذا لا يدفع السؤال: كيف تقع أعمال الدنيا في الآخرة، وليست دار عمل، وكما يرد هذا في الأنبياء يرد أيضًا في الشهداء، والأحسن الجواب بأنه ورد عن الشارع، وهو ممكن، فيجب قبوله، ولا يبحث فيه بشيء، وكون الآخرة ليست دار عمل، أي: مكلف به، وأعمالهم إنما هي لمجرد التلذذ وتيسيره لهم، فهو من جملة النعيم، (أو نقول) في الجواب: (أن البرزخ ينسحب) ينحر (عليه حكم الدنيا لأنه قبل يوم القيامة) وكل ما قبله يعد من الدنيا (في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور، وأن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بها،) فهو من النعيم، وكان هذا تتمة الجواب الأول، (ولهذا) أي: حصول الأعمال في الآخرة تلذذًا، (ورد أنهم) أي أهل الآخرة (يسبحون ويقرؤون القرءان) في الجنة، كما في مسلم مرفوعًا: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النفس»، (ومن هذا سجود النبي عربية وقت الشفاعة) ثلاث مرات.

(وقد قال صاحب التلخيص) ابن القاص: (أن ماله عليه السّلام قائم) أي: باق (على نفقته وملكه) فيصرف منه على أزواجه ومن كان في نفقته في حياته (وعده من خصائصه، ونقل إمام الحرمين) وصححه (عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه في حياته، فكان ينفق منه أبو بكر على أهله) أي: زوجاته (وخدمه) ويصرف منه ما كان يصرف في حياته، (وكان يرى) يعتقد (أنه باقي على ملك النبي عَرَفِي في الأنبياء أحياء،) ومال السبكي إليه لهذا التعليل،

وهذا يقتضي إثبات الحياة في أحكام الدنيا، وذلك زائد على حياة الشهيد.

والذي صرح به النووي: زوال ملكه عليه السلام وأن ما تركه صدقة على جميع المسلمين لا يختص به ورثته.

فإن قلت: القرءان ناطق بموته عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿إِنْكُ مِيتُ وَإِنْهُم مِيتُونَ ﴾ [الزمر/٣٠]، وقال عليه السلام: إني امرؤ مقبوض، وقال الصديق: فإن محمدًا قد مات، وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك.

فأجاب الشيخ تقي الدين السبكي، بأن ذلك الموت غير مستمر، وأنه عَلِيلًا الموت غير مستمر، وأنه عَلِيلًا المين بعد الموت، ويكون انتقال الملك ونحوه مشروطًا بالموت المستمر، وإلا فالحياة الثانية

(وهذا يقتضي إثبات المحياة في أحكام الدنيا، وذلك زائد على حياة الشهيد؛) لأنها وإن كانت واقعة، لكن يزول ملكه معها، وتعتد نساؤه ويورث ماله فلا ينفق شيء منه على زوجاته وخدمه اتفاقًا في ذلك كلّه بخلاف الأنبياء، ففيه خلاف.

(والذي صرّح به النووي) وقال إنه الصواب، كما مرّ قريبًا (زوال ملكه عليه السّلام) بالموت، (وأن ما تركه صدقة على جميع المسلمين، لا يختصّ به ورثته) وإنما أنفق منه على زوجاته لوجوب نفقتهن في تركته مدة حياتهن، لأنهن في معنى المعتدّات لحرمة النكاح عليهن أبدًا، وليس ذلك الإرثهن منه، ولذلك اختصصن بمساكنهن مدّة حياتهن، ولم يرثها ورثتهن بعدهن (فإن قلت:) كيف يكون حيًا، ويختلف في زوال ملكه عن ماله وفي عدّة زوجاته، وهذا (القرءان ناطق بموته عليه السّلام).

(قال الله تعالى) خطابًا له عَيَّكُ: (﴿إِنكَ مَيْتَ وَإِنهِم مِيتُونَ﴾) أي: ستموت ويموتون، فلا شماتة بالموت، نزلت لما استبطأ الكفار موته عليه السّلام، (وقال عليه السّلام: إني امرؤ مقبوض، وقال الصدّيق) ومن كان يعبد محمّدًا، (فإن محمّدًا قد مات، وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك) ورجع عمر عن قوله أنه ما مات، ولن يموت حتى يفني الله المنافقين، فقام لما بويع أبو بكر، واستوى على منبره عليه السّلام، وتشهد، ثم قال: أمّا بعد، فإني قلت لكم مقالتي بالأمس، ولم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدتها في كتاب الله، ولا في عهد عهد إلى رسول الله عَيْكُ، ولكني كنت أرجو أن يعيش حتى يكون آخرنا موتًا، فاختار الله له ما عنده، (فأجاب) أي: فأقول أجاب، لأن هذا ليس من المواضع التي تدخل عليها الفاء (الشيخ تقي الدين السبكي بأن ذلك الموت غير مستمر، وأنه عَيْكُ أحيى بعد الموت، ويكون انتقال الملك ونحوه،) كاعتداد الزوجات (مشروطًا بالموت المستمر، وإلا فالحياة الثانية حياة الماك

حياة أخروية، ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء، وهي ثابتة للروح بلا إشكال، وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا تبلى، وعود الروح إلى الجسد ثابت في الصحيح لسائر الموتى فضلاً عن الشهداء، فضلاً عن الأنبياء، وإنما النظر في استمرارها في البدن، وفي أن البدن يصير حيًا كحالته في الدنيا، أو حيًا بدونها، وهي حيث شاء الله تعالى، فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادي لا عقلي، فهذا مما يجرّزه العقل، فإن صح به سمع اتبع، وقد ذكره جماعة من العلماء.

ويشهد له صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسدًا حيًا، وكذلك الصفات الممذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء، كلها صفات الأجسام، ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام .........

أخروية ولا شكّ أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء) لفضل الأنبياء عليهم، (وهي ثابتة للروح بلا إشكال) أي: بلا خلاف عند أهل السنّة، إذ لا تموت بموت الأجساد في جميع الناس، ففي فنائها عند القيامة توفيه بظاهر قوله تعالى: ﴿كل من عليها فان﴾ الآية، وعدمه قولان استقرب السبكي الثاني.

(وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا تبلى، وعود الرّوح إلى البحسد ثابت في الصحيح لسائر الموتى فضلاً) أي: نهاية (عن الشهداء، فضلاً عن الأنبياء، وإنما النظر في استمرارها في البدن، وفي أن البدن يصير حيًا كحالته في الدنيا، أو حيًا بدونها، وهي حيث شاء الله تعالى، فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادي) أجرى الله به العادة، فيجوز تخلفه (لا عقلي) فيمتنع بخلفه (فهذا) أي: الحياة بلا روح (مما يجوّزه العقل، فإن صحّ به سمع اتبع، وقد ذكره جماعة من العلماء، ويشهد له صلاة موسى في قبره،) كما ثبت في الصحيح.

واختلف فيها، فقيل: الصّلاة اللغوية، أي: يدعو اللّه ويذكره ويثني عليه وقيل: الشرعية، ولا مانع من ذلك، لأنه إلى الآن في الدنيا، وهي دار تعبّد، وعلى هذا جرى القرطبي، فقال: الحديث يدلّ بظاهره على أنه رآه رؤية حقيقيّة في اليقظة، وأنه حيّ في قبره، يصلّي الصّلاة التي كان يصلّيها في الحياة، وذلك ممكن، (فإن الصّلاة تستدعي جسدًا حيًّا،) سواء قلنا أنها الشرعية أو اللغوية، (وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء، كلها صفات الأجسام، ولا يلزم من كونها حياة حقيقيّة أن تكون الأبدان معها، كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب، وغير ذلك من صفات الأجسام) لأن ذلك عادي لا عقلى،

التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر، فليس في العقل ما يمنع إثبات الحياة الحقيقية لهم.

وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر الموتى، حكاه الشيخ زين الدين المراعي، وقال: إنه مما يعز وجوده وفي مثله يتنافس المتنافسون.

وهذه الملائكة أحياء، ولا يحتاجون إلى ذلك، وقيّد بقوله: (التي نشاهدها) حتى لا يرد عليهم أنهم يأكلون ويشربون مما لا نشاهده.

وفي الفتاوى الرمليّة: الأنبياء والشهداء والعلماء لا يبلون، والأنبياء والشهداء يأكلون في قبورهم، ويشربون، ويصلون، ويصومون ويحجّون، واختلف هل ينكحون نساءهم، أم لا؟، ويثابون على صلاتهم وحجّهم، ولا كلفة عليهم في ذلك، بل يتلذّذون، وليس هو من قبيل التكليف؛ لأن التكليف انقطع بالموت، بل من قبيل الكرامة لهم ورفع درجاتهم بذلك، (بل يكون لها حكم آخر، فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم).

(وأمّا الإدراكات كالعلم والسماع، فلا شكّ أن ذلك ثابت لهم، بل ولسائر الموتى،) كما ورد ذلك في الأحاديث.

قال عَيِّكَ : «ما من رجل يزور قبر أخيه، ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم»، رواه ابن أبي الدنيا، وقال عَيِّكَ : «ما من أحد يمرّ بقبر أخيه المؤمن، كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلا عرفه ورد عليه السّلام»، رواه ابن عبد البرّ، وصححه أبو محمّد عبد الحقّ، وقال عَيْكَ : «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه في قبره»، رواه أحمد وغيره.

(حكاه الشيخ زين الدين المراعي) بفتح الميم، ومعجمة آخره المحدث، العالم التحرير، (وقال: إنه مما يعزّ وجوده، وفي مثله يتنافس المتنافسون،) يرغبون بالمبادرة إليه لنفاسته، وفي نبأ الأذكياء حياة النبيّ عَيِّكَ في قبره هو وسائر الأنبياء، معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك، وتواترت به الأخيار، وألّف البيهقي في ذلك جزأ، وفي تذكرة القرطبي عن شيخه: الموت ليس بعدم محض، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ويدلّ على ذلك؛ أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربّهم يرزقون، فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء، فالأنبياء أحق بذلك وأولى، وقد صحّ أن الأرض لا تأكل أجسادهم؛ وأنه عَيِّكَ اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، وفي السماء، ورأى موسى قائمًا يصلّي في قبره، وأخبره عَيَّكَ بأنه يردّ السّلام على كل من يسلم عليه، إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنّا بحيث لا ندركهم وإن

## ومنها: أنه وكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه. .....

كانوا موجودين أحياء، ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله تعالى بكرامة من أوليائه، انتهى، ولا تدافع بين رؤيته موسى يصلّي في قبره، وبين رؤيته في السماء لأن للأنبياء مراتع ومسارح يتعرّفون فيما شاؤوا، ثم يرجعون، أو لأن أرواحهم بعد فراق الأبدان في الرفيق الأعلى، ولها إشراق على البدن وتعلّق به، فيتمكّنون من التعرّف والتقرّب، بحيث يرد السّلام على المسلم، وبهذا التعلق رآه يصلّي في قبره، ورآه في السماء، ورأى الأنبياء في بيت المقدس وفي السماء كما أن نبيّنا بالرفيق الأعلى، وبدنه في قبره يرد السّلام على من يسلّم عليه، ولم يفهم هذا من قال: رؤيته يصلي في قبره منامية، أو تمثيل، أو إخبار عن وحي، لا رؤية عين، فكلها تكليفات بعيدة.

وأخرج البيهقي في كتاب حياة الأنبياء والحاكم في تاريخه، عن أنس: أن النبيّ عَيِّكَ الله عالى حتى قال: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، ولكن يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور.

قال الحافظ في سنده: محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيّىء الحفظ، قال: وأمّا ما أوردهم الغزالي والرافعي، بلفظ: «أنا أكرم على ربّي أن يتركني في قبري بعد ثلاث»، فلا أصل له إلاّ أن أخذ من رواية ابن أبي ليلى هذه، وليس الأخذ بجيّد إذ تلك قابلة للتأويل، قال البيهقي: إن صح، فالمراد أنهم لا يتركون يصلّون، إلا هذا المقدار، ويكونون مصلين بين يديّ الله.

(ومنها: أنه وكل بقبره ملك) قائم على قبره إلى يوم القيامة، (يبلغه صلاة المصلين عليه،) بلفظ محمّدًا وأحمدًا وغيرهما من أسمائه، كالعاقب والماحي، ولام المصلين للاستغراق، فهي للعموم، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ككون المصلي جنبًا، أو متعاطبًا لمحرم، أو في مكان لا يذكر الله فيه كالأخلية، ولا مانع من ذلك لجواز أن النهي لأمر خارج، وهو لا ينافي التبليغ الذي يتربّب عليه الثواب، ويبلغها له عقب التلفّظ بها، كما روى الديلمي عن أبي بكر، رفعه: «أكثروا الصّلاة عليّ، فإن الله وكل بي ملكًا عند قبري، فإذا صلّى عليّ رجل من أشي قال لي ذلك الملك: يا محمّد إن فلان بن فلان يصلّي عليك السّاعة»، وبه سقط توهم أنه لا حاجة إلى ذلك لأن أعمال أمّته كلّها تعرض عليه، والصّلاة من جملتها لأنها تعرض ساعة التلفظ بها، وهو غير وقت عرض الأعمال، ولذا جعلوا من أدلّة حياته على الدوام، وأن روحه لا تفارقه أبدًا، قوله عَيْنَ : «ما من أحد يسلم عليّ إلاّ ردّ الله علي روحي حتى أرد عليه السّلام»، واه أبو داود بهذا اللفظ لاستحالة خلوّ الوجود كلّه من أحد يسلم عليه عادة، ويأتي إن شاء الله

رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه بلفظ «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي أمة السلام» وعند الأصفهاني عن عمارة، «إن لله ملكا أعطاه الإجابة سمع العباد كلهم،

تعالىٰ بسط هذا الحديث في المقصد العاشر، (رواه أحمد والنسائي) في الصّلاة (والحاكم، وصححه) في التفسير، وأبن حبان، والطبراني، وأبو الشيخ، والبيهقي عن ابن مسعود، (بلفظ) قال: قال رسول الله عيضية: (وإن لله ملائكة:) جمع ملك نكره على معنى بعض صفته (سيّاحين،) بسين مهملة من السياحة، وهي السّير، يقال: ساح في الأرض، يسيح سياحة إذا ذهب فيها، وأصله من السيح، وهو الماء الجاري المنبسط (في الأرض) في مصالح بني ءادم، وفي رواية: بدله في الهواء، (يبلغوني عن،) وفي رواية: ( من أمّتي) أمّة الإجابة»، (السّلام) ممن يسلم علي منهن، وإن بعد قطره وتناءت داره، أي: فيرد عليهم بسماعه منهم؛ كما في خبر آخر، وفيه تعظيم له عين وإجلال لأمّته، حيث سخّر الملائكة الكرام لذلك، وهذا الحديث في الصحيحين دون قوله: «سيّاحين»، فلم يعزه المصنف لهما لزيادتهما، فإن ورد أنه لا يطابق ترجمته، إذ هي ملك يبلغه الصّلاة، والحديث ملائكة تبلغه السّلام، فالجواب: أنه أراد بملك الجنس، وهو نوعان، واحد موكل بالقبر وآخرون سيّاحون، وأراد بالصّلاة ما يشمل السّلام مجازًا، وفي الحديث الأوّل تبليغ السّلام، والثاني تبليغ الصّلاة فطابق الترجمة، ولا يجاب بأن السيّاحين يبلغون الموكل لأنه تبليغ السّلام، والثاني تبليغ الصّلاة فطابق الترجمة، ولا يجاب بأن السيّاحين يبلغون الموكل لأنه صرح برده عليهم، بسماعه منهم، ودعوى التجوّز ممنوعة، فالأصل الحقيقة.

قال بعض: هل يبلغ السيّاحون غير السّلام، أو الملك غير الصّلاة؟ لم أقف على شيء في ذلك، والظاهر لا لأنه غير مشروع وكأنه أراد بغير الصّلاة والسّلام نحو ترضية وترحم عليه، لتعليله بأنه لم يشرع، ولأن الأمر توفيقي لا دخل فيه للقياس.

(وعند الأصفهاني) بكسر الهمزة وفتحها، وهي همزة قطع، قال النووي: ويجوز حذفها في الوصل، وبفتح الموحدة، وقد تكسر، ويقال بالفاء مفتوحة ومكسورة، مع كسر الهمزة وفتحها مدينة معروفة، وهو أبو الشيخ عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيان، بفتح المهملة والتحتية، حافظ أصبهان، ومسند ذلك الزمان سنة ستّ وتسعين وثلاثمائة، أو أراد به الحافظ أبا القسم إسلمعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي، التيمي، الطلحي، الأصفهاني الإمام الحافظ الكبير، الذي يضرب به المثل في الصّلاة مات سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، وكلاهما صحيح، فأبو الشيخ روى هذا الحديث في كتاب العظمة، وأبو القسم رواه في كتاب الترغيب والترهيب له، وقصّر المصنف في العزو، فقد رواه البخاري في تاريخه، والطبراني، والعقيلي، وابن النجار، كلهم عن عمّار بن ياسر، أحد السابقين، وقوله: (عن عمارة) تصحيف من الكتاب، فالصّواب إسقاط الهاء عن النبيّ عَيِّلَةً، قال: («إن لله ملكًا أعطاه الإجابة سمع العباد كلهم»)

### فما من أحد يصلي على صلاة إلا أبلغنيها».

أي: قوّة يقتدر بها على سماع ما ينطق به كل مخلوق من إنس وجنّ وغيرهما (فما) وفي رواية: فليس (من أحد يصلّى على صلاة إلاّ) سمعها و(أبلغنيها»).

زاد الطبراني في روايته: «وإني سألت ربي أن لا يصلّي عليّ عبد صلاة إلا صلّى عليه عشر أمثالها»، للطبراني أيضًا عن عمّار بن ياسر، عن النبيّ عَلَيْكَ: «إن للّه ملكًا أعطاه أسماع المخلائق كلّها، وهو قائم على قبري، إذا متّ إلى يوم القيامة، فليس أحد من أُمّتي يصلّي عليّ صلاة إلاّ سمّاه باسمه واسم أبيه، وقال: يا محمّد صلّى عليك فلان بن فلان، فيصلي الربّ تبارك وتعالى عليه بكل واحدة عشرًا».

وروى الخطيب عن أبي هريرة، مرفوعًا: «من صلّى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلّى عليّ نائيًا وكّل اللّه بها ملكًا يبلّغني»، ورواه الديلمي بلفظ: «نائيًا أبلغته»، أي: بعيدًا أبلغنيه الملك، فظاهره أن محل تبليغه ما لم يكن المصلّي عند القبر الشريف، وإلا سمعه عَيْسِكُ بنفسه.

قال الشهاب بن حجر في فتاويه: والذي يظهر أن المراد بالعندية أن يكون في محل قريب من القبر، بحيث يصدق عليه عرفًا أنه عنده، وبالبعد عنه ما عدا ذلك، وإن كان بمسجده على وفي القول البديع: إذا كان المصلّي عند قبره الشّريف سمعه على الذيه في هذا اليوم من يصلّي الجمعة أو غيرها، وما يقوله بعض الخطباء ونحوهم أنه يسمع بأذنيه في هذا اليوم من يصلّي عليه، فهو مع حمله على القريب لا مفهوم له، وسئل النووي عمّن حلف بالطلاق الثلاث؛ أنه على الصّلاة عليه هل يحنث أم لا وأجاب: لا يحكم عليه بالحنث للشكّ في ذلك، والورع أنه يلزمه الحنث انتهى، لكن يعارضه خبر: «من صلّى عليّ عند قبري، وكل الله به ملكًا يبلغني، وكفي أمر دنياه وآخرته، وكنت له شفيعًا، أو شهيدًا يوم القيامة»، وجمع صاحب الجوهر يبلغني، وكفي أمر دنياه وآخرته، وكنت له شفيعًا، أو شهيدًا يوم القيامة»، وجمع صاحب الجوهر المنظم بأنه يسمع الصّلاة والسلام عند قبره بلا واسطة، ويبلغه الملك أيضًا إشعارًا بمزيد خصوصيّة والاعتناء بشأنه، والاستمداد له بذلك.

وروى الطبراني وغيره عن الحسن بن علي، رفعه: «حيثما كنتم فصلّوا عليّ، فإنّ صلاتكم تبلغني»، ومعناه: لا تتكلّفوا المعاودة إلى قبري، لكن المحضور فيه مشافهة أفضل من الغيبة، والمنهي عنه الاعتياد الرافع للحشمة، المخالف لكمال المهابة.

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال عَيِّكَ : «إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن، أكثركم عليّ صلاة في الدنيا، من صلّى عليّ يوم الجمعة، وليلة الجمعة قضي الله له مائة حاجة، سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكًا يدخله في قبري، كما يدخل عليكم الهدايا، يخبرني بمن صلّى عليّ باسمه، ونسبه إلى عشيرته، فأثبته عندي في صحيفة بيضاء».

وتعرض أعمال أمته عليه، ويستغفر لهم، روى بن المبارك عن سعيد بن المسيب قال: «ليس من يوم إلا وتعرض على النبي عَيِّقَةٍ أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم».

وأخرج الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة، وابن عدي عن أنس مرفوعًا: «أكثروا الصّلاة عليّ في الليلة الغراء، واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض عليّ»، قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي: بليت، فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»، أي: لأنها نور، وهو لا يتغيّر بل ينتقل من حالة إلى حالة.

وروى ابن ماجه برجال ثقات عن أبي الدرداء مرفوعًا: «أكثروا من الصّلاة عليّ يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصلّي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حتى يفرغ منها»، قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»، أي: عرضت عليّ عرضًا خاصًا، زيادة شرف للمصلّي في ذلك اليوم، فلا ينافي أنها تعرض عليه في أيّ وقت صلّي عليه ولذا قال: «أكثروا من الصّلاة عليّ في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدًا وشافعًا يوم القيامة»، رواه البيهقي عن أنس بإسناد ضعيف لكنّه حسن لشواهده، أي: شهيدًا بأعماله التي منها الصّلاة عليّ، وشافعًا له شفاعة خاصّة اعتناء به، وإلا فشفاعته عامّة، ووجه مناسبة الإكثار من الصّلاة عليه يوم الجمعة وليلتها أن يومها سيّد أيام الأسبوع، والنبيّ عَيِّلِكُ سيّد الخلق فللصّلاة عليه فيه مزية ليست لغيره، وأيضًا فكل خير تناله الأمّة في الدارين إنما هو بواسطته، وأعظم كرامة تحصل لهم في يوم الجمعة، وهي بعثهم يتجلّي لهم الحقّ تعالى فيه، وهذا حصل لهم بواسطته؛ فمن شكره إكثار الصّلاة عليه فيه، وذكر يتجلّى لهم الحقّ تعالى فيه، وهذا حصل لهم بواسطته؛ فمن شكره إكثار الصّلاة عليه فيه، وذكر أبو طالب في القوت: أن أقل الأكثرية ثلاثمائة مرّة، وورد في الصّلاة عليه عَيْثُ الفاظ كثيرة، أشهرها: اللّهم صلّى على محمّد، وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبرهيم وعلى آل إبرهيم، ويأتي إن شاء اللّه تعالى مزيد لذلك في المقصد السابع والأخير.

(وتعرض عليه أعمال أُمّته) حسنها وسيّتها فيحمد الله على حسنها، (ويستغفر لهم) سيتها، روى البزار بسند جيد عن ابن مسعود، رفعه: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض عليّ أعمالكم، فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيىء استغفرت الله لكم»، أي: طلبت مغفرة الصغائر وتخفيف عقوبات الكبائر، وظاهره أن المراد عرض أعمال المكلّفين، إذ غير المكلّف لا ذنب له، ويحتمل العموم، وذلك العرض كل يوم مرّتين كما (روى ابن الممبارك) عبد الله، الذي تستنزل الرحمة بذكره (عن سعيد بن المسيّب) التابعي الجليل ابن الصحابي، (قال: ليس من يوم إلا وتعرض على النبيّ عَلِيلًا أعمال أُمّته غدوة وعشيًا) زيادة إكرام لهم، (فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم) فيحمد الله ويستغفر لهم، فإذا علم المسيء ذلك قد

ومنها: أن منبره على حوضه كما في الحديث وفي رواية: «ومنبري على ترعة من ترع الجنة» وأصل الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. ولم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره وأنه حق محسوس موجود، فإن القدرة صالحة لا عجز فيها، وكل ما أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب فالإيمان به واجب.

يحمله على الإقلاع، ولا يعارضه قوله على التعرض الأعمال كل يوم الاثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء والآباء والأُمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم، وتزداد وجوههم بياضًا وإشراقًا، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم»، رواه الحكيم، الترمذي، لجواز أن العرض على النبي على كل يوم على وجه التفصيل، وعلى الأنبياء، ومنهم نبيّنا على وجه الإجمال يوم الجمعة، فيمتاز على يعرض أعمال أُمّته كل يوم تفصيلاً، ويوم الجمعة إجمالاً، ويأتي إن شاء الله تعالى وجه أن مماته خير في المقصد العاشر.

(ومنها: أن منبره على حوضه) أي: ينقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم القيامة، فينصب على الحوض، ثم تصير قوائمه رواتب في الجنّة، كما روى الطبراني (كما في حديث) أخرجه الشيخان، وأحمد، والترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليالية: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي»، (وفي رواية) عند النسائي في هذا الحديث بدل قوله: «ومنبري على حوضي» (وومنبري على ترعة)، بضم، فسكون (من ترع) بضم، ففتح: جمع ترعة (المجنّة») أي: موضع معين فيها، (وأصل الترعة) أي حقيقتها لغة (الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن، فهي روضة،) وبهذه الحقيقة فسرها الديلمي، قال: وقيل هي الدرجة، وفي رواية لأحمد والطبراني عن بعض الصحابة تفسير الترعة بالباب، وسوّى في القاموس بين هذه الحقائق، فظاهره أنها كلّها لغويّة، والروضة تفسير الترعة بالباب، وسوّى في القاموس بين هذه الحقائق، فظاهره أنها كلّها لغويّة، والروضة الموضع المعجب بالزهور لاستراضة المياه السائلة إليها، أي: سكونها بها، وعلم من المصنّف أن الروضة تطلق على مجمع الزهور في المرتفع والمنخفض، ويختصّ المنخفض بالروضة دون الترعة.

(ولم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره،) أي: إن المراد منبره الذي كان يخطب عليه في الدنيا، (وأنه حق محسوس،) مشاهد بحاسة البصر، (موجود) في الجنة وعلى الحوض قبل، (فإن القدرة صالحة) لذلك (لا عجز فيها،) تعليل لنفي الخلاف، (وكل ما أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، فالإيمان به واجب،) إذ لا ينطق عن الهوى، لكن في نفي الخلاف نظر، فالخلاف موجود، فقيل: هو منبره الذي كان يخطب عليه.

ومنها أن ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة، رواه البخاري بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري»، وهذا يحتمل الحقيقة والمجاز.

أما الحقيقة: فبأن يكون ما أخبر عنه على الله من الجنة مقتطعًا منها، كما أن الحجر الأسود منها،

قال السيوطي: وهو الأصح، وقيل: منبر يوضع له هناك، وقيل: التعبد عنده يورث الجنة، فكأنّه قطعة منها، واستبعد الثاني بأن في رواية أحمد برجال الصحيح عن أبي هريرة، رفعه: «منبري هذا على ترعة من ترع الجنّة»، فاسم الإشارة ظاهرًا، وصريح في أنه منبره في الدنيا، والثالث: بأنه لا يكون خصوصية له، إذ التعبد في أي مكان يورث الجنّة، اللّهم إلا أن يجاب عن المصنف بأن المعنى لم يختلف أحد في أن المنبر على ظاهره، وإن اختلفوا في أنه الذي كان في الدنيا أو غيره، وفي أنه على حذف مضاف، أي: العمل عنده أم لا؟ ويحتمل أن لفظ أحد بمعنى الجماعة، أي: لم يختلف جماعة في هذا، وإن اختلف غيرهم على نحو قول البيضاوي في: لا نفرق بين أحد من رسله أحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي، أو إن أحد بمعنى واحد؛ كما في القاموس، أي: لم يتردّد واحد في ذلك، فلم يقل أراد بالمنبر المقام، وهذا قريب ممنا قبله لكن قال شيخنا: تقريرًا هذا من حيث اللفظ، ومرادهم بمثله حكاية الاتّفاق، فالأقرب الوّل .

(ومنها: أن ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة، رواه البخاري) ومسلم وغيرهما، (بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري») ووقع في رواية ابن عساكر للبخاري في فضل المدينة من صحيحه: وقبري بدل بيتي، قال الحافظ: وهو خطأ، فقد قدّم البخاري الحديث في كتاب الصّلاة بإسناده بلفظ: بيتى، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقّاص عند البزار برجال ثقات، وابن عمر عند الطبراني بلفظ: قبري، فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: بيتى أحد بيوته لا كلّها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره، وقد ورد الحديث بلفظ: «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنّة»، أخرجه الطبراني في الأوسط، (وهذا يحتمل الحقيقة) بأن يكون على ظاهره ولم يثبت خبر عن بقعة بخصوصها أنها من الجنّة إلا هذه البقعة، (والمجاز. أمّا الحقيقة فبأن يكون ما أخبر عنه عليه بأنه من الحبنة مقتطعًا منها،) نقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسون ذراعًا، وقيل: أربع وخمسون وسدس، وقيل:خمسون إلاّ ثلثي ذراع.

قال الحافظ: وهو الآن كذلك، فكأنه نقص لما أدخل بين الحجرة في الجدار (كما أن الحجر الأسود منها) كما قال عَلِيلة: «الحجر الأسود من الجنّة»، رواه أحمد عن أنس والنسائي

وكذلك النيل والفرات من الجنة، وكذلك الثمار الهندية من الورق التي أهبط بها عادم عليه السلام من الجنة، فاقتضت الحكمة الألهية أن يكون في هذه الدار من مياه الجنة، ومن ترابها، ومن حجرها، ومن فواكهها، حكمة حكيم جليل.

وأما المجاز: فبأن يكون من إطلاق اسم المسبب على السبب، فإن ملازمة ذلك المكان للصلاة والعبادة سبب في نيل الجنة، قاله ابن أبي جمرة، وهو معنى قول بعضهم: لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة.

وهذا فيه نظر: إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها.

عن ابن عباس، والأصل الحقيقة، ويؤيده ما للخطيب وابن عساكر مرفوعًا: «والحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّة، وإنما سوّدته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد، يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل الدنيا».

وروى الأزرقي مرفوعًا: «الحجر الأسود نزل به ملك من السماء» (وكذلك النيل والفوات من المجنة).

روى مسلم عن أبي هريرة، مرفوعاً: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة»، وهو على ظاهره على الأصل، وقيل: مؤوّل، (وكذلك الثمار الهندية من الورق التي أهبط بها ءادم عليه السّلام من الجنّة، فاقتضت المحكمة الإلْهيّة أن يكون في هذه الدار من مياه المجنّة) كالنيل والفرات، (ومن ترابها) وهو الأرض التي بين المنبر والقبر، (ومن حجرها) وهو الدحجر الأسود، (ومن فواكهها) وهو الثمار الهندية، (حكمة حكيم جليل) ليتدبّر العاقل، فيسارع إليها بالأعمال الصالحة، وقيل في معنى الحقيقة أن ذلك الموضع ينقل بعينه في الآخرة إلى الجنّة.

(وأمّا المجاز، فبأن يكون من إطلاق اسم المسبّب على السبب، فإن ملازمة ذلك المكان للصّلاة والعبادة فيه سبب في نيل الجنّة، قاله ابن أبي جمرة) بجبم وراء، وفيه تسمح إذ الروضة ليست مسبّة من حيث ذاتها، بل الوصول إليها مسبّب عن العمل، لكنها لما كانت المقصودة أطلق اسمها مريدًا التعبّد الموصل إليها، (وهو معنى قول بعضهم لكون العبادة فيه تؤول،) أي: تكون طريقًا (إلى دخول العابد روضة البحنة) ففيه تجوّز أيضًا، لأن الأيلولة الرجوع، (وهذا فيه نظر؛ إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها،) فالعبادة في أي مكان كذلك وجوابه أنها سبب قوي يوصل إليها على وجه أثمّ من بقيّة الأسباب، أو هي سبب لروضة خاصّة أجلّ من مطلق الدخول والتنعم، فإن أهل الجنّة يتفاوتون في منازلها بقدر أعمالهم.

وفي كتاب «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة أيضًا حكاية قول: إن تلك البقعة تنقل فتكون في الجنة، يعني روضة من رياضها. قال: والأظهر الجمع بين الوجهين معًا، يعني احتمال كونها تنقل إلى الجنة، وكون العمل فيها موجبًا لصاحبه روضة من رياض الجنة، ويأتي مزيد لذلك في فصل الزيارة من المقصد الأخير إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنه عَيِّكُ أول من ينشق عنه القبر. وفي رواية مسلم: «أنا أول من تنشق عنه الأرض».

وهو أول من يفيق من الصعقة،

(وفي كتاب «بهجة النفوس»، وتحليها بمعرفة ما عليها ولها (لابن أبي جمرة أيضًا حكاية قول إن تلك البقعة تنقل بعينها) يوم القيامة، (فتكون في الجنّة، يعني روضة من رياضها، قال: والأظهر المجمع بين الوجهين معًا،) إذ لا تخالف بينهما، (يعني احتمال كونها تنقل إلى المجنّة، وكون العمل فيها موجبًا لصاحبه روضة من رياض المجنّة،) أخصر، وأجمع من هذا قول المصنف على البخاري، ولا مانع من الجمع، فهي من الجنّة، والعمل فيها يوجب لصاحبه روضة من المجنّة، وتنقل هي أيضًا إلى الجنّة، (ويأتي مزيد لذلك في فصل الزيارة من المقصد الأخير إن شاء الله تعالى،) وهو نقل كلام ابن أبي جمرة في الاستدلال على ذين الوجهين بالنظر والقياس بنحو ورقة، وقيل: في وجه المجاز أيضًا أنه من التشبيه البليغ، أي: كروضة من رياض الجنّة في تنزل الرحمة وحصول السعادة.

(ومنها: أنه عَيِّكُ أُوّل من ينشق عنه القبو؛) كما قال عَيَّكُ: «أنا سيّد ولد ءادم يوم القيامة، وأوّل من ينشق عنه وأوّل مشفّع»، رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة، أي: أوّل من يعجل إحياؤه مبالغة في إكرامه، وتخصيصًا بتعجيل جزيل إنعامه.

(وفي رواية مسلم) أيضًا من حديث أبي هريرة: («أنا أوّل من تنشق عنه الأرض») فلا يتقدم عليه أحد، أي: أرض قبره، فهو مساو للرواية قبله، زاد الترمذي وقال: حسن غريب، والمحاكم من حديث ابن عمر: «ولا فخر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع، فيحشرون معى، ثم أنتظر أهل مكّة حتى أحشر بين الحرمين»، قال السمهودي: وفيه بشرى عظيمة لكل من مات بالمدينة، وإشعار بذم المخروج منها مطلقًا، وهو عام أبدًا في كل زمان كما نقله المحبّ الطبري وارتضاه.

وروى الترمذي عن أنس مرفوعًا: «أنا أوّل الناس خروجًا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وقدوا، وأنا مبشّرهم إذا، أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد ءادم على ربي، ولا فخر»، (وهو أوّل من يفيق،) بضم أوله (من الصعقة،) وهي غشي يلحق من سمع صوتًا، أو رأى شيئًا يفزع

قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». رواه البخاري. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده علم بذلك حتى أعلمه الله تعالى، فقد أخبر عن نفسه الكريمة أنه أول من ينشق عنه القبر.

وهو أول من

منه، واستشكل كون جميع الخلق يصعقون، مع أن الموتى لا إحساس لهم، فقيل: المراد من كان حيًا إذ ذاك والأموات هم المستثنون في قوله تعالى: ﴿إلا من شاء اللَّهِ الأَية، أي: من سبق له الموت قبل ذلك، فيصعق.

وأمّا الأنبياء، ففي حكم الأحياء، وقيل: المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض، وهي غشية تحصل للناس في الموقف.

(قال عليه الصّلاة والسّلام: «أنا أوّل من يرفع رأسه بعد النفخة) الأخيرة، كما في الرواية، (فإذا أنا بجوسي آخذ بقائمة من قوائم العرش) أي بعمود من عمده، وللشيخين من حديث أبي هريرة، أيضًا: (باطش بجانب العرش»، أي: آخذ بشيء منه بقوّة، فالبطش الأخذ بقوّة، (فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور) لما تجلّي ربه للجبل جعله دكًا وخرّ موسي صعقًا، وفي الصحيحين، أيضًا: فما أدري أكان ممّن صعق فأفاق قبلي، أم كان ممّن استثنى الله؟، أي: في قوله: ﴿إلا من شاء الله﴾ الأية، فلم يصعق، وكل من الأمرين فضيلة ظاهرة لكن لا يلزم من فضله من هذه الجهة أفضليته مطلقًا، ولا منافاة بين الروايتين لأن المعنى لا أدري، أي: هذه الثلاثة كانت الإفاقة، أو الاستثناء، أو المحاسبة، (رواه البخاري) ومسلم وغيرهما، وبه استشكل كونه عَيِّكِة أوّل من تنشق عنه الأرض وأوّل من يفيق، مع التردد في خروج موسى من قبره، وأجاب عباض باحثمال أن هذه الصعقة ليست النفخة الأولى ولا الثانية التي يعقبها النشور، بل صعقة تأتي يوم القيامة حين تنشق السماء والأرض، وردّه القرطبي بأنه عَيَّكِة صرّح بأنه يخرج من قبره فيلقى موسى متعلقًا بالعرش، وهذا إنما هو عند نفخة البعث.

قال: ويؤيده أنه عبر بقوله: أفاق؛ لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي وبعث من الموت، ولذا عبر عن صعفة الطّور بالإفاقة، لأنها لم تكن موتًا بلا شكّ، وإذا تقرّر ذلك ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف، وأجاب المصنف كغيره، بقوله: (والظاهر أنه عليه الصّلاة والسّلام لم يكن عنده علم ذلك،) أي: كونه أوّل (حتى أعلمه الله تعالى) بأنه أوّل، (فقد أخبر عن نفسه الكريمة أنه أوّل من ينشق عنه القبر) كما مرّ في الأحاديث المفيدة علمه بإفاقته قبل موسى، فحينهذ يكون ممن استثنى الله أو جوزي بصعقة الطور، (وهو أوّل من يجيز) بضم الياء،

يجيز على الصراط، رواه البخاري عن أبي هريرة.

وأنه يحشر في سبعين ألفًا من الملائكة، كما روي عن كعب الأحبار: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك يحفون بقبره عليه الصلاة والسلام يضربون بأجنحتهم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفًا من الملائكة يوقرونه عَيْسَةً. رواه ابن النجار في تاريخ المدينة.

وأنه يحشر راكب البراق، رواه الحافظ السلفي، كما ذكره الطبري.

وكسر الجيم، وبالزاي، أي: يمضي (علمي الصّراط) ويقطعه، وفي رواية: يجوّز، وهما بمعنى يقال أجزت الوادي وجزته، (رواه البخاري) ومسلم (عن أبسي هريرة) في حديث طويل بلفظ: قال عَيْكَةِ: «فأكون أنّا وأُمّتي أوّل من يجيز على الصّراط. ودعاء الرسل يومئذ: اللَّهم سلّم سلّم»، (وأنه يحشر في سبعين ألفًا من الملائكة، كما روي عن كعب الأحبار:) جمع حبر، أي: ملجأ العلماء، الخميري أبي إسلحق الثقة المخضرم، كان من أهل اليمن، فسكن الشام، مات في خلافة عثمان أنه دخل على عائشة، فتذاكروا رسول الله عَلَيْكَ، فقال كعب: (ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك يحفون بقبره عليه الصّلاة والسّلام، يضربون بأجنحتهم،) أسقط من الرواية: ويصلّون على النبيّ عَلِيُّكُم، (حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك) أسقط منها، أيضًا: يحفون بالقبر، يضربون بأجنحتهم، ويصلّون على النبيّ عَيِّكُ سبعون ألفًا باللّيل، وسبعون ألفًا بالنهار، (حتى إذا انشقت عنه الأرض، خرج في سبعين ألفًا من الملائكة يوقرونه عَيْكُم، رواه ابن النجار) الحافظ، الإمام البارع أبو عبد الله، محمّد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي، سمع ابن المجوزي وابن كليب وغيرهما، وكان من أعيان الحفاظ الثقات مع الدين والورع، والصيانة والفهم، وسعة الرواية، له ثلاثة آلاف شيخ، ومؤلفات عدّة، مات في خامس شعبان، سنة ثلاث وأربعين وستّمائة، عن ست وستين سنة، رحل منها في الأقطار سبعًا وعشرين سنة للرواية (في تاريخ المدينة،) المسمى بالدرر الثمينة، وكذا رواه أبو الشيخ، وابن المبارك، وابن أبي الدنيا، كلُّهم عن كعب، وكله من الكتب القديمة، لأنه حبرها.

(وأنه يحشر راكب البراق،) بضم الموحدة، (رواه الحافظ) العلامة، شيخ الإسلام الناقد، الدين، الخير، أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، (السلفي،) بكسر السين المهملة، وفتح اللام، لقب جده أحمد، ومعناه الغليظ الشفة، وله تصانيف، وروى عنه الحفاظ، مات سنة ستّ وسبعين وخمسمائة؛ (كما ذكره الطبري) الحافظ محب الدين المكي في ذخائر العقبي، فقال: أخرج السلفي عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: التبعث

ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة. رواه البيهقي بلفظ: فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر، .....

الأنبياء على الدواب، ويحشر صالح على ناقته، ويحشر ابنا فاطمة على ناقتي العضباء والقصواء، وأحشر أنا على البراق، خطوها عند أقصى طرفها، ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنّة، انتهى. وأخرجه الطبراني والحاكم بلفظ: «تحشر الأنبياء على الدواب ليوافوا المحشر، ويبعث صالح على ناقته، وأبعث على البراق، ويبعث ابناي الحسن والحسين على ناقتين من نوق الجنّة، ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة ينادي بالأذان محضّا، وبالشهادة حقًّا، حتى إذا قال: أشهد أن محمّدًا رسول الله شهد له المؤمنون من الأوّلين والآخرين، فقبلت ممّن قبلت، وردّت على من ردت،، وفيه مخالفة لما قبله فيما يركبه السبطان إلاّ أن يجمع بركوب ناقتيه، وبركوب ناقتي الجنّة زيادة في تعظيمهما، ثم لا يعارض هذا ما ورد مرسلاً، أن المؤمن يركب عمله، والكافر يركبه عمله؛ لأن بعضهم يركب الدواب، وبعضهم الأعمال، أو يركبونها فوق الدواب.

وروى النسائي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر رفعه: «إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم»، وأخرج الترمذي، وحسّنه عن أبي هريرة، مرفوعًا: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفًا مشاة، وصنفًا ركبانًا، وصنفًا على وجوههم، إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك».

هذا، وجزم الحليمي والغزالي، بأن الذين يحشرون ركبانًا يركبون من قبورهم، وقال الإسلمعيلي: إنهم يمشون من قبورهم إلى الموقف، ويركبون من ثم جمعا بينه وبين حديث الصحيحين: «يحشر الناس حفاة مشاة».

قال البيهقي: والأول أُولى، وفي تاريخ ابن كثير: يحشر الناس مشاة، والنبي عَلَيْكُ راكب على ناقته الحمراء، فإذا كان هذا من خصائصه، فإنّما يؤتون بالنجائب بعد الجواز على الصراط، وهو الأشبه، وفي حديث: (إنهم يؤتون بنجائب يركبونها عند قيامهم من قبورهم»، وفي صحته نظر.

(ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة) بعد حشر الناس كلّهم عراة، أو بعضهم كاسيًا، أو بعد خروجهم من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيها، ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر، فيحشرون عراة لحديث أبي سعيد عند أبي داود، وصححه ابن حبان، مرفوعًا: «إن الميّت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»، (رواه البيهقي) في الأسماء، عن ابن عباس، مرفوعًا (بلفظ) «أول من يكسى إبرهيم حلّة من الجنّة ويؤتى بكرسي، فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى به، (فأكسى حلّة من الجنّة ويؤتى بكرسي، فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى به، (فأكسى حلّة من الجنّة لا يقوم) أي: لا يصلح (لها البشر»،) وفي نسخة بالباء بدل اللام، يقال: قام بالأمر إذا

ورواه كعب بن لملك بلفظ: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، رواه الطبراني، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: يحشر الناس على تل، وأمتي على تل، وعند الطبراني أيضًا من حديث ابن عمر: فيرقى هو - يعني محمدًا على الله على كوم فوق الناس، ......

استقل به دون غيره، فاستعمله في لازم معناه اللغوي، وذلك اللازم عدم صلاحيّة غيره لتلك المحلّة. وفي البخاري عن ابن عباس، مرفوعًا: «إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً، ثم قرأ: ﴿كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعدًا علينا إنّا كنا فاعلين﴾ الأية، وأوّل من يكسى يوم القيامة إبرهيم، المحديث، فعجيب عزو بعض له للبزار، قال الحافظ: قيل في حكمة خصوصيّة إبرهيم بذلك، لكونه أُلقي في النار عريانًا، أو لأنه من لبس السراويل، ولا يلزم من ذلك تفضيله على نبيّنا لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به، ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة، ويمكن أن يقال: لا يدخل في عموم خطابه.

وقال القرطبي: قد جبر عَلَيْ عن هذا السبق بكونه يكسى حلّتين؛ كما في حديث البيهقي، وأجاب الحليمي: بأنه يكسى إبرهيم أوّلاً، ثم نبيّنا على ظاهر الخبر؛ لكن حلّة نبيّنا على وأكمل، فتجبر بنفاستها ما فات من الأوليّة؛ على أنه يحتمل أن نبيّنا عَلَيْكَ خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها، والحلّة التي يكساها يومئذ حلّة الكرامة بقرينة إجلاسه عند ساق العرش، فتكون أوليّة إبرهيم في الكسوة بالنسبة لبقيّة الخلق.

(ورواه كعب بن مالك) الأنصاري، السلمي، المدني، أحد الثلاثة الذي تيب عليهم، مرفوعًا. (بلفظ: «يحشر الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأُمتي على تل) مكان عال، (ويكسوني ربي حلّة خضراء»، رواه الطبراني) فبين في هذه الرواية لونها، وهو عطف على أكون، والواو لا ترتب، فلا ينافي مقتضى التعقيب بالفاء في السابق، أن الكسوة تكون عقب الخروج من القبر، وفي الترمذي عن أبي هريرة: «أنا أوّل من ينشق عنه الأرض، فأكسى حلّة من حلل الجنّة» الحديث، وعلى احتمال أنه يقوم بثيابه التي مات فيها، ولا تبلى حتى يكسى، يكون ذلك له خصوصية أخرى، حيث تبلى ثياب الخلائق وثوبه لا يبلى، ولا ينافيه الفاء لأن التعقيب في كل شيء بحسبه.

(وهو عند ابن أبي شيبة) عن كعب، (بلفظ: «يحشر الناس) كلّهم (على تل وأُمّتي) أي: وهو معهم، كما قال قبل (على تل»،) أعلى من التلّ الذي عليه الناس.

(وعند الطبراني، أيضًا من حديث ابن عمر: فيرقى هو يعني محمّدًا عَيَّكَ وأُمّته على كوم) هو والتلّ، بمعنى (فوق الناس،) ولم يبيّن هل الكوم من كافور، أو مسك، أو نحوهما،

وأنه يقوم عن يمين العرش، رواه ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام وفيه: لا يقومه غيره، يغبطه فيه الأولون والآخرون.

ومنها: أنه يعطى المقام المحمود، قال مجاهد: هو جلوسه عَلَيْكُ على العرش، وعن عبد الله بن سلام، جلوسه على الكرسي، ذكرهما البغوي، ......

(وأنه يقوم عن يمين العرش،) خصيصية شرّفه الله بها، (رواه ابن مسعود عنه عليه الصّلاة والسّلام) في حديث، (وفيه لا يقومه غيره يغبطه فيه) حال من المفعول، أي: يغبط النبيّ حالة كونه في ذلك المقام، أو في سببية، أي: يغبطونه بسببه.

وقد ذكر المصنف الحديث فيما يأتي، بلفظ: «يغبطه به»، أو الضمير لموقف الخلائق، فيكون حالاً من فاعل يغبط، أي: يغبطه حال كونهم في مقامهم (الأولون والآخرون»).

قال الحافظ: الغبطة أن يتمتّى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمّى منافسة، فإن كان في الطاعة فمحمود، ومنه: ﴿ فليتنافس المتنافسون ﴾ الآية؛ وفي المعصية فمذموم، ومنه: ﴿ فلا تنافسوا ﴾ الآية، وفي الجائز، فمباح، انتهى.

والمراد بالتمني هنا حالة تستدعي محبّته واستحاسنه، لا الطلب لعلمهم أنه لا يكون لغيره، فغبطتهم له استحسانهم لمقامه المخصوص به، وعدّه مقامًا عظيمًا له، ففيه تجريد، إذ الغبطة تمنّي المستحسن، فجرّد عن تمني، وأريد به الجزء الثاني، وهو المستحسن.

وروى الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «أنا أوّل من تنشق عنه الأرض، فأُكسى حلّة من حلل الجنّة، ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري».

(ومنها: أنه يعطى المقام المحمود،) قال تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربّك مقامًا محمودًا ﴾ الآية، (قال مجاهد) التابعي، المفسّر المشهور: (هو جلوسه على العرش) حملاً للمقام على أنه مصدر ميمي، لا اسم مكان.

(وعن عبد الله بن سلام) الصحابي: هو (جلوسه على الكرسي) وهو مغاير لما قبله على الأصح أنه غير العرش ومساوعلى أنه هو، (ذكرهما البغوي) في تفسيره بعد أن صدر بأن المراد الشفاعة، وساق حديثها الطويل في إتيان الناس ءادم.... الخ، وهذان التفسيران من جملة ما زيف لأنه تفسير للشيء بخلاف ما فسره به صاحبه، فقد روى البخاري والترمذي عن ابن عمر، قال: سئل النبي عليه عن المقام المحمود، فقال: «هو الشفاعة».

وأخرج أبو نعيم والبيهقي، عن أبي هريرة، رفعه: «المقام المحمود الشفاعة»، أي: الموعود

وسيأتي ما قيل في ذلك في ذكر تفضيله عليه الصلاة والسلام بالمقام المحمود إن شاء الله تعالى.

ومنها أنه يعطى الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين أهل الموقف، حين يفزعون إليه بعد الأنبياء، والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي ربع درجات ناس في الجنة.

### كما جوّز النووي اختصاص هذه والتي قبلها به.

بها في فصل القضاء، ولذا قال الرازي وغيره: الصحيح المشهور أنه الشفاعة، ولابن أبي حاتم عن سعيد بن هلال، أحد صغار التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود يوم القيامة يكون بين يديّ الجبار، وبين جبريل، يضبطه بمقامه أهل الجمع، وهو مما زيّف أيضًا؛ لكن قال الحافظ: يمكن ردّه إلى القول بأنه الشفاعة، لأنه لما كان مقامه الذي يقوم فيه أقرب إليه من مقام جبريل، صار صفة للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلائق. وقيل: هو إعطاؤه لواء الحمد، وقيل: ثناؤه على ربّه، (وسيأتي ما قيل في ذلك) مبسوطًا (في ذكر تفضيله عليه الصّلاة والسّلام بالمقام المحمود إن شاء الله تعالى) في المقصد العاشر.

(ومنها: أنه يعطى الشفاعة العظمى في فصل القضاء) بين أهل الموقف حين يفزعون إليه لما يطول عليهم الوقوف بعد إتيانهم الأنبياء: ءادم، فنوح، فإبرهيم، فموسى فعيسى، (والشفاعة في إدخال قوم البجنة بغير حساب) لما في الصحيحين: «فأرفع رأسي، فأقول: يا رب أُمّتي، يا رب أُمّتي، فيقال: أدخل من أُمّتك من لاحساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة.

وروى هناد، وابن منيع، والديلمي بسند جيّد، عن أبي هريرة، رفعه: «سألت الله الشفاعة لأُمّتي، فقال: لك سبعون ألفًا يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب، قلت: رب زدني، فحثى لي بيده مرّتين عن يمينه وعن شماله»، والظاهر أن المراد التكثير، لا خصوص العدد، وضرب المثل بالحثيات؛ لأن شأن المعطي الكريم إذا استزيد أن يحثي بكفيه بلا حساب، وربما ناوله بغير كف، وقال بعض: هذا كناية عن المبالغة في الكثرة، وإلا فلا كفّ ولا حثى.

(وفي رفع درجات ناس في الجنة كما جوّز النووي اختصاص هذه) به، ولم يذكر لذلك مستندًا، (والتي قبلها به،) وهي إدخال قوم الجنّة بغير حساب، وفيه: أنه لم يجوّزها، بل جزم بها، وعبارته للنبيّ عَيِّلِيَّةِ: شفاعات خمس الشفاعة العظمى للفصل، وفي جماعة يدخلون الجنّة بغير حساب، وفي ناس استحقوا النار فلا يدخلونها، وفي ناس دخلوها فيخرجون منها، وفي رفع درجات ناس في الجنّة، والمختص به الأولى والثانية، وتجوّز الثالثة والخامسة اهـ.

وبحث بعض في إثبات الخصوصية، بتجويز النووي بما صرّحوا به أن الخصائص لا تثبت

ووردت الأحاديث به في التي قبل، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في المقصد الأخير، والله المعين.

ومنها: أنه صاحب لواء المحمد، يوم القيامة، عادم فمن دونه تحته. رواه البزار.

ومنها: أنه أول من يقرع باب الجنة. روى مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «أنا أكثر الناس تبعًا يوم القيامة، ......

باحتمال، (ووردت الأحاديث به في التي قبل،) وهي الشفاعة العظمى، (وسيأتي مزيد لذلك إن شاء اللَّه تعالىٰي في المقصد الأخير) مع فوائد حسنة، (واللَّه المعين) لا غيره.

(ومنها: أنه صاحب لواء الحمد،) بالكسر والمد علمه، ورأيته (يوم القيامة،) وأضيف إلى الحمد الذي هو الثناء على الله بما هو أهله؛ لأنه منصبه في الموقف، وهو المقام المحمود المختص به، والعرف جار؛ بأن اللواء إنما يكون مع كبير القوم ليعرف مكانه، إذ موضوعه أصالة شهرة مكان الرئيس، وتنصب في القيامة مقامات لأهل الخير والشرّ، لكل متبوع لواء يعرف به قدره، وأعلاها مقام الحمد، فأعطي لأعظم الخلائق لواء الحمد، وفي أنه حقيقي وعند الله علم حقيقته، أو معنوي، وهو انفراده بالحمد يومئذ، وشهرته على رؤوس الخلائق، به رأيان رجّح بعض الأوّل، وهو الأصل (ءادم فمن دونه) أي: سواه (تحته، رواه البزار،) وأخرجه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، عن أبي سعيد، مرفوعًا: «أنا سيّد ولد ءادم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبيّ يومئذ ءادم فمن سواه إلا تحت لوائي،

(ومنها: أنه أوّل من يقرع:) يطرق وينقر (باب الجنة؛) كما قال عَلِيّلِة: «أنا أوّل من يدقّ باب الجنّة، فلم تسمع الآذان أحسن من طنين الخلق على تلك المصاريع»، رواه ابن النجار، وجمع المصاريع باعتبار الأبواب، فإنه إذا قرع أعظمها، تحرّك الجميع، أو لتعدّد القرع، كأنّه تعدّدت المصاريع، أو إن في كل مصراع مصاريع اعتبارية.

(روى مسلم) في الإيمان (من حديث المختار بن فلفل،) بضم الفاءين، ولامين، الأولى ساكنة مولى عمرو بن حريث، صدوق له أوهام، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي ومسلم، (عن أنس، قال: قال رسول الله عَيَّكِ: «أنا أكثر الناس) الذي رأيته في مسلم، وكذا نقله جمع من الحفاظ، عنه الأنبياء (تبعًا،) بفتح الفوقية، والباء الموحدة: جمع تابع، وفي القاموس وغيره: التبع محركة، يكون واحد أو جمعًا، ويجمع على اتباع ونصب على التمييز (يوم القيامة،) خصه لأنه يوم ظهور ذلك الجمع، وهذا يوضحه خبر مسلم أيضًا: «إن من الأنبياء من يأتى يوم القيامة

وأنا أول من يقرع باب الجنة وعنده أيضًا عن أنس قال عَلِيَّةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن، بك أمرت .....

ما معه مصدّق غير واحد، ولا يعارضه: دوأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا، إمّا لأن رجاءه محقق الرقوع، أو قاله قبل أن يكشف له عن أُمّته ويراهم، ثم حقق اللّه رجاءه، فجزم به، (وأنا أوّل من يقرع باب الجنّة،) أي يطرقه للاستفتاح، فيكون أوّل داخل.

(وعنده،) أي: مسلم (أيضًا) في كتاب الايمان من حديث ثابت (عن أنس، قال: قال عَيَالَةَ: (آتي باب الجنة) أي أجيء بعد الانصراف من الحشر والحساب إلى أعظم المنافذ التي توصل إلى دار الثواب، وهو باب الرحمة، أو باب التوبة، كما في النوادر، وعبر بآتي دون أجيء للإشارة إلى أن مجيئه يكون بصفة من لبس خلعة الرضوان، فجاء على تمهل وأمان من غير نصب في الإتيان؛ إذ الإتيان، كما قال الراغب مجيء بسهولة، والمجيء أعم، ففي إيثاره عليه مزية (يوم القيامة فاستفتح،) بسين الطلب، عبر بها إيماء إلى القطع بوقوع مدخولها وتحققه، أي: أطلب فتحه بالقرع؛ كما في الأحاديث، لا بالصّوت.

وفي رواية أحمد: (آخذ بحلقة الباب، والفاء للتعقيب إشارة إلى أنه قد أذن له من ربه من غير واسطة خازن ولا غيره، وذلك أن من ورد باب كبير، وقف عادة حتى يستأذن له، فالتعقيب إشارة إلى أن ربه صانه عن ذل الوقوف، وأذن له في الدخول ابتداء، بحيث صار الخازن مأموره، منتظرًا قدومه، (فيقول الخازن،) أي: الحافظ، وهو المؤتمن على ما استحفظه، وأل عهدية والمعهود رضوان، وخص مع كثرة الخزنة؛ لأنه أعظمهم، ومقدمهم، وعظيم الرسل إنما يتلقّاه عظيم الخزينة، (بك أمرت،) كذا في جميع ما رأيناه من نسخ المصنف، وفيه سقط منه أو من نساخه، فلفظ رواية مسلم: (فيقول الخازن: من أنت؟، فأقول: محمد، فيقول: بك أُمرت، وقد ساقه المصنف في المقصد الأخير تامّا، وإنما أجابه بالامتفهام، وأكده بالخطاب تلذّذًا بمناجاته، وإلاّ، فأبواب الجنّة شفافة؛ كما في خير، وهو العلم الذي لا يشتبه، والتمييز الذي لا يلتبس، وقد رضوان الجنّة قبل ذلك، وعرفه أتمّ معرفة، ولذا اكتفى بقوله: «فأقول محمّد»، وإن كان المسمّى به كثيرًا، ولا ينافي كون أبواب الجنّة شفافة.

خبر أبي يعلى عن أنس، رفعه: «أقرع باب البجنة فيفتح لي باب من ذهب وحلقه من فضّة»؛ لأن ما في الدنيا لا يشبه ما في البجنة إلا في مجرّد الاسم، كما في حديث: فلا مانع من كونه ذهبًا شفّافًا، ولم يقل أنا لإبهامه، مع إشعاره بتعظيم النفس، وهو سيّد المتواضعين، وهذه الكلمة جارية على ألسنة المتجبرين إذا ذكروا مفاحرهم وزهوا بأنفسهم.

وقال ابن الجوزي: أنا لا تخلو عن نوع تكبّر؛ كأنه يقول: أنا لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا نسبى، لسمو مقامى.

أن لا أفتح لأحد قبلك، ....

وقال بعض المحققين: ذهبت طائفة من العلماء وفرقة من الصوفية إلى كراهية إخبار الرجل عن نفسه؛ بأنا تمسكًا بظاهر الحديث، حتى قالوا: إنها كلمة لم تزل مشؤومة على قائلها؛ كقول إبليس: أنا خير، وفرعون: أنا ربّكم، وليس كما قرّروا، بل الشؤم لما صحبه من الخير والربوبية، وأصابه الصوفية في دقائق العلوم والإشارات في التبري من الدعاوي الوجودية، لكن الذي أشاروا إليه بهذا راجع إلى معان تتعلّق بأحوالهم دون القول كيف، وقد ناقضهم نصوص كثيرة: «إنما أنا بشر، أنا أوّل المسلمين، وما أنا من المتكلفين، أنا سيد ولد عادم، أنا أكثر الأنبياء تبعًا»، وغير ذلك.

وقد قال النووي: لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان، أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا به، وخلا عن الخيلاء والكبر، والباء في قوله: «بك» متعلّقة بالفعل بعدها، وهي سببيّة، أي: بسببك أمرت بالبناء للمفعول والفاعل الله، (أن لا أفتح،) كذا في نسخ، وفي أخرى بدون أن، وهي التي وقفت عليها في مسلم.

وذكره السيوطي في جامعيه بأن وتعقّبه شارحه بأن، الذي في نسخ مسلم الصحيحة المقروءة بلا أن (لأحد قبلك)) لا من الأنبياء ولا من غيرهم، إذ أحد في سياق النفي للعموم، فيفيد استغراق جميع الأفراد، وعلم منه أن طلب الفتح إنما هو من الخازن، وإلا لما كان هو المجيب، فإن قيل: لم طلب الفتح من الخازن، ولم يطلبه منها بلا واسطة، فإنه ورد عن الحسن، وقتادة وغيرهما: أن أبوابها يرى ظاهرها من باطنها وعكسه، وأنها تتكلّم وتكلّم وتعقل ما يقال لها انفتحي انغلقي، أجيب: بأن الظاهر أنها مأمورة بعد الاستقلال بالفتح والغلق، وأنها لا تستطيع ذلك إلا بأمر عريفها، المالك لأمرها بإذن ربّها، وإنما يطالب بما يراد من القوم عرفاؤهم، وحكمة اتّخاذ الخزنة للجنّة، مع أن الخزنة عرفًا إنما تكون لما يخاف ضياعه، أو تلفه أو نقصه، فيفوت كلّه، أو بعضه، أو وصفه على صاحبه، ولا يمكن ذلك في الجنّة، هي أن الغرض من تعيين الخزنة لها إنما هو مراعاة الداخلين إكرامًا لهم، فتقدم الخزنة لكل منهم ما أعدّ له من النعيم، ثم لا تعارض بين الحديث وبين قوله تعالى: ﴿ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴾ الآية، ووجهه الرازي وغيره، بأنه يوجب السرور والفرح حيث نظروها مفتحة من بعد وفيه الخلاص من ذلّ الوقوف للاستفتاح لأن أبوابها تفتح أوّلاً بعد الاستفتاح من جمع، ويكون مقدّمًا بالنسبة إلى البعض، كما يقتضيه خبر: «إن الأغنياء يدخلون الجنّة بعد الفقراء بخمسمائة عام»، والظاهر أنها لا تغلق بعد فتحها للفقراء، وأجيب، أيضًا بخمسة أجوبة غير هذا، نوقش فيها، وهذا أحسنها كما قال بعض المحقَّقين. ورواه الطبراني بزيادة فيه، قال: فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحد قبلك، ولا أقوم لأحد بعدك، وهذه خصوصية أخرى له على وهي: أن خازن الجنة لا يقوم لأحد غيره على الله المعلم الله على الله الله على الله الله الله الله الله على الله على الله على الله الله تعالى في خدمة عبده ورسوله حتى مشى وفتح له الباب.

ومنها أنه عَيِّكُ أول من يدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ......

(ورواه الطبراني بزيادة فيه، قال: فيقوم المخازن فيقول: لا أفتح لأحد قبلك،) كما أمرت، (ولا أقوم لأحد بعدك، وهذه خصوصية أخرى له عَيِّكُ، وهي أن خازن المجنة لا يقوم لأحد غيره عَيِّكُ، فقيامه له فيه إظهار لمزيته ومرتبته، ولا يقوم لأحد بعده، بل خزنة المجنة يقومون لمخدمته،) أي: رضوان، (وهو كالملك عليهم، وقد أقامه الله تعالى في خدمة عبده ورسوله حتى مشى وفتح له الباب،) زيادة في إكرامه.

(ومنها: أنه أوّل من يدخل الجنّة؛) كما في مسلم وغيره، واستشكل بإدريس حيث أدخل الجنّة بعد موته وهو فيها كما ورد، بأن السبعين ألفًا الداخلين بغير حساب يدخلون قبله، ويحديث أحمد في رؤيا النبي عُيِّكُ بلال سبقه في دخولها، وخبر أبي يعلى وغيره: «أوّل من يعتم له باب الجنّة أنا، إلا أن امرأة تبادرني، فأقول: ما لك؟، أو من أنت؟، فتقول: أنا امرأة تعدت على يتامى».

وخبر البيهقي: «أوّل من يقرع باب الجنّة عبد أدّى حقّ اللّه وحقّ مواليه»، وأجيب بأن دخوله علي يتعدّد، فالدخول الأوّل لا يتقدّمه، ولا يشاركه فيه أحد، ويتخلّل بينه وبين ما بعده دخول غيره.

وقد روى ابن منده في حديث، أنه كرر الدخول أربع مرّات ونحوه في البخاري. وأمّا إحريس فلا يرد، لأن المراد الدخول التام يوم القيامة، وإدريس يحضر الموقف للسؤال عن التبليغ، وثمّ أجوية أخرى هذا أظهرها، وسيكون لنا إن شاء الله تعالى عودة لمزيد الكلام على ذلك في المقصد الأخير.

(قال عليه الصّلاة والسّلام: «وأنا أوّل من يحرك حلق البحنة،) بفتح اللام جمع حلقة، يسكونها على غير قياس، وقيل: فتحها لغة، فالجمع قياسي، ولأحمد والترمذي، عن أنس، مرقوعًا: «أنا أوّل من يأخذ بحلقة باب الجنّة، فأتعقعها، (فيفتح اللّه لي،) لا يخالف ما مرّ أن الفاتح رضوان لأن الفاتح الحقيقي هو اللّه تعالى، وتولّى رضوان ذلك، إنما هو بأمره وإقداره وتمكينه، (فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين،) أي: يدخلون عقبه بسرعة، فكأنهم دخلوا معه.

ولا فخر». رواه الترمذي.

ومن خصائصه عَلِي الكوثر، نهر في الجنة يسيل في حوضه مجراه على الدر والياقوت، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج.

وروى أبو داود عن أبي هريرة، مرفوعًا: وإن أبا بكر أوّل من يدخل الجنّة، وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة، رفعه: «أنا أوّل من يدخل الجنة ولا فخر، وأوّل من يدخل علي الجنّة ابنتي فاطمة، أي: من النساء، «وأبو بكر من الرجال»، فلا خلف.

وروى ابن ماجه، وصححه الحاكم عن أبي، مرفوعًا: «أوّل من يصافحه الحق عمر، وأوّل من يصافحه الحق عمر، وأوّل من يسلم عليه، وأوّل من يأخذ بيده فيدخله الجنّة، (ولا فخره،) أي: لا أفتحر بذلك، بل بمن أعطانيه، أو أقول ذلك شكرًا لا فحرًا، وهو ادّعاء العظمة والمباهاة، (رواه الترمذي) عن ابن عباس في حديث، ساقه المصنّف بتمامه في المقصد العاشر.

(ومن خصائصه على الكوثر) كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعطيناكُ الكوثر﴾ الآية، ونقل المفسّرون فيه أقوالاً تزيد على عشرة، وأولاها قول ابن عباس: إنه الخير الكثير لعمومه لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظه عليه فلا معدل عنه.

روى مسلم وغيره أنه عَلَيْ قرأ ﴿إِنَّا أَعطيناكَ الكوثر﴾ الآية، ثم قال: وأتدرون ما الكوثره؟، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: وإنه نهر وعدنيه ربّي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أُمّتي يوم القيامة، آنيته علد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربّ إنه من أُمّتي، فيقول: ما تلري ما أحدث بعدك.

ولأحمد أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما الكوثر؟، قال: ونهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، ولذا اقتصر المصنّف هنا على قوله: (نهر في الجنّة يسيل في حوضه،) كما في حديث البخاري، ولأحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض (مجراه على اللبر:) اللؤلؤ الكبار، (والياقوت،) وعند النسائي: ترابه النسك وحصاه اللؤلؤ والياقوت، (وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج،) لعلّه سقط منه من اللبن، وأبرد من الثلج، فعند الحاكم من حديث أبي برزة: (ماؤه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وألين من الزبد، أوانيه من فضّة».

ولابن مردويه من حديث ابن عباس: (حافّتاه الزبرجد»، وفي حديث ثوبان: إلا يظمأ من شرب منه»، رواه ابن ماجه فالمختص به عَلِي الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، وأن حوضه أكبر الحياض، وأكثر واردًا؛ كما قال عليه الترمذي، وفي أثر أن وإنّهم يتباهون أيّهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة»، رواه الترمذي، وفي أثر أن

ومنها الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة.

#### خصائص أمته على

وأما خصائص أمته عليه المناه

حوصه أعرض الحياض وأكثرها واردًا، قال القرطبي: وقول البكري المعروف بابن الواسطي: لكل تي حوض إلاّ صالحًا، فحوضه ضرع ناقته، لم أقف على ما يدلّ عليه أو يشهد له، انتهى.

(ومنها: الوسيلة) لما في مسلم مرفوعًا: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلّى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في اللجنّة» لا تنبغي إلاّ لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلّت عليه الشقاعة» (وهي أعلى درجة في الجنّة؛) كما قال عَيْكَةُ: «الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، قسلوا الله لي الوسيلة»، رواه أحمد.

قال ابن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنّة، وهي منزلة رسول الله عَلَيْكِم، وداره في اللجنّة، وهي أقرب أمكنة الجنّة إلى العرش، وقال غيره: فعيلة من وسل إذا تقرّب، وتطلق على المعتزلة اللعلية؛ كما في الحديث؛ فإنها منزلة في الجنّة على أنه ممكن ردّها إلى الأوّل، فإن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، فتكون كالقربة التي يتوسل بها، ولما كان عَلَيْتُه أعظم اللحظيّ عبودية لربه، وأعلمهم به، وأشدهم له خشية، وأعظمهم له محبّة، كانت منزلته أقرب المعتازل إلى الله، وأمر أُمّته أن يسألوها لينالوا بهذا الدعاء الزلفي وزيادة الإيمان، وأيضًا فالله قدّرها له يأسياب، منها: دعاء أُمّته له بما نالوه على يده من الهدى.

وأتنا الفضيلة، فهي المرتبة الزائدة على سائر المخلائق، ويحتمل أنها منزلة أخرى، وتفسير اللوسيلة.

والآين أبي حاتم عن علي: إن في الجنّة لؤلؤتين، إحداهما بيضاء، واسمها الوسيلة المحمّد والهل بيته، والصفراء الإبراهيم وأهل بيته.

قال الين كثير: هذا أثر غريب، ذكره المصنف في المقصد الأخير، وقال عبد المجليل القصري في شعب الإيمان: الوسيلة هي التوسّل به عَلِيلتُهُ إلى اللّه، وذلك أنه في الجنّة بمنزلة الوزير من اللملك يغير تمثيل، لا يصل إلى أحد شيء إلا بواسطته، وهذا كما قال بعض: وإن كان حسنًا، لكته تقسير لللشيء بخلاف ما فسره به صاحبه على أنه يحتاج إلى توقيف.

# خصائص أمّته عينية

﴿وَأَنْكَا خَصَائُصُ أُمِّنَهُ عَلِيلًا ﴾ في الدنيا والآخرة، أي: بعضها في الدارين لتركه كثيرًا فيهما،

وزادها شرفًا، فاعلم إنه لما أنشأ سبحانه وتعالى العالم على غاية من الإتقان، وأبرز جسد نبينا عَلِيلَةً للعيان، وظهرت عنايته بأمته الإنسانية، بحضوره وظهوره فيها، وإن كان العالم الإنساني والناري كله أمته، ولكن لهؤلاء خصوص وصف، فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم ورثة الأنبياء، وأعطاهم الاجتهاد في نصب الأحكام، فيحكمون بما أدى إليه اجتهادهم.

وكل من دخل في زمان هذه الأمة من الأنبياء عليهم السلام بعد نبيها عليها، كعيسى عليه السلام،

(وزادها شرقا،) والمراد أمّة الإجابة، (فاعلم أنه لما أنشأ سبحانه وتعالى العالم على غاية من الإتقان، وأبوز جسد نبيتا،) أي: شخصه، وهو الصورة التي يُرى عليها (عَيَالِتُهُ للعيان،) بكسر العين، (وظهرت عنايته:) رعايته واهتمامه (بأمّته الإنسانية،) بمعاملته لهم معاملة من يريد نفع غيره، (بحضوره وظهوره فيها،) عطف تفسير، (وإن كان العالم الإنساني والناري،) أي: عالم الجنّ (كلّه أُمّته،) لبعثه إليهم إجماعًا، (ولكن لهؤلاء،) أي العالم الإنساني (خصوص وصف؛) من إضافة الصفة للموصوف، أي: وصف خاص بهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم وهو الخيرية المشار إليها بقوله: (وفجعلهم) جواب لما دخلت عليه الفاء على قلّة، أو هو عطف على مقدر، أي: لما أنشأ العالم على ما ذكر، وخصّ الأُمّة المحمديّة بصفة زائدة، ميّزهم على غيرهم، وفضّلهم، فجعلهم (وخير أُمّة أخرجت للناس، وجعلهم ورثة الأنبياء الآية)؛ كما قال عَيْرِهم، وفضّلهم، ومحملة الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم»، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما.

وأمّا خبر: «علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل»، فقال الحافظ، ومن قبله الدميري والزركشي: لا أصل له، وسئل عنه الحافظ العراقي، فقال: لا أصل له، ولا إسناد بهذا اللفظ، ويغني عنه: «العلماء ورثة الأنبياء»، وهو صحيح، وأخرج ابن عدي وأبو نعيم والديلمي، عن النبي عليه: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء، وورثتي وورثة الأنبياء»، (وأعطاهم الاجتهاد في نصب الأحكام) من الكتاب والسنة وغيرهما، (فيحكمون بما أدّى إليه اجتهادهم،) ويؤجرون ولو أخطؤوا فيه، ولعل هذين من عطف بعض الأسباب على المسبب؛ لأن كونهم ورثة الأنبياء، وإعطاءهم الاجتهاد من أسباب الخيرية المبينة في الآية بقوله: ﴿وَالمَرون بالمعروف وتنهون عن وإعطاءهم الأجتهاد من أسباب الخيرية المبينة في الآية بقوله: ﴿وَاللَّمْرِين فِي الخيرية، (وكل من المنكر وتؤمنون باللَّه الله الآية، وكان هذا هو الحامل على إدخال الأمرين في الخيرية، (وكل من دخل في زمان هذه الأُمّة من الأنبياء عليهم السّلام بعد نبيها عَيَّاتُه، كعيسى) عليه السّلام، وين ينزل من هذه الأُمّة اتّفاقًا مع بقائه على نبوّته، بل ذهب جمع من العلماء إلى أنه فإنّه حين ينزل من هذه الأُمّة اتّفاقًا مع بقائه على نبوّته، بل ذهب جمع من العلماء إلى أنه

أو على تقدير دخوله كالخضر، فإنه لا يحكم في العالم إلا بما شرعه محمد عَلِيْكُ في هذه الأمة، فإنما يحكم بشريعة نبينا عَلِيْكُ بإلهام أو اطلاع على الروح المحمدي، أو بما شاء الله تعالى، ......

صحابي لاجتماعه بالنبي عَلَيْكُ وهو حي، مؤمنًا به ومصدقًا، وكان اجتماعه به مرّات في غير ليلة الإسراء.

روى ابن عساكر عن أنس: قلنا يا رسول الله! رأيناك صافحت شيمًا ولا نراه؟، قال: (ذاكِ أخي عيسي ابن مريم، انتظرته حتى قضى طوافه، فسلمت عليه.

وروى ابن عدي عن أنس: بينا نحن مع النبي عَلَيْكُ إذ رأينا بردًا ويدًا، فقلنا: يا رسول الله ! ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟، قال: وقد رأيتموه،؟، قلنا: نعم، قال: وذاك عيسى ابن مرتم سلّم علي»، (أو على تقدير دخوله، كالمخضر) على أنه نبيّ، وإلياس على أنهما باقيان، (فإنه لا يحكم في العالم إلاّ بما شرّعه محمّد يَهِ في هذه الأُمّة،) لا بشرائعهم التي كانت قبله، (فإذا نزل سيّدنا عيسى عليه الصّلاة والسّلام، فإنّها يحكم بشريعة نبيتا عَهِ في التي كانت قبله، (فإذا نزل سيّدنا لا حكامها، (أو اطّلاع على الروح المحمديّ،) فيخبره بشريعته، (أو بما شاء الله تعالى) من استنباطه لها من الكتاب والسنّة ونحو ذلك، وقد سئل السيوطي بأي طريق تصل أحكام شريعتنا إلى عيسى، فأجاب، بأن الأنبياء كانوا يعلمون في زمانهم بجميع شرائع من قبلهم، ومن بعدهم بالوحي من القرءان، فينه على بعض ذلك في الكتاب الذي أنزل عليهم وبأن عيسى ينظر في النبي عَلَيْكُ ذلك من القرءان، فإنه قد انطوى على جميع أحكام الشريعة وفهمها نبيّنا بفهمه الذي انتي مرحها لأمّته في السنّة، وإفهام الأمّة تقصر عن إدراك ما أدركه صاحب النبوّة، وعيسى اختصّ به، ثم شرحها لأمّته في السنّة، وإفهام الأمّة تقصر عن إدراك ما أدركه صاحب النبوّة، وعيسى بالنبيّ عَلِيَّ غير مرّة، فلا مانع أنه تلقى منه أحكام شريعته المخالفة لشريعة الإنجيل؛ لعلمه بأنه سينزل بالنبيّ عَلِيَّ غير مرّة، فلا مانع أنه تلقى منه أحكام شريعته المخالفة لشريعة الإنجيل؛ لعلمه بأنه سينزل في أمّته، ويحكم فيهم بشرعه، فأخذها عنه بلا واسطة، وإلى هذا أشار جماعة من العلماء.

قال: ورأيت عبارة السبكي نصها: إنما يحكم عيسى بشريعة نبينا بالقرآن والسنة، فترجح أن أخذه السنة بطريق المشافهة بلا واسطة، وبأنه إذا نزل يجتمع بالنبي عَلَيْ في الأرض، كما صرح به في أحاديث فلا مانع أن يأخذ عنه ما احتاج إليه من أحكام شريعته. واستدل السيوطي لكل واحد من هذه الأربع بما يطول ذكره، وذكر أنه اعترض عليه في الجواب الأول بلزوم أن القرآن مضمن في الكتب السابقة فأجاب بأنه لا مانع من ذلك، فقد دلت الأحاديث على ثبوت هذه اللازم، وقال تعالى: ﴿وإنه لشيل رب العالمين ﴾ إلى قوله: ﴿وإنه لفي زير الأولين ﴾؛ ثم ساق أدلة ذلك في نحو ورثة، ثم قال:

فيأخذ عنه ما شرع الله له أن يحكم به في أمته، فلا يحكم في شيء من تحريم وتحليل إلا بما كان يحكم به نبينا عليه في أولا يحكم بشريعته التي أنزلت عليه في أوان رسالته ودولته، فهو تابع لنبينا عليه أولا يحكم بشريعته الترمذي الحكيم في كتاب ختم الأولياء، وأعرب عنه صاحب «عنقاء مغرب»، وكذا الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح عقائد النسفي

إن السائل نفسه سأله ثانيًا: هل ثبت أن عيسى ينزل عليه الوحي بعد نزوله؟ فأجاب: نعم. روى مسلم وغيره أثناء حديث أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا من عبادي لا يدلك بقتالهم، فهقا صريح في أنه يوحى إليه بعد نزوله، والذي نقطع به أن الجائي إليه جبريل لأنه السفير بين الله وبيت أنبيائه كما صرحت الآثار بذلك وساقها، ثم قال: وقد زعم أن عيسى إذا نزل لا يوحى إليه حقيقة يل وحي إلهام وهو ساقط مهمل لمنابذته لحديث مسلم وغيره، ولأن ما توهمه من تعذر الوحي الحقيقي فاسد لأنه نبي، فأي مانع من نزول الوحي إليه؟ فإن تخيل أنه ذهب منه وصف النبوّة فهو قول يقارب الكفر لأن النبوّة لا تذهب أبدًا ولا بعد موته، وإن تخيل اختصاص الوحي بزمن دون زمن فهو قول لا دليل عليه، ويطله ثبوت الدليل على خلافه، انتهى.

(فيأخذ عنه ما شرع الله له أن يحكم به في أمته فلا يحكم بشيء من تحريم وتحليل إلا يحكم به نبينا على ولا يحكم) عيسى (بشريعته التي أنزلت عليه في أوان رسالته ودولته فهو) أي عيسى تابع لنبينا على وقد نبه على ذلك الترمذي الحكيم) محمد بن علي من طبقة البخاري حافظ واعظ زاهد له تصانيف (في كتاب ختم الأولياء) أحد تصانيفه، (وأعرب) بمهملة بين (عنه صاحب عنقاء) بالمحد مجرور بالفتحة لا ألف التأنيث المدودة (مغرب) قال الدميرية طائر غريب يبيض بيضًا كالجبال ويبعد في طيرانه، وقيل سميت بذلك لأنه كان في عنقها بياض كالطوق، وقيل هو طائر يكون عند مغرب الشمي وأطال الدميري الكلام فيها، فعلى الأحير ميمه مفتوحة وعلى الأولين مضمومة، واقتصر عليه القاموس فقال: عنقاء مغرب بالرفع على الوصف وبالجر مصافه وهي بضم الميم، طائر معروف الاسم مجهول الجسم وهو اسم كتاب للعارف القطب محيي الدين بن علي بن محمد بن عربني الطائي الأندلسي، مات بدمشق سنة ست وثلاثين وستمائة، وعند الشعراوي كتابه هذا من الكتب التي لا يكاد يفهم العلماء منها معنى مقصودًا لقائله أصلاً لأنه لسان قدسي لا يعرفه إلا من تجرد عن هيكله من البشر. (وكذا الشيخ سعد الدين التغتازاني في شوح علي الوضل محمد بن محمد بن محمد ثلاية المعروف بالبرهان الحنفي له مختصر عقائد النسفي) أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد ثلاية المعروف بالبرهان الحنفي له مختصر تفسير الرازي ومقدمة في الخلاف وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره، وأجاز للبرزالي، وتوفي تفسير الرازي ومقدمة في الخلاف وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره، وأجاز للبرزالي، وتوفي

وصحح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل منه، فإمامته أولى، انتهى.

# فهو عليه السلام وإن كان خليفة في الأمة المحمدية، فهو رسول ونبي

سنة سبع وثمانين وستمائة وهو متأخر عن النسفي عمر بن محمد صاحب التفسير والفتاوى وغيرهما. توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، وغير صاحب الكنز والمدارك والمنار وغيرها، واسمه عبد الله بن أحمد بن محمود وغير أبي المعين ميمون بن محمد، وكلهم حنفيون من نسف بفتح النون والسين المهملة وبالفاء مدينة بما وراء النهر.

(وصحح أنه) أي عيسى (يصلى بالناس ويؤمهم) يصلى بهم إماماً ويقتدي به المهدي) محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الخليفة الآتي آخر الزمان، وفي حديث ضعيف المهدي بعد المائتين (لأنه) أي عيسى (أفضل منه) أي المهدي (فإمامته أولى التهي) كذا جزم به اعتماداً على تعليله وورد ما يشهد له في بعض الآثار وعورض بحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» ولمسلم أيضاً: «كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيقال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرهه لهذه الأمة ولا حمد» ومن حديث جاير: فإذا هم بعيسي فيقال: تقدم، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، ولابن ماجه في حديث أبي أمامة وكلهم أي: المسلمين ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسي فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت. وروى أبو تعيم عن أبي سعيد مرفوعًا: «منا الذي يصلى عيسى ابن مريم خلفه، أي: منا أهل البيت. وجمع بأن عيسم يقتدي بالمهدي أولاً ليظهر أنه نزل تابعاً لنبينا حاكمًا بشرعه، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به علي أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل. قال ابن الجوزي: لو تقدم عيسي إماماً لوقع في التقس إشكال ولقيل أتراه تقدم نائباً أو مبتدئاً شرعًا فيصلى مأمومًا لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: «لا تبيي بعدي»، وفي صلاة عيسي خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوان أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة، وقيل معنى وإمامكم منكم أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل كما في رواية لمسلم وإمامكم منكم، قال ابن أبي ذئب: معناه أمكم بكتاب ربكم وعليه لم يثبين أن عيسي إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا لكن يعكر عليه رواية أحمد ومسلم فإنهما صريحتان لا يقبلان هذا التأويل، وقال أبو الحسن: ألا ترى في مناقب الشافعي تواترت. الأحيار أن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلى خلفه، ذكر ذلك رد الحديث ابن ماجه عن أنس ولا مهدي إلا عيسى (فهو عليه السلام وإن كان خليفة في الأمة المحمدية فهو رسول ونبي كريم على حاله، لا كما يظن بعض الناس أنه يأتي واحدًا من هذه الأمة، نعم هو واحد من هذه الأمة الله الله الله الم واحد من هذه الأمة لما ذكر من وجوب اتباعه لنبينا عَلِيْكُ والحكم بشريعته.

فإن قلت: قد ورد في صحيح مسلم قوله عَلَيْكَ: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»، وأن الصواب في معناه: أنه لا يقبل الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام أو القتل، ..........

كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس أنه يأتي واحداً من هذه الأمة) بدون نبرة ورسالة وجهل أنهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حي؟ (نعم هو واحد من هذه الأمة) مع بقائه على نبوته ورسالته لما ذكر من وجوب اتباعه لنبينا عَيَالَةً والحكم بشريعته) لا بشرع الإنجيل لنسخه.

(فإن قلت: قد ورد في صحيح مسلم) والبخاري أيضًا: فما هذا الإبهام، كلاهما عن أبي هريرة، (قوله عَلَيْكَ:) (والذي نفسي بيده (ليوشكنّ،) بكسر المعجمة، أي: ليقربن، أي لا بدّ من ذلك سريمًا (أن ينزل فيكم،) أي: في هذه الأُمّة، فإنّه خطاب لبعضها ممّن لا يدرك نزوله (ابن مريم حكمًا،) أي: حاكمًا (مقسطًا،) أي: عادلاً بخلاف القاسط، فهو الجائر، ولمسلم أيضًا: إمامًا مقسطًا، ولفظ البخاري: حكمًا عدلاً.

وفي مسلم عن أبي هريرة، مرفوعًا: (ينزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وفي الصحيحين عنه، رفعه: (ينزل عيسى، فيقتل الدجال، (فيكسر الصليب) تفريع على عدله، أي: فبسبب عدله يكسره حقيقة، أو يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، (ويقتل الخنزير،) فيبطل دين النصرانية، وفيه تحريم اقتناء الخنزير، وتحريم أكله ونجاسته؛ لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه، لكن في الطبراني الأوسط، بإسناد لا بأس به، عن أبي هريرة: ويقتل الخنزير والقرد، فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير، لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقًا، وفيه أيضًا تغيير المنكرات، وكسر آلة الباطل، زاد في رواية لمسلم: (ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاد»، (ويضع الجزية،) وفي رواية: (ويضع الحرب»، وبقية الحديث في الصحيحين: (ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى وفي رواية نعير من الدنيا وما فيها»، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ﴿وإن من أهل الكتاب إلاّ ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا [النساء ٥ ] الآية.

قال الحافظ: والمعنى أن الذين يصيروا واحدًا، فلا يبقى أحد من أهل الذمّة يؤدي الجزية، وقيل: معناه يكثر المال، فلا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له، فيترك الجزية استغناء عنها.

وقال عياض: يحتمل أن المراد بوضعها تقريرها على الكفار من غير محاباة وتكون كثرة المال بسبب ذلك، وتعقبه النووي، (و)قال: (أن الصواب في معناه؛ أنه لا يقبل الجزية، ولا يقبل إلاّ الإسلام، أو يفعل (القتل) إن امتنعوا منه. وهذا خلاف ما هو حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، وإذا كان كذلك، فكيف يكون عيسى عليه السلام حاكمًا بشريعة نبينا عليه المسلم المسلم حاكمًا بشريعة نبينا عليه المسلم المسلم

فالجواب: أنه لا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما ينزل حاكمًا بهذه الشريعة المحمدية ولا ينزل نبي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.

وأما حكم الجزية وما يتعلق بها فليس حكمًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى، وقد أخبر نبينا عَلِيه بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا عَلِيه هو المبين للنسخ، فدل على أن الامتناع في ذلك الوقت من قبول الجزية هو شرع نبينا عَلِيهِ. أشار إليه النووي في شرح مسلم.

قال الحافظ: ويؤيده رواية أحمد من وجه آخر، وتكون الدعوى واحدة، (وهذا خلاف ما هو حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل) أي: أعطى (الجزية وجب قبولها، ولم يجن) بالزاي (قتله؛) لقوله تعالى: ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد﴾ الآية، وفي نسخة: لم يجب بالباء بدل الزاي، وكأنه عبر بها لمطابقة ظاهر الآية، فلا يناني أنه لا يجوز قتله وعلى قاتله ديته؛ لأن ذلك ثبت بدليل آخر، (ولا إكراهه على الإسلام، وإذا كان كذلك، فكيف يكون عيسى عليه الصّلاة والسّلام حاكمًا بشريعة نبيتا عَيَّكِي، فالجواب: أنه لا خلاف أن عيسى إنما ينزل حاكمًا بهذه الشريعة المحمديّة؛) لحديث عبد الله بن مغفل: «ينزل عيسى ابن مريم مصدقًا بمحمد على ملّته»، رواه الطبراني، (ولا ينزل نبي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛) لأن هذه الشريعة لا تنسخ، (بل هو حاكم من حكام هذه الأُمّة؛) كقاض بين الخصوم بالملّة المحمديّة.

(وأمّا حكم الجزية وما يتعلق بها) من إقرارهم على إبقاء صليبهم وخنزيرهم ونحوهما حيث لم يظهروها، (فليس حكمًا مستمرًّا إلى يوم القيامة، بل هو مقيّد بما قبل نزول عيسى،) فوضعها بعد نزوله من شريعتنا.

(وقد أخبر نبيتا على بنسخه) بهذا الحديث، كما في العبارة النووي (وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا على أن الامتناع في ذلك الناسخ، بل نبينا على أن الامتناع في ذلك الوقت من قبول المجزية، وهو شرع نبيتا على أي ذلك الوقت لا قبله، (أشار إليه النووي في شرح مسلم)، ولخصه الحافظ بأوجز عبارة، بقوله قال النووي معنى وضع الجزية، مع أنها

فإن قلت: ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى عليه اللصلاة والسلام في قبول الجزية؟.

فأجاب ابن بطال: بأنا إنما قبلناها نحن لاحتياجنا إلى المال، وليس يحتاج عيسى عليه الصلاة والسلام عند خروجه إلى مال، لأنه يفيض في أيامه المالل حتى لا يقبل فلا يقبل إلا القتل أو الإيمان بالله وحده، انتهى.

وأجاب الشيخ ولي الدين ابن العراقي: بأن قبول الجزية من اليهود .....

مشروعة في هذه الشريعة؛ أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى؛ كما دلَّ عليه هذا الخبر، وليس عيسى بناسخ لحكمها، بل نبيّنا عَيِّلِةً هو المبين للنسخ بقوله هذا.

(فإن قلت: ما المعنى،) أي: السر والحكمة (في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى عليه الصّلاة والسّلام في) منع (قبول الجزية) أهو تعبدي أم معقول المعنى، (فأجاب») أي: فأتول في ذلك، أجاب: فلا حاجة للفاء لدخولها على ماض مترّف، وهو صالح لكونه جواب الشرط، ونقل البدر بن مللك جوازه، اعترض بأن ظاهره الإطلاق، وليس كذلك، بل اللماضي المتصرّف، المجرّد ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز اقترانه بالفاء، وهو المستقبل الذي لم يقصد به وعد أو وعيد، نحو: إن قام زيد قام عمرو، وضرب يجب اقترانه بالفاء، وهو المستقبل الماضي افظا ومعنى، نحو: هإن كان قميصه قد من قبل فصدقت ، وقد معه مقدرة، وضرب يجوز اقترانه بالفاء وهو المستقبل معنى، وقصد به وعد أو وعيد، نحو: ومن جاء بالسيئة فكبت، لأنه الإناد بالفاء وهو المستقبل معنى، وقصد به وعد أو وعيد، نحو: ومن جاء بالسيئة فكبت، لأنه أبوه على هذا التفصيل في شرح كافيته (ابن بطال) أبو الحسن علي في شرح البخاري، (يأمّا إنّا أبي أبو الحسن علي في شرح البخاري، (يأمّا إنّا أبي قبلها نحن لاحتياجنا إلى المال، وليس يحتاج عيسى عليه الصّلاة والسّلام عند خروجه،) أي: ظهوره ونزوله من السماء إلى المال، وليس يحتاج عيسى عليه الصّلاة والله، وكسر اللقاء، وكسر اللقاء، والمسلم في رواية: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد؛) كما قال في الصحيحين، ولمسلم في رواية: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد.)

قال الحافظ: وسبب كثرته نزول البركات بسبب العدل وعدم الظلم، وحينئذ تخرج الأرض كنوزها ويقل الراغب في اقتناء المال لعلمهم بقرب السّاعة، (فلا يقبل إلا القتل») أي: لا يحكم إلى بنه فعبر بنفي القبول عن فعل القتل تجوّزًا، نحو: وزججن الحواجب والعيوتا» (أو الإيمان بالله وحده، انتهى) جواب ابن بطال.

(وأجاب الشيخ ولي الدين) أحمد (ابن العراقي؛ بأن قبول الجزية من اليهود

والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل. وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زالت تلك الشبه بحصول معاينته، فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف أمرهم، فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، والحكم يزول بزوال علته. قال وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له. قال: وهذا أولى مما ذكره ابن بطال، انتهى.

والنصارى لشبهة) بالضم، أي: التباس (ما بأيديهم من التوراة والإنجيل) عليهم، فظنّوا بسبب الالتباس حقيّة ما هم عليه، (وتعلّقهم بزعمهم بشرع قديم،) وهذه الشبهة والتعلّق وإن كانا باطلين لقيام الأدلّة الواضحة على حقيّة الإسلام وبطلان ما سواه، لكنهم عذروا في الجملة لذلك، فاكتفى منهم بما دلّ على ذلّهم وانقيادهم لبعض أحكام الإسلام، قهرًا عليهم، (فإذا نزل عيسى عليه الصّلاة والسّلام زالت تلك الشبهة بحصول معاينته، فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف أمرهم، فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام والحكم يزول بزوال علّه،) وهذا أيضًا ملحظ جواب ابن بطال.

(قال: وهذا معنى حسن مناسب لم أرّ من تعرض له، قال: وهذا أولى مما ذكره ابن بطال، انتهى،) وكان وجه أولويّته، أنه مبني على علة معنوية معقولة دون جواب ابن بطال، وهو ظاهر في زوال شبهة النصارى بنزول.

وأمّا زوالها عن اليهود بنزوله، فكأنّه لأنهم زعموا هم والنصارى بقاء شرعهما مع شريعة الإسلام، وفي الفتح قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء للرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فبين الله كذبهم؛ وأنه الذي يقتلهم، أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها، وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأُمّته أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام، فيوافق خروج الدجال فيقتله، والأوّل أوجه.

وفي مسلم عن ابن عمرو: أنه يمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنين، وروى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن عباس: أن عيسى إذ ذاك يتزوّج في الأرض، ويقيم بها تسع عشرة سنة، وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة: يقيم بها أربعين سنة.

وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، عن أبي هريرة مرقوعًا: (ينزل عيسى عليه السّلام وعليه ثوبان ممصران، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلّها إلاّ الإسلام، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، وتلعب الصبيان بالحيات، فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفّى ويصلّي عليه المسلمون، انتهى.

قال ابن كثير: يشكل عليه خبر مسلم أنه يمكث في الأرض سبع سنين، اللَّهم إلا أن تحمل هذه السبع على مدّة إقامته بعد نزوله، وتكون مضافة إلى مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك ثلاثًا وثلاثين سنة على المشهور، قال في مرقاة الصعود: وقد أقمت سنين أجمع بذلك، ثم رأيت البيهقي قال في كتاب البعث والنشور في هذا الحديث: إن عيسى يمكث في الأرض أربعين سنة، وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في قصّة الدجال: فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يلبث الناس بعده سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة.

قال البيهقي: ويحتمل أن قوله: ثم يلبث الناس بعده، أي: بعد موته، فلا يكون مخالفًا للأوّل، انتهى، فترجّح عندي هذا التأويل من وجوه، أحدها: إن حديث مسلم ليس نصًّا في الإخبار عن مدّة لبث عيسى، وخبر أبي داود نصّ فيها، والثاني: أن ثم تؤيّد هذا التأويل، لأنها في التراخي. والثالث: قوله: يلبث الناس بعده، فيتّجه أن الضمير فيه لعيسى؛ لأنه أقرب مذكور، والرابع: أنه لم يرد في ذلك سوى هذا الحديث المحتمل، ولا ثاني له، وورد مكث عيسى أربعين سنة في عدّة أحاديث من طرق مختلفة، فحديث أبي داود، وهذا هو صحيح، وأخرج الطبراني، عن أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل عيسى ابن مريم، فيمكث في الناس أربعين سنة»، وأخرج أحمد في الزهد عنه، قال: «يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي عسلاً أحمد في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا»، وورد أيضًا من حديث ابن مسعود عند الطبراني: فهذه الأحاديث المتعدّدة الصريحة أولى من ذلك الحديث الواحد مسعود عند الطبراني: فهذه الأحاديث المتعدّدة الصريحة أولى من ذلك الحديث الواحد، المحتمل، انتهى.

ويؤيده أن حديث رفعه، وهو ابن ثلاث وثلاثين، إنما يروى عن النصارى، فعند الحاكم عن وهب بن منبه، قال: «وإنه رفع وهو ابن ثلاث وهب بن منبه، قال: «وإنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين»، وفيه عبد المنعم بن إدريس كذّبوه، ولو صح، فهو عن النصارى كما ترى، والثابت في الأحاديث النبوية أنه رفع، وهو ابن ماثة وعشرين.

روى الطبراني والحاكم في المستدرك عن عائشة: أن النبيّ عَيَّكَ قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة: «إن جبريل كان يعارضني القرءان في كل عام مرّة، وإنه عارضني بالقرءان العام مرّتين، وأخبرني أنه عيمى ابن مريم عاش مرّتين، وأخبرني أنه لم يكن نبيّ إلاّ عاش نصف الذي قبله، وأخبرني أن عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة، ولا أراني إلا ذاهبًا على رأس الستّين»، ورجاله ثقات وله طرق، وذكر ابن عساكر؛ أن وفاة عيسى تكون بالمدينة، فيصلّى عليه هنالك، ويدفن بالحجرة النبويّة، وروى الترمذي عن عبد اللّه بن سلام، قال: مكتوب في التوراة صفة محمّد وعيسى ابن مريم يدفن معه،

#### وكذلك من يقول من العلماء بنبوة الخضر، ....

واختلف في موته قبل رفعه لظاهر قوله تعالى: ﴿إِنِّي مَتُوفِّيكُ﴾ [آل عمران/٥٥] الآية.

قال الحافظ: وعليه إذا نزل إلى الأرض، ومضت المدّة المقدورة له يموت ثانيًا، وقيل: معنى متوفّيك رافعك من الأرض، فعليه لا يموت إلاّ في آخر الزّمان، وقال في موضع آخر: رفع عيسى وهو حيّ على الصحيح، ولم يثبت رفع إدريس وهو حي من طريق مرفوعة قويّة، انتهى.

وفي الإصابة: عيسى ابن مريم بنت عمران رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، ذكره الذهبي في التجريد مستدركًا على من قبله، فقال: رأى النبيّ عَلَيْكُ ليلة الإسراء، وسلّم عليه، فهو نبيّ وصحابي، وهو آخر من يموت من الصحابة، وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته التي في أواخر القواعد له، فقال:

من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن عمر ومن عالم ومن على ومن على ومن على ومن على ومن على ومن عشمان وهو فتى من أمة المططفى المختار من مضر وأنكر مغلطاي على من ذكر خالد بن سنان في الصحابة، كأبي موسى المديني، وقال: إن ذكره لكونه ذكر النبي عليه فكان ينبغي له أن يذكر عيسى وغيره من الأنبياء، أو من ذكره هو من الأنبياء غيرهم، ومن المعلوم أنهم لا يذكرون في الصحابة، انتهى.

ويتّجه ذكر عيسى خاصّة لأمور اقتضت ذلك، وهي رفعه حيًّا على أحد القولين، وأنه ينزل الله الأرض، فيقتل الدجّال، وأنه يحكم بشريعة محمّد عَلِيلِهُ؛ فبهذه الثلاث يدخل في تعريف الصحابي، وهو الذي عليه عوّل الذهبي، انتهى كلام الإصابة.

ويؤيده اجتماعه بالمصطفى مرّات في غير ليلة الإسراء في الطواف وغيره؛ كما تقدّم قريبًا من رواية ابن عساكر وابن عدي عن أنس، ونقل السيوطي عن العلم القرافي؛ أنه تعقّب قول الناظم وهو فتى؛ بأنه إن كان عنى عيسى؛ فلا يطلق اسم الفتى على الأنبياء، إنما يسمّى به الصبيان والعبيد والخدم، وإن أراد إبراهيم ابن النبيّ عَلَيْكُ، فلا يطلق عليه فتى، فقد نصّ الأزهري على أن الصبي لا يسمّى فتى حتى يراهق، وإن أراد الحسن فأبو بكر أفضل منه، فلو قال شخص بدل فتى صحّ على عيسى وعلى إبراهيم وعلى فاطمة؛ لحديث: «فاطمة بضعة مني»، قال لملك: لا أفضل على بضعة من النبيّ عَلَيْكُ أحدًا، انتهى.

(وكذلك من يقول) وهم الجمهور؛ كما قال ابن عطية، والمازري، والبغوي، والقرطبي (من العلماء بنبوّة الخضر) قائلين: لأن قوله تعالى: ﴿وما فعلته عن أمري﴾ الآية، يدلّ على أنه نبيّ يوحى إليه، ولأن النبيّ لا يتعلّم ممّن هو دونه، ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلاّ الأنبياء، ثم اختلفوا في أنه رسول أم لا؟، فقال الثعلبي: الخضر نبيّ بعثه الله بعد شعياء، وقالت

# وأنه باق إلى اليوم، فإنه تابع لأحكام هذه الملة. ....

طائفة منهم القشيري: هو ولي، وأجابوا عن الآية باحتمال بعيد جدًا، هو: أن الله أوحى إلى نبيّ ذلك العصر، بأن يأمر الخضر بذلك، وهو بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين، وقد تسكن مع كسر الخاء، وكنيته أبو العباس.

وفي الصحيحين، عن أبي هريرة مرفوعًا: وإنما ستي الخضر، لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من تحته خضراء.

زاد عبد الرزاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهها، قال عبد الله بن أحمد: أظنّ هذا تقسيرًا من عبد الرزاق، وبه جزم عياض، ويوافقه قول الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش، وقال ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء، ليس فيها نبات، وبه جزم الخطابي ومن تبعه، وحكى مجاهد: أنه قيل له الخضر، لأنه كان إذا صلّى اخضر ما حوله، واختلف في اسمه واسم أبيه ونسبه، فالأصح الذي نقله أهل السير وثبت عن النبي عَلَيْكَة؛ كما قال البغوي وغيره: أن اسمه بليا، بفتح الموحدة، وسكون اللام، فتحتية، فألف، وبخط الدمياطي في أوّل الاسم نقطتان، وقيل: كالأوّل بزيادة ألف بعد الباء، وقيل: اسمه الياس، وقيل: اليسع، وقيل: عامر، وقيل: ارميا بكسر أوّله، وقيل بضمّه وأشبعها بعضهم واوّا، وقيل: المعمر، وقيل: خضرون، وقيل غير ذلك ابن ملكان، بفتح الميم، وسكون اللام ابن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وعلى هذا فمولده قبل إبرهيم؛ لأنه يكون ابن عمّ جدّ إبرهيم.

وحكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده، وروى الدارقطني عن ابن عباس، قال: هو ابن عادم لصلبه، قال الجافظ: وهذا ضعيف منقطع، وحكى أبو حاثم السختياني أنه ابن قابيل بن عادم، وقيل: ابن لملك بن عبد الله بن نصر بن الأزد، وقيل: ابن غاييل بن معمر بن عيصور بن إسلحق بن إبرهيم، وقيل: الخضر بن فرعون صاحب موسى، وهو غريب جدًا، وقيل: ابن بنت فرعون، وقيل: كان أبوه فارسيًا.

وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملكًا من الملائكة وليس من بني ءادم، قال النووي: وهو غريب ضعيف أو باطل، وقيل: إنه من ذريّة بعض من آمن بإبرهيم، وقيل: إنه الذي أماته الله مائة عام، ثم بعثه، فلا يموت حتى ينفخ في الصّور، رواه الدارقطني وزاد: مدّ للخضر في أجله حتى يكذب الدجّال.

ونقل عبد الرزّاق عن معمر، قال: بلغني أن الخضر هو الذي يقتله الدجال ثم يحييه، (وأنه باق إلى اليوم، فإنه تابع لأحكام هذه الملة،) قال ابن الصّلاح: هو حيّ عند جمهور العلماء، والعامّة معهم في ذلك، وإنما شدّ بإنكاره بعض المحدثين، وتبعه النووي وزاد: وفي ذلك متّفق

عليه بين الصوفية وأهل الصّلاح، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به، والأخذ عنه، وسؤاله وجوابه، ووجوده في المواضع الشّريفة أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر.

قال في الإصابة: لا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي؛ لأن المتواتر لا يشترط فيه عدالة، إثما العمدة على وروده بعدد تحيل العادة تواطأهم على الكذب، فإن اتفقت ألفاظه فذاك، وإن اختلفت فمهما اجتمعت فهو التواتر المعنوي، وهذه الحكايات تجتمع في أن الخضر حيّ، لأنّا نقول بطرق حكاية القطع قول جماعة من الصوفيّة لكل زمان، وأنه نقيب الأولياء، وكلّما مات نقيب أقيم نقيب مقامه، وسمّي الخضر، فلا نقطع مع هذا أن الذي ينقل عنه الخضر صاحب موسى، بل هو خضر ذلك الزمان، ويؤيّده اختلافهم في صفته، فمنهم من يراه شيخًا، أو كهلاً، أو شابًا، وهو محمول على تغاير المرئي وزمانه، انتهى.

وروى ابن إسلحق في المبتدأ عن أصحابه: أن عادم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان، ودعا لمن يحفظ جسده حتى يدفنه بالتعمير، فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان، وأعلمهم بذلك، فحفظوه حتى كان الذي تولّى دفنه الخضر.

وروى خيثمة بن سليلن، عن جعفر الصادق، عن أبيه: أن ذا القرنين كان له صديق من المملائكة، فطلب منه أن يدله على شيء يطول به عمره، فدله على عين الحياة، وهي داخل الظلمة، فسار إليها والخضر على مقدمته، فظفر بها الخضر، فشرب منها، وتوضّأ، واغتسل فيها، وطهر بها ذو القرنين، فلا يموت حتى يرفع القرءان.

وأخرج ابن عدي بسند ضعيف عن عمرو بن عوف: أن النبي عَلَيْكُ مسمع وهو في المسجد كلامًا، فقال: ويا أنس اذهب إلى هذا القائل، فقل له يستغفر لي، فذهب إليه، فقال: قل إن الله فضلك على الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهور، وفضّل أمتك على الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، فذهبوا ينظرونه، فإذا هو الخضر.

وروى ابن عساكر نحوه، عن أنس بإسناد، أوهى منه، قال ابن المنادى: حديث واه منكر الإسناد سقيم المتن، لم يراسل الخضر بينه وبين النبي علي ولم يلقه، واستبعده ابن الجوزي من جهة إمكان لقيه له علي المجتماعه معه ثم لا يجيء إليه وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة أخبار أكثره واهي الإسناد، وقد جزم بموته، وأنه غير موجود الآن: البخاري وإبرهيم الحربي، وأبو جعفر بن المناد، وأبو يعلى بن القراء، وأبو طاهر العبادي، وأبو بكر بن العربي وطائفة.

قال ابن عطية: أخرج النقاش أخبارًا كثيرة تدلّ على بقائه، لا يقوم بشيء منها حجّة، قال: لو كان باقيًا كان له في ابتداء الإسلام ظهور، ولم يثبت شيء من ذلك، انتهى، وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر، وغيرهما: أن النبيّ عَيِّلًا قال في آخر حياته: (لا يبقى

وكذلك إلياس .....

على وجه الأرض بعد مائة سنة متن هو عليها اليوم أحدى، قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه، وأجاب: من أثبت حياته، بأنه كان حينئذ على وجه البحر، أو هو مخصوص من الحديث؛ كما خص منه إبليس باتفاق، ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: هوما جعلنا لبشر من قبلك الخلدك الآية، وحديث ابن عباس: هما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محتد وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرته، ولم يأتِ في خبر صحيح، أنه جاء إلى النبيّ على ولا قاتل معه، وقد قال على قلل على المنتي ولا كان الخضر موجودًا لم يصح هذا النفي، وقال على العصابة لا تعبد في الأرض، فلو كان الخضر موجودًا لم يصح هذا النفي، وقال على الله علينا من خبرهما، فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني ولأحضره بين يديه، وأراه العجائب، وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيّما أهل الكتاب، وقد بسط الكلام فيه في الإصابة بنحو كراس، وألم بشىء منه في فتح الباري من جملته: روى يعقوب بن سفيلن في تاريخه، وأبو عروبة عن رباح بتحتية ابن عبيدة، قال: رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه، فلما انسرف، قلت له: من الرجل؟، قال: رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه، فلما الخضر، بشرني أني سألي وأعدل، لا بأس برجاله، ولم يقع لي إلى الآن خبر، ولا أثر بسند جيّد الخضر، بشرني أني سألي وأعدل، لا بأس برجاله، ولم يقع لي إلى الآن خبر، ولا أثر بسند جيّد غيره، وهذا لا يعارض الحديث في مائة سنة؛ لأنه كان قبل المائة، انتهى.

قال في الإصابة: وعلى بقائه إلى زمن النبي عَلَيْكُ وحياته بعده، فهو داخل في تعريف الصحابي على أحد الأقوال، ولم أرّ من ذكره فيهم من القدماء، مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه.

(وكذلك إلياس) بهمزة قطع اسم عبراني، وأمّا قوله تعالى: وسلام على إل ياسين) الأية، فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور، وزيادة ياء ونون في آخره، وقرأه أهل المدينة آل ياسين، بفصل آل من ياسين، وبعضهم تأوّل أن المراد آل محمّد، وهو بعيد، ويؤيّد الأوّل أن الله تعالى إنما أخبر في كل موضع ذكر فيه نبيًّا من الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه، فكذلك السلام في هذا الموضع على المبدأ بذكره في قوله تعالى: ووإن الياس لمن المرسلين الآية، وإنما زيدت فيه الياء والنون، كما قالوا في إدريس إدراسين، ونقل بعضهم الإجماع على أن إدريس جد نوح، وفيه نظر؛ لأنه إن ثبت قول ابن عباس: أن إلياس هو إدريس، لزم أن إدريس من ذريّة نوح؛ لقوله تعالى: ﴿وومن ذريّته داود وسليلن الآية، إلى أن قال: ﴿ووعيسى والياس الآية، سواء كان ضمير ذريّته لنوح أو لإبراهيم؛ لأن من كان من ذريّته هو من ذرية نوح لا محالة.

وذكر ابن إسلحق: أن الياس هو ابن نسي بن فينحاس، ابن العزر بن هارون أخي موسى بن

على ما صححه أبو عبد الله القرطبي أنه حي أيضًا.

وليس في الرسل من يتبعه رسول إلا نبينا عَلِيكَ ، وكفى بهذا شرفًا لهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفًا.

فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرحمة، وأسبغ علينا هذه النعمة، ومنَّ علينا بما عمنا به من الفضائل الجمة، ونوَّه بنا في كتابه العزيز بقوله: ﴿كنتم خير أُهَهُ﴾ [آل عمران/١١]، فتأمل قوله ﴿كنتم﴾،

عمران، (على ما صححه أبو عبد الله،) محمد بن فرج (القرطبي،) المفسر، (أنه حيّ أيضًا،) ذكر وهب في المبتدأ أن الياس عمر، كما عمر الخضر، وأنه يبقى إلى آخر الزمان.

وروى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: «يجتمع الخضر والياس كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرّقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله، ما شاء الله، لا يصرف السّوء إلاّ الله، بسم الله، ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وإسناده ضعيف، ورواه ابن الجوزي بسند واه جدًا، وزاد: قال عَلَيْكُ: «ما من عبد قالها في كل يوم إلاّ أمن من الغرق والحرق والسرق، وكل شيء يكرهه حتى يمسي، وكذلك حتى يصبح، ورواه أحمد في الزهد بسند حسن، لكنه معضل، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، وزاد: «ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل، ويصومان رمضان بيت المقدس».

وروي عن كعب الأحبار، قال: أربعة من الأنبياء أحياء، اثنان في الأرض، الخضر والياس، واثنان في السماء: إدريس وعيسى.

وروى الحاكم في المستدرك عن أنس: أن الياس اجتمع بالنبيّ عَلِيْكُم، وأكلا جميعًا، وأن طوله ثلاثمائة ذراع، وأنّه قال: إنه لا يأكل في السنّة إلاّ مرّة واحدة، قال الذهبي: هذا خبر باطل.

وفي الإصابة: يلزم من ذكر الخضر في الصحابة أن يذكر الياس، ومن أغرب ما روي فيه: أنه هو الخضر، فأخرح ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام عن ابن عباس مرفوعًا: «الخضرِ هو الياس».

(وليس في الرسل من يتبعه رسول،) عاملاً بشريعته، تاركاً للشرع الذي أُوحي إليه به، (إلا نبينا عَلَيْكَةِ؛) لأنه نبيّ الأنبياء، (وكفى بهذا شرقًا لهذه الأُمّة المحمديّة، زادها الله شرقًا، فالحمد لله الذي خصّنا بهذه الرحمة، وأسبغ:) أفاض وأتمّ (علينا هذه النعمة، ومنّ علينا بما عمنا به من الفضائل المجمّة) الكثيرة (ونوّه بنا،) أي: رفع ذكرنا (في كتابه العزيز، بقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران/ ١١٠] الأية، (فتأمّل قوله: ﴿كنتم﴾) الدال على

أي: في اللوح المحفوظ، وقيل: كنتم في علم الله.

فينبغي لمن هو من هذه الأمة المحمدية أن يتخلق بالأخلاق الزكية، ليثبت له ما لهذه الأمة الشريفة من الأوصاف المرضية، ويتأهل لما لها من الخيرية.

قال مجاهد ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ إذا كنتم على الشرائط المذكورة، أي: ﴿ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾.

وقيل: إنما صارت أمة محمد عَلَيْكَ خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أشهر.

وقيل: هذا لأصحاب محمد ﷺ كما قال عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني

ثبوت قدم الحيرية لهم من قبل وجود الأُمم، (أي: في اللّوح المحفوظ، وقيل: كنتم في علم الله،) والقصد بهذين القولين تحقيق معنى المضي، وقيل: معنى ﴿كنتم﴾ أنتم؛ كقوله: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كَنتم قليل﴾ الآية، وفي موضع آخر: ﴿إِذْ أَنتم قليل﴾ الآية.

وأشار البغوي إلى ترجيح الأوّل بما أخرجه هو وأحمد والترمذي وغيرهم عن مغوية بن حيدة؛ أنه سمع النبيّ وَاللهِ يقول في قوله عزّ وجلّ: ﴿كنتم خير أُمّة أخرجت للناس﴾ [السورة الآية] الآية، قال: وإنكم تتمون سبعين أُمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله، (فينبغي لمن هو من هذه الأُمّة المحمديّة أن يتخلّق بالأخلاق الزكيّة،) بملازمة الطاعات واجتناب المنهيّات، (ليثبت له ما لهذه الأُمّة الشريفة) بشرف نبيّها (من الأوصاف المرضيّة) لله وعباده المتقين، (ويتأهل لما لها من الخيرية).

(قال مجاهد) في تقسير قوله تعالى: (﴿ كُنتم خير أُمّة أُخرجت للناس ﴾: إذا كنتم على الشرائط المذكورة، أي قوله: (﴿ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ الآية)، وتؤمنون بالله؛ لأن ذلك استئناف لبيان الخيرية فهو شرط فيها فمن لم يكن كذلك لم يتصف بالخيرية.

(وقيل: إنما صارت،) أي كانت ووجدت (أُمّة محمّد عَلَيْنَة خير أُمّة؛ لأن المسلمين منهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أشهر) وهذا كلّه على أن الخطاب للأُمّة كلّهم، (وقيل: هذا) الخطاب (لأصحاب محمّد عَلَيْنَة؛ كما قال عليه الصّلاة السّلام) في الصحيحين وغيرهما: (وخير الناس،) وفي رواية: خير أُمّتي، (قرني،) أي: أهل عصري، يعني

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا يدل على أن أوّل هذه الأمة أفضل من بعدها. وإلى هذا ذهب معظم العلماء.

وإن من صحبه علي ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأتي بعده، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، هذا مذهب الجمهور.

وذهب أبو عمر بن عبد البر: إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وإن قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول، وقد جمع قرنه عليه الصلاة والسلام جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان، وأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى بعضهم الحدود، وقد روى أبو أمامة أنه عليه قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى سبع مرات

الصحابة، ومدّتهم من البعثة مائة وعشرون سنة، أو دونها، أو فوقها بقليل على الخلاف في وفاة آخر الصحابة موتًا أبي الطفيل، وإن اعتبر من وفاته على التلاث أو تسعين أو سبعًا وتسعين، (ثم الذين يلونهم،) أي: القرن الذين بعدهم، وهم التابعون، ومدّتهم نحو سبعين أو ثمانين سنة، إن اعتبر من سنة مائة، (ثم الذين يلونهم،) وهو اتباع التابعين من خمسين إلى حدود عشرين ومائتين، فمدة القرن تختلف باختلاف أعمار كل زمان، ومرّ الحديث قريبًا.

(وهذا يدل على أن أوّل هذه الأُمّة أفضل من بعدها، وإلى هذا ذهب معظم العلماء، وإن من صحبه على الله ولو مرّة من عمره أفضل من كل من يأتي بعده، وإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل عطف علّة على معلول، (هذا مذهب الجمهور،) إطناب مساو لقوله معظم العلماء.

(وذهب أبو عمر بن عبد البرّ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممّن كان في جملة الصحابة) كمن رآه مرّة، (وإن قوله عليه الصّلاة والسّلام: وخير الناس قرنيه، ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول، وقد جمع قرنه عليه الصّلاة والسّلام جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان؛) لكن في الاستظهار بذكر هؤلاء على الدعوى شيء، إذ هؤلاء كفار، والكلام في المؤمنين، (وأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى بعضهم المحدود،) وفي الاستظهار بهم أيضًا شيء، فالحدود جوابر على الصحيح، (وقد روى أبو أمامة) الباهلي، صدى بالتصغير ابن عجلان، صحابي مشهور، سكن الشام، ومات بها سنة وثمانين، (أنه على قال: هذا اللفظ، لا أنه كرّر طوبي سبمًا رآني وآمن بي، وطوبي مبع مرّات،) المتيادر أنّه قال: هذا اللفظ، لا أنه كرّر طوبي سبمًا

لمن لم يرني وآمن بي.

(لممن لم يرني وآمن بي،) لأن الله مدح المؤمنين بإيمانهم بالغيب، وإيمان الصحابة بالله واليوم الآخر غيبًا، وبالنبي عَلِيلَة شهودًا للآيات والمعجزات، ومن بعدهم آمنوا غيبًا بما آمنوا به شهودًا، فلذا أثنى عليهم، وحديث أبي أمامة هذا أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ، وابن حبان والمحاكم بلفظ: (طوبي لمن رآني وآمن بي مرة، وطوبي لمن لم يرني وآمن بي سبع مرّات، فزاد مرّة وأخر سبع مرّات، وصححه الحاكم وتعقّب، لكن له شاهد من حديث أنس عند أحمد.

وروى الطيالسي وعبد بن حميد عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله عَلِيْكِم، فقيل له: أرأيت من آمن بك ولم يرك، وصدّقك ولم يرك، قال: «أولْنك إخواني أولْنك معي، طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثلاث مرات، ولا يعارض ما قبله؛ لأنه أخبر بما علمه أوّلاً، ثم زيد فأخبر به، ويدل على ذلك حديث الطبراني عن ابن عمر، وابن النجار عن أبي هريرة رفعاه: «طوبى لمن أدركني وآمن بي، وطوبي لمن لم يدركني، ثم آمن بي»، فأخبر أن كلاً له طوبى، ولم يذكر عددًا، لأنه قبل أن يوحى إليه بالعدد.

وأخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله! طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال عَلَيْكَ: (طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، فقال رجل: يا رسول الله! وما طوبى؟، قال: (شجرة من الجنّة مسيرة مائة سنة، ثياب أهل المجنّة تخرج من أكمامها».

وروى الطبراني برجال ثقات، والحاكم عن عبد الله بن بسر، مرفوعًا: (طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأني، وطوبى لمن رأى من رآني، طوبى لهم وحسن مآب».

(وفي مسئد أبي داود) سليلن بن داود بن الجارود (الطيالسي)، البصري، ثقة، حافظ، روى له مسلم والأربعة، ومات سنة أربع ومائتين، (عن محمّد بن أبي حميد) إبراهيم الأنصاري، الزرقي، المدني، ضعيف روى له الترمذي وابن ماجه، (عن زيد بن أسلم) العدوي، المدني، ثقة، عالم من رجال الجميع مات سنة ستّ وثلاثين ومائة، (عن أبيه) أسلم مولى عمر، ثقة مخضرم، روى له الجميع ومات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة، (عن عمر) بن الخطّاب، (قال: كنت جالسًا عند رسول الله عَيْنَ فقال: وأتدرون أي المخلق أفضل إيمانًا»؛، قلنا: الملائكة،) لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون،

قال: «وحق لهم، بل غيرهم». قلنا: الأنبياء، قال: «وحق لهم، بل غيرهم، ثم قال عَيْسَة: «أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم أفضل الخلق إيمانًا.

وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها، فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر، لأن زمانك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر، قال: وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل قول سالم.

قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها، التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها في فضل العمل، إلا أهل بدر والحديبية، ومن تدبر هذا

(قال: وحقّ) بفتح المحاء من حقّ لازمًا، أي: ثبت (لهم)، وبضمّ الحاء من المتعدّي، أثبت وبنى منه للمفعول، فيقال: حقّ لك أن تفعل كذا بالضمّ؛ كما في القاموس، واقتصر المصباح على اللازم، (بل) مرادي (غيوهم،) أو غيرهم المراد، فهو بالرفع، ويحتمل النصب بتقدير أريد غيرهم، (قلنا: الأنبياء، قال: ووحق لهم، بل غيرهم، ثم قال عَلَيْكَ: وأفضل الخلق إيجانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم أفضل المخلق إيجانًا») إعادة تأكيدًا، والمراد: من أفضل، فلا ينافي قوله عَلَيْكَ: وأفضل المؤمنين إسلامًا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»، رواه الطبراني بإسناد حسن.

وروى ابن ماجه، وصححه الحاكم مرفوعًا: وأفضل المؤمنين أحسنهم خلقًا»، ولا قوله عَلِيَّة: وأفضل المؤمنين أحسنهم خلقًا»، ولا قوله عَلِيَّة: وأفضل المؤمنين إيمانًا المقلّ، الذي إذا سأل أعطي، وإذا لم يعط استغنى»، رواه ابن ماجه والخطيب، ويجمع بينهما أيضًا باعتبار الجهة، أي: أفضل الخلق من جهة الإيمان بالغيب، وهكذا.

(وروي أن عمر بن عبد العزيز،) الإمام العادل (لمما ولي المخلافة، كتب إلى سالم بن عبد الله) بن عمر، أحد الفقهاء: (أن اكتب إلى بسيرة عمر بن المخطّاب لأعمل بها، فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر، فأنت أفضل من عمر؛ لأن زمانك ليس كزمان عمر ولا رجالك كرجال عمر،) أي: ولا يمكنك ذلك، لأنه لا يتصوّر، فالتعليق على محال.

(قال: وكتب إلى فقهاء زمانه، فكلهم كتب بمثل قول سالم)، ترغيباً له، وحثاً على العدل الذي رامه.

(قال أبو عمر) بن عبد البر بعد ذكر هذا، وأحاديث أُخر: (فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها) تواترًا معنويًا لاتفاقها على تفضيل العامل في أي زمان، (وحسنها) باعتبار المجموع

الباب بأن له الصواب، انتهى.

وإسناد حديث أبي داود الطيالسي عن عمر ضعيف فلا يحتج به، لكن روى أحمد والدارمي والطبراني عن أبي عبيدة - ابن الجراح -: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وإسناده حسن وصححه الحاكم.

والحق ما عليه الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله على الله على على على متظاهرة لا نطيل بذكرها وسيأتي بقية مباحث ذلك في فضل الصحابة من المقصد السابع إن شاء الله تعالى.

وقد خص الله تعالى هذه الأمة الشريفة بخصائص لم يؤتها أمة .......

(التسوية بين أوّل هذه الأُمّة وآخرها في فضل العمل إلاّ أهل بدر والحديبية؛) لنصّه عَيِّةً على أفضليّة أهلهما على من سواهما، فمحلّ النزاع فيمن لم يحصل له إلاّ مجرد المشاهدة، (ومن تدبّر هذا الباب؛ بأن له الصواب، انتهى؛ وإسناد حديث أبي داود الطيالسي، عن عمر ضعيف) لضعف محمّد بن أبي حميد، (فلا يحتجّ به،) فتحسين ابن عبد البرّ ما حكم على المجموع؛ لأنه قال: وحمّنها بعد أحاديث عمّة، وأبرز سند حديث عمر، أو باعتبار شاهده الذي استدركه بقوله: (لكن روى أحمد، والدارمي، والطبراني عن أبي عبيدة) عامر (ابن الجراح) أحد العشرة، أنه قال: (يا رسول الله! أحد) بتقدير أداة الاستفام همزة، أو هل أحد (خير منا، أسلمنا معك وجاهدنا معك؟، قال:) وخير منكم (قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، وإسناده حسن، وصححه الحاكم،) وهو بمعنى حديث عمر، فهو شاهده،

(والحق ما عليه الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله على أفضلية الصحابة ولو مرّة، وذلك لا يكون لمن بعد الصحابة ولو بلغوا ما بلغوا، (والدلائل على أفضلية الصحابة على غيرهم كثيرة متظاهرة، لا نطيل بذكرها، وسيأتي بقية مباحث ذلك في فضل الصحابة من المقصد السابع إن شاء الله تعالى عا منه ما محصله: أنه يكن تأويل الأحاديث المتقدمة، بأن زيادة الأجر والخيرية بسبب الإيمان بالغيب دون مشاهدة الآيات، لا تستلزم الأفضلية المطلقة، فإنما يقع النفاضل بالنسبة إلى ما يماثله، وما فاز به من شاهده على لم يفز به من لم يقع له ذلك، فلا يعدله فيه أحد.

(وقد خصّ اللَّه تعالىٰ هذه الأُمّة الشريفة،) أي: أُمّة الإجابة (بخصائص لم يؤتها أُمّة

قبلهم، أبان بها فضلهم، والأخبار والآثار ناطقة بذلك.

قبلهم،) كالصفة الكاشفة لما قبلها، فإن عدم إيتائها لمن قبلهم هو معنى تخصيصهم بها، (أبان:) أظهر (بها فضلهم) على غيرهم، وكذلك خص أُتة الدعوة برفع ما كان من أنواع العذاب في الأمم السابقة، كالخسف ونحوه؛ لكن لم تعد كمالات لهم لكفرهم، ولأنها لم تنجهم من العناب الأشد، ومتاع الدنيا قليل، (والأخبار والآثار) عطف خاص على عام، أو مباين (ناطقة بذلك،) أي: دالة دلالة قرية، كالنطق، وبين بعضها مقتصرًا عليه؛ لأن دلالتها أوضح، وكافية في المقصود بقوله: (فخرج أبو نعيم) أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الأعلق: وإن موسى عليه الصلاة والسلام لمقا نزلت عليه التوراة وقرأها، فوجد فيها ذكر هذه الأمة) بالأوصاف الحميدة التي لم توجد لغيرها، (قال: يا رب إني أجد في الألواح) التي أنزلت التوراة فيها، وكانت تسعة ألواح، وقيل عشرة، وفي الحديث: دكانت من سدر الجنة، طول اللوح اثنا عشر ذراعًا»، وقال الحسن: كانت من خشب، والكلبي: كانت من زمرد، أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن، وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد من نهر النور.

قال وهب: أمره الله بقطع ألواح من صخرة صماء، ليتها الله له، فقطعها بيده، ثم شقّقها بأصبعه.

قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباع، فلما ألقى الألواح تكترت، فرفعت ستة أسباعها، وبقي سبع، فرفع ما كان من أخبار الغيب، وبقي ما فيه المواعظ والأحكام، والحلال والحرام؛ كذا في المعالم. (أقة هم الآخرون) زمانًا في الدنيا، (السابقون) أهل الكتاب وغيرهم منزلة وكرامة في الحشر والحساب، والقضاء لهم قبل الخلائق، وفي دخول الجنّة قبل الأمم.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة؛ سمع رسول اللَّه عَلِيُّ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا» الحديث.

وفي رواية مسلم: «نحن الآخرون من أهل الدنيا، والسابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق»، (فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة ...........

أناجيلهم) مصاحفهم، أي: ما فيها محفوظ (في صدورهم،) أي: قلوبهم.

قال في الاتقان: فيه تسمية القرءان إنجيلاً، وروى ابن الضريس وغيره عن كعب، قال: في التوراة يا محمّد إني منزل عليك توراة حديثة، تفتح أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلقًا، ففيه تسمية القرءان توراة، ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك، وهذا كما سمّيت التوراة فرقانًا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ آتينا موسى الكتاب والفرقان﴾ الآية، وسمّى عَلَيْكُ الزبور قرءانًا في قوله: وحفّف على داود القرءان». ( يقرؤونها،) وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم ولا يحفظونها.

قال الربيع بن أنس: نزلت التوراة سبعون وقر، بعير الجزء منها في ستة، لم يقرأها إلا أربعة: موسى، ويوشع، وعزير وعيسى، وبتفسير الأناجيل بالمصاحف يكون تجوّز بكتاب عيسى عن بقية الكتب تسمية للمطلق باسم المقيد، ثم استعملها في القرءان خاصّة، وجمعه نظرًا إلى أن ما يلفظ به قارىء مغاير لما يلفظ به غيره من حيث التلفظ، وإن كان المقروء واحدًا، إذ القرءان اللفظ المنزل على محمد يلك، ولا يتعدّد بتعدّد محلّه، فالمقروء على لسانه عليه الصّلاة والسلام هو المتلوّ الآن، والمختلف التلفظ لا نفس الألفاظ، وإلاّ لكان ما يقروه المصطفى غير ما قرأه جبريل، وهو باطل قطعًا، (فاجعلها أُمتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أمّة يجعلون الصدقة في بطونهم،) أي: ما يصرفونه على أنفسهم وأهاليهم ويكفّ أهله؛ كما قاله على أله والسلام من نفقة على نفسه وأهاله ويكفّ أهله؛ كما قاله على أن أراب الصدقة بالمال على الغير؛ لأنه ينكف بذلك عن السؤال، ويكفّ أهله؛ كما قاله على ألواح عبد بن حميد، والحاكم، وصححه عن جابر، وفي كتاب كتب له بها صدقة الحديث، رواه عبد بن حميد، والحاكم، وصححه عن جابر، وفي كتاب البشر لابن ظفر: هكذا الرواية، يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم، ومعنى ذلك أنهم يطعمونها البشر لابن ظفر: هكذا الرواية، يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم، ومعنى ذلك أنهم يطعمونها المن كتب الله السالفة: يأكلون قرابينهم في بطونهم، فالمراد بهذا اللفظ الضحايا وما يؤكل من الهدايا، انتهى.

وتبعه بعضهم، فقال: أي يأكلها فقراؤهم الذين هم منهم، وكان من قبلهم إنما تأكل صدقاتهم وقرابينهم نار تنزل من السماء إن كانت مقبولة، وإلا بقيت بحالها، انتهى. وهو وإن صح في نفسه، إلا أن اللفظ والامتنان عليهم بذلك ينبو عنه ويبعده، فالحمل الأول أولى لا سيما ويؤيده أحاديث: (فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أُمّة

يأكلون الفيء فاجعلها أمتي قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن وإن عملها كتبت له عشر حسنات فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سئية واحدة

يأكلون الفيء،) أي: ما أخذ من الكفار بلا قهر أو به فيشمل الغنيمة؛ لأن كلاً منهما إذا انفرد عمّ الآخر هكذا ثبتت هذه الجملة في أصل صحيح عليه خطّ المصنف، وسقطت في غالب النسخ. (فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بحسنة،) أي: عقد عزمه عليهم، (فلم يعملها،) بفتح الميم، (كتبت له حسنة واحدة،) كاملة لا نقص فيها، وإن نشأت عن مجرّد الهم، سواء كان الترك لمانع، أو لا، قيل: ما لم يقصد به الإعراض عنها، وإلا لم تكتب.

وفي الصحيحين: فمن هم بحسنة، فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، أي: قُدّرها أو أمر الحفظة بكتابتها، (وإن عملها،) بكسر الميم، (كتبت له عشر حسنات؛) لأنه أخرجها من الهم إلى العمل ومن جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها.

وفي الصحيحين: فإن هم بها، فعملها، كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فالعشرة أقل ما وعد به من الأضعاف حتى قيل: المراد بها الكثرة لا العدد، (فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّة، إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها) بجوارحه ولا بقلبه، (لم تكتب عليه) سيئة، بل تكتب حسنة؛ كما في الصحيحين، وإن هم بسيئة لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، (وإن عملها كتبت سيئة واحدة،) لم توصف بكاملة تفضّلاً منه؛ ولمطابقة قوله تعالى: ﴿ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها له الآية، ولإفادة أنها لا تتضاعف.

قال العرّبن عبد السّلام: ولإفادة أنها لا تكتب اثنتين، واحدة للعمل، وواحدة لهم، حيث انضم له العمل، واستثنى بعضهم الحرم المكيّ، فتضاعف فيه السيّعات كالحسنات لتعظيم حرمته، والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة، ولا يرد على ذلك قوله تعالى: هومن يأت منكنّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الآية؛ لأنه ورد تعظيمًا لحقه عَيْنَة، لأن وقوعه من نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة، وهو أذاه، وقوله تعالى: هومن يرد فيه بالحاد، بظلم نذقه من عذاب أليم الآية، قال قتادة ومجاهد: الإلحاد هو الشرك وعبادة غير الله، وقال عطاء: دخول الحرم بلا إحرام أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد، أو قطع شجر.

فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر، فيقتلون المسيح اللجال، فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب فاجعلني من أمة أحمد، فأعطي عند ذلك خصلتين، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، قال: قد رضيت يا رب.

وقال ابن عباس: هو أن تقتل من لا يقتلك، أو تظلم من لا يظلمك، وقال قوم: هو كل شيء كان منهيًا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم، ولكنّه لا يدل على تضعيف العدد، (فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا ربّ إني أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأوّل) الذي أنزل على الأنبياء قبل المصطفى، (والعلم الآخر) الذي نزل على نبيتا عليه من الأحكام التي ليست من الشرائع السابقة، (فيقتلون المسيح اللجال،) نسبه إليهم لقتله في زمانهم على يد عيسى عليه السّلام، وهو واحد منهم، (فاجعلها أُمّتي، قال: تلك أُمّة أحمد، قال: يا ربّ فاجعلني من أمّة أحمد،، فأعطى عند ذلك خصلتين،) أي: أخير بأن الله أكرمه بهما، فلا ينافي أن الرسالة والكلام سابقان على ذلك.

وفي رواية كعب الأحبار: فلما عجز موسى، قال: يا ليتني من أصحاب محمّد، فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بها، (فقال: ﴿ يَا مُوسى إني اصطفيتك على الناس) الموجودين في زمانك ولهرون، وإن كان نبيًا، كان مأمورًا باتباعه، ولم يك كليمًا، ولا صاحب شرع، (برسالاتي،) بالتوحيد قراءة أهل الحجاز، وبالجمع قراءة غيرهم، (وبكلامي:) تكليمي إيّاك، (فخذ ما آتيتك) من الفضل، (وكن من الشاكرين) لأنعمي.

قال البغري: فإن قيل ما معنى اصطفائه بالرسالة، وقد أعطاها غيره لما لم يكن على العموم في حقّ الناس كافّة، استقام قوله: ﴿اصطفيتك على الناس﴾ الآية، وإن شاركه فيه غيره، كما تقول: خصصتك بمشورتي وإن شاورت غيره إذا لم تكن المشورة على العموم ويكون مستقيمًا، وفي القصّة أن موسى لما كلّمه ربّه لم يستطع أحد أن ينظر إليه، غشى وجهه من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات، وقالت له امرأته: أنا أيم منك منذ كلّمك ربّك، فكشف لها عن وجهه، فأخذها مثل شعاع الشمس، قوضعت يدها على وجهها وخرّت لله ساجدة، وقالت: ادع وجهه، فأخذها مثل شعاع الشمس، قوضعت يدها على وجهها وخرّت لله ساجدة، وقالت: ادع الله أن يجعلني زوجك في الجنّة، قال: ذلك إن لم تتزوّجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها، انتهى.

وفي الأنوار روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة، وإعطاء التوراة كان يوم النحر، (قال: قد رضيت يا ربّ)، وروى البغوي من طريق أبي العباس السراج بسنده عن كعب الأحبار: هذا

الحديث مطوّلاً غير مرفوع، وقال في آخره: فلما عجز موسى عن الخير الذي أعطى الله محمّدًا وأُمّته، قال: يا ليتني من أصحاب محمّد، فأوحى الله ثلاث آيات يرضيه بهن: ﴿يا موسى إني اصطفيتك الآية، إلى قوله: ﴿سأريكم دار الفاسقين ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الآية، قال: فرضي موسى كل الرضا.

(وروى ابن طغربك،) بضمّ الطاء المهملة والراء، بينهما معجمة ساكنة، ثم موحدة مفتوحة، كأنه علم مركب من طغر وبك لقب للإمام، العلاّمة المحدث صيف الدين أبي جعفر عمر بن أيّوب بن عمر الحميري التركاني اللمشقي، الحنفي، لم أز له في ابن خلكان ترجمة، إنما فيه آخر من الأمراء بهذا الضبط، وزيادة لام ساكنة بعد الراء، وقدمت هذا في أوّل الكتاب (في) كتاب (والنطق المفهوم، عن ابن عباس رفعه): لفظة استعملها المحدثون بمعنى، قال علية: (قسال موسى: يا رب، فهل من الأُمم أكرم عليك من أُمّتي، ظلّلت عليهم الغمام،) سترتهم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، (وأنزلت عليهم) فيه (الممنّ والسلوى) هما الترنجيين، والطير السماني، بتخفيف الميم والقصر، (فقال) الله (سبحانه وتعالى: يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمّد على سائر:) باقي (الأُمم كفضلي على جميع خلقي،) وتلك مزايا لا تقتضي التفضيل، (قال: يا ربّ فأرينيهم، قال: لن تراهم، ولكن أسمعك كلامهم، فناداهم اللَّه تعالى، فأجابوا كلُّهم بصوت واحد: لبِّيك اللَّهمّ لبِّيك،) إجابة لك بعد إجابة، (وهم في أصلاب آبائهم ويطون أُمّهاتهم،) أي: بعض أصول هذه الأُمّة، كان حينتذ في أصلاب الآباء، وبعضهِم في بطون الأُمّهات بخلافه حين أخذ العهد على الذريَّة، فلم يكن أحد موجودًا في بطون الأُمّهات، ولذا لم تذكر في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَحَذْ رَبُّكُ مِن بِنِي عَادِم مِن ظهورِهِم فريّتهم الآية، (فقال سبحانه وتعالى: صلاتي) رحمتي ومغفرتي (عليكم، ورحمتي سبقت،) وفي رواية: غلبت، أي: غلبت آثار رحمتي على آثار (غضبي،) والمراد لازمه، وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب، وإليه أشار بقوله: (وعفوي سبق عذابي،) وفي مسلم، عن

عذابي، استجيب لكم قبل أن تسألوني، فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله غفرت له ذنوبه.

أبي هريرة مرفوعًا: (قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي، وفي البخاري، عنه رفعه: (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي،

قال في الفتح: في رواية غلبت، والمراد من الغضب لازمه، وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب، والسبق والغلبة باعتبار التعلّق، أي: تعلّق الرحمة غالب سابق على تعلّق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدّسة، وأمّا الغضب، فيتوقّف على سابقة عمل من العبد المحادث، وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن، كمن يدخل النار من الموحدين، ثم يخرج بالشفاعة وغيرها، وقيل: معنى الغلبة الكثرة والشمول، تقول: غلب على فلان الكرم، أي: هو أكثر أفعاله، وهذا كلّه بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات.

وقال بعض العلماء: إنهما من صفات الفعل، لا من صفات الذات، ولا مانع من تقدّم بعض الأفعال على بعض، فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان عادم الجنّة أوّل ما خلق مثلاً، ومقابله ما وقع من إخراجه منها، وعلى ذلك استمرت أحوال الأُمم تتقدّم الرحمة في حقّهم بالتوسيع عليهم في الرزق وغيره، ثم يقع بهم العذاب على كفرهم.

وأمًا ما أشكل من أمر من يعذّب من الموحدين، فالرحمة سابقة في حقّهم أيضًا، ولولا جودها لخلدوا أبدًا.

وقال الطيبي: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب، وأنها تنالهم من غير استحقاق، وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق، فالرحمة تشمل الشخص جنينًا، ورضيعًا، وفطيمًا، وناشعًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعات، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك، انتهى.

وفي المصابيح: الرحمة إرادة الثواب، والغضب إرادة العقاب، والصفات لا توصف بغلبة، ولا يسبق بعضها بعضًا، لكن هذا ورد على الاستعارة، ولا منع من جعل الرحمة والغضب صفتي فعل لا ذات، فالرحمة الثواب والإحسان، والغضب الانتقام والعذاب، فتكون الغلبة على بابها، انتهى.

(أستجيب لكم قبل أن تسألوني،) زيادة في الإكرام، (فمن لقيني منكم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسول الله، غفرت له ذنوبه،) وفي مسلم، عن عبادة مرفوعًا: (من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله حرّم الله عليه النار».

قال عَلَيْكَةِ: فأراد الله أن يمن عي بذلك فقال: ﴿ مَا كُنت بجانب الطور إذ نادينا ﴾ [القصص/٤٦]، أي: أمتك حتى أسمعنا موسى كلامهم.

ورواه قتادة، وزاد: فقال: يا رب، ما أحسن أصوات أمة محمد عَلِيْكُ أسمعني مرة أخرى.

وفي الحلية لأبي نعيم، عن أنس قال قال رسول الله عَلَيْكِ: أوحى الله تعالى إلى موسى، نبىء بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار. قال: يا رب، ومن أحمد؟ قال: ما خلقت خلقًا أكرم على منه،

وفي الصحيحين مرفوعًا: (من شهد أن لا إله إلا الله، وجبت له الجنّة)، وفي الطبراني رفعه: (من شهد أن لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه، دخل الجنّة، ولم تمسه النار)، وفي بسط الكلام في هذا طول.

(قال عَيَّكَةِ: وَفَارِاد اللَّه أَن يَمِنَ عليَ بذلك، فقال: وهُما كنت بجانب الطور) الجبل (هُإِذ نادينا) أي: أُمّتك حين أسمعنا موسى كلامهم،) وفي البغوي: قيل نادينا موسى: خذ الكتاب بقوة، وقال وهب: قال موسى: يا ربّ أرني محمّدًا، قال: إنك لن تصل إلى ذلك، وإن شمت ناديت أُمّته، وأسمعتك صوتهم، قال: بلى يا ربّ، قال الله تعالى: يا أُمّة محمّد، فأجابوه من أصلاب آبائهم،

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: (نادى يا أُمّة محمّد قد أجبتكم قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني،

وروي عن ابن عباس ورفعه: «بعضهم قال الله: يا أُمّة أحمد، فأجابوا من أصلاب الآباء وأرحام الأُمّهات: لبّيك اللَّهم، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، قال تعالى: يا أُمّة محمّد إن رحمتي سبقت غضبي، وعفوي عقابي، قد أعطيتكم من قبل أن تسألوني، وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني، وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني، من جاءني يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا عدي ورسولي دخل الجنّة، وي كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر»، انتهى.

(ورواه قتادة، وزاد: «فقال: يا ربّ ما أحسن أصوات أُمّة محمّد على أسمعني مرّة أخرى») أصواتهم ولم أرّ هل أسمعه أم لا؟

(وفي) كتاب (الحلية،) أي: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (لأبي نعيم) أحمد بن عبد الله الأصفهاني، الحافظ الشهير، (عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: وأوحى الله تعالى عبد الله موسى نبىء:) خبر (بني إسرئيل) يعقوب؛ (أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد، أدخلته النار) خالدًا فيها لكفره به، (قال: يا ربّ ومن أحمد؟، قال: ما خلقت خلقًا أكرم عليّ منه،)

كتبت أسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السلموات والأرض، إن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو وأمته، قال: ومن أمته؟ قال: الحمادون، يحمدون صعودًا وهبوطًا وعلى كل حال. يشدون أوساطهم ......

بل هو الأكرم، وكان الظاهر في جواب السؤال أن يقال، هو: أحمد بن عبد الله الهاشمي، من ذرية عمّك إسلمعيل بن إبرهيم، مثلاً ليتميّر عند السائل عن غيره، لكنّه عدل عن ذلك إلى ما يفهم منه الجواب زيادة في تبجيله؛ كما أشار إليه بقوله: (كتبت اسمه مع اسمي في العرش،) أي: عليه (قبل أن أخلق السلموات والأرض،) حين خلقت العرش فاضطرب، وهو أوّل المخلوقات بعد النور المحمديّ.

روى أبو الشيخ والحاكم، وصححه، عن ابن عباس: أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر أُمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت عادم ولا الجنّة، ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا الله، محمّد رسول الله فسكن، وهذا لا يقال رأيًا، فحكمه الرفع.

(إن العجنة) دار الثواب، (محرّمة:) ممنوعة (على جميع خلقي حتى يدخلها هو وأمّته،) حكم على الجملة، فلا ينافي أن الأنبياء تدخلها قبل هذه الأُمّة؛ كما رواه ابن ماجه، وللطبراني والدارقطني، عن عمر مرفوعًا: هإن الجنّة حرمت على الأنبياء كلّهم حتى أدخلها وحرمت على الأنبياء كلّهم حتى تدخلها، أُمّتي، (قال: ومن أُمّته؛، قال: الحمّادون) صبغة مبالغة، أي: الكثيرون الحمد، وتعريف الطرفين يفيد الحصر، فكثرة الحمد مختصة بهم، وهو بالنظر إلى الغالب، أو المجموع، أو الموفقين منهم، أو هذا من شأنهم، وكأنّه قيل: ما سبب وصفهم بالمبالغة، فأجاب بقوله: (يحمدون) على الاستئناف البياني، جوابًا لسؤال اقتضته الأولى، ولذا ترك العاطف (صعودًا) إلى المحلّ العالي، (وهبوطًا) إلى الأسفل. وقال ابن القيّم: كان النبيّ عَيِّلًة وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبّحوا، فوضعت الصّلاة على ذلك، (وعلى كل حال) من قيام، وقعود، واضطجاع، وحضر، وسفر، وسرّاء، وهو سعة العيش والسرور، وضرّاء، كالأمراض والمصائب، فهم راضون عن الله في كل حال.

وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعًا: «المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه، وهو يحمد الله»، ولما أحس معاذ بالموت، قال: مرحبًا بحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، الحمد لله، والحمد لا يلزم كونه في مقابلة نعمة كالشكر، فلا يحتاج الحمد في الضرّاء للتوجيه بمنفعة الثواب عليها، (يشدون أوساطهم) بالأزر، كما ثبت في هذا الحديث المرفوع، ومثله نقل عن التوراة والإنجيل، وللديلمي مرفوعًا: «ائتزروا، كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربّها

ويطهرون أطرافهم، صائمون بالنهار، رهبان بالليل، أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله، قال: اجعلني نبي تلك الأمة، قال: نبيها منها، قال: اجعلني من أمة ذلك النبي، قال: استقدمت واستأخر، ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال.

إلى أنصاف سوقها»، ولذا عد من خصائص هذه الأُمّة، وتوقف فيه، بأنه ليس فيه أن الأُمم الماضية لم تكن تأتزر، ولا تثبت الخصوصية بالاحتمال، ويدفع بأن المتبادر من وصفهم بذلك الاختصاص، ولا يلزم النصّ على لفظ الخصوصية.

نعم، يحتمل أن المراد بشد الأزر الاجتهاد في العبادة، بحيث يقومون لها بنشاط وفراغ قلب، نحو ما قيل في خبر: «كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره»، ويكون وجه الاختصاص إتيانهم بها على وجه أكمل من الأُمم السابقة، (ويطهرون أطرافهم،) أي: يتوضّؤون، (صائمون بالنهار، رهبان) عباد (باللّيل، أقبل منهم) العمل (اليسير،) وأثيبهم عليه الثواب الكثير رحمة منه بهم.

روى لملك، وأحمد، والبخاري وغيرهم عن ابن عمر مرفوعًا: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأُمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها، حتى إذا انتصف النهار، عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا، ثم أوتينا القرءان فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: ربّنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا، ونحن أكثر عملاً، قال: هل ظلمتكم من أجركم شيء؟، قالوا: لا، قال: فهو فضلي أُوتيه من أشاء».

قال السيوطي: والمراد تشبيه من تقدّم بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل الشاق والتكليف، وتشبيه هذه الأُمّة بما بين العصر واللّيل في قلّة ذلك وتخفيفه، وليس المراد طول الزمن وقصره، إذ مدّة هذه الأُمّة أطول من مدّة أهل الإنجيل.

قال إمام الحرمين: الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي لضرب الأمثال، انتهى.

(وأدخلهم الجنّة بشهادة أن لا إله إلاّ الله) يعني: وأن محمّدًا رسول اللّه، فاكتفى بأحدهما عن الأخرى لكونهما صارا كالشيء الواحد.

(قال) موسى: (اجعلني نبيّ تلك الأُمّة،) فإن قيل: كيف ساغ سؤال موسى عليه السّلام ذلك مع إخبار الله تعالى أنّهم أُمّة أحمد، قلت: (قال نبيّها منها، قال: اجعلني من أُمّة ذلك النبيّ، قال: استقدمت) في الوجود الزماني، (واستأخر) أحمد فيه، بحيث كان خاتم النبيين، بهلا يمكن أن تكون من أُمّته. (ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال) يوم القيامة في الجنّة، وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله إلى سعيا: إني باعث نبيًا أميًا، أفتح به آذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، وأعينًا عميًا، مولده بمكة ومهاجره طيبة، وملكه بالشام، عبدي المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المنتخب

ولا يرد اجتماعه به ليلة الإسراء في بيت المقدس، وفي السلموات له مرار عديدة في أمر الصّلوات؛ لأن المراد الاجتماع المتعارف في الدنيا بلا موت.

(وعن وهب بن منبه،) بضم الميم، وفتح النون، وكسر الباء، ابن كامل اليماني، أبي عبد اللَّه الأنباري، التابعي، الثقة من رجال الصحيحين، مات سنة بضع عشرة ومائة، (قال: أوحى الله تعالى إلى سعيا،) بسين مهملة وإعجامها لغة ابن أبي أمصياً نبي بشر بعيسى؛ كما في القاموس: (إنبي باعث) إلى جميع العالمين (نبيًا أُميًا:) لا يقرأ ولا يكتب (أفتح به آذانًا صمًّا،) بضم الصاد، وشد الميم جمع صمّاء كعمي وعمياء، لا تسمع، وفتحها إزالته مجاز، استعير الصمم لعدم الإذعان للحقّ والانتفاع به؛ لأنها لما لم تسمع السمع المعتدّ به، نزل منزلة الصمم، فلما أرشدهم عَلِي للحق، وكشف عنهم الحجب المظلمة، وانقادوا مذهنين، كانوا كمن زال صممه، (وقلوبًا:) جمع قلب العضو المعروف: ويراد به العقل، وبه فسر، وهو الظاهر؛ لقوله: (غلقًا،) بضمّ المعجمة، وسكون اللام: جمع اغلف، أي: مغطاة في أكنّة، ومعناه: أن قلوبهم كانت محجوبة عن الهداية، فأزال الله تعالى بالنبي عَيْظَةٌ حجابها، وكشف غطاءها حتى اهتدت، (وأعينا:) جمع قلّة لعين، عدل عن عيونًا جمع كثرة، وإن كان أنسب هنا؛ لأن جمع القلة قد يكون للكثرة، كعكسه، أو لعدّه قليلاً بالنسبة لقدرة اللَّه، أو لأنها كانت قليلة في الابتداء (عميًا:) جمع عمياء، وهو عدم البصر عمّا هو من شأنه استعير لعدم التفاعهم بها فهي كالمفقودة، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ﴾ الآية؛ لأنه فيمن طبع على قلبه، وهذا في غيره: (مولده) يكون (بمكّة، ومهاجره،) أي: هجرته، أي مكان هجرته (طيبة) المدينة المنوّرة، (وملكه،) أي ظهوره (بالشام،) لاشتماله على الأمراء الذين يتصرّفون في الدنيا تصرّف الملوك بخلاف الحجاز، وإن كان مبدؤه فيهم، لكنهم لم يكونوا كالملوك، بل كانوا حريصين على اتباع خلافة النبوّة، وقد قال عَيْكَةِ: «الخلافة بالمدينة، والملك بالشّام» رواه البيهقي، أي: خلافة النبوّة التي ذكرها بقوله البخلافة بعدي ثلاثون، ثم تكون ملكًا عضودًا (عبدي المتوكّل،) الذي يكل أمره إلى اللَّه، فإذا أمره بشيء نهض بلا جزع (المصطفى،) أي: المختار من أشهر أسمائه، وفي أحاديث: إن الله اصطفاه، (المرفوع) الدرجات على جميع الخلائق، (الحبيب) فعيل من المحبّة بمعنى مفعول؛ لأنه محبوب اللّه، أو بمعنى فاعل، لأنه محب له تعالى، (المنتخب،) بالخاء المعجمة، أو بالجيم، كلاهما بمعنى المختار، وهما من أسمائه عليه السلام.

المختار، لا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيمًا بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة، ولليتيم في حجر الأرملة، ليس بلفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش

وفي نسخة: المتحبّب، بكسر الباء اسم فاعل من تحبّب إليه تودّد، وأظنّها تصحيفًا، ولم يذكره المصنّف في الأسماء، (المختال اسم مفعول من الاختيار، وهو الاصطفاء؛ كما في الصحاح، وهما أيضًا معدودان في أسمائه؛ كما مرّ. (لا يجزى،) بفتح أوّله (بالسيّئة،) لأن خلقه القرءان، وفيه جزاء سيمة مثلها، فمن عفا وأصلح، فأجره على الله، وقال فاصفح عنهم، ولذا قال: (ولكن يعفو،) فلا يسيء لمن أساء عليه، (ويصفح:) يعرض عنه إغضاءٌ وتكرّمًا، فلا يقول: لم فعلت كذا يا فلان، بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، (ويغفو) يستر ويدفع بالتي هي أحسن وذكر الغفر بعد العفو تأكيد إن كانا بمعنى أو يعفو تارة ويستر أخرى، واستدرك، لأنه لا يلزم من عدم جزائها بمثلها الغفر، لجواز أن يكله إلى الله ويؤخره للآخرة، (رحيمًا بالمؤمنين،) كما في الكتاب المبين: (يبكى للبهيمة المثقلة،) لشدّة شفقته على خلق الله، (ويبكى لليتيم في حجر الأرملة،) ويقوم به، (ليس بلفظ) سيء الخلق جاف، (ولا غليظ:) قاسي القلب، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ فيما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظًّا غليظ القلب النفضوا من حولك ﴾ الآية، ولا يعارضه قوله تعالى: ﴿واغلظ عليهم﴾ الآية، لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه، والأمر محمول على المعالجة، أو النفي بالنسبة للمؤمنين، والأمر بالنسبة للكفّار والمنافقين، كما هو مصرّح به في نفس الآية، (ولا صخاب)، بصاد وسين روايتان، وهما لغتان، والصاد أشهر وأفصح، والسين لغة أثبتها الفراء وغيره، وضعفها الخليل، وخاء معجمة ثقيلة، أي: لا يرفع صوته على الناس لسوء خلقه، ولا يكثر الصياح عليهم (في الأسواق،) بل يلين جانبه، ويرفق بهم، وفيه ذم أهل السوق، الموصوفين بصفة مذمومة من صخب ولغط، وزيادة مدح وذم لما يتبايعونه وأيمان حانئة، ولذا ورد أنها شر البقاع لما يغلب على أهلها من الأحوال المذمومة.

(ولا متزين،) روي بزاي منقوطة وتحتية ونون، وروي بدال مهملة من الدين، وروي متزي، بزاي بلا نون من الزي، وهو اللباس والهيئة، أي: لا يتلبّس (بالفحش،) أو يتجمّل أو يباهي وهو القبح، والقول السيّىء، ولا يرد إيهام ظاهره؛ أنه قد يأتي به غيره متزين به؛ لأنه لا مفهوم له، لجريه على عادة أرباب الفحش في المباهاة به.

 ولا قوال للخنا، ولو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرًا ونذيرًا. إلى أن قال: وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وتوحيدًا لي وايمانا بي، وإخلاصًا لي، وتصديقًا لما جاءت به رسلي، وهم رعاة الشمس والقمر، طوبي لتلك القلوب والوجوه والأرواح التي أخلصت لي، ألهمهم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد،

(ولا قوّال) صيغة مبالغة، أي: كثير القول (للخناء) بخاء معجمة، ونون، مقصور قبيح الكلام، وهذا مع ما قبله يفيد أنه لا يصدر عنه شيء منه لا قليل ولا كثير؛ لأن الفحش بمعناه أو فعال هنا للنسبة كتمًا ونبال، أي: ليس بذي قول للخنا، (ولو يمرّ إلى جنب السّراج:) المصباح، والجمع سرج، ككتاب وكتب، (لم يطفئه،) بفتح أوّله (من سكينته،) بفتح السين، وكسر الكاف مخفّفة.

وحكى عياض في المشارق: كسر السين وشدّ القاف، وبها قرىء شاذًا فعيلة من السكون، أي: وقاره وطمأنينته، (ولو يمشي على القصب:) كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبًا، قاله في مختصر العين الواحدة قصبة (الرعواع،) أي: الطويل؛ كما في القاموس: (لم يسمع من تحت قدميه،) لأن مشيه بتؤدّة، وهو نبي، (أبعثه مبشّرًا) من صدقه بالجنّة، (ونذيرًا) منذرًا من كذبه بالنار، وهذا كلّه من صفاته عليه الصّلاة والسّلام (إلى أن قال: وأجعل أُمّته خير أُمّة أخوجت للناس أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكى تميز، أي: من جهة الأمر والنهي، أو حال بمعنى آمرين وناهين، (وتوحيدًا لي وإيمانًا بي؛) كما قال تعالى: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون وأحوال، كما علم، (وهم رعاة الشمس والقمر) للعبادة والذكر، قال عَيْنَة: «إن خيار عباد الله وأحوال، كما علم، (وهم رعاة الشمس والقمر) للعبادة والذكر، قال عَيْنَة: «إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر اللّه تعالىًا»، رواه الحاكم والطبراني، أي: يرصدون دخول الأوقات بها لأجل ذكر اللّه من الأذان للصّلاة، ثم إقامتها، ولإيقاع الأوراد في أوقاتها المحبوبة.

وأخرج الطبراني والخطيب مرفوعًا: لو أقسمت لبررت أن أحبّ عباد اللّه إلى اللّه لرعاة الشمس والقمر، وإنهم ليعرفون يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه»، وقال في عدّهم: «ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصّلاة».

(طوبى:) فرح وقرّة عين، وشجرة في الجنّة (لتلك القلوب) بإخلاصها في الإيمان والعبادة، (والموجوه والأرواح التي أخلصت لي،) صفة، قامت مقام التعليل، (ألهمهم التسبيح، والتكبير، والتحميد، والتوحيد،) وثواب ذلك لا يعلمه إلاّ الله، وفي الحديث: «أفضل الذكر:

في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم، ويصفون في مساجدهم كصفوف الملائكة حول عرشي، هم أوليائي وأنصاري، أنتقم بهم من أعدائي عبدة الأوثان، يصلون لي قيامًا وقعودًا وركعًا وسجودًا، ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفًا، ويقاتلون صفوفًا، أختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم الأديان، فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم، ويدخل في دينهم ......

لا إله إلاّ الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله»، رواه الترمذي وحسّنه، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم وصححه، وقال عَيْلِيَّة: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، لا يضرّك بأيّهن بدأت»، رواه مسلم والنسائي.

وروى البزار بإسناد حسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه عَيِّكَ: «أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أُحد عملاً،»؟، قالوا: ومن يستطيعه؟، قال: «كلَّكم يستطيع ذلك»، قالوا: وما ذاك يا رسول اللَّه؟، قال: «سبحان اللَّه أعظم من أُحد، والحمد للَّه أعظم من أُحد، ولا إله إلاّ اللَّه أعظم من أُحد، واللَّه أكبر أعظم من أُحد»، وأحاديث الباب كثيرة.

(في مساجدهم:) جمع مسجد في الصلاة ودونها، (ومسجالسهم، ومضاجعهم، ومتقلّبهم:) منصرفهم لأشغالهم بالنهار، (ومثواهم:) مأواهم إلى مضاجعهم بالليل، والمراد: أنه يلهمهم ذلك على أي حال كانوا، (ويصفون في مساجدهم:) مصلاهم (كصفوف الملائكة حول عرشي،) قال عليه المتحدة عند ربها يتمون الصفوف، الأول ويتراصون في الصف»، رواه مسلم وغيره.

(هم أوليائي) فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، (وأنصاري؛) كما قال تعالى: ويا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله الآية، والمراد: أنصار دينه ورسوله، كما في قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الآية، (أنتقم بهم من أعدائي عبدة الأوثان،) إكرامًا لهم وابتلاء؛ كما قال: وذلك ولو يشاء الله لانتصر، منهم ولكن ليبلق بعضكم ببعض والذين قتلوا الآية، الآيتين، (يصلون لي قيامًا وقعودًا) للعذر في الفرض وبدونه في النفل، والمراد: يصلون على أي حال كانوا، (وركعًا وسجدًا، ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء موضاتي، ألوفًا) لأجل الجهاد، (ويقاتلون في سبيلي) جهاد الكفّار (صفوفًا) بعضهم بجنب بعض من شدّة حبّهم للقتال، وفي القرءان: هإن الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص الآية، أي: ملزق بعضه إلى بعض ثابت، (أختم بكتابهم الكتب، وبشريعتهم الشرائع، وبدينهم الأديان،) فلا كتاب ولا شرع ينسخ كتابهم ودينهم، (فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ويدخل في دينهم

وشريعتهم فليس مني، وهو مني بريء، وأجعلهم أفضل الأمم، وأجعلهم أمة وسطًا شهداء على الناس، إذا غضبوا هللوني، وإذا تنازعوا سبحوني، يطهرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب إلى الأنصاف، ويهللون على التلول والأشراف، قربانهم دماؤهم، وأنا جيلهم في صدورهم، رهبانًا بالليل ليوثًا بالنهار، طوبى لمن كان معهم، وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم، وذلك فضلي أوتيه من أشاء، وأنا ذو الفضل العظيم. رواه أبو نعيم.

وقد ذكر الأمام فخر الدين: أن من كانت معجزاته أظهر يكون ثواب أمته أقل، قال السبكي: إلا هذه الأمة، فإن معجزات نبيها أظهر وثوابها أكثر من سائر الأمم.

وشريعتهم فليس منى) لكفره، (وهو مني بريء، وأجعلهم أفضل الأمم، وأجعلهم أمة وسطًا،) خيارًا عدولاً، (شهداء على الناس) يوم القيامة، إن رسلهم بلغتهم، (إذا غضبوا هلّلوني) قالوا: لا إله إلا الله، ولا يعملون بمقتضى الغضب، (وإذا تنازعوا) في شيء بينهم (سبّحونسي،) فهم يذكرونه في جميع أحوالهم، (يطهرون الوجوه والأطراف،) الأيدي والأرجل في الوضوء، (ويشدّون الثياب إلى الأنصاف) من سوقهم، اقتداء بنبيّهم، ولا يرخونها إلى أسفل من ذلك تبهًا وتكبّرًا، (ويهللون على التلول) جمع تلّ الأمكنة العالية، (والأشراف:) جمع شرف، بفتحتين المكان العالي، فالعطف مسّاو حسنه اختلاف اللفظ ومراعاة الفاصلتين، (قربانهم دماؤهم،) أي: أضاحيهم وهداياهم، أو المراد أنهم متهيئون للجهاد في سبيل الله، فكأنهم يتقرّبون إلى الله بدماء أنفسهم، أو بدماء من قتلوه من الكفّار؛ كما قال كعب بن زهير في مدح الأنصار:

يستقربون يرونه نسكًا لهم بدماء من علقوا من الكفّار وفي الأنموذج قربانهم ودماؤهم، وروى ابن عديّ مرفوعًا: «إن الصلاة قربان المؤمن»، وفي حديث: «الصلاة قربان كل تقي»، أي: الصلاة من المتقي بمنزلة الهدايا والضحايا لفاقدهما. (وأناجيلهم:) مصاحفهم محفوظة (في صدورهم، رهبانًا) عبادًا (بالليل ليوثًا:) أسدًا على الأعداء، (بالنهار طوبي) فرح وقرّة عين وشجرة في الجنّة، (لمن كان معهم وعلى دينهم ومنها جهم): طريقتهم، (وشريعتهم، وذلك فضلي أوتيه من أشاء، وأنا ذو الفضل) الإحسان (العظيم») فلا حجر في تخصيصهم بهذه الفضائل دون غيرهم، (رواه أبو نعيم) الأصبهاني.

(وقد ذكر الإمام فخر الدين) الرازي: (أن من كانت معجزاته أظهر، يكون ثواب أُمته أقل)، لأن قوّة ظهورها يلجىء إلى الإيمان.

قال السبكي: (إلا هذه الأمّة، فإن معجزات نبيها أظهر، وثوابها أكثر من سائر الأمم،)

#### ومن خصائص هذه الأمة إحلال الغنائم، ولم تحل لأحد قبلها، .....

فضلاً من الله ونعمة.

(ومن خصائص هذه الأمّة إحلال الغنائم،) وابتداء ذلك في غزوة بدر، وفيها نزل: فو كلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا الآية؛ كما في الصحيح من حديث ابن عبّاس، وعند ابن إسلحق: أول غنيمة خمّست غنيمة السرية التي كان عليها عبد الله بن جحش، وهي قبل بدر بشهرين.

قال الحافظ: ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد؛ أنّه عَيِّكُ أخرٌ غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائم أهل بدر، (ولم تحلّ لأحد) من الأمم، وفي نسخة لأمة (قبلها،) والمراد بها ما أخذ من الكفّار بقهر وغيره، فنعم الفيء؛ إذ كل منهما انفرد عن الآخر.

روى النسائي، عن أبي هريرة رفعه: «إن الله أطعمنا الغنائم، رحمة رحمنا بها، تخفيفًا خففه عنا، لما رأى من ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا».

وفي حديث جابر في الصحيحين: ﴿وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحلُّ لأحد قبلي،

قال الخطابي: كان من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا اغتنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته.

وقيل: المراد أنه خاص بالتصرف في الغنيمة، يصرفها حيث شاء، والأقل الأول أصوب، وهو أن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاً، ذكره الحافظ، ويرجح ما صوّبه قوله: «ولم تحلّ لأحد قبلي»؛ لأن التقييد بالقبلية بطريق المفهوم؛ أنها حلّت له ولأمّته.

وروى الترمذي بسند صحيح، عن أبي هريرة رفعه: «لم تحلّ الغنائم لأحد، سود الرؤس من قبلكم، كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها».

قال في الفتح: كان من مضى يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وإسلابهم، لكن لا يتصرّفون فيها، بل يجمعونها، وعلامة قبول غزوهم أن تنزل نار من السماء فتأكلها، وعلامة عدم قبوله أن لا ينزل، ومن أسباب عدم القبول الغلول، وقد منّ الله على هذه الأمّة بشرف نبيها عنده، فأحلّ لهم الغنيمة، وستر عليهم الغلول، وستر عليهم فضيحته، ودخل في عموم أكل النار الغنيمة السبي وفيه بعد، لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء، ويمكن أن يستثنوا من ذلك، ويلزم منه استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم، ويؤيده أنّه كانت لهم عبيد وإماء، فلو لم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقًاء، ولم أر من صرح بذلك انتهى، ونظر فيه شيخنا بأنّه كان في شرع يعقوب إذا سرق إنسان شيئًا، ووجد عنده جعل السارق رقيقًا للمسروق منه، وجزم بعضهم باستثناء الذرية من أكل شيئًا، ووجد عنده جعل السارق رقيقًا للمسروق منه، وجزم بعضهم باستثناء الذرية من أكل

وجعلت لهم الأرض مسجدًا ولم تكن الأمم تصلي إلا في البيع والكنائس، وجعلت تربتها لهم طهورًا وهو التيمم، وفي رواية أبي أمامة عند البخاري: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، وفي رواية مسلم من حديث حذيفة: وجعلت لنا الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا، وجعلت تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء.

النار، يفهم منه أنها كانت تحل لغير هذه الأمّة من الأمم. وفي شرح المشارق للشيخ أكمل الدين أنّهم كانوا إذا أغنموا حيوانات تكون ملكًا للغانمين دون أنبيائهم؟، وإذا أغنموا غير الحيوانات، جمعوها، فتجيء نار فتحرقها.

(وجعلت لهم الأرض مسجدًا) أي: موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أنّه مجاز عن المكان المبني للصلاة من مجاز التشبيه؛ لأنّه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك.

(ولم تكن الأمم تصلّي إلا في البيع) كنائس النصارى، وقيل: اليهود، فقوله (والكنائس،) عطف تفسير على الأوّل: جمع كنيسة، متعبّد النصارى، وقيل: اليهود، وعبارة المصنّف فيما مرّ عن الفتح إلاّ في نحو البيع والصوامع، أي: متعبّد الرهبان، فإن تعذّر مجيئهم لها لنحو سفر، لم يصلوا على ظاهره، فيسقط عنهم أداؤها، ويقضون إذا رجعوا؛ كما جزم به بعض شراح الرسالة في فقه المالكية.

ويؤيده ظاهر قوله في حديث ابن عبّاس: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه»، فما قيل: هل تسقط عنهم مطلقًا أو محلّ الحضر في نحو البيع في الحضر.

أمّا في السفر، فتباح في غيرها، ويكون محل خصوصيتنا الصلاة بأي محلّ، ولو بجوار المسجد، وسهولة الصلاة فيه تقصير، ويمنع الثاني أن القيد لا بدّ له من دليل، مع أن ظاهر قوله حتى يبلغ محرابه يمنعه، وتقدّم هذا مرّتين: («وجعلت تربتها لهم طهورًا»،) بفتح الطاء على المشهور، أي مطهرًا لغيره، لا طاهرًا، والإ لزم تحصيل الحاصل، ولم تثبت الخصوصيّة، (وهو التيمسم،) لفقد الماء حسدًا، أو حكمًا بعدم القدرة على استعماله.

(وفي رواية أبسي أمامة عند البخاري: «وجعلت الأرض كلّها لي، ولأمّتي مسجدًا وطهورًا»،) فصرّح بمشاركة أمّته له فيهما.

(وفي رواية مسلم من حديث حذيفة: «وجعلت لنا الأرض كلّها لي ولأمتي مسجدًا، وجعلت تربتها طهورًا، إذا لم نجد الماء،) أو لم نقدر على استعماله»، وبه احتج للشافعي وأحمد على تخصيص التيمم بالتراب، وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره، وقد قال تعالى

ومن خصائص هذه الأمة أيضًا الوضوء، فإنه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهم، ذكره الحليمي، واستدل بحديث البخاري «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء،

﴿ فتيمموا صعيدًا طيبًا ﴾، والصعيد: ما صعد على الأرض ترابًا أو غيره، وفي حديث جابر في الصحيحين: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، وبهذا احتج لللك وأبي حنيفة على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض.

وأمّا قوله في رواية ابن خزيمة وغيره: «وجعل ترابها طهورًا»، وقوله في حديث علي: وجعل التراب لي طهورًا، رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسن، فالنص على التراب في هاتين الروايتين لبيان أفضليته، لا لأنّه لا يجزىء غيره، وليس مخصّصًا لعموم قوله: وطهورًا، لأن شرط الممخصّص أن يكون منافيًا للعام، ولذا قال القرطبي هو من باب النّص على بعض أشخاص العموم، كقوله تعالى ﴿وفيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ الآية، (ومن خصائص هذه الأمّة أيضًا الوضوء، فإنّه لمم يكن إلاّ للألبياء دون أممهم،) بخلاف هذه الأمّة، فهو لها كنبيها، (ذكره الحليمي،) قال السيوطي: وهو الأصح، ونوزع بما يأتي بيانه، (واستدل بحديث البخاري) ومسلم، عن أبي هريرة أنّه عَيْكُ قال: (إنَّ أمتي) أمة الإجابة لا الدعوة، (يدعون،) بضم أوله، أي: ينادون أو يسمون، ولفظ مسلم: يأتون (يوم القيامة،) أي: موقف الحساب، أو الميزان، أو الصراط، أو الحوض، أو غير ذلك (غرًا،) بالضم والتشديد، جمع أغر، أي: ذي غرّة، بضم الغين، بياض في جبهة الفرس فوق درهم، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، شبه به ما يكون لهم من النور في الآخرة، ونصب مفعول يدعون، أو حالاً، أي: إذ دعوا يوم التناد على يكون لهم من النور في الآخرة، ونصب مفعول يدعون، أو حالاً، أي: إذ دعوا يوم التناد على يكون لهم من النور في الآخرة، ونصب مفعول يدعون، أو حالاً، أي: إذ دعوا يوم التناد على وش الأشهاد نودوا بهذا الوصف، أو كانوا على هذا النعت.

قال الطيبي: ولا يبعد التسمية باعتبار الوصف الظاهر؛ كما يسمّى رجل به حمرة الأحمر، للمناسبة بين الإسم والمسمّى، (محجلين) من التحجيل، وهو بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها، أو في غيره قل، أو أكثر بعدما تجاوز الإرساغ، ولا يجاوز الركبتين.

(من آثار الوضوء») بضم الواو، وجوز ابن دقيق العيد فتحها على أنّه الماء، وظاهر هذا، كقوله في رواية لمسلم: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، من إسباغ الوضوء» أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، ففيه رد لما نقله الزناتي الفاسي في شرح الرسالة عن العلمي: إن الغرّة والتحجيل لهذه الأمّة من توضأ منهم ومن لا؛ كما يقال لهم أهل القبلة من صلّى ومن لا انتهى.

وفي القياس على الإيمان نظر؛ لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام،

لكن قال في فتح الباري: فيه نظر: لأنه ثبت في البخاري في قصة سارة ـ عليها السلام ـ مع الملك الذي أعطاها هاجر: لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي،

بخلاف الغرّة والتحجيل، فمجرّد فضيلة وتشريف للمتوضىء، فلا يكونان لسواه، ومن ثم قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري: لا تحصل الغرّة والتحجيل إلاّ لمن توضأ بالفعل، أمّا من لم يتوضأ، فلا يحصلان له.

قال شيخنا في حواشي الرملى: ومن نقل عنه خلاف ذلك فقد أخطأ إنّما هو قول للزناتي لا لشيخ الإسلام، وينبغي على قوله أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياته، فلا يدخل من وضأه الغاسل، وبقي أيضًا ما لو تيمم ولم يتوضأ، هل يحصل له ذلك أم لا؟ وفيه نظر، وينبغي أن يحصل لقيامه مقام الوضوء، انتهى.

(لكن قال في فتح الباري: فيه) أي: استدلاله بهذا الحديث (نظو؛) لأنّ الذي دلّ على أنّه خصوصيّة إنّا هو الغرّة والتحجيل، لا أصل الوضوء، و(لأنّه ثبت في البخاري في قصّة سارة) بخفة الرّاء، وقيل بتشديدها، واختلف في إسم أبيها، فقيل: هاران ملك حرّان، تزوّجها إبراهيم لما هاجر من بلاد قومه إلى حرّان، وإن هذا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر، وأنّه قال لإبرهيم: رأيتها تطحن، وهي لا تصلح أن تخدم نفسها، وقيل هي بنت أخيه، وكان ذلك جائزاً في شرعه، حكاه ابن قتية والنقّاش واستبعد، وقيل: بنت عمّه، وتوافق الإسمان، وقيل: إسم أبيها نويل (عليها السلام،) وهي إحدى النسوة اللاتي قيل بنبوّتهن (مع الملك الذي أعطاها هاجر) بالهاء، رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، وبهمزة بدلها، رواه في البيوع، وكذا مسلم، وفتح الجيم عليهما إسم سرياني، يقال: إنّ أباها كان من ملوك القبط، من حفن، بفتح المهملة، وسكون الفاء قرية بمصر كانت مدينة، وهي الآن كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد، وفيها آثار عظيمة باقية، (لمناه هم الملك) عمرو بن امرىء القيس بن سبأ، وكان على مصر، فريها آثار عظيمة باقية، (لمناه في التيجان.

وقيل: اسمه صادف، وكان على الأردن، حكاه ابن قتيبة، وقيل سنان بن علوان بن عبيد بن جريج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، حكاه الطبري، ويقال: أنّه الضحاك الذي ملك الأقاليم، (بالدنو منها، قامت تتوضأ وتصلّي)، ففيه أنّ الوضوء كان مشروعًا للأمم قبلنا، وليس مختصًّا بهذه الأمّة، ولا بالأنبياء لثبوت ذلك عن سارة، والجمهور أنّها ليست نبية.

أخرج البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي عَلَيْكَ: «هاجر إبراهيم بسارة، فدخل بها قرية ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم

بامرأة، هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أنّ يا إبرهيم من أين هذه التي معك؟، فقال: أختي، ثم رجع إليها، فقال: لا تكذبي حديثي فإنّي أخبرتهم أنّك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت تتوضّأ وتصلّي، فقالت: اللَّهم إن كنت تعلم أنّي آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط على الكافر، فغط حتى ركض برجله».

قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحلن: إنّ أبا هريرة قال: قالت: اللَّهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل، ثم قام إليها، فقامت تتوضأ وتصلّي، وتقول: اللَّهم إن كنت تعلم أنّي آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله، قال الأعرج: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: اللهمّ إن يمت يقل هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال: ما أرسلتم إلي إلا شيطانًا، ارجعوها إلى إبرهيم وأعطوها أجر، فرجعت إلى إبراهيم، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة، أخرجه أيضًا مسلم وأحمد وغيرهما من طرق في ألفاظها اختلاف، ليس هذا موضع بيانه.

قال في فتح الباري: قوله: فأرسل إليه ظاهر في أنّه ساله عنها أوّلاً، ثم أعلمها بذلك لئلا تكذبه عنده، وفي رواية هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند البزار والنسائي وابن حبّان، أنّه قال لها: إن هذا الجبّار إن يعلم أنّك إمرأتي يغلبني عليك، فإن سالك فاخبريه أنّك أختي، وإنّك أختي في الإسلام، فلمّا دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأتاه، فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلاّ لك، فأرسل إليها، فيجمع بينهما بأن إبرهيم أحسّ بأنه سيطلبها منه، فأوصاها، فلمّا وقع ما خشيه، أعاد عليها الوصيّة، واختلف في السبب الحامل له على الوصيّة، مع أن مراده غصبها أختًا كانت أو زوجة، فقيل: كان من شأنه أن لا يتعرض إلاّ لذات الزوج، فأراد إبرهيم دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما؛ لأن اغتصابه واقع لا محالة، لكن إن علم لها زوجًا حملته، على قتله، أو حبسه واضراره، بخلاف الأخ، فالغيرة حينئِذ من قبله خاصّة، لا من قبل الجبّار، فلا يبالي به، وهذا تقرير جاء صريحًا عن وهب بن منبه، رواه عبد بن حميد

وذكر ابن الجوزي في مشكل الصحيحين، وتبعه المنذري في حواشي السنن عن بعض أهل الكتاب، أن الجبّار كان من رأيه أن لا يقرب ذات زوج حتى يقتله، فلذا قال إبراهيم: حتى أختي؛ لأنّه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنها، وإن كان ظالمًا خلّص من القتل، وليس هذا ببعد من الأول.

وقيل: كان من دين الجبّار أنّ الأخ أحق بأن أخته زوجته، فقال: هي أختي اعتمادًا على

### وفي قصة جريج الراهب: أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. .....

ما يعتقده الجبّار، فلا ينازعه فيها، وتعقب بأنّه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجها، فلم اقتصر على قوله هي أختي، وأيضًا فهذا الجواب إنّما يفيد لو كان الجبّار يريد أن يتزوّجها لا أن يغصِبَها نفسها، وقيل: أراد إبراهيم أنّه إن علم أنّك أمرتني ألزمني بالطلاق، ولا يشكل قوله: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك بلوط، وقد قال تعالى هوفآمن له لوط، الآية، لأن مراده بالأرض التي وقع له فيها ذلك، ولم يكن لوط معه فيها، وقوله: فغط بضم المعجميّة.

وحكى ابن التين: فتحها والصواب الضم حتى ركض برجله، يعني أنّه اختنق كأنّه مصروع، وفي رواية مسلم: فلمّا دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت قبضة شديدة، ويمكن الجمع بأنّه عوقب تارة بقبض يده، وتارة بصرعه، ويجاب عن قولها إن كنت تعلم أنّها قاطعة بأنّه تعالى يعلم ذلك، بأنّها قالته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها، وفيه إجابة الدعاء بإخلاص النية، وكفاية الرب، لمن أخلص بعمله الصالح، ونظيره قصة أصحاب الغار، وابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم، ويقال: إن الله كشف لإبرهيم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة، وأنّه لم يصل منها إلى شيء ذكره في التيجان، ولفظه: فأمر بإدخال إبرهيم وسارة عليه ثم نصار يراهما إلى خارج القصر، وقام إلى سارة، فجعل الله القصر لإبرهيم، كالقارورة الصافية، فصار يراهما ويسمع كلامهما، انتهى.

(وفي قصّة جريج،) بجيمين مصغر (الواهب،) روى أحمد عن أم سلمة: كان رجل يقال له جريج من بني إسرائيل تاجرًا، وكان ينقّص مرّة ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبني صومعة، وترهب فيها، الحديث.

قال الحافظ: دلّ أنّه كان بعد عيسى ومن أتباعه، لأنّهم الذين ابتدعوا الترهب، وحبس النفس في الصوامع (أنّه قام، فتوضأ وصلّى) ركعتين، كما في حديث عمران، (ثم كلّم الغلام،) فه أن الوضوء لا يختصّ بهذه الأمّة خلافًا لزاعمه، روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أنّ النبي عَيَّالِيَّة قال: «لم يتكلّم في المهد إلاّ ثلاثّة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلّي، جاءته أمّه، فدعته، فقال: أجيبها، أو أصلّي؟، فقالت اللَّهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فتعرّضت له امرأة، فكلّمته، فأبى، فأتت راعيًا، فأمكنته من نفسها فولدت غلامًا، فقالت: من جريج، فأتوه، فكسروا صومعته، فأنزلوه وسبّوه، فتوضًأ وصلّى، ثم أتى الغلام، فقال من أبوك يا غلام؟، قال: الرّاعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا إلاّ من طين... الحديث.

## فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء.

قال الحافظ: لم أقف في شيء من الطرق على اسم أم جريج، ولا على اسم الزانية، لكن في حديث عمر أنها كانت بنت ملك القرية، ولأحمد: فذكر بنو إسرئيل عبادة جريج، فقالت: بغي منهم إن شئتم لأفتننه، قالو: قد شئنا فاتتة، فتعرّضت له، فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنيمة إلى أصل صومعته، وله من وجه آخر، وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، وفي أخرى: كان عند صومعته راعي ضان، وراعي معز، ويمكن الجمع بين هذه الروايات، بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة، وكانت تعمل الفساد إلى أن ادّعت أنها تستطيع أن تفتن جريحًا، فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية، ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصّل بذلك إلى فتنته، وفي رواية: أنّه طعن الغلام بأصبعه، فقال: بالله يا غلام من أبوك؟، قال: أنا ابن الرّاعي.

وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك؛ أنّه سألهم أن ينظروه، فأنظروه، فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة، فيقول: أيّنها السخلة من أبوك؟، ففعل، فقال: راعي الغنم.

وفي رواية: ثم مسح رأس الصبي، فقال: من أبوك؟، قال: راعي الضان، ولأحمد: فوضع أصبعه على بطنها، وفي رواية: فأتى بالمرأة والصبي، وفمه في ثديها، فقال له جريج: يا غلام من أبوك؟، فنزع الغلام فاه من الثدي، وقال: أبي راعي الضان، وفي أخرى: فلمّا أدخل على ملكه، قال جريج: أين الصبي الذي ولدته؟، فأتى فقال له: من أبوك؟، فسمّى أباه، ولم أقف على اسم الرّاعي، ويقال: اسمه صهيب.

وأما الإبن، فللبخاري في أواخر الصلاة بلفظ، فقال: يا ناموس، وليس إسمه كما زعم الداودي، إنَّما المراد به الصغير.

وفي حديث عمران: ثم انتهى إلى شجرة، فأخذ منها غصنا، ثم الغلام، وهو في مهده فضربه بذلك الغصن، فقال: من أبوك؟، ولأبي الليث السمرةندني بلا إسناد، قال للمرأة: أين أصبتك؟، قالت: تحت شجرة، فقال: يا شجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟، فقال: كل غصن منها راعي الغنم، ويجمع بين هذا الإختلاف بوقوع جميع ما ذكر، بأنّه مسح رأس الصبي، ووضع أصبعه على بطن أمّه، وطعنه بإصبعه وضربه بطرف العصا التي كانت معه، وأبعد من جمع بينها بتعدد القصّة؛ وأنّه استنطقه، وهو في بطن أمّه مرّة قبل أن تلد ثم بعد أن ولد، زاد في رواية: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبّلونه، وفي أخرى: فأبرأ الله جريجًا، وأعظم الناس أمره، انتهى ملخصًا، وحيث ثبت وضوء سارة وجريج وليسا نبيين.

(فالظاهر أن الذي اختصّت به هذه الأمّة هو الغرّة والتحجيل،) زاد بعضهم أو التثليث الوالله المرادة المرادة في التأكيد (لا أصل الوضوع)، وقول ابن بطال: يحتمل

وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: لكم سيما ليست لغيركم، أي: علامة.

ومنها مجموع الصلوات الخمس، ولم تجمع لأحد غيرهم، أخرج الطحاوي عن عبيد الله بن محمد .....

أن يكون جريج نبيًّا، فيكون معجزة لا كرامة، إمّّا هو احتمال لا تثبت به نبوّته، (وقد صرّح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هويرة موفوعًا) أن رسول الله عَلَيْ قال: «إن حوضي أبعد من أيلة من عدد النجوم، وإني من عدن، لهو أشد بياضًا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه، كما يصد الرجل أيل الناس عن حوضه»، قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يوميد؟، قال: «نعم (لكم سيمًا،) بكسر، فسكون (ليست لغيركم،) لفظ مسلم: «ليست لأحد من الأمم، تردون الحوض عليًّ غرًّا محجلين من أثر الوضوء» هذا لفظ مسلم تامًّا في الوضوء، وأخرج نحوه من حديث حذيفة، وقوله سيمًا، (أي: علامة؛) كقوله تعالى: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ الآية، وهي نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا، وقد قال صاحب المطامح: تعلق بحديث أنتم الغر المحجلون إلى آخره الداودي وغيره من ضعفاء النظر على أن الوضوء من خصائصنا، وهو غير قاطع؛ لاحتمال أن الخاص بنا الغرة والتحجيل بقرينة خبر هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء من قبلي، وقصره على الأنبياء دون أممهم بردّه أن الوضوء إذا كان معروفًا عند الأنبياء، فالأصل أنّه شرع ثابت لأممهم حتى يثبت خلافه، انتهى.

وتعقّب بأن حديث: هذا وضوئي، ضعيف لا حجّة فيه، مع احتمال أن الوضوء من حصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمّة على أنّه صرّح فيه بأنّ الوضوء للأمم المتقدّمة.

روى الطبراني عن بريدة: دعا النبي عَيَّاتُهُ بوضوء، فتوضأ واحدة واحدة، قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به إلا مرّتين»، وقال: «هذا وضوء الأمم قبلكم»، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي».

(ومنها مجموع الصلوات الخمس) على هذه الكيفية، (ولم تجمع لأحد غيرهم) من الأنبياء والأمم، والحجة لذلك قوله على الله وصلّوا خمسكم»، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وابن حبّان والحاكم، فإضافتها إليهم تعطي ذلك، ولا يعارضه قول جبريل في حديث المواقيت حين صلّى الخمس بالنبي على هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، لأن المراد، كما قال الرافعي أنّه وقتهم إجمالاً، وإن اختص كل منهم بوقت فقد. (أخرج الطحاوي عن عبيد الله) بضم العين، (ابن محمد) بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمّر التيمي،

ابن عائشة قال: إن ءادم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح، وفدى إسلحق عند الظهر، فصلى أربع ركعات، فصارت الظهر، وبعث عزير عند العصر، فقيل له: كم لبثت قال: يومًا، فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وغفر لداود عند المغرب، فقام يصلي أربع ركعان فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثًا. وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا عيالة.

ثقة، رمى بالقدر ولا يثبت، مات سنة ثمان وعشرين وماثتين، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، ويقال له (ابن عائشة،) والعائشي، والعيشي، نسبة إلى عائشة بنت طلحة، لأنه من ذريتها، (قال: إنّ ءادم لمّا تيب عليه عند الفجر صلّى ركعتين، فصارت الصبح،) فكان يصليها إلى أن مات، (وفدى إسلحق عند الظهر) من الذبح، ففيه حجّة لقول الجمهور؛ أنّه الذبيح؛ كقوله عَيْظِيد: «الذبيح إسلحق»، رواه الدارقطني وغيره بإسناد جيد، ومر بسطه، وتسمح من قال بناء على أنَّه الذبيح، والصحيح أنَّه إسلمعيل؛ لأن هذا إخبار عن بلاغ، فلا يبني على خلاف العلماء، (فصلَّى) إبراهيم (أربع ركعات،) سقط إبراهيم من قلم المصنّف أو نسّاخه مع أنّه في رواية الطحاوي: فأوهم سقوطه أن المصلّي إسلحق وليس كذلك، (فصارت الظهر،؛ وبعث عزير) بالصرف ابن سروحا لما مرّ على فرية هي بيت المقدس، أو غيرهما راكبًا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير بعد ما خرّب القرية بختنصر، قال: إستعظامًا لقدرة اللَّه تعالى أنّى يحيي هذه اللَّه بعد موتها، فأماته الله مائة عام، ثم بعثه: أحياه ليريه كيفية ذلك (عند العصر، فقيل له: كم لبثت؟،) مكثت هنا، (قال: لبثت يومًا، فرأى الشمس، فقال: أو بعض يوم؛) لأنَّه نام أول النّهار، فقبض وأحي أثناء نهار غيره فظنّ أنَّه يوم النوم، (فصلَّى أربع ركعات،) وقد اختلف أهل التفسير في المراد بقوله تعالى: ﴿أُو كَالَّذِي مَرْ عَلَى قَرِيةً ﴾ الآية، فالمشهور أنّه عزير، وأخرجه الحاكم وغيره عن علي، والخطيب عن عبد اللَّه بن سلام وعن ابن عبّاس، وقيل: كان نبيًا اسمه أرميًا، وقيل الخضر، وقيل: حزقيل، وقيل: هو كافر بالبعث، وقيل غير ذلك؛ إلاّ أن ما أفاده بقوله: (فصارت العصر) أنّها كانت له مخالف لما في شرح المسند للرّافعي أنّ العصر لسليمان (وغفر لداود) بن إيشاء، بكسر الهمزة، وسكون التحتيّة، ومعجمه ابن عوبد، بمهملة، وموحدة، بزنة جعفر ابن باعر، بموحدة، ومهملة مفتوحة، ابن سلمون بن يارب، بتحتيّة، وموحّدة، آخر ابن رام بن حضرون، بمهملة، ثم ابن فارض بفاء، وآخره مهملة، ابن يهود بن يعقوب، (عند المغرب، فقام يصلي أربع ركعات، فجهد) تعب، (فجلس في الثالثة، فصارت المغرب ثلاثًا)، وفيه مخالفة لنقل الرّافعي أن المغرب ليعقوب، (وأول من صلَّى العشاء الآخرة نبيًّا عَيْكَ)، فهي من خصائصنا، وعورض بما في شرح المسند أن

وأخرج أبو داود في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه عن معاذ بن جبل قال: أخر رسول الله علي الله على الله على الله على على الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على على على الله على على على الله على الله على الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله عل

العشاء ليونس؛ لكن يؤيد خبر الطحاوي حديث معاذ، وهو المذكور بقوله: (وأخرج أبو داود فى سننه) فى الصلاة، (وابن أبى شيبة فى مصنّفه، والبيهقى فى سننه) بإسناد حسن، (عن معاذ بن جبل، قال: أخّر رسول الله ﷺ صلاة العتمة،) أي: العشاء الآخرة (ليلة، حتى ظنّ الظان أنّه قد صلّى،) لفظ الرواية: حتى ظنّ الظان أنّه ليس بخارج، والقائل منا يقول قد صلّى، (ثم خرج) فقالوا له كما قالوا: كما في الحديث، أي: القول الّذي قالوا قبل خروجه، (فقال: أعتموا،) بفتح الهمزة، وكسر الفوقيّة (بهذه الصلاة) صلاة العشاء: والباء للتعدية، أي: أدخلوها في العتمة، وهي ما بعد غيبوبة الشفق، أو للمصاحبة، أي: أدخلوا في العتمة متلبسين بها، قال البيضاوي: أعتم الرجل: دخل العتمة، وهي ظلمة الليل، أي: صلّوها بعدما دخلتم في الظلمة، وتحققتم سقوط الشفق، ولا تستعجلوا فيها، فتوقعوها قبل وقتها، وعليه فلا يدلّ، على أفضلية التأخير، ويحتمل أنّه من العتم الذي هو الإبطاء، يقال: أعتم الرجل إذا أخر، انتهى، (فإنكم فضلّتم) بالبناء للمفعول (بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمّة قبلكم). وأورد المحافظ الولى العراقي ما المناسبة بين تأخيرها واختصاصها بنا دون سائر الأمم، حتى يجعل الثاني علَّة للأوَّل، وأجاب بأن المراد إذا أخّروها منتظرين خروج النبي عَلَيْكُ كانوا في صلاة، وكتب لهم ثواب المصلّي، فقوله: فضلّتم بها يعارض رواية أن العشاء ليونس، ورواية ابن سعد: أنَّ إبرهيم وإسلمعيل آتيا مني، فصلَّيا بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء والصبح، وهو ظاهر قول جبريل: هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، وجمع الهروي وغيره بأن المصطفى أول من صلاّها مؤخرًا لها إلى ثلث الليل أو نحوه، أما الرسل فكانوا يصلّونها عند أول مغيب الشفق، ويدلّ لذلك، بل يصرح به قوله في أثر الطحاوي نفسه العشاء إلاّ آخره، وجمع البيضاوي في شرح المصابيح؛ بأنّ العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم، ولم تكتب على أممهم كالتهجّد،

واحتج بحديث معاذ من قال: الأفضل تأخير العشاء، وإليه ذهب جمع شافعيّة ومالكيّة، والمعتمد في المذهبين تفضيل التقديم، وورد ما يدلّ على نسخ التأخير.

وجب على نبينا دوننا، انتهي.

روى أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي بكرة، قال: أخّر النبي عَيَالِيّهُ العشاء تسع ليال إلى ثلث الليل، فقبل لليل، فعبّل بعد ذلك.

ومنها الأذان والإقامة.

ومنها البسملة، قال بعضهم فيما نقله الشيخ شهاب الدين الحلبي النحوي في تفسيره، قال: ولم ينزلها الله على أحد من الأمم قبلنا إلا على سليمن بن داود، فهي مما اختصت به هذه الأمة، انتهى.

ومنها التأمين، روى الإمام أحمد من حديث عائشة: بينا أنا عند النبي عَيْنَهُ إِذْ استأذن رجل من اليهود، فذكر الحديث

(ومنها الأذان والإقامة) للصلاة بدليل تحيرهم فيما يجتمعون به للصلاة، حتى رأى عبد الله بن زيد الرؤيا المشهورة كما تقدّم، ولا يعارضه ما روى عند الحاكم وابن عساكر، أنّ ءادم لمّا نزل بالهند استوحش، فنزل جبريل فنادى بالاذان، لأن مشروعيته للصلاة هي الخصوصيّة، (ومنها البسملة،) أي قول: بسم الله الرحلمن الرحيم، بهذه الألفاظ العربيّة على هذا الترتيب، وما روي أن ءادم لمّا أراد الخروج من الجنّة قالها، فقال له جبريل: لقد تكلّمت بكلمة عظيمة، قف ساعة، لعلّ أن يظهر من الغيب لطف لا يرد، لأنّها لم تنزل عليه، وإنّما ألهمها، ومحلّ الخصوصيّة نزولها على نبينا، وصارت لأمّته، كما (قال بعضهم فيما نقله الشيخ شهاب الدين،) أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، (الحلبي النحوي،) نزيل القاهرة، الشهير بإسمين.

قال الحافظ ابن حجر: تعالى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان، إلى أن فاق أقرانه، وأخد القراءات عن التقي الصائغ، ومهر فيها، وولّى تدريس القرءان بجامع ابن طولون، والإعادة بالشافعي، وناب في الحكم، وله تفسير القرءان، وإعراب القرءان، وشرح التسهيل، وشرح الشاطبية، مات في جمادى الآخرة، سنة ست وخمسين وسبعمائة (في تفسيره) وهو كبير في عدّة أجزاء غير إعراب القرءان له، كما علم، (ولم ينزلها الله على) نبي، (أحد من الأمم قبلنا إلاّ على سليمن بن داود،) وما شرع لنبي شرع لأمته، فالمراد بقوله: (فهي مما اختصت به هذه الأمّة) أي: نزر لها قراءنًا يتلى.

وأمّا بالنسبة لسليلمن فلعلّه التبرّك بها كذا قال: شيخنا، وأحسن منه قول بعض المحققين: الأصح أنّها بهذه الألفاظ العربيّة على هذا الترتيب من خصائص المصطفى وأمته، وما في سورة النمل جاء على جهة الترجمة عبّا في الكتاب، لأنّه لم يكن عربيًا، (انتهى).

نقله الشهاب الحلبي، وقد روى الطبراني بريدة، رفعه: «أنزل علي آية لم تنزل على نبي بعد سليلمن غيري: بسم الله الرحمّن الرحيم»، (ومنها التأمين) عقب الفاتحة، للمأموم على ما يفهمه قوله خلف الإمام، (وروى الإمام أحمد من حديث عائشة: بينما أنا عند النبي عَيِّلِيَّ إذ استأذن رجل من اليهود، فذكر الحديث،) وهو فأذن له، فقال: السلام عليك، فقال النبي: و«عليك»،

وفيه: أن النبي عَلَيْكُم قال: إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدنا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها،

قالت فهممت أن أتكلّم، ثم دخل الثانية، فقال: مثل ذلك، فقال النبي عَيِّلَةً، ثم دخل الثالثة، فقال: السام عليك، قالت: قلت، بل السام عليكم، وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله بما لم يحيّه به الله، فنظر إليّ، فقال: «مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالوا قولاً فرددناه عليهم، فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة»، (وفيه) عقب هذا (أنّ النبي عَيِّلَةً قال إنهم لن يحسدونا، كذا في النسخ، وفي مسند أحمد لا يحسدونا، فلعلّه حذف نون الرفع تحفيفًا، وقد اختلف في أن لا تخلص الفعل للإستقبال أم لا (على شيء، كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها،) بأن نصّ لنا عليها أو بالإجتهاد، ويشهد له أثر ابن سيرين في جمع أهل المدينة قبل قدوم النبي عَلِيَّة، فإنّه يدل على أنّ أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالإجتهاد، ولا يمنع ذلك أنه عَيِّلَةٍ علمه بالوحي بمكّة، فلم يتمكّن من إقامتها، وقد جاء بذلك حديث ابن عبّاس عند الدارقطني، ولذا جمع بهم أول ما قدم المدينة، كما ذكر ابن إسحق وغيره، فحصلت الهداية بجهتي البيان والتوفيق، قاله الحافظ، ملخصًا وأسقط من الحديث هنا قوله: وضلّوا عنها، أي لأنه فرض عليهم يوم من الجمعة يقيمون فيه شريعتهم، ووكّل إلي اختيارهم، فاختلفوا فيّ، أي: الأيام، وهو لم يهتد، واليوم الجمعة، قاله ابن بطال، وقوّاه عياض، ورجّح الحافظ أنّه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه، فاختاروا السبت.

فقد روى ابن أبي حاتم عن السدي: أنّ اللّه فرض على اليهود الجمعة، فأبوا وقالوا: يا موسى إنّ اللّه لم يخلق يوم السبت شيعًا، فاجعله لنا، فجعل عليهم، وليس هذا بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة الآية، وغير ذلك، وهم القائلون: سمعنا وعصينا، وأسقط أيضًا من الحديث قوله: وعلى القبلة التي هدانا الله لها، أي: بصريح البيان بالأمر المكرر، أوّلاً لبيان تساوي حكم السفر وغيره، وثانيًا للتأكيد، (وضلّوا عنها،) لأنّهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة، بل كان عن مشورة منهم، كما عند أبي داود عن خالد بن يزيد بن مغوية، وعنده أيضًا أنّ يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة، فقال أبو العالية: كان موسى يصلّي عند الصخرة، ويستقبل البيت الحرام، وكانت الكعبة قبلته، وكانت الصخرة بين يديه.

وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد طلح النبي عليه السلام، فقال أبو العالية: فإني صلّيت في مسجد طلح وقبلته إلى الكعبة، وفي مسجد ذي القرنين وقبلته إليها.

وفي البغوي في قوله تعالٰي: ﴿واجعلوا بيوتكم قبلة﴾ الآية، روى ابن جريج عن ابن

وعلى قولنا خلف الإمام آمين.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من هذا الوجه، لكن لبعضه متابع حسن في التأمين،

عبّاس، قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، انتهى.

وقد رجّح الحافظ العلائي: أنّ الكعبة قبلة الأنبياء كلّهم، كما دلّت عليه الآثار، قال بعضهم: وهو الأصح، واختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: إن قبلة الأنبياء بيت المقدس، قال بعضهم، وهو الصحيح المعروف، فعد صاحب الأنموذج من خصائص المصطفى وأمّته: استقبال الكعبة إنّما هو على أحد قولين مرجّحين، نعم ذكر فيما اختصّ به على جميع الأنبياء والمرسلين الجمع له بين القبلتين، (وعلى قولنا خلف الإمام آمين،) فإنّها مختصّة بنا بقيد الخلفيّة في الصلاة، وكذا عقب الدعاء، لكن شارك لهرون في ذلك كما روى الحرث بن أسامة، وابن مردويه، عن أنس مرفوعًا: «أعطيت ثلاث خصال: أعطيت الصلاة في الصغوف، وأعطيت السلام، وهو تحيّة أهل الجنّة، وأعطيت آمين، ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم، إلاّ أن يكون الله أعطاها نبيّه لهرون، فإن موسى كان يدعو الله ويؤمن»، أي: أعطي الخصلة الثالثة، فإنّه كان يؤمن على ذياء موسى، كما قال تعالى: ﴿وقد أجيبت دعوتكما الآية، وفي أول الآية، وقال موسى: ربنا، فدلٌ على أنّه الدّاعي، ولهرون يؤمن، فسمّاه داعيًا، لأنّه لتأمينه عليه مشارك له.

وفي مسند الفردوس، مرفوعًا: «الدّاعي والمؤمن في الأجر شريكان»، فعلم أن الخصلتين الأوليين من خصوصيات هذه الأمّة مطلقًا، وكذا الثالثة بالنسبة لغير لهرون في غير الصلاة.

(قال المحافظ ابن حجر: وهذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من هذا الوجه،) وقال شيخه الزين العراقي: دخول اليهودي عليه ثلائًا، واستئذانه وما بعده الألفاظ لم أره في شيء منها، أي: الأحاديث غير هذا، (لكن لبعضه متابع،) بكسر الباء، أي: عليه، (حسن في التامين،) متعلق بمتابع بيان لبعضه، أي: دون الجمعة والقبلة، (أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، كلاهما من رواية سهيل) بالتصغير، (ابن أبي صالح)، ذكوان المدني، أبي يزيد، صدوق، تغير حفظه بآخرة. وروى له الستة، إلا أن البخاري روى له مقرونًا، وتعليقًا (عن أبيه) ذكوان السمّان الزيّات المدني، تابعي، ثقة، ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، مات سنة إحدى ومائة.

(عن عائشة عن النبي عَيِّلَةِ، قال: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا،) أي: مثل حسدهم، أو مثل الذي حسدتنا (على السلام) عند التلاقي، ففيه دلالة على أنّه مختصّ بنا دونهم، (والتأمين) أي: ختم القارىء قراءته في الصلاة وغيرها، بقول: آمين أو الدّاعي دعاء بلفظ

أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة كلاهما من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي عَلَيْكُ قال: «ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على السلام والتأمين».

ومنها الاختصاص بالركوع، عن علي رضي الله عنه قال: أول صلاة ركعنا فيها العصر، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: «بهذا أمرت». رواه البزار والطبراني في الأوسط.

ووجه الاستدلال منه أنه عليه السلام صلى قبل ذلك الظهر، وصلى قبل فرض الصلوات النخمس قيام الليل، فكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة الأمم السابقة منه. قاله بعض العلماء.

قال: وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَارَكُعُوا مَعُ الرَّاكُعِينَ ﴾ [البقرة/٣٤] أن مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمة، وأنه لا ركوع في صلاة بني إسرائيل، ولذا أمرهم بالركوع

آمين، لكن خص من هذا لهرون كما روى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عبّاس رفعه: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين»

(ومنها،) أي: خصائص الأمّة (الإختصاص بالركوع) في الصلاة، وكأنّه زاد الإختصاص زيادة تأكيد، لأنّ فيه نزاعًا، وميله للإختصاص، وإلاّ فالكلام فيه وأيضًا ضمير منها عائد له، (عن على رضي الله عنه، قال: أوّل صلاة ركعنا فيها العصر، فقلت: يا رسول الله ما هذا؟،) الفعل الذي لم نعرفه قبل، (قال: «بهذا أمرت»، رواه البزار والطبراني في) معجمه (الأوسط،) الذي ألّفه في غرائب شيوخه، كان يقول هذا الكتاب روحي؛ لأنّه تعب عليه، (ووجّه الإستدلال منه؛ ألّه عليه السلام صلّى قبل ذلك الظهر،) فالصلاة التي ركع فيها هي عصر صبيحة الإسراء، وصلّى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل)، وكذا غيره مما كان يصلّيه نهارًا، (فكون) أي: وجود (الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة الأمم السابقة منه،) بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ويمكن بناؤه على القول الآخر، وتقدّر القرينة بأنه لو كان في صلاة الأمم السابقة ركوع لكان النبي عَيْنَة أولى بأنّه لا يصلّي بدونه صلاة واحدة، لئلا تكون صلاة غيره أم من صلاته، (قاله بعض العلماء)) يعنى الجلال السيوطي، كما يعلم من الشاميّة.

(قال: وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالَى) لبني إسرائيل: (﴿واركعوا مع الرّاكعين﴾ الآية، أن مشروعيّة الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمّة، وأنّه ركوع في صلاة بني إسرائيل، ولذا أمرهم بالركوع) إظهارًا في محلّ الإضمار، زيادة في البيان، (مع أُمّة

مع أمة محمد عَلَيْكُم.

وهذا يعارضه قوله تعالى: ﴿ يَا مَرْيُمُ اقْنَتَى لُرَبُكُ وَاسْجَدِي وَارْكَعِي مَعْ الرّاكَعِينَ ﴾ [آل عمران/٤٣]، المفسر بأمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها.

قالوا: وقدم السجود قبل الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم، أو للتنبيه على أن «الواو» لا توجب الترتيب.

وقيل: المراد بالقنوت إدامة الطاعة، لقوله تعالى: ﴿أَمَن هُو قَانَت آناء الليل ساجدًا وقائمًا ﴾ [الزمر/ ٩] وبالسجود الصلاة والركوع الخشوع والإخبات الخضوع.

ومنها الصفوف في الصلاة، كصفوف الملائكة،

محمد على إذ لو كان في صلاتهم لم يحسن أمرهم به مع قوله قبله: ﴿وأقيموا الصلاة ﴾ الآية، (وهذا يعارضه قوله تعالى: ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الرّاكعين ﴾ الآية، المفسّر) صفة، أي: إنّما يعارضه على تفسيره (بأمرت بالصلاة في الجماعة، بذكر أركانها) من سجود وركوع (مبالغة في المحافظة عليها،) ومريم من بني إسرائيل، فهو ظاهر في أن الركوع ليس من خواص هذه الأمّة، (قالوا: وقدّم السجود على الركوع، إما لكونه كذلك في شريعتهم،) أي: بني إسرائيل، (أو للتبيه على أن الواو لا توجب الترتيب،) بل مجرّد العطف، وكلا الجوابين تقوية للمعارضة لا دفع لها؛ كما هو ظاهر، وأجيب عن المعارضة بأن المراد به مريم ليس كذلك، بدليل ما بعده على أن المعارضة إنّما تتم لو كان المفسر بهذا هم الجماعة المتقدّمون، إما إن كانوا غيرهم فلا، لأنّه مقابل أولئك ومثبت الخصوصيّة معترف بذلك بقوله: ذكر جماعة من المفسرين.

(وقيل: المراد بالقنوت إدامة الطاعة لقوله تعالى: ﴿أَمن ﴾) بتخفيف الميم (﴿هُو قَائَت ﴾): قائم بوظائف الطاعات (﴿آناء الليل ﴾ الآية)، ساعاته، (﴿ساجداً وقائماً ﴾)، يحذّر الآخرة، ويرجو رحمة ربّه، أي: كمن هو عاص بالكفر وغيره، وفي قراءة (أم من)، بمعنى بل والهمزة، (وبالسجود الصلاة،) تسمية للكل بإسم البعض، (والوكوع المخشوع،) لا مقابل السجود، فلا معارضة على هذا التفسير أصلاً، (والإخبات،) عطف تفسير قال البيضاوي: وأخبتوا إلى ربهم: اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت، وهي الأرض المطمئنة.

(ومنها الصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة) أي: التراص وإتمام الأول فالأول،

رواه مسلم من حديث حذيفة.

#### ومنها تحية الإسلام لحديث عائشة السابق.

وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين، وكل واحد على حدة، قال بعضهم: وحكمة الأمر بتسوية الصفوف، أن المصلين دعوا إلى حالة واحدة مع الحق، وهي الصلاة، فساوى في هذه الدعوة بين عباده، فلتكن صفتهم فيها إذا أقبلوا إلى ما دعاهم إليه تسوية الصفوف لأن الدّاعي إنّما دعاهم ليناجيهم من حيث أنّهم جماعة على السواء، لا يختص واحد عنهم دون آخر، فلا يتأخر واحد عن الصف، ولا يتقدّم بشيء من بدنه يؤدي إلى اعوجاجه.

وقال ابن العربي: شرعت الصفوف في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك المواطن المهول، والشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف، وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها، وقد أمرنا بذلك، وإن كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفوفها لو اتفق أن يدخلها خلل كصفوفنا، إذ السماء ليست محلاً لدخول الشياطين، وإنّا تتراص الملائكة لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض، فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين، فتعمهم تلك الأنوار، فإن كان فيها خلل ودخلت فيه الشياطين أحرقتهم تلك الأنوار، وإن مسلم من حديث حذيفة) بن اليمان عن النبي عَلِينٍ، قال: (وواه مسلم من حديث حذيفة) بن اليمان عن النبي عَلِينٍ، قال: وفضّلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة الحديث، وتقدّم بتمامه أول مبحث الخصائص، فيستحب انضمام بعض المصلين إلى بعض، بحيث لا يبقى بينهم فرجة ولا خلل، كأنّهم بنيان مرصوص، فإن الشيطان إبليس، أو أعم إذا رأى فرجة دخلها، كما في الحديث.

وقال عَلَيْكِ: «من وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله»، رواه النسائي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، أي: وصله برحمته، ورفع درجته، وقطعه بإبعاده عن ذلك وعن الثواب، فالجزاء من جنس العمل.

(ومنها تحية الإسلام،) أي: السلام عند التلاقي؛ لأنّه فتح باب المودة وتأليف للقلوب، مؤد لكمال الإيمان، وفي مسلم عن أبي هريرة، مرفوعًا: «لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم»؛ (لحديث عائشة السابق) قريبًا عن النبي عَيِّلِيَّة: «ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على السلام والتامين»، ففيه أنّه شرع لنا دونهم، وفي مسلم عن أبي ذر في قصّة إسلامه: «وكنت أول من حيّاه بتحيّة الإسلام، فقال: وعليك السلام ورحمة اللّه»، للطبراني والبيهقي عن أبي أمامة، رفعه: «إنّ اللّه جعل السلام تحيّة لأهل ملتنا، وأمانا لأهل ذمّتنا»، ولأبي داود عن عمران بن حصين: كنّا نقول

### ومنها الجمعة، قال عَلِيْكَةِ: «نبحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد .....

في الجاهليّة أنعم اللّه بك عينًا وأنعم صباحًا، فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك. ورجاله ثقات، لكنّه منقطع.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبّان، قال: كانوا يقولون في الجاهليّة: حييت مساء، حيث صباحًا، فغير الله ذلك بالسلام، ففي هذا كلّه أنّه خاص بهذه الأمّة دون من تقدّمهم، لكن عورض بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رفعه: «خلق اللّه ءادم على صورته، وطوله ستون ذراعًا، ثم قال له: إذهب، فسلّم على أولئك النفر لنفر من الملائكة، فاسمع مما يحيونك فإنّها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة اللّه فزادوه ورحمة اللّه فزادوه.

قال القرطبي: فيه دليل على تأكد السلام، وأنّه من الشرائع القديمة التي كلّف بها ءادم، ثم لم ينسخ في شريعة، انتهى، وجمع بأن المراد بالذريّة بعضهم، وهم المسلمون، أو المراد تحيّة ذرّيته من جهة الشرع، وكلاهما تعسّف، وقد ذكر المعارضة في الفتح وما تنزل للجمع.

(وهنها الجمعة،) بضم الميم على المشهور، وقد تسكن، وقرأ بها الأعمش، وحكى الواحدي عن الفراء فتحها، وحكى الزجاج الكسر أيضًا، سمي بذلك مع الإتفاق على أنّه كان يسمى في الجاهليّة العروبة، بفتح المهملة، وضم الراء، وبالموحدة، لأن خلق ءادم جمع فيه أصح الأقوال.

(قال عَلَيْكَ: (نبحن الآخرون) زمانًا، (السابقون،) أي: الأولون منزلة (يوم القيامة»،) والمراد أن هذه الأمّة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة؛ بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأوّل من يقضى بينهم، وأوّل من يدخل الجنّة.

وفي حديث حذيفة عند مسلم: «نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق»، وقيل: المراد بالسبق هنا فضيلة، اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة، وإن سبق بسبب قبله، لكن لا يتصوّر اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقًا، وقيل: المراد بالسبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، فقالو: سمعنا وعصينا. قال الحافظ: والأول أقوى.

(بيد،) بموحدة، فتحتية ساكنة مثل غير وزنًا ومعنى، وبه جزم خليل والكسائي، ورجّحه ابن سيده، وقال الشافعي: معنى بيد من أجل، واستبعده عيّاض، ولا بعد فيه، إذ المعنى إنّا سبقنا بالفضل، مع تأخرنا في الزمان، بسبب أنّهم ضلّوا عنها مع تقدّمهم، ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري بلفظ نحن الآخرون في الدنيا، ونحن أوّل من يدخل الجنّة، لأنّهم أتوا الكتاب من قبلنا.

### أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه

وفي الموطأ رواية سعيد بن عقير عن لملك، بلفظ: «ذلك أنهم أوتوا الكتاب»، وقال الداودي: هي بمعنى على أو مع، قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير، فنصب على الإستثناء، وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف، وقال الطبري: هي للإستثناء، وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى: نحن السابقون للفضل، غير (أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا،) أي: التوراة والإنجيل، فاللام للجنس، قال: ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن تأخر في الوجود، وبهذا التقرير يظهر قوله: نحن الآخرون مع كونه أمرًا واضحًا.

وقال القرطبي: المراد بالكتاب التوراة، وفيه نظر لقوله: وأوتينا من بعدهم، فأعاد الضمير على الكتاب، فلو كان المراد التوراة لما صبح الإخبار، ولأنّا إنّا أوتينا القرءان، وسقط من الأصل، وأوتيناه من بعدهم، وهي ثانية في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان، شيخ البخاري، فيه أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وكذا المسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وذكره البخاري تامًا بعد أبواب من وجه آخر، عن أبي هريرة: (ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم،) كذا للحموي، ورواه الأكثر بإسقاط الجلالة، أي: فرض تعظيمه، وأشير إليه بهذا، لكونه ذكر في أول الكلام عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة، ومن حديث حذيفة، قال: قال رسول الله عند هله الله عن الجمعة من كان قبلنا».

قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه، فتركوه لأنه لا يجوز لأحد ترك ما فرض عليه وهو مؤمن، وإنما يدلّ، والله أعلم أنّه فرض عليهم يوم من الجمعة، وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة، ومال عياض اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا فيوم الجمعة، ومال النووي: يمكن أنهم أمروا به صريحًا، فاختلفوا هل يلزم بعينه، أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك، فأخطؤا انتهى، ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه الآية، قال: أرادوا الجمعة فأخطؤا وأخذوا السبت مكانه ويحتمل أن يراد بالإختلاف اليهود والنصارى في ذلك، وقد روى ابن أبي حاتم عن السدى التصريح بأنّه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا، ولفظه: أن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا، وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيقًا فاجعله لنا، فجعل عليهم، وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم في قوله تعالى: ﴿ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة الآية، وغير ذلك، وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصينا، قاله في فتح الباري.

قال المصنّف: ويشهد له بقوله: هذا يومهم الذي فرض عليهم، فإنّه ظاهر، أو نصّ في

فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا والنصارى بعد غد، .....

التعيين، وذكر أبو عبد الله الأبي عن بعض الآثار، أن موسى عين لهم يوم الجمعة، وأخبرهم بفضله، فناظروه بأنّ السبت أفضل، فأوحى اللَّه: ﴿دعهم وما اختاروا﴾ الآية، أي: بأن قالوا هو يوم فراغ وقطع عمل، فإن الله فرغ من خلق السموات والأرض، فينبغي انقطاعنا عن العمل فيه للتعبد، قالت النصاري: الأحد لأنّه يوم الخلق الموجب الشكر والتعبد، ووفّق اللَّه هذه الأمّة للصواب، فعيّنوا الجمعة، لأن للَّه خلق الإنسان للعبادة، وكان خلقه يومها، فالعبادة فيه أحق، لأنّه أوجد سائر الأيام ما ينفع الإنسان، وفي الجمعة أوجد نفس الإنسان، فالشكر على نعمة الوجود، (فهدانا اللَّه له) بالنَّص عليه، أو بالإجتهاد، ويشهد للثاني ما رواه عبد الرازق بإسناد صحيح، عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله عَيْلَة، وقبل أن ينزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصاري مثل في ذلك، فهلم، فلنجعل يومًا نجتمع فيه، فنذكر اللُّه، ونصلِّي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلّى بهم يومئذ، وأنزل اللَّه بعد ذلك: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ والجمعة / ٩] الآية، وهذا وإن كان مرسلاً، فله بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة، وغير واحد من حديث كعب بن لملك، قال: كان أوّل من صلّى بنا الجمعة قبل مقدم رسول اللَّه عَلَيْكُم المدينة أسعد بن زرارة الحديث، فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالإجتهاد، ولايمنع ذلك أن يكون النبي عَيْلِيًّا علمه بالوحى، وهو بمكَّة، فلم يتمكَّن من إقامتها، ثم وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني، ولذا جمع بهم أول ما قدم المدينة، كما حكاه ابن إسلحق وغيره.

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتّي البيان والتوفيق، وقيل: في حكمة اختيارهم الجمعة وقوع خلق ءادم فيه، والإنسان إنما خلق للعبادة، فناسب الإشتغال بها، ولأن الله أكمل في الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة، ذكره الحافظ.

(فالناس لنا فيه تبع اليهود غدًا) أي: السبت، (والنصارى بعد غد،) أي: الأحد: وفي رواية ابن خزية: فهو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، والمعنى: أنه لنا بهداية الله، ولهم باختيارهم، وخطئهم في إجتهادهم.

قال القرطبي: غدًا منصوب على الظرف، متعلق بمحدوف، تقديره اليهود يعظمون غدًا، وكذا قوله بعد غد، ولابد من هذا التقدير، لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجنة، وقال: ابن للك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك: غدًا التأهب، وبعد غد الرحيل، فيقدر هنا مضافان، يكون ظرفان الزمان خبرين عنهما، أي: تبعية اليهود غدًا، وتبعية النصاري بعد غد، انتهى.

رواه البخاري.

ومنها اعة الإجابة التي في الجمعة، واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على النلاثين .....

قال الحافظ: وسبقه إلى نحو ذلك عياض وهو أوجه من كلام القرطبي، وفيه فرضية الجمعة، كما قال النووى لقوله: فرض عليهم، فهدانا الله له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا، فضلوا وهدينا، وفي رواية لمسلم، بلفظ: كتب علينا، وفيه إن الهداية والإضلال من الله، كما هو قول أهل السنة، وإن سلامة الإجماع من الخطأ، مخصوص بهذه الأمّة، وإن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وإن القياس مع وجود النص فاسد، وإن الإجتهاد في زمن الوحي جائز، وإن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدل عليه تسمية الأسبوع كله: جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع: سبتًا، كما في حديث أنس في الإستسقاء: فمطرنا سبتًا، وذلك أنّهم كانوا مجاورين لليهود، فتبعوهم في ذلك، وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمّة على الأمم السالفة، زادها الله تعالى، انتهى. (رواه البخاري،) ومسلم، والنسائي عن أبي هريرة.

(ومنها: ساعة الإجابة التي في) يوم (الجمعة) المشار إليها بحديث الصحيحين، من طريق لملك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: إن رسول الله عَيِّلِةً ذكر يوم الجمعة، فقال: «فيها ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلّي يسأل الله تعالى فيها شيئًا إلا أعطاه إيّاه»، وأشار بيده يقلّها، وقوله: شيئًا، أي: ممّا يليق بالمسلم سؤاله من ربّه.

وفي رواية لمسلم، كالبخاري في الطلاق: «يسأل الله خيرًا»، وفي ابن ماجه من حديث أبي لبابة: «ما لم يسأل حرامًا»، ولأحمد عن سعد بن عبادة: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم»، وهو خاص على عام للاهتمام به، فقطيعة الرحم من الإثم.

وروى البزار وأبو يعلى، عن أنس مرفوعًا: «أتاني جبريل في يده مرآة بيضاء، فيها نكتة سوداء، قلت: ما هذه الجمعة فرضها عليك ربّك لتكون لك عيدًا ولقومك؟ قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه السّاعة»، وحقيقة الساعة هنا جزء من الزمان مخصوص ويطلق على جزء من اثني عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدّر من الزمان، فلا يتحقّق أو على الوقت الحاضر.

وفي حديث جابر مرفوعًا عند أبي داود وغيره بإسناد حسن ما يدلّ للأوّل، ولفظه: (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيها ساعة) إلى آخره، قال ابن المنير: الإشارة إلى تقليلها للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها.

(واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على الثلاثين،) وقال غيره: على نحو خمسين

# ذكرتها في «لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار».

قولاً، (ذكرتها في (لوامع الأنوار)، اسم كتاب للمصنّف (في الأدعية والأذكار))، وقد سردها في فتح الباري ثنتين وأربعين قولاً، هل رفعت، وكذَّب أبو هريرة قائله: أو في جمعة واحدة من كلّ سنة أو مخفية في جميع اليوم، أو تنتقل يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة: لا ظاهرة ولا مخفيّة، أو عند أذان الغداة، أو من الفجر إلى طلوع الشمس، أو منه كذلك، ومن العصر للغروب، أو في هدين الوقتين، وما بين النزول من المنبر حتى يكبر، أو أوّل ساعة بعد طلوع الشمس، أو عند طلوعها، أو آخر الساعة الثالثة من النهار، أو الزوال حتى يصير الظلِّ نصف ذراع، أو كذلك حتى يصير ذراعًا، أو بعد الزوال بقليل إلى ذراع، أو إذا زالت الشمس، أو إذا أذِّن المؤذِّن للجمعة، أو من الزوال حتى يدخل الرجل في الصّلاة، أو منه حتى يخرج الإمام، أو منه إلى الغروب، أو ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصِّلاة، أو عند خروجه، أو ما بين خروجه إلى انقضاء الصّلاة، أو ما بين حرمة البيع وحلَّه، أو ما بين الأذان إلى انقضاء الصَّلاة، أو ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصّلاة، ويمكن اتّحاد هذا القول مع اللذين قبله، أو عند التأذين، وعند تذكير الإمام، وعند الإقامة، أو إذا أذّن وإذا رقى، وإذا أقيمت وهذا مثل ما قبله، أو إذا أخذ الخطيب في الخطبة، أو عند الجلوس بين الخطبتين، أو عند نزوله من المنبر، أو حين الإقامة حتى يقوم الإمام في مقامه، أو من إقامة الصفّ إلى تمام الصّلاة، أو هي الساعة التي كان عليه السّلام يصلّي فيها الجمعة، ومغايرته لما قبله من جهة إطلاقه وتقييد هذا، أو من صلاة العصر إلى الغروب، أو في صلاة العصر أو بعده لآخر وقت الاختيار، أو بعده مطلقًا، أو من وسط النهار إلى قرب آخره، أو من الصفرة للغروب، أو آخر ساعة بعد العصر، أو من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو تدليها للغروب إلى تكامل غروبها، وبسط الكلام عليها بأدلَّتها، مع بيان الصحة، أو الضعف، أو الرفع، أو الوقوف، والإشارة إلى مأخذ بعضها بما يصلح أنه تأليف مُفرد.

قال: وليست كلّها متغايرة، بل كثير منها يمكن اتّحاده مع غيره، ثم نقل ابن المنير الجمع، بأن ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها المجتهد في الدعاء في جميعها، وليس المراد من أكثرها، أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل إنها تكون في أثناءه؛ لقوله: يقلّلها.

وقوله في رواية أخرى: «وهي ساعة خفيفة»، وفائدة ذكر الوقت؛ أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنّتها ابتداء الخطبة مثلاً، وانتهاؤه انتهاء الصّلاة، وكان كثيرًا من القائلين عين ما اتّفق له وقوعه فيها من ساعة في أثناء وقت من الأوقات، فبهذا التقريب يقلّ الانتشار جدًا، ولا شكّ أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن سلام، وما عداهما إمّا ضعيف الإسناد، أو موقوف، استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد؛ أنه عَلَيْكُم أنسيها بعد أن علمها؛ لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن أنسى، أشار إليه البيهقي وغيره.

فأمّا حديث أبي موسى، فروى مسلم، وأبو داود، عن أبي موسى: سمعت رسول اللّه ﷺ يَقْطِلُهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَل

وأمّا حديث ابن سلام، فروى الإمام لملك، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، عن أبي هريرة، أنّه قال لعبد الله بن سلام: أخبرني، ولا تضن عليّ، فقال عبد الله بن سلام: «هي آخر ساعة من يوم الجمعة»، قال أبو هريرة: قلت: كيف تكون آخر ساعة، وقد قال عَيْلِيّة: «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي»، وتلك ساعة لا يصلّى فيها، فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله عَيْليّة: «من جلس مجلسًا ينتظر الصّلاة فهو في صلاة حتى يصلّي»، قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال: هو ذلك. ولذا استشكل قوله في حديث أبي هريرة السابق وهو قائم، وكان ابن وضاح يأمر بطرحه لأنه لو كان ثابتًا عند أبي هريرة لاحتجّ به على ابن سلام، ولم يعارضه بأنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النصّ على الصّلاة، وأجابه بالنص الآخر؛ أن منتظر الصّلاة في حكم المصلّي، وسلّم له أبو هريرة الجواب، وارتضاه وأفتى به بعده، وأجيب بحمل الصّلاة على الدعاء، أو المواظبة، ولفظ: «وهو قائم»، ثابت عند أكثر رواة الموطأ، وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية لملك وورقاء وغيرهما عنه.

واختلف السلف في أي الحديثين أرجح، فقال مسلم: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحّه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره.

وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب، وجزم في الروضة، بأنه الصّواب، ورجّح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا، وفي أحد الصحيحين، ورجّح آخرون قول ابن سلام كإسلحق بن راهويه وأحمد، فقال: أكثر الأحاديث عليه. وقال ابن عبد البرّ: إنه أثبت شيء في هذا الباب.

وروى سعيد بن منصور، بإسناد صحيح، عن أبي سلمة بن عبد الرحمّن: أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.

وحكى العلاثي أن شيخه ابن الزملكاني كان يختاره، ويحكيه عن نصّ الشافعي، وأجابوا بأن الترجيح بما في الصحيحين، أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممّا انتقده الحفاظ؛ كحديث أبي موسى هذا؛ فإنه أُعلّ بالانقظاع والاضطراب، وبينهما بما يطول، ثم قال: واختار صاحب الهدى انحصارها في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أنه عليله دلّ على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد، وهو أولى في طريق الجمع.

ومنها: أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدًا، وتزين الجنة فيه، وخلوف أفواه الصائمين ........

وقال ابن المنير: إذا علم أن فائدة إبهام هذه الساعة كليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصّلاة والدعاء، ولو بين لاتّكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممّن يجتهد في طلب تحديدها، انتهى.

وقال السيوطي: هنا أمر، وهو أن ما أورده أبو هريرة على ابن سلام وارد على حديث أبي موسى أيضًا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، ويتميّز ما بعد العصر، بأنها ساعة دعاء، وقد قال: «يسأل الله شيقًا»، وليس حال الخطبة ساعة دعاء لأنه مأمور فيها بالإنصات، وكذا غالب الصّلاة، ووقت الدعاء منها إما عند الإقامة، أو في السجود أو التشهد، فإن حمل الحديث على هذه الأوقات اتضح، ويحمل قوله: وهو قائم يصلّي على حقيقته في هذين الموضعين، وعلى مجازه في الإقامة، أي: قائم يريد الصّلاة، وهذا تحقيق حسن، فتح الله به، وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى على قول ابن سلام لإبقاء الحديث على ظاهره من قوله: يصلّي ويسأل، فإنه أولى من حمله على انتظار الصّلاة؛ لأنه مجاز بعيد، ويوهم أن انتظار الصّلاة شرط في الإجابة، ولأنه لا يقال في منتظر الصّلاة قائم يصلّي، وإن صدق أنه في صلاة، لأن لفظ قائم يشعر علامسة الفعل، انتهى.

وفي الفتح: فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم مع الحتلاف الزّمان باختلاف البلاد والمصلي، فيتقدّم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلّقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟، أجيب: باجتمال أن ساعة الإجابة متعلّقة بفعل كل مصل، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدّ مظلّة لها، وإن كانت هي خفيفة، ويحتمل أنه عبر عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصّلاة ونحو ذلك، قال: وقول صاحبنا العلامة شمس الدين الجزري في الحصن الحصين: وأذن لي في روايته عنه: الذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة، إلى أن يقول آمين، جمعًا بين الأحاديث التي صحّت، يخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام، انتهى.

(ومنها: إذا كان أوّل ليلة من شهر ومضان نظر الله تعالى إليهم) أي: الأُمّة المحمديّة نظر رحمة وغفران، (ومن نظر إليه) كذلك (لم يعذّبه أبدًا؛) لأن الكريم لا يرجع فيما أعطى، ولا أكرم منه سبحانه، (وتتزيّن المجنّة فيه) تبشيرًا للصائمين، فإذا علموا ذلك بخبر الصادق، زاد نشاذهم، وتلقّوه بمزيد القبول والمحبّة، وإعلامًا للملائكة، أنه بمنزلة عظيمة عند الله، (وحلوف،) بضم الخاء وفتحها خطأ، وقيل: لغة قليلة، أي: تغيّر ريح (أفواه الصائمين،) لخلو معدتهم عن

أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة حتى يفطروا، وإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به .....

الطعام، (أطيب عند الله،) أي: في الآخرة؛ كما جزم به العزّبن عبد السّلام؛ لأن في رواية المسلم يوم القيامة، أو في الدنيا والآخرة معًا، كما جزم به ابن الصّلاح لأن رواية ابن حبان: «لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله»، وروى الحسن بن سفين من حديث جابر: «أعطيت أُمّتي في شهر رمضان خمسًا»، قال: «وأما الثانية فإنهم يمسون، وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك»، فكل واحد من الحديثين صريح في أنه وقت وجود الخلوف في الدنيا، يتحقّق وصفه بذلك، قال: وقد ذكر العلماء شرقًا وغربًا معنى ما ذكرته، ولم يذكر أحد تخصيصه بالآخرة، بل جزموا؛ بأنه عبارة عن الرّضا والقبول ونحوهما ممّا هو ثابت في الدارين، وأمّا ذكر يوم القيامة في رواية مسلم، فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة، طلبًا لرضا الله حيث يؤمر باجتنابها، واجتلاب الرائحة الطبية للمساجد والصّلوات وغيرها من العبادات، فخصّ يوم القيامة بالذكر في تلك الرواية نظرًا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، (من ريح المسك) اختلف في معناه؛ لأنه تعالى منزه عن استطابة الروائح، فقال الماوردي: هو مجاز؛ لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطبية لنا، فاستعير ذلك لتقريب الصّوم من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي: فاستعير ذلك لتقريب الصّوم من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي:

وقيل: إن ذلك في حقّ الملائكة، وإنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر ممّا يستطيبون ريح المسك.

وقيل: المعنى أن الله يجزيه في الآخرة بكون نكهته أطيب من المسك كما يأتي المكلوم، وريح جرحه يفوح مسكًا.

وقيل: المعنى أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المطلوب في الجمع والأعياد، ومجالس الذكر والخير، وصححه النووي.

ونقل القاضي حسين في تعليقه: إن للطاعات يوم القيامة ريحًا يفوح، قال: فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك، (وتستغفر لهم،) أي: للصائمين (الملائكة في كل يوم وليلة حتى يفطروا) حين انقضاء الشهر، (وإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا).

زاد في رواية للبيهقي، وأحمد والبزار: قيل: يا رسول الله! هي ليلة القدر، قال: «لا، ولكن العامل إنما يوقى أجره عند انقضاء عمله» (رواه البيهقي بإسناد لا بأس به،) أي: مقبول عن

بلفظ: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسًا لم يعطهن نبي قبلي..، و «تستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا». رواه البزار. و «تصفد مردة الشياطين» رواه أحمد والبزار.

جابر، (بلفظ:) إن رسول اللَّه عَيَّلِيَّ قال: («أعطيت أُمّتي في شهر رمضان خمسًا لم يعطهن نبيّ قبلي،) أما واحدة؛ فإنه إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان نظر اللَّه إليهم، ومن نظر إليه لم يعذّبه أبدًا، وأمّا الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند اللَّه من ريح المسك، وأمّا الثالثة: فإن المملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأمّا الرابعة: فإن اللَّه عزّ وجلّ يأمر جنّته، فيقول لها: استعدّي، وتزيّني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأمّا المخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا»، فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟، قال: «لا، ألم تر العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفّوا أجورهم»، وهذا لفظ رواية البيهقي.

وأخرجه الحسن بن سفين من حديث جابر أيضًا، وحسنه أبو بكر بن السمعاني في أماليه، وتبعه ابن الصّلاح، وله شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة، رواه أحمد والبزار والبيهقي، (وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا»، رواه البزار،) وأحمد، والبيهقي من حديث أبي هريرة المذكور، ورواه أبو الشيخ بلفظ: الملائكة بدل الحيتان، (وتصفّد:) تشد وتربط بالأصفاد، وهي القيود (مردة الشياطين،) أي: عتاتهم، وفي حديث ابن عباس عند البيهقي: «ويقول الله: يا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال، ثم أقذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمّة محمّد صيامهم»، (رواه أحمد والبزار) من حديث أبي هريرة، فزيادة: «فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره»، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، فزيادة: «فلا

قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وذلك علامة للملائكة بدخول الشهر وتعظيمه، والتصفيد ليمنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم، ويحتمل أنه مجاز عن كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم، فيصيرون كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء لناس دون ناس، ويحتمل أن فتح أبواب الجنّة عبارة عمّا يفتحه الله لعباده من الطّاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عمومًا؛ كالصيام والقيام،، وفعل الخيرات، والإنكفاف عن كثير من المخالفات، وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها، وكذا تغليق أبواب النار، وتصفيد الشياطين عبارة عمّا ينكفون عنه من المخالفات، ومعنى صفدت: غلّت، والصفد، بفتح الفاء الغل، انتهى.

ونقله النووي، ولم يزد عليه، ورجح ابن المنير الأول، وقال: لا ضرورة تدعو الى صرف

#### ومنها السحور، وتعجيل الفطر، رواه الشيخان. ....

اللفظ عن ظاهره، وكذا رجحه القرطبي، وقال: فإن قيل: فكيف ترى الشرور والمعاصى واقعة في رمضان كثيرًا، فلو صفدت لم يقع ذلك، فالجواب إنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه، والمصفد بعض الشياطين، وهم المردة لا كلهم؛ كما في رواية الترمذى وغيره مردة الجن، والمقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين، كالنفوس الخبيئة والعادات القبيحة، والشياطين الأنسية.

وقال التحليمي: يحتمل أن المراد بالشياطين مسترقّوا السمع منهم؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرءان من استراق السمع، فزيدوا التسلسل في رمضان مبالغة في الحفظ.

وقال الطيبي: فائدة تفتيح أبواب الجنة توقيف الملائكة على إستحماد فعل الصائمين، وإنه من الله بمنزلة عظيمة، وإذا علم المكلف ذلك باخبار الصادق، زاد في نشاطه، وتلقاه بأريحية.

(ومنها: السحور،) بفتح السين وضمّها، ويحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب؛ كما في الفتح وغيره، (وتعجيل الفطر) عند تحقّق الغروب، وما يفعله الفلكيّون من التمكين بعد الغروب بدرجة، فمخالف للسنة، فلذا قل الخير، قاله المصنّف.

(رواه الشيخان) عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله عَلَيْكَ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، زاد أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي هريرة؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون، ولابن حبان، والحاكم من حديث سهل: «لا تزال أُمّتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم»، وليس في رواية الشيخين تصريح، بأنه من خصوصياتنا،، إنما هو في غيرهما كما رأيت.

وأمّا السحور، فروى مسلم عن عمرو بن العاصي، أن النبيّ عَلَيْكُ قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور»، وفصل، بصاد مهملة، وقراءته بمعجمة تصحيف، ولم يخرجه البخاري، نعم رويا معًا أنس، قال: قال النبي عَلَيْكُ: «تسحروا فإن في السحور بركة»، وهذا لا تصريح فيه بالخصوصية.

قال في الفتح: بفتح السين وضمها روايتان لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة، كونه يقوى على الصوم وينشط له، ويخفف مشقته، فيناسب الفتح لأنه ما يتسحّر به، وقيل: البركة ما تضمنه من الاستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أنها تحصل بجهات متعدّدة اتباع السنّة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي على العبادة، والزيادة في النشاط، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء ومظنّة الإجابة، وتدارك نيّة الصّوم لمن أغفلها قبل أن ينام، ووقع لبعض

وإباحة الأكل والشرب والجماع ليلاً إلى الفجر، وكان محرمًا على من قبلنا بعد النوم، وكذا في صدر الإسلام ثم نسخ.

المتصوّفة: أن حكمة الصّوم كسر شهوة البطن والفرج: والسحور قد يباين ذلك.

قال ابن دقيق العيد: والصواب أن ما زاد قدره حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كتأنق المترفين في المآكل، وكثرة الاستعداد لها، وما عداه تختلف مراتبه، انتهى، وقيل: المراد بالبركة نفى التبعية.

روى البزار والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله إذا كان حلالاً: الصائم، والمتسحر، والمرابط في سبيل الله»، وذكره في الفردوس، بلفظ: «ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور، وما أفطر عليه، وما أكل مع الإخوان»، وقيل: يبارك في قليله، بحيث يعين على الصوم، فروى ابن عدي: «تستروا ولو بشربة من ماء»، وللطبراني: «ولو بتمرة، ولو بحبات من زبيب»، هذا والخصوصيتان للأُمّة على الأمم، لا على الأنبياء؛ لقوله على الأنبياء أمرنا أن نعجل أفطارنا ونؤخر سحورنا، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصّلة»، رواه الطيالسي بإسناد صحيح.

(وإباحة الأكل والشرب والجماع) للصّائم (ليبلاً) ولو نام (إلى الفجر؛) كما قال تعالى: وأحلّ لكم ليلة الصّيام الآية، (وكان محرّمًا على من قبلنا بعد النوم، وكذا كان) محرّمًا علينا (في صدر الإسلام، ثم نسخ،) روى البخاري عن البراء: كان أصحاب النبيّ عَيِّلِهِ إذا كان الرجل صائمًا، فحضر، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري، كان صائمًا، فلمّا حضر الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندك طعام؟، فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، وجاءت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه، فذكر ذلك للنبيّ عَيِّلِهُ، فنزلت هذه الآية: وأحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، ففرحوا بها فرحًا شديدًا، (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [البقرة/١٨٧].

وأخرج أحمد وابن جرير عن كعب بن لملك، قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل، فأمسى فنام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي عليه وقد سمر عنده، فأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت، قال: وأنا ما نمت ووقع عليها، وصنع كعب بن لملك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبيّ عليه فأخبره، فنزلت الآية.

وروى البخاري عن البراء: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه، فكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل اللّه: ﴿علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفا عنكم الله وعفا عنكم الله والبقرة (١٨٧] الآية.

ومنها: ليلة القدر، كما قاله النووي في شرح المهذب.

وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأمة أم لا؟ إن قلنا إن التشبيه الذي دلت عليه كاف «كما» في قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والبقرة/١٨٣] على حقيقته فيكون رمضان كتب على من قبلنا. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عمر رفعه: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وفي إسناده مجهول.

وإن قلنا المراد مطلق الصيام دون قدره ووقته فيكون التشبيه واقعًا على مطلق الصوم، وهو قول الجمهور.

وروى الباري عن سهل بن سعد، قال: نزلت ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الأسود﴾ الآية، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصّوم، ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا إنما يعنى اللّيل والنهار.

(ومنها: ليلة القدر،) لخبر الديلمي عن أنس، مرفوعًا: «إن الله وهب لأُمتي ليلة القدر، ولم يعطها من كان قبلهم»؛ (كما قاله النووي في شرح المهذب) وعبارته: «ليلة القدر مختصة بهذه الأُمّة، لم تكن لمن قبلنا»، هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلّهم، وجمهور العلماء. قال الحافظ: وجزم به ابن حبيب من الملكية وسبقهم كلّهم الحكيم الترمذي فجزم بذلك، (وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأُمّة؛) كما ذهب إليه الجمهور، منهم معاذ، وابن مسعود، وجماعة من الصّحابة والتابعين، والحيجة لهم قوله عَيَالِيَّة: «إن الله افترض صوم رمضان، وسنت لكم قيامه»، رواه النسائي والبيهقي بإسناد حسن، عن عبد الرحمن بن عوف، فهو ظاهر في الاختصاص (أم لا؟) كما ذهب إليه جمع، منهم المحسن والشعبي.

(إن قلنا: إن التشبيه الذي دلّت عليه) لفظة، (كما في قوله تعالى: ﴿كتب:﴾) فرض (هعليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، على حقيقته،) أي: تشبيها تامًا، (فيكون رمضان كتب على من قبلنا) من جميع الأُمم، وعن السدي هم النصارى كتب عليهم رمضان، (وذكر،) أي روى (ابن أبي حاتم عن ابن عمر، رفعه: «صيام رمضان كتبه الله على الأُمم قبلكم»،) فهذا يؤيد تمام التشبيه، ويرد على السدي تخصيصهم بالنصارى، (و)لكن (في إسناده مجهول،) فهو ضعيف، لكن له شاهد في الترمذي.

(وإن قلنا: المراد مطلق الصيام دون قدره ووقته) وهو شهر رمضان، (فيكون التشبيه واقعًا على مطلق الصوم،) فلا ينافي اختصاصنا برمضان، (وهو قول الجمهور) من الصحابة

ومنها أن لهم الاسترجاع عند المصيبة، قال سعيد بن جبير فيما رواه ابن جرير والبيهقي وغيرهما عنه: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء عليهم السلام مثله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أعطيت الانبياء لأعطيه يعقوب عليه السلام إذ قال: ﴿يا أسفى على يوسف﴾ [يوسف/١٨].

ومنها: أن الله تعالى رفع عنهم الإصر الذي كان على الأمم قبلهم، قال تعالى:

والتابعين وغيرهم.

قال الزمخشري: وبالجملة، فالصوم عبادة أصليّة قديمة، ما أخلى الله أُمّة من افتراضه عليهم.

(ومنها: أن لهم الاستوجاع عند المصيبة؛) لقوله عَيْسَة: «أعطيت أُمّتي شيئًا لم يعطه أحد من الأُمم أن يقولوا عند المصيبة إنّا للّه وإنّا إليه راجعون»، رواه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس.

(قال سعيد بن جبير، فيما رواه ابن جرير، والبيهقي، وغيرهما عنه: «لقد أعطيت هذه الأُمّة»)، أي: أُمّة الإجابة أن يقول المصاب منهم (عند المصيبة)، أي: مصيبة كانت، لقوله عَيِّكَ : «كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة»، رواه ابن السني، (ما لم يعط الأنبياء عليهم السلام مثله،)

«كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة»، رواه ابن السني، (ما لـم يعط الانبياء عليهم السلام مثله،) وهو (إنا للّه) ملكًا وعبدًا يفعل بنا ما شاء، (وإنا إلـيه راجعون) في الآخرة، فيجاز بنا.

وروى أبو داود في مراسيله: إن مصباح النبي عَلَيْكُ طفىء، فاسترجع، فقالت عائشة: إنّما هذا مصباح، فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة.

وفي الحديث: «من استرجع عند المصيبة، آجره الله فيها، وأخلف عليه خيرًا»، وظاهره أن المأمور به مرّة واحدة فورًا، وذلك في الموت عند الصدمة الأولى، وخير إذا ذكرها، ولو بعد أربعين عامًا، فاسترجع، كان له أجرها يوم وقوعها، كما ورد؛ لأنه زيادة فضل، لا ينافي الطلب بفور وقوع المصيبة.

(ولو أعطيت الأنبياء لأعطيه يعقوب عليه السلام، إذ قال: يا أسفي:) الألف بدل من ياء الإضافة، أي: يا حزني (على يوسف،) وهذا ظاهر في أنه من خصوصيّات هذه الأُمّة، حتى على الأنبياء، إذ قوله: «لقد أعطيت»، لا دخل للرأي فيه، فلا يكون إلاّ عن بلاغ.

وأمّا ولو أعطيت... الح، فإن كان من البلاغ فواضح، وإن كان استنبطه، فهو استظهار وتقوية لسابقه ببعض أفراده، فلا يقال: لا يلزم منه أنه لم يشرع لغيره من الأنبياء.

(ومنها: أن الله تعالى رفع عنهم الإصر) الأمر الذي يثقل حمله عليهم، أي: لم يوجبه عليهم، ولم يجعله من شرعهم، لا أنه جعله عليهم، ثم رفعه (الذي كان على الأمم قبلهم،) أي: على بعضهم، وهو بنو إسرائيل؛ كما (قال تعالى:) ﴿الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمم الذي

(ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) [الأعراف/١٥٧]، أي: ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة، وقطع كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة، وقطع موضع النجاسة، وقتل النفس في التوبة.

يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحلّ لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، (﴿ويضع عنهم إصرهم﴾:) ثقلهم، (﴿والأغلال التي كانت عليهم﴾) فأتى بالآية دليلاً على أن من قبلهم كان عليهم الإصر، فالوضع عن بني إسرئيل الذين آمنوا بالمصطفى حقيقي، وبه يستدل على رفعه عن الأمّة بطريق الأولى، بمعنى أنه لم يوضع عليهم بدليل: ﴿ربّنا لا تحمل علينا إصرًا كما حمّلته على الذين من قبلنا﴾ الآية، (أي: ويخفّف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة،) فالأغلال استعارة شبه الأمور الشاقة التي كلفوا بها بالأغلال التي تجعل في الأعناق: جمع غلّ، وهو طوق حديد.

وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قاموا يصلون، لبسوا المسوح، وغلّوا أيديهم إلى أعناقهم، وربما نقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة، وأوثقها إلى السارية، يحبس نفسه على العبادة (كتعيين القصاص في العمد والخطأ؛) لخبر البخاري: كان في بني إسرائيل القصاص، أي: تحتّمه حتى في الخطأ، ولم تكن فيهم الديّة في نفس أو جرح؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها المائدة (٤) الآية، فهو شرع اليهود.

أمّا النصارى، فيتعين عندهم العفو عن القود، والمراد بالخطأ العمد، وهو أن يقصد شيئًا، فيخالف لغيره ما قصد، لا ضدّ الصواب؛ كما زعم، لأن تعمّد الإثم يسمّى خطأ بالمعنى الثاني، ولا يمكن إرادته هنا.

(وقطع الأعضاء المخاطئة،) كاللسان في الكذب، والذكر في الزنى، وفقء العين في النظر للأجنبية، (وقطع موضع النجاسة،) أخرج البخاري عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدد في البول، ويبول في قارورة، ويقول: إن نبيّ إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك... الحديث، أي: قطعه.

قال الحافظ: ووقع في مسلم جلد أحدهم، قال القرطبي: مراده الجلد، واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود: كان إذا أصاب أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى، انتهى.

(وقتل النفس في التوبة؛) كما قال تعالى: ﴿ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴾ الآية، قال الجلال: أي ليقتل البريء منهم المجرم، فأرسل سحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضًا، فيرحمه، حتى قتل منهم نحو سبعين ألفًا.

وقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب فيصبح قد كتب على باب بيته: إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما.

وأصل الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه، أي يحبسه من الحراك لثقله.

ومنها أن الله تعالى أحل لهم كثيرًا مما شدد على من قبلهم، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، قال تعالى:

وروى ابن أبي حاتم عن علي، قال الذين عبدوا العجل: يا موسى ما توبتنا؟، قال: يقتل بعضكم بعضًا، فأخذوا السكاكين، فجعل الرجل يقتل أباه وأُمّه وأخاه، حتى قتل سبعون ألفًا، فأوحى اللَّه إليه، فليرفعوا أيديهم فقد غفر لهم.

وروى من طرق نحوه عن ابن عباس وغيره، وقول البيضاوي: أو المراد بالقتل قطع الشهوات؛ كما قيل: من لم يعذّب نفسه لم ينعمها، ومن لم يقتلها لم يحيها.

قال السيوطي: هذا ذكره بعض أرباب الخواطر، قال جماعة: ولا يجوز أن يفسر به بإجماع المفسرين على أن المراد القتل الحقيقي، انتهى. وفي الجليل استبعده جماعة بإجماع المفسرين على أن المراد القتل الحقيقي؛ بأن يسلم من عبد العجل نفسه للبريء ليقتلها، فلا يردّ عليه قول بعضهم: أجمع المفسّرون على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، إذ لو كانوا مأمورين بذلك؛ لصاروا عصاة بتركه، (وقد كان الرجل من بني إسرئيل يذنب الذنب، فيصبح قد كتب على باب بيته إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما،) وروى ابن جرير، مرفوعا: «كان بنو إسرئيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيًا في الدنيا، وإلا كانت له خزيًا في الآخرة، وقود أعطاكم الله خيرًا من ذلك ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية، وروى البيهقي مرفوعا: «كان بنو إسرئيل إذا أذنب أحدهم ذنبًا، أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة بابه، وجعلت كفارة ذنوبكم قولاً تقولونه، الله فيغفر لكم».

(وأصل الإصر الثقل،) بكسر المثلثة، وفتح القاف، وتسكن للتخفيف ضد الخفة، وأما واحد الأثقال، فبالسكون، كحمل وأحمال والثقل، بفتحتين متاع المسافر وحشمه، أو مطلق المتاع (الذي يأصر)، بكسر الصاد (صاحبه أي: بحبسه من الحراك) بفتح أوّله وثانيه، (لثقله)، فلا يقدر على التحرك.

(ومنها: إن الله تعالى أحل لهم كثيرًا مما شدّه على من قبلهم) يريد الله بكم اليسر، ولا يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، وقال عَلَيْتُ: «إن الله رضي لهذه الأُمّة اليسر، وكره لها العسر»، رواه الطبراني برجال الصحيح، (ولم يجعل عليهم في الدين من حرج،) بل سهّله، (قال تعالى:) ﴿هو

وما جعل عليكم في الدين من حرج ، [الحج / ٧٨] أي: ضيق بتكليف ما اشتد القيام به عليهم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه، يعني من لم يستطع أن يصلي قائمًا فليصل قاعدًا، وأباح للصائم الفطر في السفر، والقصر فيه.

وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجًا، وفتح لهم باب التوبة، وشرع لهم الكفارات في حقوقه، والأروش والديات في حقوق العباد. قاله البيضاوي.

وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسائيل من الإصر والشدائد، وضعه الله عن هذه الأمة.

### اجتباكم (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الآية.

روى أحمد عن حذيفة: سجد عُلِي الله عنه عنه وأسه حتى ظننا أن نفسه قبضت، فلما فرغ، قال: «ربي استشارني» الحديث، وفيه: «وأحل لنا كثيرًا مما شدّد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فلم أجد شكرًا إلا هذه السجدة»، (أي: ضيق بتكليف ما اشتد القيام به عليهم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه، ولا عذر لهم في تركه؛) لعدم مشقة فعله عليهم، (يعني: من لم يستطع أن يصلّي قائمًا، فليصلّ قاعدًا،) ومن لا فمضطجعًا على ما بين في الفروع، (وأباح للصائم الفطر في السّفر،) وإن كان الصّوم أفضل، (والقصر فيه) للصّلاة، وجعله أفضل من الإتمام، بل ذهب الحنفيّة إلى أنه عزيمة، فلا يجوز الإتمام.

زاد البيضاوي: أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به حيث شق عليهم؛ لقوله عليه لصّلاة والسّلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، (وقيل ذلك)، أي: معنى الآية (بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجًا) بأن رخص لهم في المضائق، هكذا في البيضاوي قبل قوله: (وفتح لهم باب التوبة، وشرّع لهم الكفارّات في حقوقه،) كالحنث في اليمين به، (والأروش والدّيات في حقوق العباد) دون تعين القود، (قاله البيضاوي) في تفسير الآية.

(وروي) عند ابن أبي حاتم، (عن ابن عباس، أنه) قيل له: أمّا علينا في الدين من حرج في أن نسرق أو نزني؟، قال: «بلي»، قيل: فما جعل عليكم في الدين من حرج؟، (قال: «الحرج ما كان على بني إسرئيل من الإصر والشدائد، وضعه الله عن هذه الأمّة»،) بمعنى أنه لم يجعله عليهم، قال تعالى: ﴿ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا﴾ الآية، قال البيضاوي: حملاً مثل حملك إياه من قبلنا، أو مثل الذي حملته إياهم، فيكون صفة لإصرًا،

وعن كعب، أعطى الله هذه الأمة ثلاثًا لم يعطهن إلا الأنبياء: جعلهم شهداء على الناس، وما جعل عليهم في الدين من حرج، وقال: ادعوني استجب لكم. ومنها: إن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ .........

أو المراد به ما كلّف به بني إسائيل من قتل الأنفس، وقطع موضع النجاسة، وخمسين صلاة في اليوم واللّيلة، وصرف ربع المال للزكاة، أو ما أصابهم من الشدائد والمحن.

قال السيوطي: قول خمسين صلاة غلط، فلم يفرض على بني إسرائيل خمسون صلاة قط، بل ولا خمس صلوات، ولم تجتمع الخمس إلا لهذه الأُمّة، وإنّا فرض على بني إسرائيل صلاتان فقط؛ كما في الحديث.

وقال شيخ الإسلام: نسب التكليف بها إلى بني إسرائيل لم يفرض عليهم خمسون، بل ولا خمس صلوات، مع أن من حفظ حجّة على من لم يحفظ؛ كذا قال وفيه ما لا يخفى، فكون المراد من بني إسرائيل اليهود، لا يدفع الردّ بأن الخمسين لم تفرض عليهم، فليس ملحظ الردّ إيهامه أنها فرضت على اليهود منهم، فيجاب بأنهم المراد من بني إسرائيل، وكون من حفظ حجّة لا يجدي هنا؛ لأن النافي صحبه دليل نفيه، وهو قوله: كما في الحديث، يشير إلى ما في حديث المعراج في مراجعة موسى لنبيتا، وفيه ما لفظه: فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتان، فما قاموا بهما، أخرجه النسائي من حديث أنس.

(وعن كعب: أعطى الله هذه الأُمّة ثلاثًا) لفظه ثلاث خصال، (لم يعطهن إلا الأنبياء، كان النبيّ يقال له: بلّغ، ولا حرج، وأنت شهيد على أُمّتك، وادع أجبك، (جعلهم شهداء على الناس) يوم القيامة، بأن رسلهم بلغتهم، (وما جعل عليهم في المدين من حرج،) بل سهّله، وقال عليه: «خير دينكم أيسره»، أي: ما لا مشقة فيه ولا إصر، لكن بعضه أيسر من بعض، فأمر بعدم التعمّق فيه، فإنه لن يغالبه أحد إلا غلبه، وجاءت الأنبياء السابقة بتكاليف، وآصار بعضها أغلظ من بعض، (وقال: ادعوني) اسألوني (أستجب لكم) دعاءكم، وقيل: المعنى اعبدوني أثبكم بقرينة، وإن الذين يستكبرون عن عبادتي الآية، وأجاب من فسر الدعاء بالسؤال، بأن الاستكبار الصارف عنه منزل منزلته للمبالغة، أو المراد بالعبادة الدعاء؛ لأنه من أبوابها.

أخرج الفريابي عن كعب: أعطيت هذه الأُمّة ثلاث خصال لم يعطهن الأنبياء، كان النبيّ يقال له: بلّغ ولا حرج، وأنت شهيد على أُمّتك، وادع أجبك، وقال لهذه الأُمّة: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج لتكونوا شهداء على الناس ادعوني أستجب لكم الآية، فاقتصر المصنّف على حاجته منه.

(ومنها: إن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ،) أي: إثمه لا حكمه إذ حكمه من

والنسيان، وما استكرهوا عليه، وحديث النفس، وقد كان بنو إسرئيل إذا نسوا شيئًا مما أمروا به أو أخطؤوا في شيء عجلت لهم العقوبة، فحرِّم عليهم شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب.

وقد قال عَلِيْتُهُ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه،

الضمان لا يرتفع، أو عن حكمه على القول الثاني أو عنهما، قيل: وهو أقرب لعموم التناول وعدم المرجح، ولا ينافيه ضمان المال والديّة، ونحوهما لخروجه بدليل منفصل، (والنسيان،) بالكسر ضدّ الذكر والحفظ، ويطلق على الترك، وليس بمراد هنا، (وما استكرهو عليه،) أي: حملوا على فعله قهرًا، وخصّ بغير الزنا، وقتل المسلم وقطعه، فلا يبيح ذلك الإكراه، (وحديث النفس) رفع عن هذه الأُمّة المؤاخذة به، أي: ما يقع في قلوبهم من القبائح ظهرًا؛ لقوله عَيِّلَةٍ: «إن الله تجاوز لأمّتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلّم به أو تعمل»، رواه الشيخان.

روى أحمد، ومسلم، وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ الآية، اشتد ذلك على الصحابة، فأتوا رسول الله عَيْلَة، فخشوا على الركب، وقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال: «أتريدون أن تقولوا، كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربّنا وإليك المصير،، فلما اقترأها القوم، وذلّت بها ألسنتهم، أنزل الله في أثرها ﴿أَمن الرسول ﴾ الآية، فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾ الآية، إلى آخرها.

وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه، وعند الفريابي عن محمّد بن كعب، قال: ما بعث من نبيّ، ولا أرسل من رسول، أنزل عليه الكتاب، إلاّ أنزل عليه هذه الآية: ﴿وَإِن تبدوا ما فِي أَنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه الآية، فكانت الأُمم تأتي على أنبيائهم ورسلها ويقولون: نؤاخذ بما تحدث به أنفسنا، ولم تعمل جوارحنا، فيكفرون ويضلّون، فلما نزلت غلى النبيّ عَلَي المسلمين ما اشتدّ على الأُمم قبلهم، فقالوا: أنؤاخذ بما تحدّث به أنفسنا ولم تعمل جوارحنا، قال: «نعم، فاسمعوا وأطيعوا»، فذلك قوله تعالى: ﴿آمن الرسول الله والبقرة /٥٨٥] الآية، فرفع اللّه عنهم حديث النفس إلاّ ما عملت الجوارح، (وقد كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئًا ممّا أمروا به أو أخطؤوا في شيء، عجلت لهم العقوبة، فحرم عليهم شيء من مطعم أو مشرب،) عقوبة من اللّه لهم (علي حسب ذلك الذنب) من كبر وصغر، (وقد قال عَلِيَّةِ: «إن اللّه وضع،) وفي رواية: رفع (عن أمّتي) أُمّة الإجابة، فقوله: أمّتي دليل على أن ذلك كان على من قبلهم (الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) حديث جليل، قال بعض العلماء: ينبغي أن

رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه.

ومنها أن الإسلام وصف خاص بهم، لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقوله تعالى: ﴿هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا السحج/ ٧٨] ﴿ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴿ [المائدة/٣] إذ لو لم يكن خاصًا بهم لم يكن في الامتنان عليهم بذلك فائدة.

يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أولاً، الثاني: ما يقع عن خطأ، أو نسيان، أو إكراه، وهذا القسم معفو عنه اتفاقًا، وإنّما اختلف هل المعفو عنه الإثم أو الحكم، أو هما معًا؟، وهو ظاهر الحديث وما خرج عنه، كضمان الدم الخطأ وإتلاف المال خطأ ونحوهما، فبدليل منفصل، وفيه: «إن طلاق المكره لا يقع»، (رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وابن ماجه،) والطبراني، والدارقطني، بأسانيد جيّدة، وفي بعضها كلام لا يضر، كما بيّنه النور الهيثمي، وتلميذه الحافظ، وحسنه النووي في الروضة، وأخرجه الطبراني عن ثوبان، بلفظ: «رفع عن أمّتي»... الخ، وخفي على الكمال بن الهمام، فقال: هذا الحديث يذكره الفقهاء بهذا اللفظ، ولا يوجد شيء من كتب الحديث؛ كذا قال والكمال لله.

قال البيضاوي: ومفهوم الخبر أن الخطأ والنسيان كان مؤاخذًا بهما أوّلاً، أي: في الأُمم السابقة ولا يمتنع ذلك عقلاً، فإن الذنوب كالسموم، فكما أن تناولها يؤدّي إلى الهلاك، وإن كان خطأ، فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يقضي إلى العقاب، وإن لم يكن عزيمة؛ لكنه تعالى وعدنا التجاوز عنه رحمة وفضلاً، ومن ثم أمر الإنسان بالدعاء، استدامة واعتدادًا بالنعمة.

(ومنها: أن الإسلام وصف خاص بهم، لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛) كما ذهب إليه جمع من العلماء، فشرفت هذه الأمّة بأن وصفت بالوصف الذي كان يوصف به الأنبياء، تكريمًا لها؛ (لقوله تعالى:) ﴿ وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو الذي كان يوصف به الأنبياء، تكريمًا لها؛ (لقوله تعالى:) ﴿ وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو المتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبرهيم (هو سمّاكم المسلمين من قبل الآية،) في أمّ الكتاب، وهو اللّوح المحفوظ، وفي التوراة والإنجيل وسائر كتبه على أن ضمير هو عائد للّه؛ كما قاله جمع من المفسّرين، كابن عباس ومجاهد عند ابن المنذر، وعلى بن زيد عند ابن أبي حام، وكذا روى عن قتادة وابن عينة ومقاتل، قالوا: (﴿ وفي هذا ﴾)، يعني القرءان، وأيّد بأنه قرىء ﴿ اللّه سمّاكم المسلمين ﴾ الآية، فلو لم يكن ذلك خاصًا به، كالذي ذكر قبله لم يكن لتخصيصه بالذكر، ولا لاقترانه بما قبله معنى، وهذا ما فهمه السلف من الآية؛ ولقوله تعالى: ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ [المائدة / ٣] الآية، فإنّه ظاهر في الاختصاص، (إذ لمو لمم يكن خاصًا بهم لم يكن في الاحتنان عليهم بذلك فائدة) لأنه لو

وقد يجاب: بأن رضي الإسلام دينًا لهم، وتسميه إبراهيم إياهم بذلك، لا ينفي اتصاف غيرهم بذلك. وفائدة ذلك: الإعلام بالإنعام عليهم بما أنعم به على غيرهم من الفضائل.

وقيل: لا يختص بهم، بل يطلق على غيرهم أيضًا، وهو اسم لكل دين حق لغة وشرعًا. كما أجاب به ابن الصلاح لقوله تعالى: حكاية عن وصية يعقوب ﴿ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [البقرة/١٣٢] ﴿ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ [الذاريات/٣٦]،

رضيه لغيرهم ما حسن الامتنان به عليهم ولا تقديم لكم، (وقد يجاب بأن رضا الإسلام دينًا لهم) في هذه الآية، (وتسمية إبرهيم إيّاهم بذلك) في الآية التي ساقها قبلها؛ بناء على أن الضمير لإبرهيم؛ لأنه أقرب مذكور، كما قاله جماعة، كابن زيد في أحد قوليه، قال: هو إبرهيم ألا ترى إلى قوله: ﴿من ذرّيتنا الآية، ﴿أُمّة مسلمة لك )، (لا ينفي اتصاف غيرهم بذلك) الوصف، (وفائدة ذلك) أي: الامتنان على هذه الأُمّة مع الاشتراك (الإعلام بالإنعام عليهم بحا أنعم به على غيرهم من الفضائل،) ودفع السيوطي هذا الجواب بأنه جهل بقواعد المعاني؛ فإن تقديم «لكم» يستلزمه؛ كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿وبالآخرة هم يوقنون الآية، أن تقديم «هم» تعريض بأهل الكتاب؛ وأنهم لا يوقنون بالآخرة، وكما قال الأصفهاني في قوله: هوما هم بخارجين من النار الآية، أن تقديم «هم» يفيد أن غيرهم يخرجون منها، وهم الموحدون.

(وقيل: لا يختص بهم، بل يطلق على غيرهم أيضًا، وهو اسم لكل دين حق لغة وشرعًا، كما أجاب به ابن الصّلاح؛ لقوله تعالى حكاية عن وصية يعقوب:) ﴿ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين (فلا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون) الآبة.

قال السيوطي: هذا من قول إبرهيم ويعقوب لبنيهما، وفي بني كل الأنبياء، فلا يحسن الاستدلال به على غيرهم، مع أنه لا يلزم منه طرده في أُمّة موسى وعيسى، لما علم أن ملة إبرهيم تسمّى الإسلام، وبها بعث النبي عُلِيّة، وكان أولاد إبرهيم ويعقوب، عليها فصحّ أن يخاطبوا بذلك، ولا يتعدّى إلى من ملّته اليهودية والنصرانية، قال: وأمّا قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب: ﴿ونحن له مسلمون الآية، فجوابه أن ذلك إمّا على سبيل التبعيّة له إن لم يكونوا أنبياء، مع أن فيهم يوسف وهو نبي قطعًا، فلعلّه هو الذي تولّى الجواب، وأخبر عن نفسه بالاصابة، وأدرج أخوته معه تغليبًا، وإن كانوا أنبياء كلّهم، فلا إشكال من أدلة العموم قوله: (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) وأجاب عنه السيوطي بما حققه صاحب القول الراجح:

إلى غير ذلك. ولأن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب كثير من العلماء، وليس خاصًا بهذه الأمة، بل يوصف به كل من دخل في شريعة مقرًا بالله وبأنبيائه،

أن هذا الوصف يطلق على الأنبياء والبيت المذكور بيت لوط، ولم يكن فيه مسلم إلا هو وبناته، وهو نبى فصح أطلاقه عليه بالأصالة، وعلى بناته بالتغليب أو على التبعية، إذ لا مانع أن تختص أولاد الأنبياء بخصائص لا يشاركهم فيها بقيّة الأُمّة، كما اختصّت فاطمة؛ بأنه لا يتزوُّج عليها وأخوها إبرهيم؛ بأنه لو عاش لكان نبيًّا، وذكر أمورًا استظهارًا على ذا الجواب (إلى غير ذلك؛) كقوله تعالىٰ: ﴿وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللَّه فعليه توكُّلوا إن كنتم مسلمين، الآية، وأجاب السيوطي بحمله على التغليب؛ لأنه خاطبهم وفيهم لهرون ويوشع، وهما نبيّان، فأدرج بقيّة القوم في الوصف تغليبًا، أو يحمل على أن المراد: إن كنتم منقادين لى فيما آمركم به، قال: والتحقيق الذي قامت عليه الأدلة ما رجحناه من الخصوصية بالنسبة إِلَّى الأَمم، وأن كل ما ورد من إطلاق ذلك فيمن تقدّم فإنما أطلق على نبي، أو ولده تبعًا، أو جماعة فيهم نبي غلب لشرفه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الحَّوارِيينَ أَنْ آمنوا بي وبرسولي، الآية، قالوا: آمنًا وأشهد بأننا مسلمون، فإنَّ الحواريين فيهم أنبياء منهم الثلاثة المذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءِهَا المرسلون إِذْ أُرسلنا إليهم اثنين فكذَّبوهما فعززنا بثالث، الآية، فقالوا: إنّا إليكم مرسلون، نصّ العلماء على أنهم من حواري عيسى، وأحد قولي العلماء، أن الثلاثة أنبياء، ويرشحه ذكر الوحى إليهم؛ (ولأن الإيمان) لكونه التصديق القلبي (أخص من الإسلام؛) لأنه الانقياد للأحكام المأمور بها، فإن صحبه تصديق قلبي فمسلم فقط تجري عليه أحكام الدنيا، ولا ينفعه ذلك عند الله، (كما هو مذهب كثير من العلماء، وليس خاصًا بهذه الأُمَّة، بل يوصف به،) أي: بالإيمان (كل من دخل في شريعة مقرًّا بالله تعالى وبأنبياثه كما قاله الراغب) نقياس الوصف بالأخصّ الوصف بالأعمّ، وجوابه أنه قياس في معرض النصوص الظاهرة بخلافه، فلا يعتبر. وقد حكى السيوطي القولين في تأليف سمّاه إتمام النعمة، ورجّح القول بالاختصاص، وذكر له ثلاثة وعشرين دليلاًّ، منها ما روّاه ابن راهويه، وابن أبي شيبة عن مكحول: كإن لعمر على رجل حق، فأتاه يطلبه، فقال عمر: لا والذي اصطفى محمّدًا على البشر، لا أَفارقك، فقال اليهودي: والله ما اصطفاه، فلطمه عمر، فأتى النبيّ فأخبره، فقال عَيْكُ: «بل يا يهودي ءادم صفى، اللَّه وإبراهيم، خليل اللَّه، وموسى نجيّ اللَّه، وعيسى روح اللَّه، وأنا حبيب اللَّه، بل يا يهودي تسمّى اللَّه باسمين، سمّى بهما أُمّتي هو السّلام، وسمّى أُمّتى المسلمين، وهو المؤمن وسمّى أُمّتي المؤمنين، الحديث، وهو صريح في اختصاصنا بوصف الإسلام، وإلا لم يحسن إيراده في معرض التفضيل، إذ كان اليهودي يقول: ونحن وسائر الأمم كذلك.

كما قال الراغب.

وأخرج البخاري في تاريخه، والنسائي، وابن مردويه، عن المحرث الأشعري، عن النبيّ عَيِّلَةً: «من دعا بدعوى الجاهلية، فإنه من جثا جهيّم»، قال رجل: وإن صام وصلّى، قال: «نعم، فادعوا الله بدعوة الله التي سمّاكم بها المسلمين والمؤمنين عباد الله»، ولابن جرير عن قتادة: ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة، فأمّا الإيمان فيبشر أصحابه وأهله، ويعدهم المخير حتى يجيء الإسلام، فيقول: يا رب أنت السّلام وأنا الإسلام، فصريحه اختصاص الإسلام بنا لفرقه بينه وبين الإيمان المتعلّق بأهل الأديان، وقوله تعالى: هووقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم الآية، دليل على الخصوص، وإلا لقال: الكتابيون نحن مسلمون وديننا الإسلام، وذكر في آخره قول السبكي: القصد من تكثير الأدلّة أن الآية الواحدة والآيتين قد يمكن تأويلها، ويتطرّق لها الاحتمال، فإذا كثرت قد تترقّى إلى حد يقطع بإرادتها ظاهرًا، ونفى الاحتمال والتأويل، قال: ولذا ذكرت ثلاثة وعشرين دليلاً؛ لأن كلاً على الفراده والتأويل، وعبّرت بغلب على الظن ورادة ظاهرها، ونفى الاحتمال والتأويل، وعبّرت بغلب على الظن ورادة ظاهرها، ونفى الاحتمال القول الآخر.

ومنها: قوله: والذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنّا كنا من قبله مسلمين الآية، والجواب أن مسلمين اسم فاعل مراد به الاستقبال على حقيقته، وهو الأصل لا الحال ولا الماضي الذي هو مجاز، والتقدير: إنّا كنّا من قبل مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء لما كنا نجده في كتبنا، ويرشحه أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقيّة القرءان، وإنهم كانوا على قصد الإسلام به إذا جاء به على أنفسهم؛ بأنهم كانوا على قصدهم الثناء على أنفسهم؛ بأنهم كانوا به عندهم من صفاته وقرب زمانه، وليس قصدهم الثناء على أنفسهم؛ بأنهم كانوا بصفة الإسلام؛ لأنه ينبو عنه المقام أو يقدّر في الآية: ﴿إنّا كنّا من قبله به مسلمين الآية، نومن الإسلام سببه القرءان لا التوراة والإنجيل ويرشحه ذكر الصلة في قوله: ﴿قبله هم به من أول أمرهم اعتبارًا بما ختم لهم من لذكرها في قوله: ﴿آمنًا به الآية، أو وصفهم به من أول أمرهم اعتبارًا بما ختم لهم من الدخول في الإسلام؛ كقول الأشعري: من كتب الله أنه يموت مؤمنًا، فيستى عند الله مؤمنًا، ولو في حلة كفر سبقت منه، وكذا عكسه فإذا وصف الكافر حال كفره بالإيمان للخاتمة، فلأن يوصف بالإسلام من كان على دين حق لما قدر له من دخوله فيه من باب أولى، انتهى، فلأن يوصف بالإسلام من كان على دين حق لما قدر له من دخوله فيه من باب أولى، انتهى، هذا ومن خصوصيات الإسلام، أنه يجبّ ما قبله، أي: يقطع، روى ابن سعد والطبراني،

ومنها أن شريعتهم أكمل من جميع الشرائع المتقدمة، وهذا مما لا يحتاج إلى بيانه لوضوحه. وانظر إلى شريعة موسى عليه السلام، فقد كانت شريعة جلال وقهر، أمروا بقتل نفوسهم في التوبة، وحرمت عليهم الشحوم، وذوات الظفر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم وعجل لهم في العقوبات ما عجل، وحملوا من الآصار والأغلال

عن الزبير وجبير بن مطعم، مرفوعًا: «الإسلام يجبّ ما كان قبله»، وفي رواية: يهدم، أي: من كفر وعصيان، وما يترتّب عليهما من حقوق الله، أمّا حقوق عباده، فلا تسقط إجماعًا، ولو كان المسلم ذميًا والحق ماليًا، وظاهره أساء بعده أو أحسن، وأمّا خبر: «من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر»، رواه الشيخان، فوارد على نهج التحذير.

وروى مسلم عن عمرو بن العاصي، قلت: يا رسول اللّه تبايعني على أن تغفر لي، فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحجّ يهدم ما كان قبله، ففيه أن كل واحد بمفرده يكفّر ما قبله.

قال ابن تيمية: واختص صحبه عَلَيْكَ باسم الأنصار والمهاجرين، فهما اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنّة، وسمّاهما الله بهما، كما سمّاهم بالمسلمين.

(ومنها: أن شريعتهم أكمل من جميع الشرائع المتقدّمة،) لا زيادة تشديد فيها، فيصعب القيام بها، ولا زيادة تخفيف، بل على غاية الاعتدال وخير الأمور أوسطها، (وهذا مما لا يحتاج إلى بياله لوضوحه؛) لأنّك إذا تدبّرت في أيّ حكم منها وجدته معتدلاً، واستظهر على ذلك بقوله: (وانظر إلى شريعة موسى عليه السّلام، فقد كانت شريعة جلال، وقهر أمروا بقتل نفوسهم في التوبة،) وقد امتنّ الله علينا بعدم ذلك، وذكرنا بهذه النعمة في قوله: ﴿ولو إنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية، أي: أنه رحمنا فلم يكتب علينا ذلك، كما كتبه على بني إسرائيل، (وحرّمت عليهم الشحوم،) وهي الثروب وشحم الكلى من البقر والغنم، إلا ما حملت على ظهورهما... الخ، (وذوات الظفر،) وهو ما لم تفرّق أصابعه كالإبل والنعام والطيور، (وغيرها من الطيّبات) بعد حلّها؛ كما قال تعالى: ﴿كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه ، أي: الإبل لما حصل له عرق النسا، بالفتح والقصر، فندر إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه ، أي: الإبل لما حصل له عرق النسا، بالفتح والقصر، فندر أمرائنا، (وعجّل لهم من العقوبات ما عجّل) من عذاب وغيره، كعقابهم بتحريم ما كان لهم حلالاً، (وحملوا من الآصار والأغلال،) عطف تفسير، أي: التكاليف الشاقة، (ما لم يحمله حلالاً، (وحملوا من الآصار والأغلال،) عطف تفسير، أي: التكاليف الشاقة، (ما لم يحمله حلالاً، (وحملوا من الآصار والأغلال) عطف تفسير، أي: التكاليف الشاقة، (ما لم يحمله حلالاً، (وحملوا من الآصار والأغلال) عطف تفسير، أي: التكاليف الشاقة، (ما لم يحمله حلالاً، (وحملوا من الآصار والأغلال)، عطف تفسير، أي: التكاليف الشاقة، (ما لم يحمله حلالاً، وحملوا من الآصار والمخلولة على عليهم تفسير، أي: التكاليف الشاقة، (ما لم يحمله حليهم عليه على المعتورة عليهم الغين الشروعة عليهم الغين الشروعة عليه الغيرة المحروء المحروء المناقة، (ما لم يحمله حلالاً) والمحروء عليه على المحروء عليهم الغيرة المحروء عليهم الغيرة على المحروء عليهم الغيرة المحروء عليهم المحروء عليهم الغيرة المحروء عليهم المحروء ال

ما لم يحمله غيرهم.

وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله هيبة ووقارًا وأشدهم بأسًا وغضبًا لله، وبطشًا بأعداء الله، فكان لا يستطاع النظر إليه.

وعيسى عليه السلام كان في مظهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال ألبتة، والنصارى يحرم عليهم في دينهم القتال، وهم به عصاة، فإن الإنجيل يأمر فيه: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نازعك ثوبك فأعطه ردائك، ومن سخرك ميلاً فامش معه ميلين، ونحو هذا، وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال.

غيرهم) بسبب ظلمهم، (وكان موسى عليه السّلام من أعظم خلق اللّه هيبة ووقارًا،) كسحاب رزانة، (وأشدّهم بأسًا:) شدّة، (وغضبًا للّه وبطشًا بأعداء اللّه، فكان لا يستطاع النظر إليه) لذلك، ونبيّنا عَلِي : وإن كان أعظم في كل ذلك منه، لكنه كان يعامل أمّته بالرفق واللين، فيقدمون عليه ويكلمونه، (وعيسى عليه السّلام كان في مظهر،) أي: محل ظهور (الجمال، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان،) لا من كل وجه، بل فيها بعض تشديد، لكنها تخفيف بالنسبة لشريعة موسى؛ لقول (وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البتة، والنصارى يحرم عليهم في دينهم القتال وهم به عصاة) لحرمته عليهم، (فإن الإنجيل) كتابهم، (يأمر فيه) بقوله: (من لطمك:) ضربك بكفه، مفتوحة، ويكون على الخدّ وعلى غيره من الجسد، ولذا قال: (على خدّك الأين، فأدر له خدّك الأيسر،) إشارة إلى عدم الانتقام، (ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك، ومن سخّرك ميلاً فامش معه ميلين، ونحو هذا) ممّا كلّه كناية عن المساهلة مع الناس في الأخذ والعطاء والمعاشرة؛ كما يدل عليه سوقه في مقام تخفيف شرع عيسى، لا الأمر بشيء ممّا ذكر حقيقة، (وليس في شريعتهم مشقّة، ولا آصار، ولا أغلال) تفسيري؛ كما في شرع موسى، فلا يخالف قول ابن الجوزي: بدء الشرائع كان على التخفيف، ولا يعرف في شرع صالح ونوح وإبراهيم تثقيل، ثم جاء موسى بالتشديد والأثقال، وجاء عيسي بنحوه، وجاءت شريعة نبيّنا بنسخ تشديد أهل الكتاب، ولا يطلق على تسهيل من كان قبلهم، فهي على غاية الاعتدال، فقوله: وجاء عيسى بنحوه ظاهر في خلاف كلام المصنّف، لكن يمكن تأويله، بأنه تشديد نسبى، وإن كان بعيدًا يأباه لفظ الإنجيل المذكور، فإن ظاهره أن لا تشديد فيها البتّة، فلعلّ أصل العبارة: وجاء عيسى بضدّه فتحرفت بنحوه. وأما النصاري فابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولا تكتب عليهم.

وأما نبينا عَلَيْكُم فكان مظهر الكمال، الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله، واللين والرأفة والرحمة فشريعته أكمل الشرائع، وأمته أكمل الأمم، وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات، ولذلك تأتي شريعته عَلِيْكُ بالعدل إيجابًا له وفرضاً، وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًا، وبالشدة في موضع الشدة، وباللين في موضع اللين، ووضع السيف موضعه، ووضع الندى موضعه، فيذكر الظلم ويحرمه، والعدل ويأمر به، والفضل ويندب إليه في بعض أية، كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى / ٤٠] الآية، فهذا عدل

(وأمّا النصارى، فابتدعوا تلك الرهبانية،) وهي رفض النساء واتخاذ الصوامع (من قبل أنفسهم، ولا تكتب عليهم،) أي: لم يؤمروا بها؛ كما قال تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الآية، وهو منقطع، أي: لكن فعلوها ابتغاء، الخ، وقد قال عَيْلَة: «لا خزم، ولا زمام، ولا سياحة، ولا تبتّل، ولا ترهّب في الإسلام»، رواه عبد الرزّاق، وقال عَيْلَة: «عليكم بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»، رواه أحمد وقال عليه الصّلاة والسّلام: «تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى»، رواه البيهقى.

(وأمّا نبيّا عَلَىٰ الله الله والله والله والرافة والرحمة فشريعته أكمل السرائع وأمّته أكمل والعدل والشدّة في الله والله والله والرافة والرحمة فشريعته أكمل الشرائع وأمّته أكمل الأمم وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات، ولذلك) المذكور من كونه مظهر... النخ (تأتي) بمعنى أتت (شريعته بالعدل)، أي: الحكم المشمل عليه وهو القصد، أي: التوسط في الأمور، ثم تنوع ذلك الحكم إلى واجب وغيره؛ كما قال (إيجابًا له) أي: للعدل بمعنى الحكم، كما علم، (وفرضًا:) مساو، (وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًا،) لا فرضًا وإيجابًا كالعفو عن الجاني، (وبالشدّة في موضع الشدّة) كقتال الكفار ونحوهم، (وباللين في موضع اللين،) كالعفو عن الأسارى، (ووضع السيف موضعه، ووضع الندى،) أي الخير (موضعه،) أي: المحل اللائق به شرعًا، (فيذكر الظلم ويحرمه، والعدل ويأمر به، والفضل ويندب،) أي: يدعو (إليه في بعض آية؛ كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾)، سميت الثانية بذلك لمشابهتها للأولى صورة، وإن كانت عدلاً لوقوعها جزاء، والسيّة هي الفعلة القبيحة.

قال الجلاّل: وهذا ظاهر فيما يقتص منه من الجراحات، قال بعضهم:وإذا قال له: أخزاك الله، فيقول له: أخزاك الله، (فهذا عدل،) ولذا قال عَلَيْكَ لهبار بن الأسود: «سب من سبك»، لما

﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، فهذا فضل ﴿ إِنَّهُ لا يحب الظالمين ﴾ [الشورى / ٠٤]، فهذا تحريم للظلم.

وقوله: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾، فهذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم ﴿ولَنُن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ [النحل/١٢٦] ندب إلى الفضل.

وكذلك تحريم ما حرم على هذه الأمة صيانة وحمية لهم، حرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لهم كل طيب ونافع، فتحريمه عليهم رحمة، وعلى من كان قبلهم لم يخل من عقوبة، كما أشرت إليه قريبًا.

وهداهم نما ضلت عنه الأمم قبلهم كيوم الجمعة، كما سأذكره إن شاء الله تعالى في .....

كانوا يسبونه بعد إسلامه بما كان منه قبله، فكفوا عنه، (فمن عفا) عن ظلمه (وأصلح) الودّ بينه وبينه بالعفو عنه، (فأجره على اللّه،) أي: إن اللّه يأجره لا محالة، (فهذا فضل.

وقد قال عَيْسَة: «من عفا عند القدرة عفا اللَّه عنه يوم العسرة»، رواه الطبراني، وقال: «من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلاّ الجنّة»، رواه الخطيب.

وقال عليه السّلام: «من عفا عن قاتله دخل الجنّة»، رواه ابن منده، أي: مع السابقين، أو بلا سبق عذاب أو هو إعلام بوفاته على الإسلام وإلا من سوء الخاتمة (أنه لا يحب الظالمين) أي: البادين بالظلم فيترتّب عليه عقابهم، (فهذا تحريم للظلم) وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا». (وقوله: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم) وهو العقاب بغير مثل ما عوقبوا به، (ولئن صبرتم) عن العقاب، (لهو) أي الصبر (خير للصابرين) ندب على الفضل دون إيجابه فترتاح النفوس بذكره وتسمح به، (وكذلك تحريم ما حرّم الله على هذه الأمّة صيانة وحمية لهم) عمّا يضرّهم كالميتة والدم المسفوح، (حرّم عليهم كل خبيث؛) كما قال: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾، (وضان كالخنزير، (وأحل لهم كل طيّب) أي: مستلذً لا ضرّ فيه؛ كما قال: ﴿اليوم أحل لكم الطيّبات﴾، (ونافع) للبدن والعقل، (فتحريمه عليهم رحمة وعلى من كان قبلهم لم يخل من عقوبة؛ كما أشرت إليه قريبًا) في قوله: ﴿وقد كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئًا ممّا أمروا به أو أخطؤوا عجّلت لهم العقوبة ، فحرّم عليه شيء من مطعم أو مشرب، نسوا شيئًا ممّا أمروا به أو أخطؤوا عجّلت لهم العقوبة ، فحرّم عليه شيء من مطعم أو مشرب، نسوا شيئًا ممّا أمروا به أو أخطؤوا عجّلت لهم العقوبة ، فحرّم عليه شيء من مطعم أو مشرب، نسوا شيئًا ممّا أمروا به أو أخطؤوا عجّلت لهم العقوبة كما سأذكره إن شاء الله تعالى في ورهداهم لما ضلّت عنه الأمم قبلهم؛ كيوم الجمعة كما سأذكره إن شاء الله تعالى في

مقصد عباداته عليه السلام، وتقدم ما يشهد له.

ووهب لهم من علمه وحلمه، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأسم، كما كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، كما كمل في كتابهم من المحاسن ما فرقه في الكتب قبله، وكذلك في شريعته.

فهذه الأمة هم المجتبون، كما قال إلههم: ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج/٧٨]، وجعلهم شهداء على الناس، فأقامهم في ذلك مقام الرسل الشاهدين على أممهم، أشار إليه ابن القيم.

ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة. رواه أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي بصرة

مقصد عباداته عليه السّلام وتقدّم ما يشهد له) قريبًا، (ووهب لهم من علمه وحلمه) كمالات كثيرة لم تحصل لغيرهم، (وجعلهم خير أُمّة أُخرجت للناس، وكمّل لهم من الممحاسن ما فرّقه في الأنبياء في الأميم) فجمعوا محاسن كل أمّة، (كما كمّل لنبيّهم من المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبله،) وزاده عليهم (وكما كمل في كتابهم من المحاسن ما فرّقه في الكتب قبله، وكذلك في شريعته فهذه الأُمّة هم المحبتبون،) أي: الذين اختارهم الله لدينه ولنصره؛ (كما قال المههم) حلّ وعلا: (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج)، أي: ضيق ((وجعلهم شهداء على الناس)) (فأقامهم في ذلك مقام الرسل الشاهدين على أممهم أشار إليه ابن القيّم،) وذكر ابن عبد السّلام أنهم نزلوا منزلة العدول من الحكام فيشهدون على الناس أن رسلهم بلغتهم ما جاؤوا به عن الله، قال تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس)، قال: وهذه خصيصيّة لم تثبت لغيرهم.

(ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة) أي: محرم، باعتقاد خلاف الواقع، فيشمل كل حكم اعتقد فيه خلاف ما هو عليه في نفس الأمر، فلا يجتمعون على نفي مكروه، لا ندب مندوب، ولا إباحة مباح، بل متى اجتمعوا على حكم، كان عند الله كذلك؛ كما أفاده كلام الشيخ ولي الدين، ويأتي، ولكن قيدوا الأمّة هنا بالعلماء، لأن العامّة عنها تأخذ دينها، وإليها يفزع في النوائب، فاقتضت الحكمة حفظها، (رواه أحمد في مسنده والطبراني) سليمن بن أحمد بن أيّوب (في) معجمه (الكبير، وابن أبي خيثمة) أحمد بن زهير بن حرب البغدادي (في تاريخه،) وهو كبير، قال في محمّد بن سلام الجمحي: لا أعرف أغزر من فوائده، (عن أبي بعرة،) بفتح الموحدة، وإسكان الصّاد المهملة، واسمه حميل، بضم الحاء المهملة، ولام آخره،

الغفاري مرفوعًا في حديث سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. ورواه ابن أبي عاصم والطبراني أيضًا من حديث أبي لملك الأشعري رفعه: إن الله أجاركم من ثلاث، وذكر منها، وأن لا تجتمعوا على ضلالة.

وقيل: بفتح أوّله، وقيل: بالجيم ابن بصرة، بفتح الموحدة، ابن وقّاص بن حبيب بن غفار، وقيل: ابن حاجب بن غفار (الغفاري،) روى عن النبيّ عَيَّلِيٍّ وعنه أبو هريرة، وجماعة، وهو وأبوه وجدّه صحابة، قال ابن يونس: شهد فتح مصر واختطّ بها، ومات بها، ودفن في مقبرتها، وقال أبو عمر: كان يسكن الحجاز، ثم تحوّل إلى مصر، ويقال: إن عرّة صاحبة كثير من ذريّته، وأنكر ذلك ابن الأثير، (مرفوعًا في حديث: «سألت ربّي أن لا تجتمع أُمّتي،) أي: أُمّة الإجابة (على ضلالة، فأعطانيها») أي: هذه الخصلة، (ورواه ابن أبي عاصم) الحافظ الكبير، الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل، أبي عاصم الشيباني الزاهد، قاضي أصبهان، له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة.

قال ابن أبي حاتم: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث.

وقال ابن الأعرابي: كان من حفّاظ الحديث والفقه، ظاهري المذهب، مات في ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين، (والطبراني أيضًا) وغيرهما، كلّهم (من حديث أبي للك الأشعري).

قال الحافظ في تخريج أحاديث المختصر: اختلف في أبي الملك راوي هذا الحديث؛ فإن في الصحب ثلاثة، يقال لكل منهم أبو الله الأشعري، أحدهم راوي حديث المعازف، مشهور بكنيته، وفي اسمه خلف الثاني الخرث بن المحرث، مشهور بإسمه أكثر الثالث كعب بن عاصم، مشهوز دون كنيته، حتى قال المزي في ترجمته: لا يعرف له كنية، وتعقب بأن الشيخين والنسائي كنوه، وذكر المزي هذا الحديث في ترجمة الثاني، ووضح لي أنه الثالث؛ لأن ابن أبي عاصم لما خرج الحديث المذكور، قال في سياق سنده، عن كعب بن عاصم الأشعري، فدل على أنه هو إلا أن يكون ابن أبي عاصم تصرف في التسمية بظنّه وهو بعيد، انتهى. (إن الله تعالى أجاركم،) حماكم ومنعكم، وأنقذكم (من ثلاث) خلال: أن لا يدعو عليكم نبيّكم نبيّكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ، هذا ما أشار إلى حذفه، بقوله: (وذكر منها) تلو هذا ما لفظه: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة).

قال الطيبي: حرف النفي في القراءن زائد؛ كقوله تعالى: ﴿ما منعك أَن لا تسجد ﴾ الآية، وفائدته معنى الفعل وتحقيقه، وذلك أن الإجارة إنما تستقيم إذا كانت الخلال مثبتة لا منفية.

قال شيخنا: وبالجملة، فهو حديث مشهور المتن، وأسانيده كثيرة وله شواهد متعددة في المرفوع وغيره.

ومنها: إن إجماعهم حجة .

(قال شيخنا،) يعني السخاوي في المقاصد: (وبالجملة، فهو حديث مشهور المتن،) أي: لفظ الحديث، وإنما قال السخاوي هذا القول شيخه الحافظ في إسناده انقطاع، وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال، لكنه قال في موضع آخر: إسناده حسن؛ لأنه من رواية أبي بكر بن عياش عن الشاميين، وهي مقبولة.

قال: وله شاهد عند أحمد، رجاله ثقات، لكن فيه راو لم يسم، (وأسانيده كثيرة،) متعدّدة الطرق والمخارج، وذلك علامة القوّة، فلا ينزل عن الحسن، فأخرجه أبو نعيم والحاكم، وأعلُّه واللالكائي في السنّة له، وابن منده، ومن طريقه الضياء في المختارة، عن ابن عمر رفعه: «أن اللَّه لا يجمع هذه الأُمّة على ضلالة أبدًا، وإن يد اللَّه مع الجماعة، فإتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذّ شذٌّ في النار»، وكذا أخرجه الترمذي، لكن بلُّفظ: «هذه الأُمّة»، أو قال: «أُمّتي»، ورواه ابن ماجه، والدارقطني وغيرهما، عن أنس مرفوعًا: «أن أمتى لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم أختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم»، والحاكم عن ابن عباس، رفعه: «لا يجمع اللَّه هذه الأمَّة على ضلالة، ويد اللَّه مع الجماعة»، وابن أبي عاصم وغيره، مرفوعًا عن عقبة بن عمر الأنصاري، مرفوعًا في حديث: «عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع هذه الأمّة على ضلالة»، والطبري في تفسيره عن الحسن مرسلاً بلفظ أبي بصرة، (وله شواهد متعدّدة في الموفوع) إلى النبيّ عَيَّاتِهُ؛ كقوله: «أنتم شهداء اللَّه في الأرض»، (و)في (غيره،) أي: غير المرفوع، وهو الموقوف؟ كقول ابن مسعود: إذا سئل أحدكم، فلينظر في كتاب اللَّه، فإن لم يجد، ففي سنَّة رسول اللَّه، فإن لم يجد، ففي سنة رسول اللَّه، فإن لم يجد، فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد، هذا، والاختلاف شامل لما كان في أمر الدين كالعقائد، أو الدنيا كالإمامة العظمي، ومعنى: «فعليكم بالسواد الأعظم»: الزموا متابعة جماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج القويم، فهو الحق الواجب، والفرض الثابت الذي يحرم خلافه، فمن خالفه مات ميتة جاهلية.

(ومنها: إن إجماعهم حجّة) قاطعة، فإن تنازعوا في شيء ردّوه إلى الله ورسوله، إذ الواحد منهم غير معصوم، بل كل أحد يؤخذ من قوله، ويرد عليه إلاّ النبيّ عَيْلِيَّةٍ؛ كما قال لملك.

قال الحافظ الولي العراقي: والمراد به الاتّفاق، أي: الاشتراك في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو ما في معناها من السكوت عند من يقول به، ويتناول الأمور الشرعيّات واللّغويات بلا

وإن اختلافهم رحمة، وكان اختلاف من قبلهم عذابًا، روى البيهقي في المدخل في حديث من رواية سليلمن بن أبي كريمة، عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال:

نزاع، والعقليّات والدنيويات على الراجح، (وأن اختلافهم،) أي: الأَمّة، أي: مجتهديها في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها (رحمة،) أي: توسعة على الناس، ونعمة كبيرة، وفضيلة جسيمة بجعل المذاهب كشرائع متعدّدة، بعث عَيْكَة بكلّها لئلا تضيق بهم الأمور، فالمذاهب التي استنبطها الصحابة فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوّعها كشرائع متعدّدة له، وقد وعد بوقوع ذلك فوقع، فهو من معجزاته.

أمّا الاجتهاد في العقائد فضلال، والحق ما عليه أهل السنّة والجماعة، فإنما الحديث في الاختلاف في الأحكام؛ كما في تفسير البيضاوي، قال: فالنهي مخصوص بالتفرّق في الأصول لا في الفروع.

قال السبكي: لا شكّ أن الاختلاف في الأصول ضلال، وسبب كل فساد؛ كما أشار إليه القرءان، قال: وما ذهب إليه جمع؛ أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع، فمردود بأنه كان المناسب أن يقال: اختلاف الناس إذ لا خصوصية للأمة، فإن كل الأمم مختلفون في الصنائع والحرف، فلا بدّ من خصوصية، قال: وما ذكره إمام الحرمين، كالحليمي؛ أن المراد اختلافهم في المناصب والدرجات والمراتب، فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه، (وكان اختلاف من قبلهم عذابًا،) ومن جملته أنه كان في شرع بني إسرائيل نسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه، كما في الخصائص بخلاف شرعنا فيرفع، فتصير المسألة، كالمجمع عليها، فليس لحاكم آخر نقضه، بل عليه تنقيذه، وإن كان يرى غيره أصوب على الأرجح، إلا أن يكون مما ينقض.

(روى البيهقي) وفي نسخة: رواه بالضمير، والأوّل أصوب؛ لأنه لم يرو الترجمة إلاّ أن يكون المراد بمعناه، فقد ذكر السمهودي: وغيره أن اختلاف الصحابة في معنى اختلاف الأُمّة (في المدخل) إلى السنن الكبرى (في حديث من رواية سليمن بن أبي كريمة عن جويبر) تصغير جابر، ويقال اسمه: جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي، أبي القلسم، نزيل الكوفة، راوي التفسير، مات بعد الأربعين ومائة، (عن الضحاك) بن مزاحم الهلالي الخراساني، صدوق، مات بعد المائة، روى له الأربعة.

(عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَيْكَ:) «مهما أُوتيتم من كتاب الله، فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله، فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني،

## «واختلاف أصحابي لكم رحمة».

فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فإيما أخذتم به اهتديتم»، (واختلاف أصحابي لكم رحمة) ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني، والديلمي بلفظه سواء، فاقتصر المصنف على حاجته منه، والأوجه أن المراد اختلافهم في الأحكام، ويؤيده ما رواه البيهقي في المدخل، عن عمر بن عبد العزيز: ما سرّني لو أن أصحاب محمّد لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة؛ وكذا قول يحيى بن سعيد الآتي: أهل العلم... الخ، وقول لملك لما سأله الرشيد الخروج معه إلى العراق، وأن يحمل الناس على الموطأ، كما حمل عثلن النّاس على القرءان، أمّا حمل الناس على الموطأ فلا سبيل إليه؛ لأن الصحابة افترقوا في الأمصار، فعند كل أهل مصر علم صريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام، وما نقله ابن الصلاح عن لملك؛ أنّه قال في اختلاف الصحابة: مخطىء ومصيب، فعليك بالاجتهاد، وليس كما قال ناس فيه توسعة، فإنما هو بالنسبة إلى المجتهد؛ لقوله «فعليك بالاجتهاد» فالمجتهد مكلّف بما أدى إليه اجتهاده، فلا توسعة عليه في اختلافهم، وإنما التوسعة على المقلد، فقوله: اختلاف أمّتي وأصحابي رحمة للناس، أي: المقلدين.

وفي قول لملك: مخطىء ومصيب، ردّ على القائل إن الممجتهد يقلد الصحابة دون غيرهم؛ كما أفاده السمهودي، ثم لا يردّ على هذا كلّه نهي الله عن الاختلاف بقوله: ﴿واعتصموا بحبل اللّه ولا تفرّقوا ﴾ الآية، وبقوله: ﴿لا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا ﴾ الآية، لأن المنهي عنه الاختلاف على الرسل فيما جاؤوا به.

قال ابن العربي وغيره: إنما ذمّ اللّه كثرة الاختلاف على الرسل كفاحًا بدليل خبر: «إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم»، أمّا هذه الآية، فمعاذ اللّه أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين لأنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم، والمعترض موافق على أن اختلاف الأُمّة في الفروع، مغفور لمن أخطأ منهم، فتعيّن أن الآية فيمن اختلف على الأنبياء، فلا تعارض بينها وبين المحديث، وفيه رد على المتعصّبين لبعض الأئمة على بعض، وقد عمّت به البلوى.

قال الذهبي: وبين الأئمة اختلاف كثير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات، وزلقات، ومفردات منكرة، وإنّما أمرنا باتباع أكثرهم صوابًا، وتجزم بأن غرضهم ليس إلاّ اتباع الكتاب والسنّة، وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل، فإذا رأيت فقيهًا خالف هذين أورد حديثًا أو حرف معناه، فلا تبادر لتغليطه، وقد قال عليّ لمن قال له: أتظنّ أن طلحة والزبير كانا على باطل، يا هذا إنه ملبوس عليك أن المحقّ لا يعرف بالرجال، أعرف الحقّ تعرف أهله، وما زال الاختلاف بين الأئمّة في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البارىء وأنه ليس

وجويير: ضعيف جدًا، والضحاك عن ابن عباس: منقطع.

وهو كما قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: حديث مشهور على الألسنة، وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: «اختلاف أمتي رحمة للناس». قال: وكثر السؤال عنه، وزعم كثير من الأثمة أنه لا أصل له، لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردًا، وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان، أحدهما ماجن والآخر ملحد، وهما: إسلحق

كمثله شيء، وأن ما شرّعه رسوله حق، وأن كتابهم واحد، ونبيّهم واحد، وقبلتهم واحدة، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق، وإفادة، العالم الأزكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف، فإن داخلها هو من الاكمل وانكسار من الأصغر فذاك دأب النفوس الزكيّة في بعض الأحيان غفلة عن الله، فما الظنّ بالنفوس الشريرة، انتهى.

(وجويبر ضعيف جدًا، والضحاك عن ابن عباس منقطع،) لأنه لم يسمع منه، والضحاك كثير الإرسال، وقد عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم، بلفظ: «اختلاف أصحابي رحمة لأُمّتي»، قال: وهو مرسل ضعيف.

(وهو كما قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: حديث مشهور على الألسنة) لفظ المقاصد: قرأت بخط شيخنا، يعني الحافظ ابن حجر، أي حديث و«اختلاف أصحابي لكم رحمة»، معنى حديث مشهور على الألسنة، وبهذا يتضح قوله: (وقد أورده ابن الحاجب في المختصر) الأصوليّ (في مباحث القياس بلفظ: «اختلاف أُمّتي رحمة للناس») وإنما كان بعناه؛ لأن اختلاف الصحابة في معنى اختلاف الأُمّة، كما أفصح به غيره، وكذا أورده نصر المقدسي في كتاب الحجّة له، والبيهقي في الرسالة الأشعريّة، ولم يذكرا له سندًا، ولا صحابيًا، وكذا إمام الحرمين والقاضي حسين.

قال السيوطي: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليها، (قال) الحافظ: (وكثر السؤال عنه، وزعم كثير من الأئمّة؛ أنه لا أصل له) بهذا اللفظ، (لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردًا) مصدر ميمي، أي: استطرادًا لمناسبة.

(وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان، أحدهما ماجن،) بكسر الجيم: اسم فاعل من مجن مجونًا، طلب وغلظ، ومنه الماجن لمن لا يبالي قولاً وفعلاً كأنه صلب الوجه، (والآخو ملحد،) طاعن في الدين، قال بعض الأثمة: وهم في زماننا الباطنية المدعون أن للقرءان ظاهرًا وباطنًا، وأنهم يعلمون الباطن، فأحالوا بذلك الشريعة، لأنهم تأوّلوا بما يخالف العربية التي نزل بها القرءان، وقال أبو عبيدة: ألحد إلحادًا، جادل ومارى، ذكره المصباح، (وهما إسلحق

الموصلي، وعمرو بن بحر الجاحظ وقالا جميعًا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًا، قال: ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه نص في عزو الحديث، ولكن أشعر بأن له أصلاً عنده.

ومن حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا، أشار إليه شيخنا في المقاصد الحسنة.

ومنها أن الطاعون لهم شهادة ورحمة، وكان على الأمم عذابًا. ......

الموصلي،) بفتح، فسكون وكسر المهملة، نسبة إلى مدينة بالجزيرة، الماجن المغني في الدولة العباسية، (وعمرو بن بحر الجاحظ) لقب لعمرو الملحد لجحظ كان بعينيه، وكان قبيح الشكل جدًا حتى قيل فيه:

لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيًا ما كان إلا دون قسم السجاحظ رجل رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القادى في عين كل ملاحظ

(وقالا جميعًا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًا، قال) الحافظ: (ثم تشاغل المخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه نص في عزو الحديث، ولكن أشعر بأن له أصلاً عنده،) وهو من كبّار الحفاظ، (ومن حديث) عطف على قوله: من رواية سليلن، أي: وروى البيهقي أيضًا في المدخل من حديث (اللّيث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي، المصري، الإمام، الثقة، الثبت، الفقيه، المشهور، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة، (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري، المدني، ثقة، ثبت، من رجال الجميع، مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها، (قال: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا؛) لأنه بحسب فهم الأدلة في الأحكام الاجتهادية، (أشار إليه شيخنا) السخاوي (في المقاصد المحسنة) في الأحاديث المشهورة على الألسنة.

(ومنها: أن الطاعون) فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله، ووضعوه دالاً على الموت العام، كالوباء، ذكره الجوهري، (لهم شهادة،) أي: سبب لكون الميّت به شهيدًا، وظاهره يشمل الفاسق، فيكون شهيدًا، لكنّه لا يساوي مرتبة مسلم غير فاسق في أنه يغفر له جميع ذنوبه، وإنما يغفر له غير حقّ الآدمي، أخذًا من خبر: إن الشهداء يغفر لهم كل ذنب إلاّ الدين، قاله شيخ الإسلام زكريا وهو ظاهر، (ورحمة،) رحم بها المؤمنين، وهل المراد بهم الكمل أو أعم احتمالان، (وكان على الأمم عذابًا) ففيه مزيد عناية بهذه الأُمّة، حيث جعل ما كان عذابًا

رواه أحمد والطبراني في الكبير، عن حديث أبي عسيب مولى رسول الله عَيِّكُ. ورجال أحمد ثقات ولفظه: «الطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم ورجز على الكافرين».

لغيرهم وبلاء رحمة لهم؛ لحصول الشهادة لهم به، وأن العادة لا تؤثر بنفسها؛ لأنه كان بلاء بنفسه لمن تقدّم، ثم عاد بنفسه وصفته رحمة، والصفة واحدة لم تتغير، (رواه أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي عسيب مولى رسول الله عَيْنَةً) مشهور بكنيته، قيل: اسمه أحمر براء آخره، وقيل: سفينة، قال في الإصابة: والراجح أنه غيره.

ووقع في الاستيعاب أحمر بن عسيب، وتعقّب: ويحتمل أن كنيته وافقت اسم أبيه، (ورجال أحمد ثقات، ولفظه: «الطاعون شهادة لأُمّتي ورحمة لهم ورجز،) بكسر الراء، أي: عذاب (على الكفّار،) ووقع في بعض الأصول رجس، بسين بدل الزاي، والمعروف بالزاي.

وروى أحمد والبخاري عن عائشة: أنها سألت النبيّ عُيِّكِيِّة عن الطّاعون، فقال: «الطاعون كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلاّ ما كتب الله له إلاّ كان له مثل أجر شهيد»، وسر التعبير بمثل أن من لم يحت به له مثل أجره، وإن لم يحصل له درجة الشهادة نفسها.

قال الحافظ: ويؤخذ منه أن من اتصف بالصفات المذكورة، ثم مات بالطّاعون له أجر شهيدين، ولا مانع من تعدّد الثواب بتعدّد الأسباب، كمن يموت غريبًا، أو نفساء بالطاعون، والتحقيق أنه يكون شهيدًا بوقوعه له، ويضاف له مثل أجر شهيد لصبره، فإنه درجة الشهادة شيء وأجرها شيء، قال: ويؤخذ منه أن من لم يتصف بذلك لا يكون شهيدًا؛ وإن مات بالطاعون، وذلك ينشأ من شؤم الاعتراض الناشيء عن الضجر والسخط للقدر. وفي الصحيحين مرفوعًا: «الطاعون رجز أو عذاب، أرسل على طائفة من بني إسرئيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها».

قال الخطابي: أحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم، وروى أحمد برجال ثقات عن عائشة مرفوعًا: «الطاعون غدة كغدة البعير المقيم به، كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف».

وروى الطبراني وأبو نعيم بإسناد حسن، عن عائشة مرفوعًا: «الطاعون شهادة لأُمّتي، ووخز أعدائكم من الجنّ غدة كغدة الإبل، تخرج في الآباط والمراق، من مات منه مات شهيدًا، ومن أقام به، كالمرابط في سبيل اللَّه، ومن فرّ منه كالفار من الزحف».

وروى الحاكم، عن أبي موسى مرفوعًا: «الطاعون وخز أعداثكم من الجنّ»، وخز بفتح الواو وسكون المعجمة، ثم زاي، أي: طعن، وفي النهاية تبعًا للهروي: إخوانكم، قال الحافظ:

ومنها أنهم إذا شهد اثنان منهم لعبد بخير وجبت له الجنة، وكانت الأمم السالفة إذا شهد منهم مائة.

## ومنها أنهم أقل الأمم عملاً، وأكثرهم أجرًا ....

ولم أرّه بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة، ولا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وعزاه بعض لمسند أحمد، والطبراني وابن أبي الدنيا، ولا وجود له فيها.

قال السيوطي: وأما تسميتهم إخوانًا في حديث المطعم، فباعتبار الإيمان، فإن الأخوة في الدين لا تستلزم الاتحاد في الجنس.

(ومنها: أنهم إذا شهد إثنان منهم) عدلان، لا نحو فاسق ومبتدع، (لعبد بخير) بعد موته؛ بأن أثنيا عليه بخير، فليس المراد الشهادة عند القاضي، ولا لفظ أشهد بخصوصه، (وجبت له المجنة،) قال الحافظ: أي ثبتت، أو هو في صحة الوقوع كالواجب، إذ لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضل، والعقاب عدل، لا يسأل عمّا يفعل، والمراد مع السابقين الأوّلين، أو من غير سبق عذاب، وإلا فكل من مات مسلمًا دخلها، ولا بدّ شهد له أحد، أم لا.

روى أحمد والبخاري والنسائي عن عمر، مرفوعًا: «أيما مسلم شهد له أربعة أدخله الله الجنّة»، قيل: وثلاثة؟، قال: «وثلاثة»، قيل: واثنان؟، قال: «واثنان»، ثم لم نسأله عن الواحد.

قال النووي: في معناه قولان، أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ثناؤهم مطابقًا لأفعاله، فيكون من أهل الجنّة، فإن لم يكن كذلك، فليس هو مراد بالحديث.

والثاني: وهو الصحيح المختار، أنه على عمومه وإطلاقه، وإن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء، عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك، أم لا؟، لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تتحتم عليه العقوبة، بل هو في المشيئة، فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه، دل ذلك على أنه شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء، وقوله عليلة: «وجبت وأنتم شهداء الله»، ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه، لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت عليلة له فائدة، انتهى، وترك الشهادة بالشر لفهم حكمه قياسًا أو اختصارًا، وهو أظهر؛ كما قال الحافظ، وبه صرّح حديث أنس في الصحيحين مرفوعًا: «من أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»، عليه خيرًا وجبت له الجنّة، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»، (وكانت الأمم السابقة المائة، أمة المائة، أمة المهدوا لعبد بخير وجبت له الجنّة، وأن أُمّتي الخمسون، منهم أُمّة، فإذا شهدوا لعبد بخير وجبت له الجنّة.

(ومنها: أنهم أقلّ الأُمم عملاً، وأكثرهم أجرًا؛) لخبر لملك، وأحمد، والبخاري، عن ابن

وأقصرهم أعمارًا، وأوتوا العلم الأول والآخر، وآخر الأمم فافتضحت الأمم عندهم ولم يفتضحوا.

ومنها: أنهم أوتوا الإسناد، وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة.

عمر مرفوعًا: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى انتصف النهار، عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أوتينا القرءان فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: ربّنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطًا، ونحن أكثر عملاً!، قال: هل ظلمتكم من أجركم شيء؟، فأل: لا، قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء».

قال السيوطي: والمراد تشبيه من تقدّم بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل الشاق والتكليف، وتشبيه هذه الأُمّة بما بين العصر والليل في قلّة ذلك، وتخفيفه، وليس المراد طول الزمن وقصره، إذ مدّة هذه الأُمّة أطول من مدّة أهل الإنجيل.

قال إمام الحرمين: الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي لضرب الأمثال، (وأقصوهم أعمارًا) رحمة من الله بهم، وعطفًا عليهم أخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاذ الدنيا، وجعل أعمالهم قصيرة ليقل التباسهم بالدنيا وتدنسهم بها، وكان الأمم الماضون أعمارهم، وأجسادهم، وأرزاقهم أضعاف ذلك، كان أحدهم يعمّر ألف سنة، وحبة القمح ككلية البقر، والرمانة يحملها عشرة، وهكذا، فلطف الله بهذه الأُمّة ليأخذوا من الدنيا أرزاقًا قليلة بأجسام ضعيفة في مدة قصيرة، لئلا يأشروا ويبطروا، ثم ضاعف لهم الحسنات، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما لا يعلمه إلا الله.

(وأوتوا العلم الأوّل) الذي أُوتيه الأُمم قبلهم (والآخر) الذي أوتوه، فجمع لهم ما فرق في غيرهم وزيدوا، (وآخر الأُمم، فافتضحت الأُمم عندهم) بما قصّ عليهم في القرءان من وقائع بعضهم الشنيعة، ومخالفتهم، وتعنّنهم على أنبيائهم، وكفى بقول بني إسرائيل لموسى: ﴿ الجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ ﴿ أرنا الله جهرة ﴾ الآية، وغير ذلك، (ولم يفتضحوا).

(ومنها: أنهم أوتوا الإسناد) وهو حكاية طريق المتن، والسند الطريق الموصلة إلى المتن، وقد يستعمل أحدهما في الآخر، والأمر سهل، (وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأُمّة،) لم يؤتها أحد من الأُمم قبلهم، (وسنة بالغة من السنن المؤكدة).

قال ابن المبارك: الإستاد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وعنه مثل الذي

وقد روينا من طريق أبي العباس الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم بن المنظفر يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد موصول، إنما هو صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي اتخذوها عن غير الثقات.

وهذه الأمة الشريفة \_ زادها الله شرفًا بنبيها \_ إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف

يطلب أمر دينه بلا إسناد، كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلّم، وقال سفين الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح، فبأيّ شيء يقاتل؟، وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد، كمثل حاطب ليل.

وفي تاريخ الحاكم عن إسلحق بن إبراهيم الحنظلي، قال: كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده، ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني. فإن إسناد الحديث كرامة من الله تعالىٰ لأُمّة محمّد، وقيل في قوله تعالىٰ: ﴿أو إثارة من علم اسناد الحديث، وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة، يعنى إسنادًا.

(وقد روينا من طريق) الإمام (أبي العباس) محمّد بن عبد الرحلن (الدغولي) بفتح الدال المهملة، والغين المعجمة، فواو، فلام، نسبة إلى دغول رجل، ويقال للخبز الذي ليس رقيقًا بسرخس دغول.

قال ابن الأثير: فلعل بعض أجداد المنتسب كان يخبزه، (قال: سمعت محمّل بن حامّ بن المظفر يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأُمّة، وشرّفها، وفضّلها، بالإسناد، وليس لأحد من الأُمم كلّها قديمها وحديثها إسناد موصول، إنما هو صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي اتّخذوها،) أي: نقلوها (عن غير الثقات).

قال ابن حزم: نقل الثقة حتى يبلغ به النبيّ عَلَيْكُ مع الاتصال شيء خصّ به المسلمون دون جميع الملل، أمّا مع الإرسال والإعضال، فيوجد في اليهود، لكن لا يقربون به من موسى قرينًا من نبيّنًا، بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين نفسًا، وإنما يبلغون به إلى مانوح وشمعون.

وأمّا النصارى، فليس عندهم من صفة هذا النقل إلاّ تحريم الطّلاق، (وهذه الأمّة الشريفة زادها الله شرفًا بنبيتها إمّا تنصّ،) أي: تروي (الحديث عن الثقة المعروف في

في زمانه بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط، والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقصر مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهًا وأكثر، حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدًا، فهذا من فضل الله على هذه الأمة، فنستودع الله تعالى شكر هذه النعمة وغيرها من نعمه.

وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله تعالى ءادم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذا

زمانه بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم،) لكن هذا الحصر إنما يكون لرواة الصحيح، والحسن، إذ الضعيف بأنواع قد رووه كثيرًا، (ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط،) لما حفظ في صدره، بأن يثبت ما سمعه، بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، أو بكتابه، بصيانته عنده منذ سمع فيه، وصححه إلى أن يؤدى منه، (والأطول مجالسة لمن فوقه،) أي: شيخه (ممّن كان أقصر مجالسة) له؛ فإن قدم السماع من أقسام العلو النسبي، (ثم يكتبون المحديث من عشرين وجهًا) تارة (وأكثر) أخرى، (حتى يهذّبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه، ويعدوه عدًا)، ويبيتوا الألفاظ التي اختلفت فيها الرواة، وعذر أصحاب الحديث في تكثير طرق الحديث، الواحد ليعتمد عليه، إذ المقبول ما اتّصل سنده، وعدلت رجاله، أو اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القوّة بالصورة المجموعة، ولو كان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوّة فيها مشروعة، والإعراض عن ذلك يستلزم ترك العمل بكثير من الأحاديث، اعتمادًا على ضعف الطريق التي فيها مقال، وقد قال عبد اللَّه بن جعفر بن خالد: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري، البغدادي، يعني شيخ مسلم، وأصحاب السنن، عن حديث لأبي بكر الصديق، فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر، فقلت: لا يصحّ لأبي بكر خمسون حديثًا فمن أين ثلاثة وعشرون جزأً؟، فقال: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه، فأنا فيه يتيم، (فهذا من فضل الله على هذه الأُمّة، فنستودع الله تعالى شكر هذه النعمة وغيرها من نعمه،) فإنه إذا استودع شيعًا حفظه.

(وقال أبو حاتم) محمّد بن إدريس بن داود (الرازي،) الحنظلي، عن أحمد وقتيبة، وخلق، وعنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وآخرون، قال الخطيب: كان أحد الأئمّة الحفاظ الأثبات، مشهورًا بالعلم، مذكورًا بالفضل، وثقه النسائي وغيره، قال ابن يونس: قدم مصر قديمًا، وكتب بها، وكتب عنه، مات بالري سنة خمس، وقيل سنة سبع وسبعين ومائتين، (لم يكن في أمّة من الأُمم مذ،) أي: حين (خملق الله عادم أُمناء:) جمع أمين، (يحفظون آثار الرسل إلا في هذه

الأمة.

ومنها: أنهم أوتوا الأنساب والإعراب، قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب، انتهى. وهو مروي عن أبي علي الجياني.

الأُمّة،) وهذا رواه ابن عساكر، عن الرازي المذكور بلفظ: «لم يكن في أمة من الأُمم منذ خلق الله عادم أمة يحفظون آثار نبيّهم وأنساب خلفهم كهذه الأُمّة».

وفي تاريخ ابن عساكر أيضًا، عنه: «لم يكن في أمّة من الأُمم أمة يحفظون آثار نبيّهم غير هذه الأُمّة»، فقيل له: ربما رووا حديثًا لا أصل له، قال علماؤهم: يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم للواهي للمعرفة ليتبيّن لمن بعدهم أنهم ميّزوا الآثار فيه وحفظوها.

وأخرج الحاكم، وأبو نعيم، وابن عساكر، عن علي مرفوعًا: «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده؛ فإن يكُ حقًّا كنتم شركاء في الأجر، وإن يكن باطلاً كان وزره عليه»، وفيه شرف أصحاب الحديث، ورد على من كره كتابته من السلف، والنهي عنه في خبر آخر منسوخ أو مؤوّل.

(ومنها: ألهم أُوتوا الأنساب،) أي: معرفتها (والأعراب،) أي: الإبانة والكلام الفصيح، وكل منهما ممّا يتنافس فيه المتنافسون، وقد قال عَيَّلِيَّة: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم، فإن صلة الرحم محبّة في الأهل، مشراة في المال، منساة في الأثر»، رواه أحمد، والترمذي، والحاكم صحيحًا عن أبي هريرة، ولا يعارضه قوله عَيِّلِيَّة: «علم النسب علم لا ينفع، وجهالة لا تضر»، رواه أبو نعيم وغيره عن أبي هريرة؛ لأن المنهي عنه الاسترسال فيه، بحيث يشتغل به عما هو أهم منه، كما يفيده قوله: «وجهالة لا تضر».

أمّا علمه بقدر ما يصل به رحمه، فمحبوب مطلق، فقد قال عَلَيْكَ: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا وتعلّموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله،، ثم انتهوا»، رواه ابن زنجویه.

(قال أبو بكر محمّد بن أحمد،) بن عبد الباقي، بن منصور البغدادي، الحافظ، الإمام، القدوة، كان فاضلاً، حسن القراءة للحديث، ورعًا، ثبتًا، زاهدًا، ثقة، قائمًا باللغة، علامة في الأدب، مات في ثاني ربيع الأوّل، سنة تسع وثمانين وأربعمائة، (بلغني أن الله خصّ هذه الأُمّة بثلاثة أشياء، لم يعطها من قبلها من الأُمم الإسناد، والأنساب والإعراب، انتهى، وهو مروي عن أبي علي) الإمام، الحافظ، الثبت، الحسين بن محمد الأندلسي، (الجياني) بفتح الجيم، والتحدية الثقيلة، ونون. بلدة كبيرة بالأندلس، ولد في محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وأخذ

ومنها: أنهم أوتوا تصنيف الكتب، ذكره بعضهم. ولا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. رواه الشيخان.

عن الباجي، وابن عتاب، وابن عبد البرّ، وخلق، ولم يخرج من الأندلس، وكان من جهابذة الحفاظ، بصيرًا باللغة، والعربية، والشعر، والأنساب، صنّف في كل ذلك، ورحل إليه الناس، وتصدّر بجامع قرطبة، وأخذ عنه الأعلام مع التواضع والصيانة، توفي ليلة الجمعة، ثاني عشر شعبان، سنة ثمان وتسعين وأربعمائة.

(ومنها: أنهم أُوتوا تصنيف الكتب، ذكره بعضهم،) قال ابن العربي في شرح الترمذي: لم يكن قط في أُمّة من الأُمم من انتهى إلى حدّ هذه الأُمّة من التصرّف في التصنيف والتحقيق، ولا جاراها في مداها من التفريع والتدقيق، وتصنيف الكتب، وتدوين العلوم، وحفظ سنّة نبيّهم، أي: أقواله وأفعاله، فتدوين العلوم، وتصنيفها، وتقرير القواعد، وكثرة التفريع وفرض ما لم يقع، وبيان حكمه، وتفسير القرءان والسنّة، واستخراج علوم الأدب، وتتبع كلام العرب أمر مندوب إليه، وأهله خير الخليقة.

وقال العراقي في شرح المحصول: من خصائصه عَلَيْكُم أن الواحد من أُمّته يحصل له في العمر القصير من العلوم والفهوم ما لم يحصل لأحد من الأُمم السابقة في العمر الطويل، ولهذا تهيئاً للمجتهدين من هذه الأُمّة من العلوم، والاستنباطات، والمعارف ما تقصر عنه أعمارهم، انتهى.

وقال قتادة: أعطى الله هذه الأُمّة من الحفظ ما لم يعطه أحدًا من الأُمم، خاصّة خصّهم بها، وكرامة أكرمهم بها، انتهى.

(ولا تزال طائفة منهم،) أي: من أُمّة الإجابة (ظاهرين،) أي: غالبين (على الحق،) منصورين على من خالفهم، واحتمال أن المراد بالظهور الشهرة، وعدم الاستتار بعيد، (حتى يأتي أمر الله،) وهو وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الشاعة، ولا يتخلّف عنها إلا قليلاً.

وفي مسلم عن جابر بن سمرة، رفعه: «لن يبرح هذا الدين قائمًا، تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة»، أي: إلى قرب قيامها، أو المراد: تقوم ساعتهم وهي حين تأتي الريح فتقبض روح كل مؤمن، فلا تنافي بينه وبين خبر مسلم: «لا تقوم السّاعة إلاّ على شرار الناس»، وخبر مسلم والترمذي عنه عَلَيْكَة: «لا تقوم السّاعة حتى لا يقال في الأرض الله الله»، (رواه الشيخان) من حديث المغيرة بن شعبة، رفعه: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك».

قال البخاري في الصحيح: والطائفة أهل العلم، وقال النووي في التهذيب: حمله العلماء

ومنها: أن فيهم أقطابًا .....

أو جمهورهم على أهل العلم، وقد دعا لهم النبيّ عَلَيْ بقوله: «نضّر الله امراً، سمع مقالتي فوعاها، فأدّاها كما سمعها»، وجعلهم عدولاً في حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين»، وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه، وعدالة ناقليه، وأنه تعالى يوفق له في كل عصر عدولاً يحملونه وينفون عنه، وهو من أعلام نبوّته، ولا يضر معه كون بعض الفساق يعرفون شيئًا من العلم؛ لأن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئًا.

وقال النووي أيضًا: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعدّدة من أنواع الأُمّة، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومفسّر، ومحدث، وقائم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وزاهد، وعابد، ولا يلزم اجتماعهم في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، وتفرّقهم في الأقطار، وأن يكونوا في بعض دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أوّلاً فأوّلاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله بقيام الساعة، انتهى.

وفيه معجزة بيّنة، فإن أهل السنّة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر إلى الآن، فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من خوارج، ومعتزلة، ورافضة وغيرهم؛ لم يقم لأحد منهم دولة، ولم تستمر لهم شوكة، بل كلّما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنّة، وزعمت المتصوّفة أن الإشارة إليهم، لأنهم لزموا الاتباع بالأحوال، وأغناهم الاتباع عن الابتداع.

(ومنها أنّ فيهم) أي: الأمّة (أقطابًا) ولا يلزم منه تعدّدهم في زمن واحد، فلا يخالف قوله الآتي: والغوث واحد وتصريح غيره بأن القطب واحد كلّما مات أبدل، قال اليافعي في الكفاية: سمي قطبًا لدورانه في جهات الدنيا الأربع كدوران الفلك في أفق السماء، وقد سترت أحوال القطب وهو الغوث عن العامة والخاصة غيره من الحق عليه غير أنّه يرى عالمًا كجاهل وأبله كفطن آخذًا تاركًا قريبًا بعيدًا سهلاً عسرًا آمنًا حدرًا. وقال غيره: الأقطاب جمع قطب وهو الخليفة الباطن وسيد أهل زمانه سمي قطبًا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه مأخوذ من القطب، وهو الحديدة التي تدور عليها الرحى ولا يعرف القطب من الأولياء إلاّ القليل جدًّا، بل قال جمع: لا يراه أحد إلاّ بصورة استعداد الراّئي، فإذا رآه لم يره حقيقة. وذهب قوم إلى أن مرتبة القطبانيّة ثقيلة جدًّا قلَّ أن يقيم فيها أحد أكثر من ثلاثة أيّام، وجمع إلى أنّها كغيرها من الولايات يقيم فيها صاحبها لا ينعزل إلاّ بالموت، وأوّل من تقطّب بعد النبي عَيَّاتُهُ الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم الحسن هذا ما عليه الجمهور، وذهب بعض الصوفيّة إلى أن أوّل من تقطّب بعده ابنته فاطمة، قال بعضهم: ولم أره لغيره. وأوّل من تقطّب بعد الصحابة عمر بن عبد العزيز، وإذا مات القطب خلفه أحد الإمامين لأنهما بمنزلة الوزيرين له أحدهما مقصور على عبد العرور، وإذا مات القطب خلفه أحد الإمامين لأنهما بمنزلة الوزيرين له أحدهما مقصور على

وأوتادًا ونجباء وأبدالاً.

عن أنس مرفوعًا: «الأبدال أربعون رجلاً ....

عالم الملكوت والآخر على عالم الملك، والأوّل أعلى مقامًا من الثاني. (وأوتادًا) أربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم العمد وهم حكم الجبال في الأرض، ولذا سمّوا أوتادًا يحفظ اللَّه بأحدهم المشرق، والآخر المغرب، والآخر الجنوب، والآخر الشمال. وروى ابن عساكر من حديث على الأوتاد من أبناء الكوفة، أي: أصلهم لا إنها مقرّهم. وروى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء أنَّ الأنبياء كانوا أوتاد الأرض، فلمّا انقطعت النبوة أبدل اللَّه مكانهم قومًا من أمّة محمد عليه الله للم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة لكن بحسن الخلق والنية، وصدق الورع وسلامة القلوب للمسلمين والنصح للَّه في ابتغاء مرضاته بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلَّة فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم اللَّه لنفسه، واستخلصهم لعلمه يدفع اللَّه بهم المكاره عن الأرض والبلايا عن الناس وبهم يرزقون ويمطرون. قال الحكيم: فهؤلاء أمان هذه الأمّة فإذا ماتوا أفسدت الأرض وخرّبت الدنيا؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ولولا دفع اللَّه الناس بعضهم ببعض، (ونجباء) سبعون مسكنهم مصر ورتبتهم فوق النقباء ودون الأبدال على ما يأتي، (وأبدالاً) بفتح الهمزة جمع بدل ستوا بذلك؛ لأنّه إذا مات واحد أبدل مكانه آخر أو لأنهم أعطوا من القوة أنّ يتركوا بدلهم حيث يريدون، أي: أخلفوا صورة تحاكي صورتهم بحيث أنّ كل من رآها لا يشك في أنّه هو، وهو لفظ مشترك يطلقونه على من تبدّلت أوصافه الذميمة لمحمودة، ويطلقونه على عدد خاص مختلف في قدره، قاله ابن عربي. وأخرج الحاكم في كتاب الكني له عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً، الأبدال من الموالي ولا يبغض الموالي إلاّ منافق، قال الحافظ ابن حجر في فتاويه: الأبدال ورد في عدّة أخبار منها ما يصحّ وما لا. وأمّا القطب فورد في بعض الآثار، وأمّا الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفيّة فلم يثبت، انتهى. (عن أنس مرفوعًا: «الأبدال أربعون رجلاً،) وفي حديث عبادة: ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبرهيم، وكل منهم يعكّر على قول الرّافعي الأصح أنّها سبعة، وقيل: أربعة عشر. وجمع بين الحديثين بأن ثلاثين منهم قلوبهم على قلب إبرهيم والعشرة ليسواكذلك؛ كما صرّح به خبر الحكيم الترمذي عن أبي هريرة؛ ومردّه حديث ابن مسعود: «لا يزال أربعون رجلاً من أمتي على قلب إبرهيم»، وجمع بأنّ البدل له إطلاقًا كما يفيده الأحاديث في تخالف علاماتهم وصفاتهم أو أنّهم يكونون في زمان أربعين وفي آخر ثلاثين، وردّ بقوله: ولا الأربعون، أي: ينقصون كلّما مات رجل إلخ، أو أن تلك الأعداد اصطلاح لوقوع المخلاف في بعضهم كالأبدال فقد يكون في ذلك العدد نظروا إلى مراتب عبّروا عنها بالأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد، وغير ذلك. والحديث نظر إلى مراتب أخرى والكل متفقون

وأربعون امرأة، كلما مات رجل أبدل الله رجلاً مكانه، وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة». رواه الخلال في «كرامات الأولياء».

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحلمن عليه الصلاة والسلام، فبهم يسقون وبهم ينصرون، .........

على وجود تلك الأعداد وبعد هذا لا يخفى، والأولى في الجمع بين الحديثين أن الإخبار بالثلاثين كان قبل أن يعلمه الله بالأربعين بدليل زيادة النساء في حديث أنس هذا، بقوله: (وأربعون امرأة كلَّما مات رجل أبدل الله رجلاً مكانه وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة،) فإذا كان عند قيام الساعة ماتوا جميعًا»، (رواه) أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن محمد بن الحسن بن علي (المخلال) بفتح المخاء المعجميّة وشدّ اللام الحافظ البغدادي ولد سنة اثنتين وحمسين وثلثمائة، وسمع ابن شاذان وغيره وعنه الخطيب وعدة، قال الخطيب: كان ثقة خرج المسند على الصحيحين، مات سنة تسع وثلاثين وأربعمائة (في) كتابه المؤلف في («كرامات الأولياء»)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ثم سرد أحاديث الإبدال وطعن فيها واحدًا، وحكم بوضعها وتعقبه السيوطي بأن خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت متواتر، وأطال في بيان ذلك مثل هذا بالغ حد التواتر المعنوي بحيث يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة، (ورواه) أي: حديث أنس (الطبراني في الأوسط)، قال الحافظ نور الدين الهيثمي بإسناد حسن (بلفظ: الن) قال الطيبي لتأكيد النفي في المستقبل وتقريره (تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحلن) إبراهيم (عليه الصلاة والسلام،) أي: انفتح لهم طريق إلى الله على طريق إبراهيم، وفي إيثار الرحلمن والخلة مزيد مقام وإيماء إلى مناسبة المقام إذ من كان مرضيًا للرحلمن حقه أن ينشأ عنه صفة الرّحمة من نفع البلاد والعباد، (فبهم يسقون وبهم ينصرون) على الأعداء، أي: بوجودهم أو بدعائهم وهو الأظهر فقد فسره ابن مسعود ولتفسيره مزية لأنّه أدرى بما سمع روى أبو نعيم عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه عَيِّكَ : «إن للَّه عزّ وجلّ في الخلق ثلثمائة قلوبهم على قلب آدم ولله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى ولله سبعة في الخلق قلوبهم على قلب إبراهيم، واللَّه في الخالق خمسة قلوبهم على قلب جبريل، وللَّه في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكتيل، ولله واحد قلبه على قلب إسافيل فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة، وإذا مات من الثلاثة أبدل اللَّه مكانه من الخمسة، وإذا مات من الخمسة أبدل اللَّه مكانه من السبعة، وإذا مات من السبعة أبدل اللَّه مكانه من الأربعين، وإذا مات من الأربعين أبدل اللَّه مكانه من الثالثمائة، وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله مكانه من العامّة فبهم يحي ويميت ويمطر وينبت ويا فع البلاء»، قيل لإبن مسعود: كيف يحي ويميت؟، قال: لأنَّهم يسألون اللَّه إكثار الأمم فيكثرون،

ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر».

ورواه ابن عدي في كامله بلفظ: «البدلاء أربعون، اثنان وعشرون بالشام وثمانية عشر بالعراق، كلما مات منهم أحد بدل الله مكانه آخر، فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم، فعند ذلك تقوم الساعة».

وكذا يروى كما عند أحمد في المسند، والخلال، من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا. «لا يزال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبرهيم خليل الرحلن، كلما مات واحد أبدل الله تعالى مكانه

ويدعون على الجبابرة فيقصمون، ويستقون فيسقون، ويسألون فتنبت الأرض، ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء، قال في الفتوحات: معناه أنّهم يتقلبون في المعارف الإلهيّة تقلّب ذلك الشخص إذا كانت واردات العلوم الإلهيّة إنّما ترد على القلوب فكل علم لم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول يرد على هذه القلوب التي هي على قلبه، ورجما يقول بعضهم فلان على قدم فلان، ومعناه ما ذكر. وقال اليافعي في الكفاية عن بعض العارفين: الواحد الذي على قلب إسافيل هو القطب ومكانه في الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركز لها به يقع صلاح العالم، وقال عن بعضهم: لم يذكر أن أحدًا على قلبه عَيْكُ؛ لأنّه لم يخلق الله في عالم الخلق والأمم أعز وألطف وأشرف من قلبه، فقلوب الأنبياء والملاثكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى كامل الشمس، انتهى. وهذا يرد قول ابن عربي أحد الأوتاد على قلبه عليه السلام، وله ركن الحجر الأسود (ما مات منهم أحد إلاّ أبدل الله مكَّانه آخر) بأن أقامه في التصرّف الذي كان أمر به في حياته، فلا يرد أن الأولياء يتصرّفون بعد موتهم بتصرّفات خاصّة تمكّنوا منها وفعلوها لا لكونهم مأمورين بها لزوال التكليف بالموت، (رواه ابن عدي في كامله بلفظ البدلاء أربعون اثنان وعشرون بالشام وثمانية عشر بالعراق، كلّما مات منهم أحد أبدل اللَّه مكانه آخر، فإذا جاء الأمر) قرب الساعة وهو الريح التي تأتي بقبض روح كل مؤمن ومؤمنه (قبضوا كلُّهم،) وليس المراد بالأمر النفخة الأولى، لأن هؤلاء من خيار الخلق. وقد قال عَلِيُّة: «لا تقوم السّاعة إلاّ على شرار الناس» رواه مسلم. وقال هنا: (فعند ذلك) أي: مجيء الأمر (تقوم الساعة») وجعل قيامها بعقب موتهم؛ لأنّه يقرب من قيامها والقريب من الشيء يعدّه العرف عنده أو المراد ساعتهم كما مرّ نظيره، (وكذا يروى كما عند أحمد في المسند والخلال) نسبة إلى الخل المأكول (من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا) بإسناد حسن: («لا يزال في هذه الأمّة ثلاثون مثل إبرهيم)، وفي لفظ لأحمد من حديث عبادة: «الأبدال في هذه الأمّة ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبراهيم (خمليل الرحمٰن كلّما مات واحد) وفي لفظ: رجل (أبدل اللّه تعالمي

رجلاً».

وفي لفظ الطبراني - في الكبير -: «بهم تقوم الأرض وبهم يمطرون وبهم ينصرون».

ولأبي نعيم في الحلية، عن ابن عمر رفعه: «خيار في كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون، فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر، وهم في الأرض كلها».

وفي الحلية أيضًا عن ابن مسعود رفعه: "لا يزال أربعون رجلاً من أمتي على

مكانه رجلاً)، قيل: فلذا سموا أبدالاً، وقيل: لأنهم بدّلوا الأخلاق السيئة حسنة وراضوا أنفسهم حتى صارت محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم، قال العارف المرسي: كنت جالسًا بين يدي أستاذي الشاذلي، فدخل جماعة فقال: هؤلاء أبدال فنظرت ببصيرتي فلم أرهم أبدالاً فتحيّرت، فقال الشيخ: من بدلت سيآته حسناته فهو بدل فعلمت أنّه أوَّل مراتب البدليّة، وعند ابن عساكر أن ابن المشيخ: من بدلت سيآته حنبل: ما تقول في بشر بن الحرث؟، قال: رابع سبعة من الإبدال، وقال المرسي: جلت في الملكوت فرأيت أبا مدين معلقًا بساق العرش رجل أشقر أزرق العين، فقلت: ما علومك وما مقامك؟، قال: علومي أحد سبعون علمًا ومقامي رابع الخلفاء ورأس الأبدال السبعة، قلت: فالشاذلي قال ذاك بحر لا يحاط به، فظاهر هذا كلّه أن مراتب الثلاثين مختلفة.

(وفي لفظ الطبراني - في الكبير -) بإسناد صحيح من حديث عبادة الإبدال: «في أمتي ثلاثون (بهم تقوم الأرض) أي: تعتر وينتظم أمر أهلها ببركتهم ودعائهم (وبهم يحطرون وبهم ينصرون) على الأعداء»، (ولأبي نعيم في الحلية) بإسناد ضعيف لا موضوع كما زعم ابن المجوزي والذهبي، فغاية ما في إسناده رجلان مجهولان، وذلك لا يقتضي الوضع بحال، (عن ابن عمر) بن المخطّاب (رفعه: «خيار أمتي في كل قرن خمسمائة) من الناس (والإبدال أربعون) رجلاً، (فلا المخمسمائة ينقصون ولا الأربعون) ينقصون (كلّما مات رجل أبدل الله مكانه آخر»،) وبقيّة هذا الحديث في الحلية، قالوا: يا رسول الله دلّنا على أعمالهم؟، قال: «يعفون عتن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليه ويتواسون فيما أتاهم الله (وهم في الأرض كلّها») فلا يختص وجودهم بمكان دون آخر ويؤيد هذا ما رواه الحكيم الترمذي: «إن الأرض مشكت إلى ربها انقطاع النبوّة، فقال تعالى: فسوف أجعل على ظهرك أربعين صديقًا كلّما مات منهم رجل أبدلت مكانه رجلاً»، ولا يعارضه حديث: «الأبدال بالشام» لجواز أنّها مقرّهم ولكن يتصرّفون في الأرض كلّها.

(وفي الحلية أيضًا عن ابن مسعود رفعه: «لا يزال أربعون رجلاً من أمتي على قلب

قلب إبراهيم، يدفع الله بهم عن أهل الأرض، يقال لهم الأبدال، إنهم لم يدركوها بصبلاة ولا بصوم ولا بصدقة»، قال: «فيما أدركوها يا رسول الله؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين».

إبرْهيم) أي: على حال مثل قلبه، فتخصيصه وقلبه لإفادة الصبر على البلاء بذبح الولد الإحتساب بالمولى والرضا مع التلذذ بما يرضاه الحبيب والتحبب إلى الخلق والبذل والكرم، المبادرة إلى التكاليف بأصدق الهم. (يدفع الله بهم عن أهل الأرض) كلّها وخبر: «الإبدال في أهل الشام وبهم ينصرون وبهم يرزقون»، رواه الطبراني بسند حسن عن عوف بن لملك ونحوه حديث على عند أحمد لا يخالفه، لأن نصرتهم لمن هم في جوارهم أتم وإن كانت أعم. (يقال لهم الأبدال: إنهم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة، قال: فبم أدركوها يا رسول الله؟ قال: «بالسخاء والنصيحة للمسلمين») ولا يرد هذا على قول أبي طالب في قوله يصير الإبدال إبدالاً بالصمت والعزلة والجوع والسهر؛ لأن من بهذه الصفات يتصف بالسخاء والنصيحة. ولإبن أبي الدنيا عن على، قلت: يا رسول الله صفهم لي؟، قال: «ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين لم ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمّتهم. قال ابن عربي في كتاب حلية الأبدال: أخبرني صاحب لنا قال: بينا أنا ليلة في مصلاًي قد اكملت وردي وجعلت رأسي بين ركبتي أذكر اللَّه تعالَى إذ أحسست بشخص قد نقض مصلاّي من تحتي وبسط حصيرًا بدلها، وقال: صلّ عليه فداخلني منه فزع، فقال: من يأنس باللَّه لم يجزع، ثم قال: إتق اللَّه في كلّ حال ثم ألهمت الصبر، فقلت: بماذا تصير الإبدال إبدالاً؟، قال: بالأربعة التي ذكر أبو طالب في القوت الصمت والعزلة والجوع والسهر، ثم انصرف ولا أعرف كيف دخل ولا خرج وبابي مغلق. قال ابن عربي: وهذا رجل من الأبدال اسمه معاذ بن أشرس والأربعة المذكورة هي عماد هذا الطريق وقوامه زمن لا قدم له فيها ولا رسوخ فهو تائه عن طريق الله، قال: وإذا رحل البدن عن موضع ترك فيه بدله حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه هذا الولى، فإن ظهر شوق شديد من أناس ذلك الموطن لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدله فكلمتهم وكلَّموه وهو غائب عنهم، وقد يكون هذا في غير البدن لكن الفرق بينهما أن البدن يرجع ويعلم أنَّه ترك غيره، وغيره البدل لا يعرف ذلك وإن تركه، لأنَّه لم يحكم هذه الأربعة المذكورة، قال: وفي ذلك قلت:

يسامسن أراد مسنسازل الأبسدال من غيير قيصد منه للأعسمال لا تطمعن بها فلست من أهلها إن لسم تسزاحمهم عسلسي الأحسوال

وعن معروف الكرخي: من قال اللَّهم ارحم أمة محمد في كل يوم كتبه الله من الأبدال. وهو في الحلية بلفظ: من قال في كل يوم عشر مرات اللهم أصلح أمة محمد، اللَّهم فرج عن أمة محمد، اللَّهم ارحم أمة محمد كتب في الأبدال.

وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم، ويروى في مرفوع معضل: علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئًا أبدًا.

واصمت بقلبك واعتزل عن كل من يدينك من غير المحبيب الوالى

وإذا سهرت وجعت نلت مقامهم وصحبتهم في المحل والترحال بسيست الولاية قسسمت أركسانم ساداتسنا فسيسه مسن الأبسدال مسابسين صممت واعستسزال دائسم والمجموع والسهم النيزيه المعالمي

(وعن معروف) بن فيروز (الكرخي) بفتح فسكون فخاء معجمة نسبة إلى كرخ ببغداد الإمام شيخ السلسلة، أستاذ السري السقطى، لم يكن في العراق من يربّى المريدين في زمنه مثله، حتى عرف جميع المشايخ فضله، وكان ابن جنبل وابن معين يختلفان إليه يسألانه ولم يكن مثلهما في علم الظاهر، فيقال لهما مثلكما بفعل ذلك، فيقولان: كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب الله ولا سنّة رسوله، وقد قال ﷺ: «سلوا الصالحين»، وكراماته كثيرة وكان يهدى إليه طيّبات الطعام فيأكل، فقيل له: إنّ أخاك بشرًا الحافي لا يأكل، فيقول: أخي قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة، إنَّما أنا ضيف في دار مولاي مهما أطعمني أكلت، مات سنة إحدى ومائتين. (من قال: اللُّهم ارحم أمَّة محمد فَّى كل يوم كتبه اللَّه من الَّأبدال،) إن فعل الطاعات واجتنب المنهيات أو أن قائل ذلك وإن كان مرتكبًا للحرام، يوفق للتوبة النصوح إلى أن يكون منهم، ثم لا يلزم من كتبه منهم في الأجر كونه منهم حقيقة نحو حديث: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثًا»، وخبر: «أعطى أجر الشهيد، (وهو في الحلية) عن معروف (بلفظ من قال في كلّ يوم عشر مرّات: اللَّهم أصلح أمّة محمد، اللَّهم فرّج عن أمّة محمد، اللَّهم ارحم أمّة محمد كتب من الأبدال) مصاحبة ووصفًا بحيث يحشر معهم لا ذاتًا، فلا ينافي أن قائل ذلك يكون منهم وإن ولدهم أولاد كثيرة (وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم) لئلا يشتغلوا عما أقيموا فيه، ولا يرد على ذلك الأنبياء ونحوهم لأن البدلاء لم يصلوا إلى مقامهم، (ويروى في مرفوع) إلى النبي عَلَيْكُ (معضل) بأن سقط من سنده إثنان ففوق، وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء عن بكر بن خنيس بمعجمه، ونون ومهملة مصغر الكوفي صدوق له أغلاط قال: قال النبي عَيِّكُ: (علامة أبدال أمتى أنَّهم لا يلعنون شيئًا) من المخلوقات (أبدًا) لأنَّ اللعن: الطرد والبعد عن اللَّه وهم إنَّما يقرَّبُونَ إلى اللَّهُ ولا يبعدون عنه ويروى عن معاذ مرفوعا: «ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال الرضا وقال يزيد بن لهرون: الأبدال هم أهل العلم، وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟.

وفي تاريخ بغداد للخطيب، عن الكتاني، قال: النقباء ثلاثمائة، والنجباء سبعون، والبدلاء أربعون، والأخيار سبعة، والعمد أربعة، والغوث واحد، فمسكن النقباء المغرب، ومسكن النجباء مصر، ومسكن الأبدال الشام، .........

بالقضاء والصبر عن محارم الله والغضب في ذات الله، رواه الديلمي. (وقال يزيد) بتحتيّة أوّله فزاي (ابن أهرون) السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن من رجال الجميع عابد، مات سنة ست ومائتين، وقد قارب التسعين (الأبدال هم أهل العلم) النافع، وهو علم الظاهر والباطن لا الظاهر وحده، (وقال أحمد) الإمام ابن حنبل: (إن لم يكونوا أصحاب المحديث فمن هم.) قال الحافظ ابن رجب المحنبلي في فضل الشام له: مراد أحمد بأصحاب الحديث من حفظه وعلمه وعمل به، فإنّه نصّ أيضًا من عمل بالمحديث لا من اقتصر على طلبه، ولا ريب أن من علم سنن النبي عَيْشَا وعمل بها وعلَّمها الناس، فهو من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منه، انتهى. وقال غيره مراده من هو مثله ممن جمع بين علمي الظاهر والباطن، وأحاط بالأحكام والحكم والمعارف كسائر الأئمّة الأربعة ونظرائهم، فهؤلاء خيار الأبدال والنجباء والأوتاد، فاحذر أن يسوء بأحد منهم وأن يسوّل لك الشيطان، ومن استولى عليه ممن لم يهتد بنور المعرفة إن المجتهدين لم يبلغوا تلك المرتبة، وقد اتفقوا على أن الشافعي كان من الأوتاد، وقيل أنَّه تقطب قبل موته، (وفي تاريخ بغداد للخطيب) وتاريخ الشام لابن عساكر كلاهما، (عن الكتاني) بالفتح والفوقية نسبة إلى الكتان، وعمله الإمام المحدث المتقن أبي محمد عبد العزيز بن محمد بن على التميمي الدمشقي مبحدّث دمشق، ومفيدها سمع الكثير وألّف وجمع. قال الذهبي: ويحتمل أن يوصف بالحفظ في زمنه، ولو وجد في زماننا لعد في الحفّاظ. وقال ابن الأثير: حافظ كبير متقن: روى عن تمّام بن محمد وغيره وعنه الخطيب وابن ماكولا وغيرهما، مات سنة تسع وثمانين وثلثمائة. (قال: النقباء ثلثمائة) لعلُّهم الذين قال فيهم: قلوبهم على قلب آدم، (والنجباء سبعون والبدلاء أربعون، والأخيار سبعة، والعمد أربعة،) وهم الأوتاد (والغوث واحد، فمسكن النقباء المغرب ومسكن النجباء مصر) المدينة المعروفة، فلا تصرف كقوله: ﴿ ادخلوا مصر ﴾، (ومسكن الأبدال الشام،) أي: أكثرهم فلا يخالف ما مرّ أن ثمانية عشر بالعراق إن صحّ، ثم المراد محل إقامتهم، فلا ينافي تصرّفهم في الأرض كلّها كما مرّ في حديث: «وهم في الأرض»، (والأخيار سيّاحون في الأرض) لا يستقرّون بمكان، (والعمد) الأوتاد (في زوايا الأرض، أي: جهاتها الأربع،) واحد بالمشرق وآخر بالمغرب، وآخر بالبجنوب، وآخر بالشمال. قال ابن عربي: ولكلّ ركن من البيت، ويكون على قلب

ومسكن الغوث مكة، فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد، فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث، فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته، انتهى.

## ومنها أنهم يدخلون قبورهم بذنوبهم، ويخرجون منها .........

إبراهيم العراق وقلب عيسى اليماني وقلب محمد له ركن الحجر الأسود. كذا قال وهو مخالف لما سبق أن قلب المصطفى لا يضارعه أحد، فلذا لم يذكر أن أحدًا على قلبه (ومسكن الغوث) وهو القطب الفرد الجامع (مكَّة) وقيل اليمن، رواه ابن عساكر عن أبي سليمان الداراني، والأصح أن إقامته لا تختصّ بمكَّة ولا بغيرها، بل جوَّال وقلبه طواف في حضرة الحق يقدّس لا يخرج من حضرته أبدًا، ويشهده في كلّ جهة ومن كلّ جهة ممّا جاء فيه كما قال بعض المحدّثين: خبر أبي نعيم مرفوعًا: وإن للَّه تعالَى في كلِّ بدعة كيد بها الإسلام وأهله، وليًا صالحًا يذب عنه ويتكلُّم بعلَّاماته، فاغتنموا حضور تلك المجالس بالذب عن الضعفاء وتوكلوا على الله وكفي باللَّه وكيلاً»، (فإذا عرضت المحاجة من أمر العامّة ابتهل فيها النقباء، ثم النجباء، ثم الأبدال، ثم الأخيار، ثم العمد فإن أجيبوا) بخصوص تلك الحاجة (وإلا ابتهل الغوث،) فلا يخالف ما ورد أن دعوة المؤمن لا ترد، لأسيما وحال هؤلاء يقتضي إجابة دعائهم دائمًا، إلاّ أن الإجابة قد تكون بخصوص المسؤول وقد تكون بغيره، وقد تدخر للقيامة، وقد تؤخر الإجابة فتشد الضرورة لحصول المطلوب في ذلك الوقت، فيبتهل الغوث لتنجيز المسؤول دفعًا للضرورة ما أمكن، (فلا تتم مسألته حتى تجابُ دعوته) لطفًا من الله بعباده. وقد زعم ابن الجوزي أن أحاديث الأبدال كلّها موضوعة، ونازعه السيوطي، وقال: خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت: متواترًا يعني: تواتر معنويًا كما أشار إليه بعده. وقال السخاوي له طرق عن أنس بألفاظ مختلفة كلّها ضعيفة، ثم ساق ما ذكره المصنّف وزيادة، ثم قال: وأحسن مما تقدّم ما رواه أحمد من حديث شريح، يعني: ابن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند على وهو بالعراق، فقالوا: إلعنهم يا أمير المؤمنين، قال: لا إني سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: «البدلاء يكونون بالشام، وهم أربعون رجلاً، كلُّما مات رجل أبدل اللَّه مكانه رجلاً يستسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام العذاب رجاله»، من رواة الصحيح إلاّ شريحًا، وهو ثقة، انتهى. وقال السيوطي حديث أخرجه أحمد والطبراني، والحاكم من طرق أكثر من عشرة، انتهى. قال السخاوي: وممّا يقوّي الحديث ويدلّ لانتشاره بين الأئمة، قول الشافعي في بعضهم: كنّا نعدّه من الأبدال، وقول البخاري في غيره كانوا لا يشكون أنّه من الأبدال، وكذا وصف غيرهما من النقّاد والحفّاظ والأثمّة غير واحد بأنَّهم من الأبدال، ويقال: ما تغرب الشمس يومًا ويطوف بالبيت رجل من الأبدال، ولا يطلع الفجر من ليلة إلاَّ ويطوف به واحد من الأوتاد، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض.

(ومنها: أنهم يدخلون قبورهم بذنوبهم،) غير معرضين عنها ولا تائبين، (ويخرجون منها

بلا ذنوب، تمحص عنهم باستغفار المؤمنين لهم. رواه الطبراني - في الأوسط - من حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله عليها: أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها، وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها، تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها.

بلا ذنوب تمحص عنهم باستغفار المؤمنين لهم،) بيان لسبب خروجهم بلا ذنوب، كأنه قال: لأنها تمحص عنهم بسبب طلب المغفرة لهم، والتمحيص تنقيص الشيء شيئًا فشيئًا إلى أن يذهب، فاستغفار المؤمنين يزيل الذنوب شيئًا فشيئًا، حتى تذهب، فيخرج من قبره طاهرًا منها، وقد يكون بحسابه في قبره، ويستوفي منه فيه إمّا بعقابه على جميعها، أو على بعضها، مع العفو عن باقيها، فيخرج أيضًا طاهرًا منها.

قال الحكيم الترمذي: إنما حوسب المؤمن في قبره ليكون أهون عليه في الموقف، فتمحص ذنوبه في البرزخ، فيخرج منه، وقد اقتص منه، وأيضًا لسترهم في المحشر حيث لم يكن عليهم ما يفتضحون به على رؤوس الأشهاد، (رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله عَيَّاتُه: «أمّتي») أي: أُمّة الإجابة (أمّة مرحومة) من الله، أو من بعضهم لبعض، مغفور لها من بارئها، متوب عليها من الله»، بمعنى: أنه لا يتركها مصرة على الذنب، ورواه ابن ماجه والبيهقي في البعث، بلفظ: «إن هذه الأمّة مرحومة (تدخل قبورها بذنوبها،) والروايتان متفقتان معنى في صدر الحديث، ولفظًا ومعنى في باقيه، (وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها، تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها،) فتزول جميعها حقيقة أو حكمًا بزوال معظمها للأدلة القطعية أنّه لا بدّ من دخول طائفة من عصاة هذه الأُمّة النار، لكنّه لما قل بالنسبة لما ذهب نزل منزلة العدم، حتى كأنها غفرت جميعها.

وروى أبو داود وغيره: «أُمّتي هذه أُمّة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا في الفتن، والزلازل، والقتل، والبلايا»، ونفى عذابها في الآخرة، بمعنى: إن من عذب منهم لا يحسّ بألم النار إلاّ قليلاً؛ كما ورد مرفوعًا: «إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها أمته فإذا أراد أن يخرجهم منها أمسهم ألم العذاب تلك الساعة»، رواه الديلمي ولخفّة المها، قال عَيْنِية: «إنما حرّ جهنم على أُمّتي كحرّ الحمام»، رواه الطبراني برجال ثقات، ولا تناقض بين الخبرين؛ لأنها تكون عليهم عند إحيائهم، والأمر بإخراجهم كحر الحمام اللطيف الذي لا يؤذي الخسم ولا يوهنه.

وروى الدارقطني عن ابن عباس رفعه: «إن حظ أُمتي من النار طول بلائها تبحت التراب»، وزعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم الأعضاء؛ لأن أعضاء الوضوء لا تمسها النار تكلف مستغنى عنه، وقوله: «الفتن»، أي: الحروب والهرج بينهم، والبلايا التي منها استيفاء البحد ممن فعل موجبه، وعجلت العقوبة على الذنب في الدنيا؛ لأن شأن الأُمم السالفة كان يجري على

ومنها أنهم اختصوا في الآخرة بأنهم أول من تنشق عنهم الأرض من الأمم. رواه أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «وأنا أول من تنشق الأرض عني وعن أمتى ولا فخر».

ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري. والغرة: بياض في قوائمه وذلك مما يكسبه حسنًا وجمالاً.

فشبه عَلِيْكُ النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرة والتحجيل، ليفهم أن هذا البياض في أعضاء الإنسان مما يزينه لا مما يشينه، يعني أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف، أو كانوا على هذه الصفة.

سبيل العدل وأساس الربوبيّة، وشأن هذه الأُمّة يجري على نهج الفضل، فمن ثم ظهر في بني إسرائيل السياحة والرهبانيّة، وعليهم في شريعتهم الأغلال والآصار، وظهرت في هذه الأُمّة السماحة، ففكّ عنهم الأغلال، ووضع عنهم الآصار؛ كما مرّ.

(ومنها: أنهم اختصوا في الآخرة؛ بأنهم أوّل من تنشق عنهم الأرض من الأمم) بعد الأنبياء، (رواه أبو نعيم عن ابن عباس، مرفوعًا) في حديث، (بلفظ: «وأنا أوّل من تنشق الأرض عنىي)، قبل الأنبياء، وعن أُمّتي) قبل الأمم، (ولا فخره) أعظم من ذلك، أو لا أقول ذلك، افتخارًا، بل تحدّنًا بالنعمة.

(ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة) إلى موقف الحساب، أو الميزان، أو الصراط، أو المحوض، أو غير ذلك (غرّا) بضم المعجمة والتشديد: جمع أغر، أي: ذي غرّة (محجّلين من آثار الوضوء»، رواه البخاري) ومسلم من حديث أبي هريرة، (والغرّة بياض في وجه) أي: جبهة (الفرس) فوق الدرهم (والتحجيل،) أصله من الحجل، بكسر الحاء: الخلخال، (بياض في قوائمه) الأربع، أو في ثلاث منها أو في غيرها، (وذلك ممّا يكسبه حسنًا وجمالاً، فشبّه عَلَيْ النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرّة والتحجيل، ليفهم أن هذا البياض في أعضاء الإنسان ممّا يزيّنه) بفتح أوله (لا ممّا يشينه) دفعًا لتوهم البرص لو قال: يدعون بيضًا مثلاً، (يعني: أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف؛) بأن يقال لهم: يا غرّ يا محجّلون، (أو كانوا على هذه الصّفة،) وهي النور الكائن في الوصف؛ من اليدين والرجلين ومع الوجه مقدّم الرأس، وصفحة العنق، وذهب الأثمّة الثلاثة ما وجب من اليدين والرجلين ومع الوجه مقدّم الرأس، وصفحة العنق، وذهب الأثمّة الثلاثة

ومنها أنهم يكونون في الموقف على مكان عال. رواه ابن جرير وابن مردويه من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: أنا وأمتي على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد له أنه بلغ رسالة ربه.

وعند ابن مردويه من حديث كعب قال عَلَيْكِ: «أنا وأمتي على تل».

ومنها: أن لهم سيما في وجوههم من أثر السجود. قال تعالى: وسيماهم في وجوههم من أثر السجود إلفتح/٢٩]. وهل هذه العلامة في الدنيا أو في الآخرة؟، فيه قولان:

أحدهما: أنها في الدنيا، قال ابن عباس في رواية أبي طلحة: السمت الحسن. وقال في رواية مجاهد: ليست السيمات بالتي ترون، هي سمة الإسلام وسيماه وخشوعه.

إلى عدم ندب ذلك، وأوّلوا الإطالة في قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته، فليفعل بإدامة الوضوء».

(ومنها: أنهم يكونون في الموقف) مع نبيّهم (على مكان عالى،) عبّر عنه في الحديث تارة بكوم، وأخرى بتل، (رواه ابن جريو، وابن مردويه، من حديث جابر، مرفوعًا بلفظ: «(أنا وأمتي) نكون (على كوم،) فهو صلة محذوف، (مشرفين على المخلائق، ما من الناس أحد إلا ود،) تمتى (أنه منا،) لنيل هذا المقام والاستراحة، ممّا في الموقف من الزحام، (وما من نبيّ كذّبه قومه إلا ونحن نشهد له أنه بملغ رسالة ربّه؛) كما قال تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليهم شهيدًا في البقرة/٣٤] الآية، قال ابن عبد السّلام: وهذه خصوصيّة لم تثبت لغيرهم، (وعند ابن مردويه من حديث كعب) بن لملك الأنصاري، (قال عَيَالَيْد: «أنا وأمّتي على تل:) مكان عالى، زاد في الأنموذج: ولهم نوران كالأنبياء، وليس لغيرهم إلا نور واحد».

(ومنها: أن لهم سيما،) فعلى من سامه إذا أعلمه، وقد قرئت ممدودة، (في وجوههم من أثر السجود، قال تعالى: ﴿سيماهم﴾: علامتهم مبتدأ (﴿في وجوههم﴾)، خبره (﴿من أثر السجود﴾،) متعلّق بما تعلّق به الخبر، أي: كائنة، وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبر، (وهل هذه العلامة في الدنيا أو في الآخرة، فيه قولان، أحدهما: أنها في الدنيا).

(قال ابن عباس في رواية أبي طلحة،) عنه: هي (السمت الحسن،) أي: السكينة والوقار، (وقال) ابن عباس (في رواية مجاهد،) عنه: (ليست السيمات بالتي ترون) من الأثر في جباه الساجدين، بل (هي سمة الإسلام، وسيماه وخشوعه)، وفي البيضاوي تفسيرها بالأثر،

وقيل: الصفرة في الوجه من أثر السجود، فتحسبهم مرضى وما هم بمرضى.

والقول الثاني: أنه في الآخرة يعني أن مواضع السجود من وجوههم تكون أشد بياضًا يوم القيامة، يعرفون بتلك العلامة أنهم سجدوا في الدنيا، رواه العوفي عن ابن عباس. وعن شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر،

قال: يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود، (وقيل:) هي (الصفرة في الوجه من أثر السجود، فتتحسبهم مرضى وما هم بمرضى،) وذلك محمود بخلاف ما إذا لم يكن لغير سجود ولا علّة.

روى أبو نعيم في الطب، عن أنس، رفعه: «إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة، فذاك من غش الإسلام في قلبه»، وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعًا: «احذروا صفر الوجوه؛ فإنّه لم يكن من علّة أو سهر، فإنّه من غل في قلوبهم للمسلمين».

(والقول الثاني: أنّه في الآخرة، يعني: أن مواضع السجود من وجوههم تكون أشد بياضًا يوم القيامة) من بقيّة أجسادهم، (يعرفون بتلك العلامة؛ أنّهم سجدوا في الدنيا، وواه العوفي،) بفتح المهملة، وسكون الواو، وبالفاء عطيّة بن سعد بن جنادة، بضم الجيم، بعدها نون خفيفة، أبو الحسن الكوفي، صدوق، يخطىء كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا، مات سنة إحدى عشرة ومائة، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وهو المراد عند الإطلاق؛ كما في الأنساب من التقريب، فليس المراد به يحيل بن يعمر، قاضي مرو، كما توهم من قول اللباب، يروى عن ابن عباس وابن عمر، (عن ابن عباس، وروى (عن شهر بن حوشب) الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، تابعي، صدوق، كثير الإرسال والأوهان، مات سنة اثنتي عشرة ومائة، روى البدر،) وأيّد ذا القول بقوله على القيامة (مواضع السجود من وجوههم، كالقمر ليلة الترمذي عن عبد الله بن بسر، بضم الموحدة، وسكون المهملة، أي: من أثر سجودهم في الشرمذي عن عبد الله بن بسر، بضم الموحدة، وسكون المهملة، أي: من أثر سجودهم في الشرمذي على جباههم ذلك النور، وتطهروا فلم يظهر على أطرافهم من ذلك شيء، فهو علامة هذه الأُمّة في الموقف، بها يعرفون، وتطهروا فلم يظهر على الموقف، بها يعرفون، وتطهروا فلم يظهر على الموقف، بها يعرفون،

ولا تنافي بين هذا الحديث وبين حديث الصحيحين: «أن أُمّتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء» لأن وجه المؤمن يكسى في القيامة نورًا من أثر السجود، ونورًا من أثر الوضوء، نور على نور، فمن كان أكثر نورًا، وأكثر وضوء في الدنيا، كان وجهه أعظم ضياء

وقال عطاء الخراساني: ودخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس.

ومنها أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. رواه البزار.

ومنها أن نورهم يسعى بين أيديهم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح.

ومنها: أن لهم ما سعوا، وما يسعى لهم، وليس لمن قبلهم إلا ما سعى، قاله عكرمة.

## وأما قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم/٣٩]، ففيها

وأشد إشراقًا من غيره، فيكونون فيه على مراتب في عظم النور والأنوار لا تتزاحم، ألا ترى أنه لو أدخل سراج في بيت ملأه نورًا، فإذا أدخل فيه آخر وآخر تزايد النور، ولا يزاحم الثاني الأوّل، ولا الثالث الثاني، وهكذا.

(وقال عطاء) بن أبي مسلم أبو عثلمن (الخراساني،) واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله صدوق، يهم كثيرًا ويرسل ويدلس، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، روى له النسائي وابن ماجه ولم يصح أن البخاري أخرج له: (ودخل في هذه الآية كل من حافظ على الصّلوات الخمس،) فليس المراد النوافل فقط، فما تقرّب متقرّب إلى الله بأحب من أداء ما افترضه عليه.

(ومنها: أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، رواه البزار) وغيره.

(ومنها: أن نورهم يسعى بين أيديهم،) أمامهم على الصراط، ويكون بإيمانهم، قال تعالى: 
هيوم لا يخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربّنا أتمم لنا
نورنا [التحريم/٨] الآية، أي: إلى البحنة، (أخرجه أحمد بإسناد صحيح) عن النبيّ عَيِّلَةِ: «إني
لأعرف أُمّتي يوم القيامة من بين الأَمم، أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في
وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم»، زاد الأنموذج: «ويمرون على
اصراط كالبرق والريح، ويشفع محسنهم في مسيئهم».

(ومنها: أن لهم ما سعوا،) أي: عملوا، فكتب لهم ثواب أعمالهم، (وما يسعى لهم،) أي: يعمل لأجلهم من صدقة ودعاء وغيرهما على ما يأتي، (وليس لمن قبلهم إلا ما سعى، قاله عكرمة) رواه ابن أبي حاتم وغيره عنه.

(رامّا قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى ﴾،) قال البيضاوي: إلاّ سعيه، أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير، لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميّت، فلكون الناوى له كالنائب عنه، (ففيها) أي: ففى الجواب عنها

أجوبة:

أحدها: أنها منسوخة، روي ذلك عن ابن عباس، نسخها قوله تعالى: ﴿واتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم [الطور/٢١]، فجعل الولد الطفل في ميزان أبيه، ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء، والأبناء في الآباء، بدليل قوله تعالى: ﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا ﴾ [النساء/١١].

(أجوبة) فالظرفية هنا اعتباريّة، فلا يقال كان المتبادر فعنها، وليس من معاني عن في، فلا ترد بمعناها، فقد ذكر صاحب المعنى جملة ما ذكر لعن عشرة معان ليس فيه ورودها بمعنى في، (أحدها: أنها منسوخة، روي ذلك عن ابن عباس نسخها، قوله تعالى:) ﴿والذين آمنوا (﴿واتبعناهم﴾) معطوف على آمنوا (﴿فرياتهم﴾) الكبار والصغار (﴿بإيمان﴾)، من الكبار ومن الآباء في الصغار، ثم الذين آمنوا مبتداً، والخبر قوله: (﴿الحقنا بهم فريّاتهم﴾ [السورة الآية] الآية) المذكورين في الجنّة، فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم، (فجعل الولد الطفل في هيزان أبيه،) أي: في درجته أو في دخول الجنّة، (ويشفع الله تعالى للآباء في الأبناء، والأبناء في الآباء)) أي: يأذن لكل منهم في الشفاعة فيشفع، وإذا شفع قبل شفاعته، (بدليل قوله تعالى: ﴿آبائكم وأبناؤكم﴾ مبتداً، حبره (﴿لا تدرون أيهم أقرب، نفعًا﴾ الآية)، في الدنيا والآخرة، فظان أن ابنه أنفع مبتداً، خبره (﴿لا تدرون أيهم أقرب، نفعًا﴾ الآية)، في الدنيا والآخرة، فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس، وإنما العالم هو الله تعالى، ففرض لكم الميراث.

أخرج ابن مردويه، وصححه الضياء المقدسي، عن ابن عباس، وفعه: «إذا دخل الرجل البجئة، سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بالإلحاق به»، وأخرجه الطبراني، والبزار، وأبو نعيم، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: «ذريّة المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل لتقرّبهم عينه»، ثم قرأ: ﴿وَوَالّذِينَ آمنوا ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿وَمَا أَلتناهم من عملهم من شيء ﴾، قال: ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين هذا، وقد ضعف ابن عطية هذا القول بالنسخ، بأن قوله: وأن ليس الآية خبر، والخبر لا ينسخ؛ ولأن شروط النسخ ليس هنا، قال: اللهم إلا أن يتجوّز في لفظ النسخ، وقال ابن القيم في كتاب الروح: ذهبت طائفة إلى أنها منسوخة.

وروي عن ابن عباس، وهو ضعيف، ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره أنها منسوخة، قال: والمجمع بين الآيتين غير متعذّر؛ كذا قال، وفيه أنه إن صحّ ما روي عن ابن عباس، كان حكمه الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه.

الثاني: أنها مخصوصة بالكافر، وأما المؤمن فله ما سعى غيره. قال القرطبي: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره. وفي الصحيح عن النبي عَلَيْكَ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وقال عَلَيْكَ للذي حج عنه غيره: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»، وعن عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه.

وقال سعد للنبي عَلِيْكِيْهِ: إن أمي توفيت .....

(الثاني: أنها مخصوصة بالكافر،) أي: كافرًا وكافر مخصوص اختلف فيه على ما يأتي، (وأمّا المؤمن، فله ما سعى،) أي: عمل (غيره) عنه بنيّته على تفصيل وخلاف مقرّر في الفروع.

(قال القرطبي: وكثير من الأحاديث يدلّ على هذا القول، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره،) عنه بالنيّة، (وفي الصحيح) للبخاري ومسلم عن عائشة، (عن النبتي عَيِّليَّة: «من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله: (وعليه صيام،) هذا لفظ الصحيحين، ولم يصب من عزاه لهما بلفظ صوم، (صام عنه،) ولو بغير إذنه، (وليّه) جوازًا لا لزومًا، وإليه ذهب الشافعي في القديم وعمل به الجمهور.

وقال في الجديد: وهو مذهب أبي حنيفة ولملك: لا يجوز الصّوم عن الميّت؛ لأنه عبادة بدنية، والمراد بوليّه على الأوّل كل قريب أو الوارث أو عصبته، وخرج الأجنبي، فإنما يصوم بإذنه أو وليّه بأجر أو دونه.

(وقال عَيِّلِةً للذي حجّ عن غيره) كما روى أبو داود، وابن ماجه، برجال ثقات، عن ابن عباس: أن النبيّ عَيِّلِةً سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: «من شبرمة»؟، فقال: أخ أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك»؟، قال: لا، قال: («حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة») بضم الشين المعجمة، وإسكان الموحدة، وضم الراء، قال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير: زعم ابن باطيس أن اسم الملبي تبيشة، ومن النوارد أن بعض القضاة ممن أدركنا صحف شبرمة، فقال شبرمنت، بلفظ القرية التي بالجيزة، انتهى، فمن عليه حج الفرض لا يصح حجه عن غيره، فإن أحرم عنه وقع عن نفسه وعليه الشافعي، وصححه أبو حنيفة ولملك مع الكراهة، والجمهور على كراهة إجارة الإنسان نفسه للحج، لكن حمل على قصد الدنيا، أمّا لقصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب، فلا.

(وعن عائشة: أنها اعتكفت عن أخيها) شقيقها (عبد الرحلمن، وأعتق عنه) بعد موته فجأة، سنة ثلاث وخمسين، وقيل بعدها في طريق مكّة، (وقال سعد) بن عبادة سيّد الخزرج (للنبي عَلَيْكَةً: إن أُمي) عمرة بنت مسعود الصحابية (توفيت) سنة خمس والنبيّ عَلَيْكَةً في غزوة

أَفْأَتصدق عنها؟ قال: «نعم»، قال: فأي الصدقة أفضل؟، قال: «سقي الماء».

وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: أنها جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس: أنها تمشى عنها.

ومن المفسرين من قال: إن «الإنسان» في الآية، أبو جهل، ومنهم من قال: عقبة بن أبي معيط، ومنهم من قال: إخبار عن شرع من قبلنا،

دومة الجندل في شهر ربيع ومعه سعد، فلما جاء النبيّ عَلَيْ المدينة أتى قبرها، فصلّى عليها، ذكره سعد، (أفأتصدق عنها؟، قال: «نعم»، قال: أي الصدقة أفضل؟، قال: «سقي الماء»،) ولعلّه كان وقت السؤال، الناس أحوج إلى الماء من غيره لقلّته في ذلك الموضع، أو لشدّة حرارته، كما هو الغالب في الحجاز، وإلا فالصدقة بالطعام وإن قلّ عند كثرة الماء وتيسّره أفضل، والنبيّ عَلِيا سيّد الحكماء، فيجيب كل سائل بما هو الأفضل في حقّه.

قال ابن القيّم في كتاب الروح: وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه، وكان دائمًا مستمرًا، ومنه قوله: «أفضل الصدقة سقي الماء»، وهذا في موضع يقل فيه الماء، ويكثر العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة.

(وفي الموطأ) للإمام لملك، (عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني القاضي، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة، (عن عمّته) أمّ كلثوم أو أم عمرو، فهي عمّته الحقيقية لا المجازية التي هي عمرة بنت حزم جدّ عبد الله الصحابية؛ لأنه لم يدركها؛ (أنها حدّثته عن جدّته؛ أنها جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه،) أي: لم تفعله، (فأفتى عبد الله بن عباس أنها تمشي عنها،) ففي هذا كلّه دلالة على أن للمؤمن ما سعى غيره، لكن هذا مذهب صحابي، وقد عقبه في الموطأ بقوله: قال يحيى: سمعت لملكًا يقول: لا يمشي أحد عن أحد، على أن الراجح أن من نذر مشيًا إلى غير بيت الله الحرام وما ألحق به، لا يجب عليه لا لعبادة ولا لغيرها عند الشافعية، وقال لملك: من نذر المشي إلى المدينة أو إيلياء فليس عليه ذلك إلا أن ينوي صلاة بمسجديهما، فيركب.

(ومن المفسرين من قال: إن الإنسان في الآية أبو جهل،) فرعون هذه الأُمّة، (ومنهم من قال: عقبة بن أبي معيط،) الكافر المقتول بعد انصرافهم من بدر صبرًا، (ومنهم من قال: الوليد بن المغيرة،) الميّت على كفره قبل وقعة بدر، فعمومها على هذه الأقوال مخصوص بواحد مختلف في تعيينه، (ومنهم من قال:) الآية (إخبار عن شرع من قبلنا؛) لأن قبلها أم لم ينبأ بما في صحف موسى

وقد دل شرعنا على أن الإنسان له سعيه، وما سعى له، ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرته اكتسب الأصحاب، وأهدى لهم الخير وتودد إليهم فصار ثوابهم له بعد موته من سعيه.

ومنهم من قال «الإنسان» في الآية للحي دون الميت. ومنهم من قال: لم ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له، وإنما نفى ملكه لسعي غيره، وبين الأمرين فرق:

فقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾: فإن

وإبراهيم، (وقد دلّ شرعنا على أن الإنسان له سعيه وما سعى له،) وهذا قول عكرمة.

(ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير، وحسن صحبته وعشرته اكتسب الأصحاب،) أي: تسبب في وقوع الصحبة بينه وبين غيره، (وأهدى لهم الخير، وتودّد إليهم، فصار ثوابهم له بعد موته من سعيه؛) لأن الدال على الخير كفاعله، وقد انتفع أصحابه منه بمعرفة الخصال الحميدة، فعملوا بها فحصل له بتسببه في حصول ذلك لهم مثل ثواب ما عملوه.

(ومنهم من قال: الإنسان في الآية للحي دون الميّت،) يعني إن الحي لا يسقط عنه الحج مثلاً ما دام حيّا، يحج غيره عنه بخلاف ما لو فعل عنه بعد موته، فينفعه عند هذا القول.

قال ابن القيّم في كتاب الروح: وهذا أيضًا من النمط الأول في الفساد، وكلّه من سوء التصرف في اللّفظ العام، وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرّفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها، وهو تصرف فاسد قطعًا، يبطله السّياق والاعتبار، وقواعد الشّرع وأدلّته وعرفه، وسبب هذا التصرّف السيّىء أن صاحبه يعتقد قولاً، ثم يرد كل ما دلّ على خلافه بأي طريق اتّفقت له، فالأدلّة المخالفة له كالصائل لا يبالي بأي شيء دفعه، وأدلّة المحقلة المحقلة التهي.

(ومنهم من قال: لم ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له، وإنما نفى ملكه لسعي غيره)، لإن قائل ذلك يرى أن اللام في الإنسان للملك، وهو أخص من مجرد انتفاع الإنسان بمال غيره، وهو المراد هنا؛ فمن تصدّق عن غيره مثلاً بمال لا يصير المال مقصورًا نفعه على من تصدّق عنه، بحيث ينتفي ثوابه بالكلية عن المتصدّق، وإليه أشار بقوله: (وبين الأمرين فرق،) وإذا أردت بيانه، (فقال الزمخشري) ما يفيده (في قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيره؟، فإن قلت: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميّت والحجّ عنه،) وهما سعي غيره؟، (قلت: فيه جوابان:)

قلت: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج عنه؟ قلت: فيه جوابان.

أحدهما: إن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه، وهو أن يكون مؤمنًا مصدقًا، كان سعي غيره كأنه سعي نفسه لكونه تبعًا له، وقائمًا مقامه.

والثاني: إن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه، ولكن إذا نواه له فهو في حكم الشرع كالنائب عنه، والوكيل القائم مقامه.

والصحيح من الأجوبة: إن قوله: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾، عام مخصوص بما تقدم من الأجوبة.

وقد اختلف العلماء في ثواب القراءة، هل يصل للميت؟.

(أحدهما: أن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه، وهو أن يكون مؤمنًا مصدقًا،) فالصدقة على الكافر ونحوها لا تنفعه، بل يحرم على المسلم فعل ذلك عنه، وإنما تنفعه الصدقة ونحوها إذا كان مسلمًا، فهو أسّ، وسبب في حصول فعل غيره له، فذلك (كان سعي غيره كأنه سعي نفسه؛ لكونه تبعًا له وقائمًا مقامه،) أي: موجود الأجل وجود الإيمان منه، فنزل إيمانه الذي هو سبب في حصول ذلك له منزلة ما لو تصدّق هو عن نفسه.

(والثاني: أن سعى غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه،) أي: الغير، (ولكن إذا نواه له، فهو في حكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه،) فيصل ثوابه إليه تنزيلاً له منزلة المتصدّق، واستبعده إمام الحرمين؛ بأنه لم يأمر به، وأوّله بأنه يقع عن المتصدق، وينال الميّت ببركته، وردّه ابن عبد السّلام؛ بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميّت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنّة، (والصحيح من الأجوبة إن قوله: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى المخصوص بما تقدّم من الأجوبة) فالآية محكمة، كما عليه الجمهور لا منسوخة.

قال ابن عطية: والتحرير عندي أن ملاك المعنى في اللام من قوله للإنسان، فإذا حققت الشيء الذي حق لإنسان أن يقول لي، كذا لم يجز إلا سعيه، وما زاد من رحمة لشفاعة، أو رعاية أب صالح، أو ابن صالح، أو تضعيف حسنات ونحو ذلك، فليس هو للإنسان، ولا يصح أن تقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة، وسأل عبد الله بن طاهر والي خراسان، الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: ﴿واللّه يضاعف لمن يشاء ﴾، فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى، وله بفضل الله ما شاء الله.

(وقد اختلف العلماء في ثواب القراءة هل تصل للميت فذهب الأكثرون إلى المنع، وهو المشهور من مذهب الشافعي)، لكن المحققون من متأخري مذهبه على الوصول،

فذهب الأكثرون إلى المنع، وهو المشهور من مذهب الشافعي ولملك، ونقل عن جماعة من الحنفية.

وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصل وبه قال أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ بعد أن قال: القراءة على القبر بدعة، بل نقل عن الإمام أحمد: يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك.

أي: وصول مثل ثواب القارىء للميّت وأوّلوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارىء، أو على قراءته لا بحضرة الميّت ولا بنيّة القارىء ثواب قراءته له، نواه ولم يدع.

قال ابن الصّلاح: وينبغي الجزم بنفع اللّهمّ أوصل ثواب ما قرأناه، أي: مثله، فهو المراد؛ وأن يصرّح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي، فما له أولى، ويجري ذلك في سائر الأعمال.

(ولهلك،) لكن قال الإمام ابن رشد في نوازله: إن قرأ، ووهب ثواب قراءته لميّت جاز، وحصل للميّت أجره ووصل إليه نفعه، وقال أبو عبد الله الأبي: إن قرأ ابتداء بنيّة الميّت وصل إليه ثوابه، كالصدقة والدعاء، وإن قرأ، ثم وهبه له لم يصل؛ لأن ثواب القراءة للقارىء لا ينتقل عنه إلى غيره.

وقال العلامة الشهاب القرافي: الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده، ووصول القراءة للميّت، وإن حصل الخلاف فيها، فلا ينبغي إهمالها، فلعلّ الحق الوصول، فإن هذه الأمور معيبة عنّا، وليس الخلاف في حكم شرعيّ إنّا هو في أمر هل يقع كذلك أم لا؟، وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم، ينبغي أن يعمل ويعتمد فضل الله وجوده وإحسانه، هذا هو اللائق بالعبد، انتهى.

(ونقل عن جماعة من الحنفية، وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصل، وبه قال أحمد بن حنبل بعد أن، قال: القراءة على القبر بدعة) مكروهة، وهو أصل مذهب لملك، (بل نقل عن الإمام أحمد يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك) كالدعاء له، نقد صحّ خبر: «إن اللَّه يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له»، ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو له إذا استجيب، واستجابته محض فضل منه تعالى، ولا يسمّى في العرف ثوابًا.

أمّا نفس الدعاء وثوابه فللداعي، لأنه شفاعة أجرها للشافع، ومقصودها للمشفوع له، نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميّت؛ لأن عمل ولده لتسبّبه في وجوده من جملة عمله،

وذكر الشيخ شمس الدين بن القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح، كما تنفعه الصدقة والدعاء والاستغفار بالإجماع.

وقد أفتى القاضي حسين: بأن الاستئجار لقراءة القرءان على رأس القبر جائز، كالاستئجار للأذان وتعليم القرءان.

لكن قال الرافعي وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة، فيجب عودالمنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجرة أو ميته، لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة وذكروا له طريقين.

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبي، فإن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة.

والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم الشالوسي: ....

كما صرّح به خبر: «إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث»، ثم قال: «أو ولد صالح»، أي: مسلم يدعو له، فجعل دعاءه من جملة عمل الوالد، وإنما يكون منه، ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به.

(وذكر الشيخ شمس الدين بن القطّان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح) مع النيّة، وهو المعتمد عند متأخّري الشافعية؛ (كما تنفعه الصدقة) عنه، (والدعاء والاستغفار) له (بالإجماع) المؤيّد بصريح كثير من الأحاديث، (وقد أفتى القاضي حسين؛ بأن الاستئجار لقراءة القرءان على رأس القبر جائز،) وإن قلنا بكراهة القراءة على القبر؛ لأن المكروه من الجائز، (كالاستئجار للأذان وتعليم القرءان. لكن قال الرافعي، وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة، فيجب عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته، لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور أن الميّت لا يلحقه ثواب القراءة المحرّدة) عن نيّته بها أو الدعاء بوصول ثوابها له، (فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميّت بالقراءة، وذكروا له طريقين):

(أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميّت من قريب أو أجنبي، فإن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة، وأكثر بركة).

(والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم) بن أحمد بن الحسن بن محمد الفقيه (الشالوسي،) بشين معجمة، ولام مضمومة، ثم سين مهملة؛ كما ضبطه ابن السمعاني وغيره، نسبة إلى شالوس

أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه، لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينتفع الميت.

قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقًا وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة. وهذا مقصود: بنفع الميت.

وقال الرافعي وتبعه النووي في الوصية: الذي يعتاد من قراءة القرءان على رأس القبر قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين في عودة فائدتها إلى الميت. وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث: وهو أن الميت كالحي الحاضر، فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا أهدى الئواب إليه القارىء.

وقال الشالوسى: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه، إذ جعل

قرية كبيرة بنواحي آمل بطبرستان، كان فقيه عصره بآمل ومدرسها، واعظًا، زاهدًا، وبيته بيت العلم والزهد، مات سنة خمس وستين وأربعمائة.

قال الأسنوي: ووهم النووي في التهذيب، فأهمل سينه الأولى أيضًا، وأهل المشرق، خصوصًا ابن السمعاني أعرف ببلادهم من أهل الشام، ولا شكّ أن النووي هنا لم ينظر إلى ابن السمعاني ولا غيره، وإنّما اعتمد على ما يتعلّق به كثير من المتفقهة الذين لا اطّلاع لهم على ذلك، (أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه،) قال شيخنا: المعتمد أنه يلحقه ثوابها حيث قرأ بحضرته أو دعا له عقبها أو نواه بها، وإن لم يكن عنده ولا دعا له؛ (لكن لو قرأ، ثم جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينتفع المميّت) بذلك الدعاء.

(قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقًا وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة، وهذا مقصود بنفع السميّت).

(وقال الرافعي، وتبعه النووي في) باب (الوصية: الذي يعتاد) مبني للمجهول (من قراءة القرءان على رأس القبر، قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين،) هما السابقان (في عود فائدتهما إلى الميت).

(وعن القاضي أبي الطيّب طريق ثالث، وهو أن السميّت كالحي المحاضر، فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا أهدى الثواب إليه القارىء) قريبًا أو أجنبيًا، (وقال) أبو عبد الله (الشالوسي: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله،) أي: الثواب، (وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير، وإن قرأ، ثم جعل ما حصل من الثواب

قبل حصوله، وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير، وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت فينفعه، إذ قد جعل من الأجر لغيره.

لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميت، اعترض عليه بعضهم بأنه موقوف على الإجابة.

ويمكن أن يقال: الدعاء للميت مستجاب . كما أطلقوه . اعتمادًا على سعة فضل الله.

وقال الرافعي وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاء، الوارث والأجنبي. قال الشافعي: وفي وسع الله أن يثيب المتصدق أيضًا.

وقال الأصحاب: يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه مثلاً، فإن الله ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئًا.

وذكر صاحب العدة: أنه لو أنبط بعلمه عينًا أو حفر بثرًا، أو غرس شجرًا، أو

للميّت، فينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره،) أي: لأنه جعل بدعائه عقب القراءة شيئًا من أجرها للميّت، فينفعه؛ (لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميّت اعترض عليه بعضهم، بأنه موقوف على الإجابة،) ونحن لا نعلمها، (ويمكن أن يقال) في الجواب: (الدعاء للميّت مستجاب، كما أطلقوه اعتمادًا على سعة فضل الله،) فلا اعتراض، وهو جواب لين.

(وقال الرافعي، وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاء الوارث والأجنبي،) على ظاهر الأخبار.

(قال الشافعي: وفي وسع الله) من فضله (أن يشيب المتصدّق أيضًا، و) من ثم (قال الأصحاب: يستحبّ أن ينوي المتصدّق الصدقة عن أبويه مثلاً، فإن الله ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئًا،) وقول الزركشي: ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير، ولا نظير له، ردّ بأن هذا يلزم في الصدقة أيضًا، وإنما لم ينظر له؛ لأن جعله كالمصدق محض فضل، فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير، مع أنه غير محتاج إليه، بل يصبح نحو الوقف عن الميت، وللفاعل ثواب البر، وللميّت ثواب الصدقة المرتبة عليه، ذكره الرملي.

(وذكر صاحب العدّة؛ أنه لو أنبط،) بفتح الهمزة، وإسكان النون، فموحدة مفتوحة، فطاء مهملة، أي: استخرج (بعمله عينًا، أو حفر بترًا، أو غرس شجرًا،) ويأتي الحديث نخلاً؛ فكأنه لأنه غالب شجر المدينة، (أو وقف مصحفًا في حال حياته، أو فعل غيره) ذلك (عنه بعد موته يلحق الثواب بالميّت).

وقف مصحفًا في حال حياته، أو فعل غيره عنه بعد موته، يلحق الثواب بالميت.

وقال الرافعي والنووي: إن هذه الأمور إذا صدرت من الحي فهي صدقات جارية يلحقه ثوابها بعد الموت، كما ورد في الخبر، ولا يختص الحكم بوقف

(وقال الرافعي والنووي: إن هذه الأمور إذا صدرت من المحي، فهي صدقات جارية يلحقه ثوابها بعد الموت؛ كما ورد في المخبر؛) كقوله عَلِيلةً: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، ومسجدًا بناه أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»، رواه ابن ماجه عن أبى هريرة بإسناد حسن.

وروى ابن عساكر عن أبي سعيد، رفعه: «من علّم آية من كتاب اللّه أو بابًا من علم، أنمى اللّه أجره إلى يوم القيامة».

وروى أحمد والطبراني، عن أبي أُمامة، رفعه: «أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطًا في سبيل الله الحديث، فتحصل من هذه الأحاديث أحد عشر أمرًا تلحق بعد الموت نظمها السيوطى، فقال:

إذا مات ابن عادم ليبس يسجري عليه من فعال غير عشر عسشر عسلوم بنقها ودعاء نسجل وغرس ننخل والمصدقات تسجري وراثمة مسمسحف ورباط ثسغسر وحفر السبشر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي السيسه أو بسنساء مسحل ذكر وتسعلليسم لسقرعان كريم فنخذها من أحاديث بحصر

ولا يرد أن هذه أحد عشر، فينافي قوله غير عشر؛ لأنه نوّع التاسع لشيئين، أو ترجم لشيء وزاد عليه، أو قال البيت الأخير بعد ذلك، ويدل له أنه بخطه في شرح ابن ماجه لم يذكر الأخير، وهو وتعليم لقرءان، ولا يعارض هذا قوله عَيْقَة: «إذا مات الإنسان»، وفي رواية: «ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة؛ لأن هذه الثلاثة في الحقيقة أُتهات يرد إليها كثيرًا من الأنواع.

(ولا يختص الحكم بوقف المصحف، بل يلتحق به كل من وقف؛) كما صرّح به الحديث في قوله: «مسجدًا»... الخ، ومعنى قوله في الخبر: ومصحفًا ورّثه بالتشديد، خلفه

المصحف، بل يلتحق به كل من وقف، وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت، فإنها ضرب من الصدقة، لكن في التهذيب: أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير أمره، وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به.

وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أنه كان يضحي عن النبي عَيِّكُ بعد موته، وعن أبي العباس محمد بن إسلحق السراج قال: ضحيت عن النبي عَيِّكُ سبعين أضحية. وأما إهداء القراءة إلى رسول الله عَيِّكُ فلا يعرف فيه خبر ولا أثر، وقد أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم.

وحكى صاحب «الروح»: ............«الروح»

لوارثه، قال بعض: ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيحين، (وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميّت) بلا كراهة، (فإنها ضرب من الصدقة، لكن في التهذيب؛ أنه لا يجوز التضحية عن الغير بغير أمره، وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به،) وهذا هو المعتمد في المنهاج وغيره.

روقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أنه كان يضحّي عن النبيّ عَيِّلَة بعد موته)؛ لأنه أوصاه بذلك.

روى الترمذي عن علميّ: أوصاني رسول الله عَلَيْ أَن أضحي عنه على أن جماعة ذكروا في خصائصه جواز التضحية عنه.

(وعن أبي العباس محمّد بن إسلحق) بن إبراهيم بن مهران (السراج،) الثقفي، مولاهم النيسابوري، الإمام الحافظ، الثقة شيخ خراسان، صاحب المسند والتاريخ، مات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، (قال: ضحيت عن النبي عَلَيْكَ سبعين أضحية،) لأنه خصوصية

(وأمّا إهداء القراءة إلى رسول الله عَيَّلَيْ، فلا يعرف فيه خبر ولا أثر، بل أنكره جماعة، منهم الشيخ برهان اللدين بن الفركاح،) بكسر الفاء، وإسكان الراء؛ (لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم،) وهم أحق بالاتباع، لكن اختار السبكي وغيره خلاف ذلك، وكذا أنكر البرهان القراري قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصّة، وإلى المسلمين عامة؛ لأن ما اختص بشخص لا يتصوّر التعميم فيه، ورده الزركشي؛ بأن الظاهر خلاف ما قاله، فإن الثواب يتفاوت فاعلاه ما خصّه، وأدناه ما عمّه، وغيره والله تعالى يتصرّف فيما يعطيه من الثواب، على أن المراد مثل ثواب ما تلوته لفلان خاصة، ومثل ذلك عامّة، وهذا متصور.

(وحكى صاحب الروح،) الشمس بن القيّم، والروح جزء نحو خمسة عشر كرّاسة، سمّاه بذلك لتكليمه فيه على الروح وما يتعلّق بها: (أن من الفقهاء المتأخّرين من استحبّه، ومنهم

أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، قالوا: والنبي عَلَيْكُ غني عن ذلك، فإن له أجره من عمل خيرًا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء.

قال الشافعي: ما من خير يعمله أحد من أمة النبي عَيِّلِيَّةً إلا والنبي عَيِّلِيَّةً أصل فيه. قال في تحقيق النصرة: فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبينا عَيِّلِةً زيادة على ما له من الأجر، مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله تعالى، لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر، ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثلاه، وللشيخ الثالث، أربعة، وللرابع ثمانية وهكذا تضعيف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي عَيِّلِةً.

وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف. فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي عَلِيلَة، كان للنبي عَلِيلَة من الأجر ألف وأربعة وعشرون،

من رآه بدعة) مذمومة، (قالوا: والنبيّ عَبِيلَة غنيّ عن ذلك،) لكن ليس في كونه غنيًا ما يقتضي منع ذلك، بل يجوز أن يكون إهداؤها سببًا في ثواب يصل إليه زائدًا على الثواب الواصل له من كل خير عملته أُمّته، (وأن له أجر كل من عمل خيرًا من أُمّته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛) لقوله عَيلَة: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»، رواه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة، ومن ثم (قال الشافعي: ما من خير يعمله أحد من أُمّة النبيّ عَيلَة إلا والنبيّ عَيلَة أصل فيه؛) لأنه إنما علم بإرشاده.

(قال في تحقيق النضرة) للزين المراغى المحدث: (فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبيّا عَلَيْ زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله تعالى؛ لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر، ويتجدّد لشيخه مثل ذلك الأجر) لدلالته له عليه، (ولشيخ شيخه مثلاه، وللشيخ الثالث أربعة، وللرابع ثمانية، وهكذا تضعيف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبيّ عَلَيْتِيمَ).

(وبهذا تعلم تفضيل السلف على المخلف؛) لأن السلف يحصل لهم ثواب ما عملوه، ويزيد عليه ثواب بمن أخذ منهم بواسطة أو بدونها، مضاعفًا على ما علم، فيفضلون الخلف، وهو من تأخّر عنهم بذلك، (فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي عَلَيْكُ كان النبي عَلَيْكُ من الأجر ألف وأربعة وعشرون؛) لعل ذلك بواسطة ما يحصل لكل عامل من المضاعفة، مضمومًا إلى بقية أعمال من دونه، مثلاً ما يكتب للرابع من الثمانية يكتب للنبيّ مثله، مع عمل من دونه من الأول

فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي عَلَيْكَ ألفين وثمانية وأربعون، وهكذا كلما ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدًا، كما قاله بعض المحققين، انتهى. ولله در القائل، وهو سيدي محمد وفا:

فلا حسن إلا من محاسن حسنه ولا محسن إلا له حسناته وبهذا يجاب عن استشكال دعاء القارىء له عليه الشرف مع العلم بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف. فكأن الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء، وهكذا حتى يكون للمعلم الأول وهو الشارع عليه وميع ذلك كما قدرته.

ومن ذلك ما شرع عند رؤية الكعبة من قوله: اللَّهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، فثمرة الدعاء بذلك عائدة إلى الداعي، لاشتماله على طلب قبول القراءة، وهذا كما قالوا في الصلاة عليه ـ زاده الله شرفًا لديه ـ إن ثمرتها عائدة على المصلي، أشار لنحوه الحافظ ابن حجر.

والثاني والثالث، (فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبيّ عَيِّلِيَّة ألفين وثمانية وأربعين، وهكذا كلّم ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدًا؛ كما قاله بعض المحققين، انتهى) كلام تحقيق النصرة، (وللَّه درّ القائل، وهو سيّدي محمد وفي،) إمام العارفين، العالم المشهور:

فلا حسن إلا من محاسن حسنه ولا محسن إلاّ له حسناته لأنه الجامع لذلك والدال عليه، (وبهذا) المذكور عن تحقيق النصرة، (يجاب عن استشكال دعاء القارىء له على الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء، وهكذا سائر أنواع الشرف، فكان الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء، وهكذا حتى يكون للمعلم الأول، وهو الشارع) على (نظير جميع ذلك كما قدرته، ومن ذلك ما شرع عند رؤية الكعبة من قوله،) أي: الرائي المفهوم من رؤية: (اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، فغمرة الدعاء بذلك عائدة على الداعي الاشتماله على طلب قبول القراءة، وهذا كما قالوا في الصلاة عليه زاده الله شرفًا لديه أن ثمرتها عائدة على المصلي،) وهذا نظيره عند من قال به، وإلا فالراجح أنها تصل إلى النبيّ على الله الكامل يقبل التكميل، (أشار لنحوه المحافظ ابن حجر،) ووقع السؤال عمّا يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم: اللهمّ اجعل المحافظ ابن حجر،) ووقع السؤال عمّا يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم: اللهمّ اجعل فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له

ومن خصائص هذه الأمة أنهم يدخلون الجنة قبل سائر الأمم: رواه الطبراني - في الأوسط - من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي».

ومنها: أنه يدخل منهم الجنة سبعون ألفًا بغير حساب رواه الشيخان، ....

بذلك، حيث اعتنى به، فدعا له بأضعاف مثل ما دعا للنبي عَلَيْكَ، وأجاب شيخنا؛ بأن الظاهر أن ذلك لا يمتنع؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيم غيره عَلَيْكَ، بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه، فاعتناؤه به للاحتياج المذكور، وللإشارة إلى أنه عَلِيْكَ لقرب مكانته من الله جلّ وعزّ الإجابة بالنسبة له محققة، وغيره لبعد رتبته عمّا أعطيه عَلِيْكَ لله، لا تحقق الإجابة له، بل قد لا تكون مظنونة، فناسب تأكيد الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة، انتهى، وهو توجيه وجيه، لكن الأولى ترك ما يوهم ببادىء الرأي، ولا يصحح إلا بجزيد تحقيق وتدقيق.

(ومن خصائص هذه الأُمّة: أنهم يدخلون البجنة قبل سائر الأُمم؛) كما رواه ابن ماجه عن عمر، (وروى الطبراني في الأوسط من حديث عمر بن البخطّاب، مرفوعًا) إلى النبيّ عَيِّليّة، قال: («حرّمت») أي: منعت (البحنة على الأنبياء») زاد في رواية الدارقطني: كلّهم (حتى أدخلها وحرمت على الأُمم حتى تدخلها أُمّتي»)، أي: أن المطيع الذي لم يعذب من أُمّته يدخلها قبل المطيع الذي لم يعذب من أُمّة غيره، والداخل للنار من أُمّته يدخل البجنة قبل الداخل للنار من أُمّته يدخل البجنة قبل الداخل للنار من أُمّة غيره، فلا يرد ما قد يتوهم أنه لا يدخل أحد من سابقي الأُمم الطائفين إلا بعد خروج العاصين من الأُمّة المحمديّة من النار، وقد أخذ من الحديث أن هذه الأُمّة يخفّف عن عصاتها أو يخرجون قبل عصاة غيرها.

قال ابن القيم: فهذه الأُمّة أسبق الأُمم خروجًا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وإلى ظل العرش، وإلى فصل القضاء، وإلى الجواز على الصّراط، وإلى دخول الجنّة.

(ومنها: أنه يدخل منهم الجنّة سبعون ألفًا) زمرة واحدة (بغير حساب) ولا عذاب، بدليل رواية: «ولا حساب عليهم ولا عذاب»، (رواه الشيخان) عن أبي هريرة: سمعت رسول الله يَوْلِيَّ يقول: «يدخل الجنّة من أُمّتي زمرة، هم سبعون ألفًا، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»، فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم؟، فقال: «اللهم اجعله منهم»، ثم قام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم؟، فقال: «سبقك بها عكاشة».

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبيّ عَلِيكَ : «عرضت عليّ الأُمم فرأيت النبيّ ومعه الرهط، والنبيّ ومعه الرجل والرجلان، والنبيّ ليس معه أحد، ورفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم

أُمّتي، فقال جبريل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت، فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أُمّتك وهؤلاء سبعون ألفًا قدامهم لاحساب عليهم ولا عذاب، قلت: وليمَ؟، قال: لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيّرون، وعلى ربّهم يتوكّلون،، وفي رواية: «هم الذين لا يرقون، ولا يسترقون، ولا يتطيّرون، ولا يكتوون، وعلى ربّهم يتوكّلون».

وروى الشيخان أيضًا عن سهل بن سعد: قال النبيّ عَيْقَةِ: «ليدخلن من أُمّتي الجنّة سبعون الفًا أو سبعمائة ألف متماسكين، آخذًا بعضهم ببعض، حتى يدخل أوّلهم وآخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». قال السبكي في شفاء الغرام: ظاهر قوله سبعون ألفًا، أنهم لا يزيدون على ذلك، وأنهم كلّهم بالصفة المذكورة ورجّح غيره أن المراد الكثرة بأختلاف الأخبار في المقدار، فروى: «مائة ألف، ومع كل ألف سبعون ألفًا، ومع كل واحد سبعون ألفًا»، وليس في الحديث نفي دخول أحد على الصفة المذكورة غير هؤلاء، كالأنبياء، والشهداء والصديقين والصالحين.

قال عياض: ويحتمل أن معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضًا بل يكون دخولهم جميعًا.

وقال النووي: معناه أنهم يدخلون معترضين صفًا واحدًا، بعضهم بجنب بعض، فيدخل الجميع دفعة واحدة، وفي ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه، ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها الصراط، ثم هذا الحديث يخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي برزة الأسلمي، رفعه: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيم أبلاه، وعن علمه ما عمل فيه، وماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه»؛ لأنه وإن كان عامًا لأنه نكرة في سياق النفي، لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب، وبمن يدخل النار من أول وهلة، على ما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾، الآية، قال القرطبي.

" قال الحافظ: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص، لأنه ليس كل أحد عنده علم يسأل عنه، وكذا المال، فهو مخصوص بمن له علم ومال دون من لا علم له ولا مال، وأمّا السؤال عن الجسد والعمر فعام، ويخص من المسؤولين من ذكر، انتهى.

وجزم ابن عبد السّلام؛ بأن هذه الخصوصية لم تثبت لغير نبيّنا.

وقال السبكي: لم يرد فيه شيء بنفي ولا إثبات في الأُمم السابقة، واستظهر أبو طالب، عقيل بن عطية أن فيهم من هو كذلك، انتهى، وفيه أن الاستظهار لا دخل له هنا، إذ هو من الأشياء التي لا تكون إلا بمحض النقل.

وروى الحاكم والبيهقي عن جابر مرفوعًا: «من زادت حسناته على سيئاته، فذاك الذي

وعند الطبراني والبيهقي في البعث: إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي البعنة سبعين ألفًا لا حساب عليهم، وإني سألت ربي المزيد فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفًا سبعين ألفًا.

وبالجملة: فقد اختصت هذه الأمة بما لم يعطه غيرها من الأمم تكرمة لنبيها عليه الصلاة والسلام وزيادة في شرفه، وتفضيل فضلها وخصائصها يستدعي سفرًا بل أسفارًا، وذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

يدخل الجنّة بغير حساب، ومن استوت حسناته، فذاك الذي يحاسب حسابًا يسيرًا، ومن أوبق نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذّب،، وقال عَيْنِكِ: «إن اللّه يدخل الجنّة من أُمّتي يوم القيامة سبعين ألفًا»، رواه الترمذي.

(وعند الطبراني والبيهقي في البعث) عن النبي عَيِّكِيد: («إن رببي وعدني أن يدخل من أُمّتي) أُمّة الإجابة، وفي إضافتها إليه إخراج غير من الأمم من العدد المذكور (الجنّة سبعين ألفًا لا حساب عليهم،) أي: ولا عذاب، (وإنبي سألت ربّي المزيد فأعطاني مع كل واحد؛) المراد بالمعيّة مجرّد دخولهم الجنّة بغير حساب، وأن دخولها في الزمرة الثانية أو ما بعدها، (من السبعين ألفًا سبعين ألفًا») زاد في رواية البزار من حديث أنس: «وهم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيّرون، وعلى ربّهم يتوكّلون»، ومرّ في حديث ابن عباس وصف السبعين ألفًا بذلك أيضًا، فيكون الكل موصوفين به.

وأخرج أحمد والديلمي عن أبي بكر، مرفوعًا: «أعطيت سبعين ألفًا من أُمّتي يدخلون الجنّة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربّي، فزادني مع كل واحد سبعين ألفًا».

(وبالجملة فقد اختصّت هذه الأُمّة بما لم يعطه غيرها من الأُمم، تكرمة لنبيها عليه الصّلاة والسّلام، وزيادة في شرفه وتفضيل)، بصاد مهملة، (فضلها،) بمعجمة، (وخصائصها يستدعي سفرًا، بل أسفارًا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) النبيّ أو أُمّته، (والله ذو الفضل العظيم،) وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، دائمًا أبدًا، ولله الحمد على ما أنعم.

## فهرس المجلد السابع من

شرح المواهب اللدنية

## الفهرس

| ۲      | معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه عَيْنِيُّة                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧     | تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته عُلِيلةً                                  |
| ٣٩     | تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه عليلة                                          |
| ٦١     | إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتي وكلامهم له وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوة     |
| كرامات | الفصل الثاني فيما خصه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء من ال |
| ٧٤     | والآيات البينات                                                                  |
| ١٤٠    | القسم الثاني ما اختص به عَيِّلَةِ ممّا حرّم عليه                                 |
| 107    | القسم الثالث ما اختص به عَيْكُ من المباحات                                       |
| ١٨٥    | الفصل الرابع ما اختص به عَلِيلة من الفضائل والكرامات                             |
| ٣٨٩    | خصائص أمته عنية                                                                  |